## المركز ا

تصنيف ال<u>َّيَالِحَ</u>سَنَعَلِيِّرِ حَجَيْدِ اللَّاوَرِدِيُ اللَّهِرِيُّ المَّيَالِحَسَنَعَلِيِّرِ حَجَيْدِ اللَّهِرِيُّ

تحقنيق وَتعنليق ليَّيع عَلِي مُجَنِّ مَعِيِّوض الشِيخ عَادلُ جَهِ عَلِمُ لِمُوجُوْد

قَكَّمُ لَهُ وَقَرَّظُهُ

الأستاذ الدكتور عَدَّلفْناح ابُوسنْـة جسّاحِسَة الآلفسَر الأشاذالدكتور محمّدبكراسمَاعيل أشتَاذيجَامِعَةالأدهرَ

الجشذء السشايي

دارالکنب العلمية بسيروت \_ بسيان مَميع الجِفُون مَجَمُوطَة لكرار الكتب العِلميرَ بيروت - لبتنان

> الطبعّة الأولى ١٤١٤ه - ١٩٩٤مر

وَلِرِلْالْكُتْبِ لِلْعِلِمِّيْنِي بَيروت لِبنان

ص.ب : ۱۱/۹ ٤٢٤ ـ ـ تاکس : ۱۸۹ ۱۲۶ ـ Nasher 41245 Le هانف : ۳۶۱۱۳۵ - ۳۶ ۲۰۲۱ - ۱۸۰۵۸ - ۸۱۵۵۷۳ - ۸۱۵۵۷۳ - ۳۸۱/۱۲۲۲ و ۲۰/۹۲۱/۲۰۲۱ ۲۳ ۲۰۰/۱۲۱۲۷۳ و

## بسم الله الرحمٰن الرحيم كتاب الصلاة باب وقت الصلاة والأذان والعذر فيه

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَٱلْوَقْتُ لِلصَّلَاةِ وَقْتَانِ: وَقْتُ مَقَامٍ وَرَفَاهِيَّة، وَوَقْتُ عَذْرِ، وَضَرُورَةٍ».

قال الماوردي: الأصل في وجوب الصلاة الكتاب، والسنة معاً انعقد به إجماع الأمة.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ اقيموا الصلاة و آتوا الزكاة ﴾ وهـ ذا أمر بمـ داومة فعلها في أوقاتها، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبِدُوا آللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ آلـ دِّينَ حُنفَاءَ وَيُقِيمُوا آلصَّلاة وَيُوتِهِمُ وَالبَينة : ٥] فالحنفاء: المستقيمون على دينهم كقوله: ﴿ فَأَقِم وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً ﴾ [الروم: ٣٠]، فأمر بعبادته بالأخلاص مشروطاً بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وقال تعالى: ﴿ فَأَقْتُلُوا آلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا آلصَّلاَة وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُم ﴾ [التوبة: ٥]، فجعل إقامة الصلاة والإذعان بإيتاء الزكاة شرطاً في حقن دمائهم بعد التوحيد.

وأما السنة: فحديث ابن عمر قـال: سمعت رسول الله ﷺ يقـول: «بُنِيَ ٱلْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْس : شَهَـادَةُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّـداً رَسُولَ ٱللَّهِ، وإِقَـام ِ ٱلصَّـلاَةِ وَإِيتَـاءِ ٱلـزَّكَـاةِ، وَصَوْم ِ شَهْرِ رَمضَانَ، وَحَجِّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا»(۱).

وروى شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس أن وفد عبد القيس لَمَّا أَتُوا النَّبِيَ ﷺ قَالَ مَرْحَباً بِٱلْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرٍ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْل نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعَةٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعَةٍ أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَقَالَ أَتَدُرُونَ مَا الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمَ قَالَ اللَّهُ وَأَنْ لَا إِلَهُ إِلَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الـزَّكَاةِ وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَعْنِمِ الْخُمْسَ» (٢) فكان هذا قبل فرض الحج.

فصل: فإذا تقرر وجوب الصلاة فأول ما فرض الله سبحانه على نبيه قيام الليل بقوله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١/ ٤٩ في الإيمان (٨) ومسلم (١/ ٤٥) في الإيمان (٢١/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ١ /١٢٩ في الإيمان (٥٣) أخرجه مسلم (١/٧١ ـ ٤٨) في كتاب الإيمان (١٧/٢٤).

تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلْمُزَمِّلْ قُمْ ٱللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ وَٱنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُـرْآنَ تَرْتِيلًا ﴾ [المزمل: ١].

والمزمل: الملتف. وفيه تأويلان: يا أيها المزمل بثيابه متأهب للصلاة وهذا قول قتادة.

والثاني: يا أيها المزمل بالنبوة والرسالة وهذا قول عكرمة.

فقام رسول الله على نُحْواً مِنْ قِيَام شَهْرِ رَمَضَانَ وَعَلِمَ بِهِ قَوْمٌ مِنَ ٱلْمُسْلِمِين فَقَامُوا مَعَهُ حَتَى ٱنْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ وَشَقَّ عَلَيْهِمْ فروت عائشة أن النبي ﷺ خَرَجَ كَٱلْمُغْضِبِ وَخَشِيَ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِمْ قِيَامُ ٱللَّيْلِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا آلنَّاسُ أَكْلِفُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ ٱللَّهَ تَعَالَى لاَ يُمْتَبَ عَلَيْهِمْ قِيَامُ ٱللَّيْلِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا آلنَّاسُ أَكْلِفُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ ٱللَّهَ تَعَالَى لاَ يَمَلُ مِنَ ٱلنَّوابِ حَتَّى تَمَلُّوا مِنَ ٱلْعَمَلِ وَخَيْرُ ٱلْعَمَلِ مَا دِيمَ عَلَيْهِ ثم نسخ (١) ذلك.

قال ابن عباس: نسخ بقول تعالى: ﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ اَلْقُراآنِ المنافعي: وقيل: إنه نسخ بقوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ ﴾ [الإسراء: ٧٩] فلما نسخ قيام الليل فسرض الله تعالى الصلوات الخمس في اليوم والليلة وذلك على ما حكى في شوال قبل الهجرة بستة عشر شهراً.

فروى الشافعي عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله قال: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ آللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثِابِرَ آلرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلاَ يُفْهَمْ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ آلْإِسْلَام فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي ٱلْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ: لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعِ (٢).

وروى خالد بن قيس عن قتادة عن أنس قال: قيال رَجُلُ يَا رَسُولَ آللَّهِ كَمْ أَفْرَضَ آللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ آلصَّلُوَاتِ قَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ قَالَ: هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْءٌ؟ قَالَ أَفْتَرَضَ آللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْساً فَحَلَفَ آلرَّجُلُ لاَ يَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلاَ يَنْقُصُ مِنْهُنَّ فَقَالَ ﷺ إِنْ صَدَقَ دَخَلَ آلْجَنَّةُ (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١/١٢٤) في الإيمان باب أحب الدين إلى الله أدومه (٤٣) (١١٥١). أخرجه الطبري في التفسير (٢٩/٢٩).

أخرجه أحمد في المسند (١/٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ١٦٠/١ في كتاب الصلاة (٣٩١) وأخرجه الترمذي ٣٠/١ في الإيمان بــاب الزكــاة في الإسلام (٤٦) وبنحوه .

أخرجه مسلم (١٠/١٠) في الإيمان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي ٢٢٨/١ (٤٥٩) وهو عند مسلم بنحوه (١/ ٤٠) في كتاب الإيمان باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (١١/٨).

وروى ابن محيـريــز(١)عن المخــدجي عن عبــادة بن الصــامت قـــال: سـمعـت رســول الله ﷺ يَقُولُ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبهُنَّ آللَّهُ تَعَــالَى عَلَى عِبَادِهِ فَمَنْ أَتَى بِهِنَّ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا فَإِنَّ آللَّه جَاعِلٌ لَهُ عَهْداً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَنْ يُدْخِلَهُ ٱلْجَنَّةَ (٢).

فصل: فإذا تقرر بما روينا أن الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة وهن موقّتات بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاَة كَانَتْ عَلَى الْمُوْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ﴾ [النساء: ١٠٣]، ثم ورد كتاب الله تعالى بذكر أوقاتها على الإطلاق ومن غير تحديد ثم جاءت السنة عن رسول الله بي بوصف أوقاتها على التحديد، فأما ما دل عليه كتاب الله من ذكر أوقاتها فخمس آيات إحداهن قوله تعالى: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَعَشِياً وَحِينَ تُظْهِرُون ﴾ [الروم: ١٧]. فعبر عن الصلاة بالتسبيح في السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَعَشِياً وَحِينَ تَظْهِرُون ﴾ [الروم: ١٧]. فعبر عن الصلاة بالتسبيح لما يتضمنها منه فقال تعالى: ﴿فَلُولًا أَنّهُ لَمَا مِن الْمُصَلِين. وقيل: المستغفرين وقال الله على المستغفرين وقال الأعشى في النبي على:

وَسَبِّحْ عَلَيَّ حِينَ ٱلْعَشِيَّاتِ وَٱلضُّحَى وَلاَ تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ وَٱللَّهَ فَٱعْبُدَا (٣)

وقوله: «حِينَ تُمْسُونَ» يريد به المغرب، والعشاء «وَحِينَ تُصْبِحُونَ» يريد الصبح «وَعَشِيًّا» ـ يعني ـ صلاة الطهر فدلت هذه الآية على أوقات الصلوات الخمس.

والآية الثانية: قوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلغُرُوبِ وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ ٱلسُّجُودِ [قَ: ٤٠] قوله: «وَسَبِّحْ» أي: وصل قبل طلوع الشمس \_ يعني \_ صلاة الصبح «وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ» الظهر والعصر «وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ» \_ يعني \_ صلاة المغرب والعشاء الآخرة «وَفِي أَدْبَارِ ٱلسُّجُودِ» تأويلان:

أحدهما: إنهما ركعتان بعد صلاة المغرب، وهذا قول مجاهد.

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن مُحَيْرِيز الجمحي أبو محيريز المكي نزيل الشام عن ابن محذورة وعبادة بن الصامت وعنه عبد الملك بن أبي محذورة ومكحول الزهري وثقه العجلي قال الأوزاعي: من كان مقتدياً فليقتد بمثل محيريز قال خليفة: مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وقال ضمرة: في خلافة الوليد بن عبد الملك. انظر الخلاصة (۲/۸۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ١/٣٦١ في كتاب الصلاة باب فرائض الخمس.

<sup>(</sup>٣) البيت روايته في الديوان هكذا:

وذا النصب المنصوب لا تسكنه ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا انظر ديوانه (٥١) وشرح المفصل لابن يعيش ٩/٩٣ الانصاف (٦٥٧) أمالي ابن الشجري (١/٣٨٤) الممتنع (٤٠٨).

والثاني: أنها النوافل في أدبار المكتوبات، وهو قول عبد الرحمن بن زيد.

والآية الثالثة: قول تعالى: ﴿ أَقِم الصَّلاَةَ طَرَفَي النَّهَ الِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلُ ﴾ [هود: ١١٤]. أما الطرف الأول من النهار فالمراد به: صلاة الصبح.

وأما الطرف الثاني: فالمراد به على ما حكاه مجاهد صلاة الطهر والعصر «وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ» روى الحسن البصري عن النبي ﷺ أَنَّهَا صَلاَةُ ٱلْمَعْرِبِ وَعِشَاءُ ٱلآخِرَة.

ومعنى الزلف من الليل: الساعات التي يقرب بعضها من بعض كما قال العجاج(١): طَــيُّ ٱللَّيَــالِــي زُلَــفـاً وَزُلَــفـاً (٢).........

والآية الرابعة قوله تعالى: ﴿ أَقِم الصَّلاة لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ فَكُو مِنْهُ وَلَهُ وَالنَّقَالُهُ الْفَاعِرِ كَانَ مَشْهُوداً ﴾ [الإسراء: ٧٨]، أما دلوك الشَمس فهو ميلها وانتقالها وفيه تأويلان:

أحدهما: إن المراد به غروبها، وأنه عنى صلاة المغرب وهذا قول ابن مسعود، وابن زيد، استشهاداً بقول الشاعر:

رَبُورِدَ الْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

والتأويل الثاني: أن دلوك الشمس زوالها وهو قول ابن عباس، وأبي وجْزَة، والحسن، وقتائة، ومجاهد، وإليه ذهب الشافعي لرواية أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: قال ـ رسول الله على : «أَتَانِي جِبْرِيلُ لِـدُلُوكِ آلشَّمْسِ حِينَ زَالَتْ فَصَلَّى مَ الطُّهُر(٤).

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن رؤية بن لبيد بن صخر السعدي التميمي أبو الشعثاء العجاج راجز مجيد من الشعراء ولد في الجاهلية وقال الشعر فيها ثم أسلم وعاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك ففلج وأقعد وهو أول من رفع الرجز، وشبهه بالقصيد وكان لا يهجو وهو والد رؤبة الراجز المشهور أيضاً له ديوان طبع في مجلدين. انظر الأعلام (٨٦/٤) الشعر والشعراء ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) صدر بيت وعجزه:

انظر الديوان ٢٣٢/٢ والكتاب (١٠/٨) واللسان م [حقف] و [زلف].

<sup>(</sup>٣) البيت في معاني القرآن للفراء ٢/ ١٢٩ القرطبي (١٠ / ١٩٦) اللسان م[دلك] البحر المحيط (٦/ ٦٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي ١/٣٦٦ ٣٦٢ في باب عدد ركعات الصلوات الخمس وقال البيهقي وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لم يسمعه من أبي مسعود الأنصاري وإنما هو بلاغ بلغه وقد روي ذلك في حديث آخر مرسل.

وأما غسق الليل ففيه تأويلان:

أحدهما: اجتماع الليل وظلمته وهو قول ابن عباس.

والثاني: إقباله ودبره وهو قول ابن مسعود، فالمراد به على التأويل الأول صلاة العشاء الآخرة، وعلى [التأويل](١) الثاني صلاة المغرب.

قلنا: قوله تعالى: ﴿وَقُرْآنَ ٱلْفَجْرِ﴾ [الإسراء: ٧٨] فيريد به صلاة الفجر وسماها قرآن الفجر لما يتضمنها من القراءة «إِنَّ قُرْآنَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً». فروى أبو هريرة عن النبي أنه قال: «يَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ» (٢)، وهذا دليل، وزعم أن صلاة الصبح ليست من صلاة الليل ولا من صلاة النهار.

وأما الآية الخامسة: قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْـوُسْطَى وَقُـومُوا لِلَّهِ قَانِتِينِ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فهذه الآية وإن لم تـدل على مواقيت الصلوات كلها ففيها حث على المجافظة عليها بأدائها في أوقاتها، وذكر الصلاة الوسطى التي هي أوكد الصلوات، واختلف الناس فيها على خمسة مذاهب:

أحدها: أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، وهذا قول ابن عباس، وجابر، وأبي موسى الأشعري لقوله: «وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِين»، وأن القنوت في الصبح؛ ولأنها صلاة لا تجمع إلى غيرها في سفر ولا مطر لتأكدها عن غيرها من الصلوات؛ ولأنه يجتمع فيها ظلمة الليل وضوء النهار، وتشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار.

والمذهب الثاني: أنها صلاة الظهر، وهو قول زيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، قال أبو عمرو: هي التي توجه منها رسول الله على إلى القبلة، وروى عروة عن زيد بن ثابت قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَنْهَا قَالَ: فَنَزَلَتْ «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى» (٣) وقال: إنَّ قبلها صلاة وبعدها صلاة.

والمذهب الثالث: أنها صلاة العصر، وهو قول علي، وابن مسعود، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وأبي أيوب، وعائشة، وأم سلمة، وحفصة، وأم حبيبة، وجمهور التابعين لرواية عبيدة السلماني (٤)عن علي قال: لَمْ يُصَلِّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ٱلْعَصْرَ يَوْمَ ٱلْخَنْدَقِ

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٢/٤٧٤ ضمن مسند عن أبي هريرة والترمذي ٣٠٢/٥ في التفسير (٣١٣٥) وقال حسن صحيح وابن ماجة ٢٠٢/١ في الصلاة (٦٧٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٦٦/٦) في كتاب الصلاة باب في وقت صلاة العصر (٤١١) والنسائي في الكبرى انظر تحفة الأشراف (٢٢٢/٣) (٣٧٣١).

<sup>(</sup>٤) عبيدة بن عمرو السُّلْماني بإسكان اللام، قبيلة من مـراد. مات النبي ﷺ وهــو في الطريق عن عليُّ وابن

إِلَّا بَعْدَ مَا غَرَبَتِ آلشَّمْسُ قَالَ مَا لَهُمْ مَلًا اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَاراً شَغَلُونَا عَنِ آلصَّلَاةِ ٱلْوُسْطَى حَتَّى غَرَبَتِ آلشَّمْسُ(١).

وروى عمرو بن رافع عن حفصة أنَّهَا قَـالَتْ لِكَاتِبِ مُصْحَفِهَـا إِذَا بَلَغْتَ إِلَى مَـوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فاخبرني فلما أخبرها قالت اكتب فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُـولَ ٱللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «حَـافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَةِ ٱلْوُسْطَى»(٢) وهي صلاة العصر.

وروى أبو صالح (٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «اَلصَّــلَاةُ اَلْوُسْــطَى صَلَاةُ اَلْعَصْرِ».

والمذهب الرابع: أنها صلاة المغرب وهو قول قبيصة؛ لأنها في وسط العدد ليست بأقلها ولا بأكثرها ولا تقصر في السفر وأن رسول الله على لم يجعل لها إلا وقتاً واحداً لا تتقدم إليه ولا تتأخر عنه.

والمذهب الخامس: أنها إحدى الصلوات الخمس، ولا تعرف بعينها وهو قول نافع، وسعيد بن المسيب، والربيع بن خيثم، لأن إبهامها وترك تعيينها أحب على المبادرة لجميعها وأبعث على المحافظة على سائرها فكان أولى من التعيين المفضي إلى إهمال ما سواها، فهذه مذاهب الناس في الصلاة الوسطى على اختلافها، فأما مذهب الشافعي فالذي يصح عليه أنها صلاة الصبح استدلالاً، لكن مهما قلت قولاً فخالفت فيه خبراً فأنا أول راجع عنه، وقد وردت الأخبار نقلاً صحيحاً بأنها صلاة العصر فصار مذهبه على الأصل الذي مهده، أنها صلاة العصر دون ما نص عليه من الصبح، ولا يكون ذلك على قولين كما وهم بعض أصحابنا فهذا ما ورد نفي كتاب الله تعالى وذكر مواقيت الصلاة، فأما ما جاءت به السنة من تحديد أوقاتها أولاً وآخراً واختياراً وجوازاً.

وروى الشافعي عن عمرو بن أبي سلمة عن عبد العزيز بن محمد (٤) عن

مسعود وعنه الشعبي والنخعي وابن سيرين قال ابن عيينة: كان يوازي شريحاً في القضاء والعلم قال أبو
 مُسهر مات سنة اثنتين وسبعين وقال الترمذي: سنة ثلاث. انظر الخلاصة (٢٠٧/٢).

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١٩٥/٨ في التفسير (٤٥٣٣) وفي المغازي (٤١١١) وفي الدعوات (٦٣٩٦) ومسلم
 (١/٢٠٧ في المساجد (٢٠٧/٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ موقوفاً ١/١٣٩ (٣٦).

<sup>(</sup>٣) ذكوان المدني أبو صالح السمان عن سعيد وأبي الدرداء وعائشة وأبي هريرة وخلق وعنه بنوه سهيل وعبد الله وصالح وعطاء بن أبي رباح وسمع منه الأعمش ألف حديث قال أحمد: ثقة ثقة شهد الدار قال محمد بن عمر الواقدي: توفي سنة إحدى وماثة. انظر الخلاصة (١/ ٣١١).

<sup>(</sup>٤) عبد العزيز بن محمد بن عبيد الجهني أو القضاعي مولاهم أبو محمد المدني الدراوردي أحد الأعلام عن زيد بن أسلم وصفوان بن سُليم وسُهيل بن أبي صالح وخلق وعنه ابن وهب وابن مهدي وسعيد بن منصور وخلق قال ابن سعد ثقة كثير الحديث يغلط. توفي سنة تسع وثمانين ومائة قرنه البخاري بآخر. انظر الخلاصة (١٦٩/٢).

عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم (١) عن نافع عن جبير عن ابن عباس أن النبي على قال: «أُمّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ بَابِ الْكُعْبَةِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظَّهْرَ حِينَ كَانِ الظَّلُ مِثْلَ اللَّمُ وَالْ عُلْ مَنْ اللَّهُ عَلَى الظَّهْرَ حِينَ كَانِ الظَّلُ مِثْلَ السَّعَامُ السَّعَامُ السَّعَاءُ اللَّحِرَةَ حِينَ عَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الصَّبْحَ حِينَ حَرُمَ السَّعَامُ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى الصَّائِم عَلَى الصَّائِم ثُمَّ صَلَّى الْعَشَاء الآخِرَة الآخِرَة الظَّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلَّ شَيْءٍ قَدْرَ ظِلِّهِ دُونَ العَصْرِ بِالأَمْسِ الْأَوْل لَمْ يُؤخِّرها ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءِ الآخِرة حِينَ ذَهَب ثُلْنَا اللَّيْل ثُمَّ صَلَّى الْعَشَاءِ الآخِرة حِينَ ذَهَب ثُلْنَا اللَّيْل ثُمَّ صَلَّى الْعَشَاءِ الآخِرة حِينَ ذَهَب ثُلْنَا اللَّيْل ثُمَّ صَلَّى الْعَشَاءِ الْأَنْبِياءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ الْمُؤَقِّيْنِ (٢).

فدلت هذه السنة على ما جاءت به من تحديد الأوقات.

فصل: وأما قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا آلصَّلاَةَ﴾ وغيرها من الآي التي تضمنها ذكر الصلاة فقد اختلف أصحابنا في جملة العلماء هل ذلك من المجمل الذي لا يعقل معناه إلا بالبيان؟ أو هو ظاهر معقول المعنى؟ قيل: ورود البيان على وجهين:

أحدهما: من المجمل المفتقر إلى البيان في معرفة المراد به، لأن مجرد اللفظ لا يدل عليه، والبيان لا يستغنى عنه.

والوجه الثاني: إن لهذا اللفظ ظاهراً يعقل معناه ما لم يرد البيان بالعدول عنه أو باستعمال شروط فيه؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي تحدى الله به العرب، فلو كان فيه ما ليس بمعقول المعنى لأنكروه ثم اختلفوا في الاسم هل جاء به الشرع كما جاء ببيان الحكم أو كان معروفاً عند أهل اللسان والشرع المختص ببيان الأحكام على ثلاثة مذاهب:

أحدها: أن النبي على أحدث الأسماء شرعاً كما بين الأحكام شرعاً، لأنه لما جاز أن يرد الشرع بما لم يكن عبادة من قبل افتقر ما ورد به (٣) الشرع إلى أسماء مستحدثة بالشرع، وهذا قول من زعم أن اسم الصلاة مجمل فجعله مستحدثاً بالشرع، لأن العرب لم تكن تعرفه على هذه الصفة.

والمذهب الثاني: أن الشرع مختص بورود الأحكام، فأما الأسماء فمأخوذة من أهل اللغة واللسان؛ لأن الأسماء لوردت شرعاً لصاروا مخاطبين بما ليس من لغتهم، ولخرج

<sup>(</sup>١) حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأوسي عن نافع بن جبير وعنه عبد الرحمٰن بن الحارث بن عبد الله بن عياش وغيره ذكره ابن حبان في الثقات. انظر الخلاصة (٢٤٨/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في الأم ٧١/١ في جماع مواقيت الصلاة وأحمد في المسند ٣٣٣/١ وأبو داود ١٤/١ في باب ما جاء في المواقيت (٣٩٣) والترمذي ٢٧٨/١ في الصلاة (١٤٩) وابن خزيمة ١٦٨/١ في الصلاة ٣٢٥ والدارقطني ٢٥٨/١.

<sup>(</sup>٣) سقط في جر.

القرآن كله من أن يكون بلسان عربي مبين وقد قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ ٱلْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصْدِيةً ﴾ [الأنفال: ٣٥] فأخبر أنهم كانوا يصلون ويعتقدونها عبادة وإن كانت مكاء وتصدية. والمكاء: الصفير، وفي التصدية تأويلان:

أحدهما: التصفيق، وهو قول ابن عمر، وابن عباس.

والثاني: الصد عن البيت وهو قول سعيد بن جبير، وابن زيد وهذا مذهب من زعم أن السم الصلاة ظاهر وليس بمجمل.

المذهب الثالث: وهو مذهب جمهور أهل العلم وكافة أهل اللغة أنها أسماء قد كان لها في اللسان حقيقة، ومجاز فكانت حقيقتها ما نقلها الشرع عنه ومجازها ما قررها الشرع عليه لوجود معنى من معاني الحقيقة فيها فعلى هذا اختلفوا في المعنى الذي لأجله سميت الصلاة الشرعية صلاة على ستة أقاويل:

أحدها: وهو أشهرها أنها سميت صلاة لما يتضمنها من الدعاء والذي هو مسمى في اللغة صلاة قال الله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنَّ لَهُم﴾ [التوبة: ١٠٣] أي أدع لهم وقال الأعشى:

تَقُولُ بِنْتِي وَقَدْ قَرَّبَتْ مُرْتَجَلًا يَا رَبِّ جَنَّبْ أَبِي الْأَوْصَابَ وَٱلْوَجَعَا عَلَيْكِ مِثْلُ ٱلَّذِي صَلَّيْتُ فَآغْتَمِضِي يَوْماً فَإِنَّ لِجَنْبِ ٱلْمَرْءِ مُضْطَجَعا(١)

والقول الثاني: أنها سميت صلاة لما يعود على فاعلها من البركة في دينه ودنياه والبركة وتسمى صلاة قال الشاعر:

وَصَهْبَاءَ طَافَ بِهَا يَهَودِّيها وَأَبْرَزَهَا وَعَلَيْهَا خُتُمْ وَقَابَلَهَا آلرِّيحُ فِي دَنِّهَا وَصَلَّى عَلَى دَنِّهَا وَآرْتَسَمْ(٢) يعنى: أنه دعا لها بالبركة.

والقول الثالث: أنها سميت صلاة لأنها تقضي إلى المغفرة التي هي مقصود الصلاة ومقصود الشيء أحق بإطلاق اسمه عليه مما ليس مقصود فيه، والمغفرة والاستغفار يسمى صلاة قال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ [البقرة: ١٥٧] يريد بصلوات الله: المغفرة، لأنه ذكر بعدها الرحمة. قال الشاعر:

صَلَّى عَلَى يَحْيَى وَأَشْيَاعِهِ رَبُّ كَرِيمٌ وَشَفِيعٌ مُطَاع (٣)

<sup>(</sup>١) البيتان في ديوانه (١٠١) والقرطبي (١/٦٨).

<sup>(</sup>٢) البيتان للأعشى وهما في ديوانه (١٦٨) وهما في اللسان م[صلا].

<sup>(</sup>٣) البيت في اللسان م [صلا].

ولذلك سميت الصلاة استغفاراً قال الله تعالى: ﴿وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ﴾ يعني: المصلين.

والقول الرابع: أنها سميت صلاة، لأن المصلي إذا قام بين يدي الله تعالى في الصلاة فأصابه من خشيته ومراقبته ما يلين ويستقيم إعوجاجه مأخوذ من التصلية يقال: صليت العود إذا لينته بالنار فيسهل تقويمه من الاعوجاج:

قال الشاعر:

وَلَكِنَّمَا صَلُّوا عَصَا خَيْـزُرَانِـةٍ إِذَا مَسَّهَا عَضُّ ٱلثِّقَافِ تَلِينُ

والقول الخامس: أنها سميت صلاة، لأن المصلي يتبع فعل من تقدمه فجبريل أول من تقدم بفعلها فكان النبي على تابعاً له مصلياً ثم المسلمون بعده.

قال الشاعر:

أَنْتَ ٱلْمُصَلِّي وَأَبُوكَ ٱلسَّابِقُ

والقول السادس: أنها سميت صلاة وفاعلها مصلياً، لأن رأس المأموم عند صلوى إمامه والصلوان عظمان عن يمين الذنب ويساره في موضع الردف قال الشاعر:

تَسرَكْتُ ٱلرُّمْتِ يَعْمَلُ فِي صَلاَهُ وَيَكُّبُوا لِلتَّرَائِبِ وَٱلْجَبِينِ

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فقد قال الشافعي: «والوقت للصلاة وقتان وقت مقام ورفاهية، ووقت عذر وضرورة» فقسم الشافعي أوقات الصلاة قسمين قسماً جعله وقتاً للمعنورين والمضطرين فاختلف أصحابنا في للمقيمين المترفهين، وقسماً جعله وقتاً للمعنورين والمضطرين ها هم أيضاً صنف المقيمين المترفهين هل هم صنف واحد؟ وفي المعنورين المضطرين هل هم أيضاً صنف واحد؟ فكان أبو علي بن خيران يذهب إلى أن وقت المقام هو أول الوقت للمقيمين الذي لا يترفهون المرفهين بتأخير الصلاة يترفهون، ووقت الرفاهية هو آخر الوقت للمقيمين الذي لا يترفهون المرفهين بتأخير الصلاة إلى آخر الوقت وأن المعنورين هم المسافرون والمضطرون في تأخير الصلوات للجمع وأن المضطرين هم من ذكرهم الشافعي من المجنون إذا أفاق، والحائض إذا طهرت، والصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم، فجعل كل واحد من القسمين منوعاً نوعين لصنفين مختلفين استشهاداً بأن اختلاف الأسماء تدل على اختلاف المسمى وما يختص به من الأحكام، وقال أبو إسحاق المروزي، وأبو علي بن أبي هريرة وجمهور أصحابنا بأن المقيمين المرفهين منف واحد وهم: من صلى ما بين أول الوقت وآخره، وأن المعنورين المضطرين صنف واحد هم: الذين يلزمهم فرض الصلاة في آخر الوقت كالحائض إذا طهرت، والممنون إذا أبلع، والكافر إذا أسلم ولم يرد بالمعنور المسافر، والممطور، لأن وقت ألعمع وقت لصلاتي الجمع وقد ذكره من بعد والله أعلم.

فصل: قَالَ الشَّافِعِيُّ : «فَإِذَا زَالَتِ ٱلشَّمْسُ فَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ ٱلظُّهْرِ وَٱلأَذَانِ».

قال الماوردي: أما الظهر فهي أول الصلوات، ولذلك سميت الأولى، وفي تسميتها بالظهر تأويلان:

أحدهما: سميت بذلك، لأنها أول صلاة ظهرت حين صلاها جبريل بالنبي ﷺ وفيها حولت القبلة إلى الكعبة.

والشاني: أنها سميت بذلك لأنها تفعل عند قيام الظهيرة، وأول وقتها إذا زالت الشمس، وليس ما قبل الزوال وقتاً لها، وحكي عن ابن عباس أن تقديم الظهر قبل الزوال جائز وقال مالك: لا يجوز فعلها إلا بعد الزوال بقدر الذراع وكلا القولين مدخول. وما ذكرناه أصح لرواية بشير بن أبي مسعود(١) قال: سمعت أبا مسعود يقول: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ الطَّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ». وهذا مع ما ذكرناه من تأويل قوله تعالى: ﴿أَقِم الصَّلَاةَ لِللَّهُ لِللَّهُ لِ الشَّمْسِ ﴾ أنه زوالها، ولأنه لو كان تقديمها على الوقت يسير الزمان كما قال ابن عباس، لجاز لكثيره، ولجاز في غيرها من الصلوات ولو لزم تأخيرها عن الوقت بذراع كما قال مالك لجاز بأذرع ولجاز في غيرها من الصلوات.

فصل: فأما الزوال فهو ابتداء هبوط الشمس بعد انتهاء اندفاعها ومعرفته تكون بأن يزيد الظل بعد تناهي مقره؛ لأن الشمس إذا طلعت كان ظل الشخص طويلاً فكلما ارتفعت قصر ظل الشخص حتى تنتهي إلى وسط الفلك، فيصير الظل يسيراً لا يزيد ولا ينقص ثم إن الشمس تميل نحو المغرب هابطة فإذا ابتدأت بالهبوط ابتدأ الظل بالزيادة فأول ما يتبدىء الظل بالزيادة فهو حينئد زوال الشمس وقال الشاعر:

هِيَ شَمْسُ ٱلضُّحَى إِذَا ٱنْتَقَلَتْ بَعْدَ سَيْرٍ فَلَيْسَ غَيْرُ ٱلزَّوَالِ

وأعلم: أن ظل الزوال قد يختلف في الزيادة والنقصان بحسب اختلاف البلدان ويتغير بحسب تنقل الأزمان، فيكون ظل الزوال في البلد المحاذي لقبلة الفلك أقصر منه في غيره، لأن الشمس فيه قد تسامت الشخص حتى قبل فيه أنه لا يبقى للشخص في مكة ظل وقت الزوال في أطول يوم في السنة وهو اليوم السابع من حزيران ثم يكون ظل الزوال في الصيف أقل منه في الشتاء، لأن الشمس في الصيف تعترض وسط الفلك ويكون زوالها في وسطه فيكون الظل أقصر. وفي الشتاء تعترض جانب الفلك فيكون زوالها في جانبه فيكون الفلك أطول وللشمس عند الزوال كالوقفة لإبطاء سيرها في وسط الفلك قال الشاعر:

<sup>(</sup>۱) بشير بن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري المدني له رؤية وقال العجلي: تابعي، ثقة. انظر التقريب (۱) (۱۰۳/۱).

فَعد بَعْد تَفْرِيقٍ وَقَدْ وَقَفَتْ شَمْسُ ٱلنَّهَارِ وَلاَذَ ٱلظَّلُّ بِٱلْعُودِ فصل: فإذا ثبت أن الزوال معتبر بما وصفنا فالناس ضربان:

أحدهما: بصير قادر على الوصول إلى علم الزوال فعليه أن يتوصل إلى علم الزوال بنفسه ولا يسعه أن يقلد غيره، لأنه مما يستوي البصراء فيه فلم يسع بعضهم تقليد بعض، كالقبلة فإن كان غيماً راعى الشمس محتاطاً فإن بدا(۱) له ما يدل على زوالها وإلا تاخى مرور الزمان حتى يتيقن دخول الوقت ثم يصلي، فلو سمع المؤذن لم يسعه تقليده حتى يعلم ذلك بنفسه إلا أن يكون المؤذنون عدداً في جهات شتى لا يجوز على مثلهم الغلط والتواطؤ فهذا مما يقع به العلم فيجوز له قبولهم في دخول الوقت، وقال بعض أصحابنا: يجوز تقليد المؤذن في الوقت إذا كانت السماء مصحية، ولا يجوز تقليده إذا كانت السماء مغيمة قال: لأنه في الصحو يخبر عن نظر، وفي الغيم يخبر عن اجتهاد ويستوي فيه المُخبِر والمُخبَر، والأول مذهب الشافعي لما استشهدنا به من حال القبلة، فلو خفي عليه الزوال فاجتهد وصلى ثم بان له مصادفة الوقت أو ما بعده أجزأه إما مودياً في الوقت، أو قاضياً بعد الوقت وإن بان له تقدمه على الوقت لم يجزه وأعاد.

فإن قيل: أليس من بان له يقين الخطأ. في القبلة لم يلزمه الإعادة في أحد القولين فهلا كان الخاطىء في الوقت مثله؟ قيل: الفرق بينهما في وجهين:

أحدهما: أن الوصول إلى يقين الوقت ممكن بالصبر إلى يقين دخول الوقت وتبين القبلة لا يمكن إلا بالمصير إليها فالمصير إلى نفس القبلة غير ممكن.

والثاني: أن الخاطىء في الوقت فاعل للصلاة قبل وجوبها فلم يجزه، والخاطىء في القبلة فاعل لها بعد وجوبها فأجزأه ولو لم يبن له بعد الاجتهاد صواب ولا خطأ أجزأه، ولكن لو ابتدأ بالصلاة شاكاً في زوال الشمس لم يجزه وإن بان له بعد زوالها، لأن أداء الصلاة بالشك غير مجزىء.

فإن قيل: أليس لو أفطر شاكاً في غروب الشمس ثم بان له غروبها أجزأه فه لا كان إذا صلى شاكاً في زوال الشمس ثم بان له زوالها أجزاه؟ .

قيل: الفرق بينهما أن الصائم يكون مفطراً بغروب الشمس، وإن لم يأكل ولا يكون مصلياً بدخول الوقت حتى يصلى.

والضرب الثاني: أن يكون ضريراً، أو محبوساً لا يقدر على معرفة الزوال بنفسه فهذا يجوز له أن يقلد في دخول الوقت غيره من البصراء الثقات واحترز مع قوله: دخول الوقت

<sup>(</sup>١) في أبدت.

كما يجوز له إن كان ضريراً أن يقلد في القبلة بصيراً فإن لم يجد بصيراً يقلده في الوقت فاجتهد لنفسه وصلى أجزأه إذا لم يبن له بعد ذلك التقدم على الوقت، فإن قيل: أليس الضرير إذا عدم بصيراً يقلد في القبلة فصلى باجتهاد نفسه لم يجزه وإن أصاب فهلا إذا اجتهد لنفسه في الوقت أن لا يجزئه وإن أصاب؟ قيل: الفرق بينهما أن تعين الوقت معلوم بمرور الزمان فأجزاه لاستواء البصير والضرير فيه والقبلة مدركة نحاسة البصر فلم يجزه لاختلاف الضرير والبصير فيه، والله أعلم.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ : «ثُمَّ لا يَزَالُ وَقْتُ آلظُّهْرِ قَائِماً حَتَّى يَصِيرَ ظِلُّ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ».

قال الماوردي: قد مضى أول وقت الظهر فأما آخر وقتها فهو أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ما بان به الزوال من ظل الشخص وقال أبو حنيفة في رواية أبي يوسف عنه: «أن وقت الظهر ممتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه». وحكى عنه الحسن بن زياد اللؤلؤي(١) مثل قول الشافعي، وحكى عن طاوس ومالك. في رواية ابن وهب عنه: «أن وقت الظهر ممتد إلى غروب الشمس، وقال أبو يوسف، ومحمد: أول وقت العصر مشترك مع آخر وقت الظهر، وحكى نحوه عن المزني استدلالاً بعموم قوله تعالى: ﴿أَقِم الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ الله غَسَقِ اللَّيْل ﴾ [الأسراء: ٧٨] وبما روي أن النبي على «جَمَعَ بَيْنَ الظُهْرِ وَالْعَصْرِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ حَوْفٍ وَلا مَطَرٍ» (٢) فدل على اشتراك وقتهما، قالوا: ولأن الأوقات لم تقف على بيان جبريل حتى زيد في وقت عشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، ووقت الصبح إلى طلوع الشمس، ووقت العصر إلى غروب الشمس كذلك، وقت الظهر.

ودليلنا على كافتهم حديث ابن عباس أن النبي على قال: «جَاءَ جِبْرِيلُ فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ فِي الْيُوْمِ النَّوْمِ النَّوْمِ النَّانِي حِينَ كَانِ ظِلَّ كُلِّ شَيْءٍ فَي الْيُوْمِ النَّانِي حِينَ كَانِ ظِلَّ كُلِّ شَيْءٍ فَدَرَ ظِلَّهِ دُونَ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ وَقَالَ: الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ»، فاقتضى أن يكون ما بعد الزيادة على ظل كل شيء مثله بوقت لها كما أن ما قبل الزوال ليس بوقت لها، فإن قيل: فتحمل صلاة جبريل به في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله على ابتداء الصلاة كما حملنا صلاته به في اليوم الأول عند الزوال على ابتداء الصلاة، قيل: لا يجوز أن تحمل صلاته في اليوم الأول عند الزوال على ابتداء الصلاة، قيل: لا يجوز أن تحمل صلاته في اليوم الأول إلا على الابتداء، وفي اليوم الثاني إلا على الانتهاء، لأن المقصود بها في اليوم الأول تحديد أول الوقت ولا يمكن تحديده إلا بابتداء الصلاة فيه وروى أبو هريرة في اليوم الثاني تحديد آخر الوقت، ولا يمكن تحديده إلا بانتهاء الصلاة فيه وروى أبو هريرة في اليوم الثاني تحديد آخر الوقت، ولا يمكن تحديده إلا بانتهاء الصلاة فيه وروى أبو هريرة

<sup>(</sup>١) الحسن بن زياد اللؤلؤي مات سنة أربع ومائتين. قال يحيى بن آدم: ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد، وولي القضاء ثم استعفى عنه. انظر الطبقات للشيرازي ص (١٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ١/٤٨٩ في صلاة المسافرين وقصرها (٤٩/٤٥).

أَن النبي ﷺ قَـال: «إِنَّ لِلصَّلَاةِ أُوَّلًا وَآخِراً، وَآخِرُ وَقْتِ آلـظُّهْرِ إِذَا صَـارَ ظِلُّ كُـلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ وَآخِرُ وَقْتِ ٱلْعَصْرِ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ»(١). وهذا نص إن كان ثابتاً.

وروى عبد الله بن عمرو عن النبي على قال: «وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ الرَّجُلِ بِطُولِهِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرِ» (٢) وهذا نص، ولأن كل صلاتين جمعتا لحق النسك فأولاهما أقصرهما كالمغرب مع العشاء، ثم الدليل على من ذهب إلى إشراك الوقت رواية قَتَادَةُ عَن أَيُّوب عن عبد الله بن عمر، وأن النبي على قال: «وَقْتُ الظَّهْرِ مَا لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ الْعَصْرِ إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ» (٣).

وروى عنه على أنه قال: «أيْسَ آلتَّهْرِيطُ أَنْ تُؤخِّرَ الصَّلاَة إِلَى آخِرَ وَقْتِهَا إِنَّمَا التَّهْرِيطُ أَنْ تُؤخِّرَ الصَّلاَة إِلَى آخِرَ وَقْتِهَا إِنَّمَا التَّهْرِيطُ أَنْ تُؤخِّرَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ آلانْحُرَى الْأَهْرِ والعصر وامتنع من الإشراك وقت الظهر والعصر، ولأنه قدر بما يشتركان فيه من الوقتين كثير محدود، وذلك مؤد إلى أن يصير وقت كل واحدة منهما غير محدود؛ لأن الظهر تصير غير محدودة الانتهاء والعصر غير محدودة الابتداء (٥)، وأما استدلالهم بالآية فمستعمل على أحد وجهين، إما في جنس الصلوات من الظهر، والعصر، والمغرب والعشاء، وإما في أوقات أصحاب العذر، والضرورات، وأما استدلالهم بأن النبي شَخ جَمَعَ بِآلْمَدِينَة مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلا مَطَرٍ فقوله: «ولا مطر» زيادة لم تعرف ثم لو سلمت لاستعلمت على أحد وجهين: إما لأنه لم يكن مطر يصيبه وقت الجمع لخروجه من سلمت لاستعلمت على أحد وجهين: إما لأنه لم يكن مطر يصيبه وقت الجمع لخروجه من بأن صلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها فصار جامعاً بينهما.

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الأوقات قد زيد فيها على بيان جبريل من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يزيد فيها بالنص، وليس فيما اختلفنا فيه من الظهر نص.

والثاني: أنه وإن زيد في بعضها فالمغرب لم يرد في وقتها فليس هم في ردها إلى ما زيد في وقت بأولى من غيرهم في ردها إلى ما لم يزد في وقته.

والشالث: أنه وإن وردت الـزيادة في أوقــات بعض الصلوات فقد اتفقــوا أنه لا يجــوز

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ٢٨٣/١ في أبواب الصلاة (١٥١) وأحمـد في المسند ٢٣٢/٢ والـطحاوي في معـاني الآثار ١٤٩/١ وابن أبي شيبة ١٧١١ والبيهقي في السنن الكبرى ١/١٣١ والدارقطني ٣٦٢/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ٢/٧١٤ في المساجد (٢/١٧٣) (١١٢/١٧٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٦١٣/١٧٣) في المساجد ومواضع الصلاة وثبت في الأصل ابن عمر والصواب ما أثنناه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم من رواية أبي قتادة (٦٨١/٣١١) في المساجد ومواضع الصلاة.

٥) في جه الانتهاء.

النقصان من وقت شيء من الصلوات، وإذا جعل الوقت مشتركاً كان ما زاد في وقت الظهر من نقصاناً من وقت العصر فليس لهم أن يحملوا ذلك على الجواز لما حصل في وقت الظهر من النقصان ـ والله الزيادة إلا ولغيرهم أن يحمل ذلك على الفساد لما حصل في وقت العصر من النقصان ـ والله أعلم ـ.

مسألة: قَالَ الشَّىافِعِيُّ : «فَإِذَا جَاوَزَ ذَلِكَ بِأَقَلِّ زِيَادَةٍ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ ٱلْعَصْرِ وَٱلأَذَانِ».

قال الماوردي: وهذا كما قال: «إذا تجاوز ظل كل شيء مثله سوى ظل الـزوال دخل أول وقت العصر، وخرج وقت الظهر من غير أن يكون بينهما فصل.

وقال أبو حنيفة: في أشهر الروايات عنه: أن أول وقت العصر إذا صار ظل كـل شيء مثليه استدلالاً برواية عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قـال: «وَقْتُ ٱلظَّهْـرِ مَا لَمْ يَغْرُب آلشَّمْس ».

وروي عن النبي عَيَّةُ أنه قال: «مَثَلُكُمْ [و] مَثَلُ أَهْلِ آلْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ كَرَجُلِ آسْتَأْجَرَ أَخِراً مِنَ آلْغُهْرِ بِقِيرَاطٍ أَلاَ فَعَمِلَتِ آلْيَهُودُ، وَآسْتَأْجَرَ آخَرَ مِنَ آلظُهْرِ إِلَى آلْفُهْرِ إِلَى آلْمَغْرِب بِقِيرَاطِيْنِ أَلاَ فَعَمِلْتُمْ بِقِيراطٍ أَلاَ فَعَمِلَتِ آلْيَهُودُ، وَآسْتَأْجَرَ آخَرَ مِنَ آلْعَصْرِ إِلَى آلْمَغْرِب بِقِيرَاطَيْنِ أَلاَ فَعَمِلْتُمْ أَنْتُمْ قَالَ: فَعَضِبَتِ آلْيَهُودُ وَآلَنَّصَارَى وَقَالُوا مَا بَالنَا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُ أَجْراً، قيل: هَلْ أَنْتُمْ مَنْ أَجْرِكُمْ شَيْئاً ذَلِكَ فَصْلُ آللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ (١) فدل على أن وقت العصر أقصر من نقصًا الطهر قال: ولأنها صلاة يكره التنفل في بعض وقتها فوجب أن يكون وقتها أقصر من وقت ما قبلها، كالصبح مع العشاء.

ودليلنا حديث ابن عباس أن النبي على قال: «أُمَّنِي جِبْرِيلُ فَصَلَّى بِيَ ٱلْعَصْرَ حَتَّى صَارَ ظِلَّ كُلِّ شَيْءٍ بِقَـدْدِ ظِلِّهِ». وروى عطاء عن جابر أن رجلاً سأل النبي عَلَى عَنْ وَقْتِ ٱلصَّلَاةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِلَا فَأَذَّنَ بِٱلصَّلَاةِ حِينَ زَاغَتِ ٱلشَّمْسُ مِثْلَ ٱلشِّرَاكِ فَصَلَّى ٱلظُّهْرَ، ثُمَّ صَلَّى ٱلْعُهْرَ مَثْلًهُ، الحديث (٢).

وروى الـزهـري عن أنسٍ أن النبي ﷺ كَـانَ يُصَلِّي ٱلْعَصْـرَ وَٱلشَّمْسَ بَيْضَـاءُ حَيَّـةٌ ثُمُّ يَذْهَبُ ٱلذَّاهِبُ إِلَى ٱلْعَوَالِي فَيَأْتِيهَا وَٱلشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ٣٪.

وروى عروة عن عائشة أن النبي ﷺ كَانَ يُصَلِّي ٱلْعَصْرَ وَٱلشَّمْسُ طَالِعَةٌ بِيِّنَةٌ فِي حُجْرَتِهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الإجارة باب الإجارة إلى نصف النهار (٢٢٦٨) وأحمد في المسند (٢/٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في السنن (١٦٢/١) تابع (٣٩٥).

وأخرجه مسلم بنحوه من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه (١٧٦/ ٦١٣) (٦١٣/١٧٧). (٣) أخرجه البخاري ٢/٨٨ في مواقيت الصلاة (٥٥٠) ومسلم ٢/٣٦١ في المساجد (٦٢١/ ١٩٢).

لَمْ يَـظْهَر ٱلْفَيْءُ عَلَيْهَـا»(١) أي: لم يصعد ويـرتفع والـظهور والصعـود، ومنه قـولـه تعـالى: ﴿ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٣] أي: يصعدون.

وروى أنس بن مالك قال: مَا كَانَ أَحَدُ أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلْعَصْرِ مِنْ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَ أَبْعَدُ آلرَّجُلَيْنِ دَاراً مِنْ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَ أَبْعَدُ آلرَّجُلَيْنِ دَاراً مِنْ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ أَبُولُبَابَةَ وَأَبُو عَبْسِ دَارُ أَبِي لُبَابَةَ بِقَبَاءٍ، وَدَارُ أَبِي عَبْسِ بِبَنِي حَارِثَةَ كَانَا يُصِلِّيَانِ مَعَ رَسُولِ آللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ وَيَأْتِيَانِ قَوْمَهُمَا وَمَا صَلُّوهَا لِتَبْكِيرِ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ بِهَا(٢).

وروى أنس قال: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ ٱلْعَصْرَ فَأْتَـاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَـةَ فَقَالَ يَـا رَسُـولَ آللَّهِ إِنَّ لِي جَزُوراً أُرِيـدُ أَنْ أَنْحَرَهَـا وَأُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَهَـا قَالَ: فَحَضَـرْنَـا مَعَ رَسُـولِ آللَّهِ ﷺ فَنُحِرَتِ ٱلْجَزُورُ وَقُطِعَتْ وَطُبِخَتْ وَأَكْلْنَاهَا نِضَيجاً قَبْلَ غُرُوبِ آلشَّمْسِ »(٣).

فدلت هذه الأخبار كلها على تقديم وقت العصر وامتداده، ولأنها صلاة تجمع إلى ما قبلها فوجب أن يكون وقتها أمد من وقت التي قبلها كالعشاء مع المغرب.

فأما الجواب عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فهو أنه مستعمل، لأن وقت اصفرار الشمس من وقت العصر، وإنما الخلاف في أوله وليس فيه ما يمنع من تقدمه.

وأما احتجاجهم بحديث الإجراء ففيه جوابان:

أحدهما: أن قولهم نحن أكثر عملًا يرجع إلى زمان الفريقين اليهود، والنصاري من الغداة إلى العصر لا إلى زمان أحدهما، لأنه إخبار منهما.

فإن قيل: وقد قالوا ونحن أقل أجراً وليس الفريقان أقل أجراً، وليس أحدهما أقل أجراً قلنا: الأجرة قد تستعمل لكثرة العمل وإن كانت مساوية لغيرها في الزمان القليل.

والجواب الثاني: أنه يحمل على أنهم أكثر عملاً بكثرة العبادة لا طول الزمان، لأن الزمان بمجرده لا يكون عملاً.

وأما قياسهم، فمعارض بقياسنا على أنه مطرح مع ما ذكرناه من الصن ـ والله أعلم ـ.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ : «ثُمَّ لاَ يَزَالُ وَقْتُ آلْعَصْرِ قَائِماً حَتَّى يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ فَمَنْ جَاوَزَهُ ذَلِكَ فَقَدْ فَاتَهُ وَقْتُ آلاخْتِيَارِ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ أَقُولَ فَائَتَة، لأَنَّ آلنَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ آلْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ آلشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ آلْعَصْرَ» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣١/٣) في كتاب مواقيت الصلاة (٤٤٥) (٥٤٥) (٢٦٥) ومسلم ٢٦٢١ في المساجد (٦١٨/١٦٨) (٦١١/١٦٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند (۲۳۷/۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ٤٣٥/١ في كتاب المساجد (١٩٧/٦٢٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ٢/٢٥ فَي مواقيت الصلاة (٥٧٩) ومسلم (١/٤٢٤) في المساجد (٦٠٨/١٦٣). **الحاوى في الفقه/ ج٢/ م** ٢

قال الماوردي: وهذا صحيح.

آخر وقت العصر في الاختيار: أن يصير ظل كل شيء مثليه، وفي الجواز إلى غـروب الشمس.

وقال أبو حنيفة: آخر وقت العصر في الاختيار إلى غروب الشمس.

وقال أبو سعيد الاصطخري: آخر وقت العصر في الاختيار، والجواز أن يصير ظل كل شيء مثليه.

واستدل أبو حنيفة بقوله تعالى: ﴿ فَسَبِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ آلشَّمْسِ وَقَبْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَبْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعُصِرِ. آفَ: ٣٩] - يعني - صلاة العصر.

وبما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «لاَ يَفُوتُ وَقْتُ صَلاَةٍ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ ٱلْأُخْرَى» ودليلنا حديث ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: وَصَلَّى بِيَ ٱلْعَصْرَ فِي اليَوْمِ ٱلثَّانِي حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيِهِ».

وحديث عطاء عن عائشة أن رجلًا سأل النبي ﷺ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ بِالطَّ فَأَدَّنَ بِالطَّ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَدَّنَ بِالصَّلَاةِ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ مِثْلَ الشِّرَاكِ فَصَلَّى النَّهْرُ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ». شَيْءٍ مِثْلَهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَصَلَّى فِي الْيَوْمِ التَّانِي الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ».

وروى الشافعي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن قال دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة، أو ذكرها فقال سمعت رسول الله على يقول: «تِلْكَ صَلاة ٱلْمُنَافِقِينَ تِلْكَ صَلاة الْمُنَافِقِينَ ثَلاتاً فَجَلَسَ سمعت رسول الله على يقول: «تِلْكَ صَلاة الْمُنَافِقِينَ تِلْكَ صَلاة الْمُنَافِقِينَ ثَلاَيا فَجَلَسَ أَحَدَهُمْ حَتَّى إِذَا آصْفَرَّتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطِانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعاً لا يَذْكُرُ اللَّه فِيهِمَا إلاَّ قَلِيلاً (١)، ولأنها صلاة عرف أول وقتها بالظل فوجب أن يعرف آخر وقتها بالظل كالظهر، ولأنها صلاة يكره التنفل في بعض وقتها فوجب أن ينفصل وقتها عن وقت ما بعدها كالصبح، ويحمل ما استدل به أبو حنيفة من الآية والخبر على وقت الجواز.

فصل: وأما أبو سعيد الاصطخري فإنه استدل بحديث ابن عباس وجابر في تحديد وقت العصر بأن يصير ظل كل شيء مثليه، وهذا محمول على وقت الاختيار، فأما وقت الجواز فباق إلى غروب الشمس لرواية بُسر بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي على قال: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّبْح قَبْلُ أَنْ تَـطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّبْح، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الشَّمْسُ فَقَد أَدْرَكَ الصَّبْح، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الشَّمْسُ فَقَد أَدْرَكَ الْعَصْرَ».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في المساجد (١٩٥).

أخرجه أبو داود (١٦٦/١) في الصلاة (٤١٣) وأحمد في المسند ١٤٩/٣، ١٨٥ وعبد الرزاق في المصنف (٢٠٨٠) مالك في المدوطأ (٢٢٠) وأبو عوانة (١٣٥/١) والترمذي (١٦٠) والنسائي في المواقيت باب (٩) وابن خزيمة في الصحيح (٣٣٣) والبيهقي في السنن الكبرى (١٤٤١).

فصل: فإذا ثبت أن وقت العصر يمتد جوازاً إلى غروب الشمس فمتى أدركه قبل غروب الشمس صلى أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر فقد أدرك صلاة العصر في وقتها، وكان مؤدياً لها لا قاضياً، وإن كان فعلها في وقت الاختيار أولى، وإن صلى ركعة منها قبل غروب الشمس وباقيها بعد غروب الشمس، فإن كان لعذر في التأخير جاز وكان مؤدياً لجميعها ولا حرج عليه، وإن كان غير معذور فعلى وجهين:

أحدهما: قول أبي العباس بن سريج وأبي علي بن خيران: أنه يكون مؤدياً لجميعها غير عاص بتأخيرها لقوله ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ ٱلْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ ٱلشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ ٱلْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ ٱلشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ ٱلْعَصْرَ».

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي: أنه يكون مؤدياً لما فعله قبل غروب الشمس قاضياً لما فعله بعدها عاصياً بتأخيرها لقوله ﷺ «إِنَّمَا ٱلتَّفْرِيطُ أَنْ تُوَخِّرَ ٱلصَّلَاةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ ٱلْأُخْرَى» ـ والله أعلم بالصواب ـ.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ : «وَإِذَا غَرَبَتِ آلشَّمْسُ فَهُوَ وَقْتُ آلْمَغْرِبِ وَآلَأَذَانِ وَلاَ وَقْتَ لِلْمَغْرِبِ إِلَّا وَقْتٌ وَاحِدٌ».

قال الماوردي: فهذا كما قال: «وأول وقت المغرب غروب الشمس وهو: أن يسقط القرص ويغيب حاجب الشمس وهو الضوء المستعلي عليها كالمتصل بها، وقال بعض أهل اللغة هو أحد قرنيها أول ما يطلع منها وآخر ما يغرب منها واستشهد بقول قيس بن الحطيم:

تَبَدُّتْ لَنَا كَالشَّمْسِ تَحْتَ عَمَامَةٍ بَدَا حَاجِبٌ مِنْهَا وَضَنَّتْ بِحَاجِب

ولا وجه لما ذهبت إليه الشيعة من أن أول وقتها إذا اشتبكت النجوم لـرواية سلمـة بن الأكوع قال: كان النبي ﷺ يُصَلِّي سَاعَةَ تَغْرُبُ ٱلشَّمْسُ إِذَا غَابَ حَاجِبُهَا»(١).

وروى أبو محذورة قـال: قال لي رسـول الله ﷺ: «إِذَا أَذَّنْتَ لِلْمَغْرِبِ فَـاَحْدَرْهَـا مَـعَ ٱلشَّمْس حَدَراً»(٢).

وروى «أبو نعيم» عن جابر قال: كُنَّا نُصَلِّي ٱلْمَغْرِبَ ثُمَّ نَخْرُجُ نَتَنَاضَلُ حَتَّى نَبْلُغَ بُيُوتَ بَنِي سَلْمَةَ فُنْبُصِرَ مَوَاقِعَ ٱلنَّبُلِ مِنَ ٱلأَسْفَارِ»(٣) فإذا ثبت أن أول وقتها سقوط القرص فليس لها إلا وقت واحد.

وقال أبو حنيفة: لها وقتان يمتد الثاني منهما إلى غروب الشفق وقد حكاه أبو ثـور عن

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١/١٦٧) في كتاب الصلاة باب في وقت المغرب (٤١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير وقال الهيثمي في المجمع (١/٣١٦) إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في المسند ١/٥٥ (١٥٧) وأخرجه البخاري ومسلم من حديث رافع بن خديج ١/٩٤ (٣) أخرجه الشافعي في المساجد (٢١٧/٢١٧).

الشافعي في القديم، فمن أصحابنا من خرجه قـولاً ثانيـاً وأنكره جمهـورهم أن يكون قـولاً محكياً عنه؛ لأن الزعفراني وهو أثبت أصحاب القديم حكى عنه للمغرب وقتاً واحداً.

واستدل من قال بالوقتين برواية شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو، أن النبي على قال: «وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ نُورُ الشَّفَقِ»(١) وبرواية علقمة بن مرثد (٢) عن سليمان بن بريدة (٣) أن رسول الله على صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الْيُومِ الْأُولِ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وفِي الْيُومِ اللَّوَّلِ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ» وبرواية أبي هريرة أن النبي على قال: «إنَّ لِلصَّلاةِ أَوَّلا وَفِي الْمُغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَآخِرَهُ حِينَ يَغِيبُ [الشَّفَقُ]». وبرواية وآخِراً وَإنَّ أُول وَقْتِ الْمُغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَآخِرَهُ حِينَ يَغِيبُ [الشَّفَقُ]». وبرواية زيد بن ثابت أن رسول الله على قرأ الأعراف في المغرب (٤) ولا يمكن قراءتها مع طولها إلا مع طويل الزمان فدل على طول المغرب، ولأنها صلاة فرض فجاز أن تكون ذات وقتين كسائر المفروضات، ولأنها صلاة تجمع إلى غيرها فوجب أن يتصل وقتها بوقت ما يجمع اليها، كالظهر، والعصر، ولأن صلاة المغرب تجب على الصبي إذا بلغ، والحائض إذا الهورت، والكافر إذا أسلم قبل غيبوبة الشفق، فلولا أنه وقتها ما وجب عليهم فرضها اعتباراً لأول وقتها.

ودليلنا حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «أُمَّنِي جِبْرِيلُ فَصَلَّى بِيَ ٱلْمَغْرِبَ فِي الْمَغْرِبَ فِي الْكَوْمِ الثَّانِي لِلْقَدْرِ الْأَوَّلِ لَمْ الْكَوْمِ الثَّانِي لِلْقَدْرِ الْأَوَّلِ لَمْ يُوَ الْمَغْرِبَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي لِلْقَدْرِ الْأَوَّلِ لَمْ يُؤَخِّرُهَا».

وحديث عطاء عن جابر أن رسـول الله ﷺ حِينَ بَيَّنَ ٱلْأَوْقَاتَ لِلسَّـائِلِ صَلَّى ٱلْمُغْـرِبَ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَوَّلِ حِينَ غَابَتِ ٱلشَّمْسُ وَفِي ٱلْيَوْمِ ِ ٱلثَّانِي لِوَقْتِهَا بِٱلأَمْسِ ِ.

وروى مخرمة بن سليمان (٥) عن النبي ﷺ أنه قال: «أُمَّنِي جِبْرِيـلُ ظُهْرَيْنِ وَعَصْـرَيْنِ وَعِشَاءَيْن فَقَدَّمَ وَأَخَّرَ، وَٱلْمَغْرِبَ لِوَقْتِ وَاحِدٍ» (٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ١/٣٦٧\_ ٣٧١ وأبوعوانة ١/٣٧١.

 <sup>(</sup>٢) علقمة بن مَرْثد بمثلثة الحضرمي أبو الحارث الكوفي عن أبي عبد الرحمن السلمي وسويد بن غَفْلة وعنه
 مِسْعر وشعبة والثوري وثقه أحمد والنسائي. انظر الخلاصة (٢٤١/٢).

 <sup>(</sup>٣) سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي قاضيها ثقة مات سنة خمس ومائة وله تسعون سنة.
 انظر تقريب التهذيب (١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ٢٨٧/١ في كتاب الأذان (٧٦٤) أخرجه النسائي (١/ ١٧٠) من حديث زيمد وأخرجه أيضاً من حديث عائشة والبيهقي أيضاً ٣٩٢/٢ وأخرجه مسلم من أوجه عن شعبة وفي بعضها لم يرفعه مرتين ورفعه مرة وقد رواه هشام الدستوائي وهمام ويحيى والحجاج بن الحجاج عن قتادة.

<sup>(</sup>٥) مخرمة بن سليمان الأسدي الوالبي بكسر اللام والموحدة المدني ثقة مات سنة ثلاثين. . . انظر تقريب التهذيب ٢ / ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٦) بنحوه أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة.

وروى يـزيد بن أبي حبيب عن مـرثد بن عبـد الله قال: قـدم علينا أبـو أيوب غـازيـاً، وعقبة بن عامر<sup>(۱)</sup> يومئذ على «مصر» فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال: شُعْلِنَا فَقَالَ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى فِـطْرَتِي مَا لَمْ يُؤّخُّرُوا آلْمَعْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ آلنَّجُومُ» (٢).

فكان صريح الخبر، وإنكار أبي أيوب دليلًا على أنها ليس لها إلا وقت واحد.

وروت عائشة أنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَزَالُ أُمَتِي عَلَى سُنَّتِي مَا بَكُّرُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ.

فدل على أن تأخيرها ليس مما جاءت به سنته ﷺ .

وروي أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أُخَّرَ لَيْلَةً ٱلْمَغْرِبَ حَتَّى طَلَعَ نَجْمَانِ فَأَعْتَقَ رَقَبَتَيْنِ قَالَ: «صَلُّوا هَذِهِ ٱلصَّلَاةَ وَٱلْفِجَاجُ مُسْفِرَةٌ»، وهذا بمشهد الصحابة فدل هذا مع إنكار أبي أيوب على عقبة على أنهم مجمعون على أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد.

وأما القياس: وإن لم يكن في المواقيت أصلاً معتبراً ولكن يقابل به ما أورده فهو أنها صلاة فرض لا تقصر فوجب أن ينفصل وقتها عن وقت ما بعدها كالصبح، ولأنها صلاة فرض فوجب أن يكون وقتها في الشفع والوتر كعددها أصله سائر الصلوات لما كانت شفعاً في العدد كانت شفعاً في الوقت، وقد العدد كانت شفعاً في الوقت، والمغرب لما كانت وتراً في العدد كانت وتراً في الوقت، وقد قيل: في تأويل قوله تعالى: ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوِتْرِ ﴾ [الفجر: ٣] أنها الصلوات الخمس منها شفع كالظهر، ووتر كالمغرب.

فأما الجواب عن حديث عبد الله بن عمر فقـد رواه شعبة في آخـر أيامـه موقـوفاً عليـه فقيل: إنك وصلته فقال إن كنت مجنوناً فقد أفقت.

وأما حديث سلمان بن بريدة عن أبيه فهو في الضعف عند أصحاب الحديث، كعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد أنكر هذا الحديث يحيى بن سعيد، وقال مسلم: لا يحدث بهذا وأمرض سمعه فضرب عليه.

وأما حديث أبي هريرة فقد غلط فيه ابن فضيل، وهو الذي رواه عن الأعمش عن أبي صالح، وقد روي عن أبي هريرة مسنداً أن لها وقتاً واحداً، ثم لو سلمنا هذه الأخبار الثلاثة لجاز أن نستعملها على وقت الاستدامة دون الابتداء على مذهب الاصطخري من أصحابنا، وأما قراءة النبي على هذا لله وقب الممغرب، ففيه أجوبة:

<sup>(</sup>١) عقبة بن عامر الجهنبي صحابي مشهور اختلف في كنيته على سبعة أقوال أشهرها أبو حماد ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين وكان فقيهاً فاضلاً مات في قرب الستين . . . . انظر تقريب التهذيب ٢٧/٢ .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ٢٩١/١ في الصلاة (٤١٨).
 والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٧٠) في الصلاة باب وقت المغرب.

أحدها: أن السورة كانت تنزل متفرقة ولم تكن تكامل إلا بعد حين فيجوز إن قرأها قبل تكاملها وكانت آيات يسيرة ألا ترى أن سورة المزمل مع قصرها عن الأعراف فكان بين أولها وآخرها سنة.

والثاني: أنه قرأ منها الآي التي فيها ذكر الأعراف فقيل قرأ الأعراف كما يقول القائل شربت ماء المطر وأكلت خبز البصرة، وإنما أكل وشرب شيئاً منه.

والثالث: أنه محمول على الاستدامة، وأما قياسهم على سائر الصلوات، فالمعنى فيها: أنها شفع في العدد، وهذا وتر في العدد، وأما قياسهم على الظهر والعصر، فمنازع فيه(١) بمعارضة قياسنا له.

وأما الجواب عن استدلالهم بوجوبها على أصحاب الضرورات فهو: أن أصحاب الضرورات والأعذار يلزمهم فرضها إلى طلوع الفجر عندنا وإن لم يكن وقتاً لها، لأن وقت المغرب والعشاء في الضرورات واحد.

فصل: فإذا تقرر أن للمغرب وقتاً واحداً فقد اختلف أصحابنا هل يتقدر بالفعل أو بالعرف؟ على وجهين:

أحدهما: أنه مقدر بالفعل وهو أن يمضي عليه بعد غروب الشمس قدر ما يتطهر، ويلبس ثوبه، ويؤذن، ويقيم، ويصلي ثلاث ركعات على مهل، فهذا قدر وقتها، لأنه لما لم يكن الوقت إلا واحداً وكان ابتداؤه معلوماً اقتضى أن يكون بالفعل والإمكان مقدراً.

والوجه الثاني: أنه مقدر بالعرف لا بالفعل وهو أن يكون إذا أتى بالصلاة فيه لم ينسب في العرف إلى تأخيرها عند أول الوقت من غير أن يتحدد بالفعل، لأن الفعل يختلف فيه بالعجلة والإبطاء، ولأن الصلاة ذات الوقتين يتقدر أول وقتها بالعرف لا بالفعل، ومنزلة المغرب في تفردها بوقت واحد، وإن منزلة المؤقت الأول من الوقتين فإذا ثبت تقرير وقتها بما وصفنا من الفعل أو العرف فقد اختلف أصحابنا هل هو وقت لابتداء الصلاة واستدامتها أم هو وقت لابتدائها دون استدامتها؟ على وجهين:

أحدهما: وهو الأشبه بمذهب الشافعي أنه وقت للابتداء والاستدامة، فمن تجاوز هذا الوقت قبل إتمام الصلاة صار متمماً لها في غير وقتها، لأن سائر الأوقات المقدرة للابتداء والاستدامة.

والوجه الثاني: وهو قول أبي سعيد، واختاره أبو إسحاق أنه وقت للابتداء دون الاستدامة، وأنه إذا ابتدأ بها في هذا الوقت جاز أن يستديمها إلى غروب الشفق استعمالاً للأخبار كلها وتلفيقاً بين مختلفها ـ والله أعلم \_.

<sup>(</sup>١) سقط في ج.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ : «فَإِذَا غَابَ ٱلشَّفَقُ ٱلْأَحْمَرُ فَهُوَ أُوَّلُ وَقْتِ ٱلْعِشَاءِ ٱلآخِرَةِ وَٱلْأَذَانِ».

قَـال الماوردي: يكـره أن تصلى هذه الصـلاة باسم العتمـة ويستحب أن تسمى عشاء الآخرة لرواية الشافعي عن سفيان عن أبي لَبِيد عن أبي سَلَمَة عن ابن عمر أَنَّ النبي عَنَّ قال: «لاَ يَغْلِبَنَّكُمْ ٱلأَعْرَابُ عَلَى آسْم ِ صَلَاتِكُمْ هِيَ ٱلْعِشَاءُ إِلاَّ أَنَّهُمْ يُعَتِمُونَ بِٱلإِبِلِ ِ»(١).

والعتم: الإبطاء والتأخير وإعتام الإبل هو تأخير علفِها وحلبها قال الشاعر:

فَلَمَّا رَأَيْنَا أَنَّهُ عَاتِمُ ٱلْقِرَى بِخِيلُ ذَكَرْنَا لَيْلَةَ ٱلْهَضْبِ كَرْدَما(٢)

ولا يأثم مسميها بالعتمة ولا يستحق وعيداً به، لأن النبي وقت كم ينه عَنه نهي تَحْرِيم، وإنما قال: «لا يَعْلِبَنّكُمُ الاعرابُ عَلَيْهَا» وإذا كان كذلك فأول وقت عشاء الآخرة إذا غاب الشفق إجماعاً إلا أنهما شفقان الأول وهو الحمرة، والثاني وهو البياض، واختلفوا هل يدخل وقتها بغيبوبة الشفق الأحمر أو بغيبوبة الشفق الأبيض؟ فذهب الشافعي إلى أن وقتها يدخل إذا غاب الشفق الأحمر وهو في الصحابة قول عمر، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وعبادة بن الصامت، ومن التابعين قول عطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والزهري، ومكحول ومن الفقهاء قول مالك، وابن أبي ليلى، والثوري، وأبي يوسف، ومحمد، وأحمد، وإسحاق، وذهب أبو حنيفة إلى أن دخول وقتها يكون بغيبوبة الشفق الأبيض، وبه قال الأوزاعي، والمزني، استدلالاً بقوله تعالى: ﴿ أَقِم الصَّلاةَ لِللَّهُ لِكُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلُ فِي الإسراء: ١٨٨] يعني: إظلامه، وذلك لا يكون إلا بغيبوبة البياض ولما روى بشير بن أبي مسعود عن أبيه قال رأيت رسول الله على يُصلّي عِشَاء الآخِرَ حِينَ يَسْودُ الثاني اقتضى أن تجب العشاء بالغارب وصلاة الصبح بطالع، فلما وجبت الصبح بالطالع الثاني اقتضى أن تجب العشاء بالغارب الثاني واستدل المزني: أن الصبح أول صلاة النهار والعشاء آخر صلاة الليل فلما وجبت الصبح بالبياض المتقدم على الشمس اقتضى أن تجب العشاء بالبياض المتقدم على الشمس اقتضى أن تجب

أحدهما: أن الحكم إذا علق باسم اقتضى أن يتناول أول ما ينطلق عليه أول ذلك الاسم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في المسند (۱/٥٥) (١٥٩).

وأخرجه مسلم ١/٥٤٥ في المساجد (٢٢٩/٦٤٢).

<sup>(</sup>٢) البيت في لسان العرب م [عتم].

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١/١٦١) في كتاب الصلاة (٣٩٤).

والشاني: أن الاسم إذا تناول شيئين على سواء كان حمله على أشهرهما أولى، والأحمر من الشفقين أشهر في اللسان والعرب تقول: صبغت ثوبي شفقاً وقيل: في قوله تعالى: ﴿فَلاَ أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ﴾ [الإنشقاق: ١٦] أنه الحمرة قال الشاعر:

رَمَقْتُهَا بِنَطْرَةٍ مِنْ ذِي عَلَقٌ قَدْ أَثَّرَتْ فِي خَدِّهَا لَوْنَ ٱلشَّفَقِ

وروى حبيب بن سالم (١) عن النعمان بن بشير (٢) قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الأخرة كان رسول الله على يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ ٱلْقَمَرِ (٣) لثلاثـة». ومعلوم أن القمر يسقط في الثالثة قبل الشفق الأبيض.

وروى سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر أن النبي على صلّى عِشَاءَ ٱلآخِرَةِ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ ٱلشَّفَقِ (٤)، وبالإجماع أنها لا تجوز قبل الأحمر فثبت أنه صلاها بعد الأحمر وقبل الأبيض.

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله على قَالَ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ فَقَدْ وجَبَتِ الصَّلَاة، والشافعي رواه موقوفاً عن ابن عمر وقد أسنده غيره، ولأن إجماع أهل الأعصار في سائر الأمصار أنهم على إقامتها عند سقوط الأحمر لا يتناكرونه بينهم ولا يختلفون في فعله مع اختلافهم، ولأن الشفق الأبيض قد روعي في بعض الأزمان وبعض البلدان فوجد لابشاً إلى طلوع الفجر فروي عن الخليل بن أحمد أنه قال: راعيته فلم يغب حتى طلع الفجر. وكان يتنقل من جوإلى جو، وحكى أبو عبيد عمن حدثه إذا راعاه في جبال اليمن فلم يغب حتى طلع الفجر وإذا كان الأبيض بهذه الحال لم يجز أن يكون وقتاً لصلاة، ولأن الطوالع ثلاثة الفجران، والشمس، والغوارب ثلاثة الشفقان، والشمس، فلما وجبت صلاة الصبح بالطالع الأوسط وهو الفجر الصادق اقتضى أن تجب العشاء بالغارب الأوسط وهو الشجر بن صلاة النهار وصلاة العشاء من صلاة الليل، فلما وجبت الصبح بأقرب الفجرين من الشمس اقتضى أن تجب العشاء الشفقين من فلما وجبت الصبح بأقرب الفجرين من الشمس اقتضى أن تجب العشاء الشفقين من الشمس، ولأنها صلاة تجب بانتقال أحد النيرين فوجب أن تتعلق بأنورهما كالصبح.

وأما الآية فتأويل الغسق مختلف فيه فأحد تأويليه أنه إقبـال الليل ودنــوه فسقط الدليــل بهذا التأويل.

<sup>(</sup>١) حبيب بن سالم الأنصاري مولى النعمان بن بشير وكاتبه لا بأس به. انظر تقريب التهذيب ١٤٩/١.

 <sup>(</sup>۲) النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي لـه ولأبويـه صحبة ثم سكن الشـام ثم ولي إمرة الكوفة ثم قتل بحمص سنة خمس وستين وله أربع وستون سنة . . . انظر تقريب التهذيب (۳۰۳/۲).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٧٠/٤-٢٧٢ والدارمي ٢/٥٧١ وأبو داود ٢٩١/١ في الصلاة (٤١٩)
 والترمذي ٢/٦٦ في الصلاة (١٦٥- ١٦٦) والنسائي ٢/٤٢١- ٢٦٤ والحاكم في المستدرك ١٩٤/١ وصححه وأقره الذهبي .

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي ٢٥٢/١ في باب أول وقت العصر.

والثاني: أنه اجتماع الليل وظلمته فعلى هذا قد يظلم الليل إذا غاب الشفق الأحمر، أو يحمل على وقتها الثاني، وكذا الجواب عن اسوداد الأفق، وأما استدلالهم فمدفوع بمعارضتنا له بما ذكرنا من استدلالنا ـ والله أعلم بالصواب ـ.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «ثُمَّ لا يَزَالُ وَقْتُ ٱلْعِشَاءِ قَائِماً حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثُ ٱللَّيْلِ».

قال الماوردي: اختلف نص الشافعي على حسب اختلاف الرواية فيه فقال في القديم، والإملاء: آخره نصف الليل، وقال في الجديد: آخره ثلث الليل فاختلف أصحابنا فكان جمهورهم يخرجون ذلك على قولين:

أحدهما: أنه إلى نصف الليل وهو في الصحابة قول ابن مسعود، وفي التابعين قول مجاهد، وقتادة، وفي الفقهاء قول أبي حنيفة وأبي ثور.

ووجهه رواية عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: «وَقْتُ ٱلْمَغْرِبِ مَا لَمْ يُسْقُطْ نُورُ ٱلشَّفَق، وَوَقْتُ ٱلْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ ٱللَّيْلِ ».

وروى أنس بن مالك قال: صَلَّى بِنَا رسول الله ﷺ العشاءُ حِينَ ذَهَبَ نِصْفُ ٱللَّيْلِ ».

والقول الثاني: أنه إلى ثلث الليل وهو في الصحابة قول عمر، وأبي هريرة، وفي الفقهاء قول الأوزاعي، والثوري.

ووجهه حديث ابن عباس أن النبي على قال: «أُمَّنِي جِبْرِيلُ فَصَلَّى بِيَ عِشَاءَ الْآخِرَةِ فِي الْمَيْوِمِ النَّانِي حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ » وكان أبو العباس بن سريج يمنع تخريج ذلك على قولين، ويجعل اختلاف الرواية عن النبي على فيما حكينا واختلاف النص عن الشافعي فيما ذكرنا على اختلاف حال الابتداء والانتهاء، فيستعمل رواية من روى إلى ثلث الليل على أنه اخر وقت انتهائها حتى لا تخر وقت انتهائها حتى لا يعارض بعضها بعضاً، ولا يكون قول الشافعي فيه مختلفاً.

فصل: فإذا تجاوز هذا القدر فقد خرج وقت الاختيار، ثم الظاهر من مذهب الشافعي أن وقتها في الجواز باق إلى طلوع الفجر وقال أبو سعيد الاصطخري: قد خرج وقتها اختياراً وجوازاً، ومن فعلها بعده كان قاضياً لا مؤدياً، وإنما يكون ما بعد ذلك وقتاً لأصحاب الأعذار دون الرفاهية، وقد أشار إليه الشافعي في موضع من كتاب «الأم»، لأن النبي على لما جعل المدرك لركعة قبل غروب الشمس مدركاً للعصر، والمدرك لركعة قبل طلوع الشمس مدركاً للصبح، ولم يجعل المدرك لركعة قبل طلوع الفجر مدركاً للعشاء دل على افتراق الحكمين بين هذه المواقيت، والصحيح بقاء وقتها في الجواز إلى طلوع الفجر وقد نص عليه الشافعي في القديم لقوله على: «لا تَقُوتُ صَلَاةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْأَخْرَى»، ولأنه لما كان ما بعد ثلث

الليل وقتاً لصلاة الوتر أداء ولا قضاء وهي من توابع العشاء اقتضى أن يكون وقتـاً للعشاء أداء لا قضاء، لأن الصلاة التابعة إنما تصلى في وقت المتبوعة كركعتي الفجر.

مسألة: قَـالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَا آذَانَ إِلَّا بَعْدَ دُخُـول ِ وَقْتِ آلصَّلَاةِ خَـلَا آلصُّبْحُ فَإِنَّهَا يُؤَذَّنُ قَبْلَهَا بِلَيْل وَلَيْسَ ذَلِكَ بِقِيَاس وَلَكِنَّا آتَّبَعْنَا فِيهِ آلنَّبِيَّ ﷺ لِقَوْلِهِ ﷺ: «إِنَّ الصَّبْحُ فَإِنَّهَا يُؤَدِّهِ اللَّهِيَّ لِقَوْلِهِ ﷺ: «إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْل ٍ فَكُلُوا وَآشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ آبْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ﴾(١)»

قال الماوردي: وهذا كما قال لا يجوز الأذان لشيء من الصلوات قبل دخول وقتها إلا الصبح فإنه يجوز أن يؤذن لها بليل قبل الفجر وبعد نصف الليل، وبه قبال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يجوز الأذان لها إلا بعد دخول وقتها لرواية شداد عن بلال أنَّ رَسُولَ آللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «لا تُؤذِّنْ حَتَّى يَسْتَنِيرَ لَكَ ٱلْفَجْرُ هَكَذَا» ومدَّ يديه عرضاً (٢).

وروى أيـوب عن نافع عن ابن عمر «أنَّ بِـلاَلاً أَذَّنَ قَبْـلَ طُلُوعِ ٱلْفَجْـرِ فَـأَمَـرَهُ رَسُــولُ اللَّهِ ﷺ فَيَرْجِعَ فَيُنَادِي ٱلا إِنَّ ٱلْعَبْدَ قَدْ نَامَ».

وروى أنس بن مالك أنَّ بِـلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ ِ ٱلْفَجْـرِ فَأَمَـرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَـرْقَى فَيُنَادِي ٱلا إِنَّ ٱلْعَبْدَ قَدْ نَامَ فَرَقَا وَهُوَ يَقُولُ:

لَيْتَ بِللَّا لَمْ تَلِدُهُ أُمُّهُ وَآبْتَلً مِنْ نَضْحٍ دَم جَبِينُهُ (٣)

قال: ولأنه أذان للصلاة فلم يجز تقديمه قبل وقتها كسائر الصلوات قال: ولأن كل وقت لا يجوز أن يصلى فيه الصبح لم يجز أن يؤذن لها فيه قياساً على ما قبل نصف الليل.

ودليلنا ما رواه الشافعي عن سفيان عن الـزهري عن سـالـم عن أبيه أن رسـول الله ﷺ قال: «إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْل مِ فَكُلُوا وَآشُرَبُوا حَتَّى يُنَادِي آبْنُ أُمَّ مَكْتُوم ٍ».

فإن قيل: فإنما كان بلال ينادي للسحور ولا يؤذن للصلاة فيه جوابان:

أحدهما: أن لفظ الأذان مختص بالصلاة غير مستعمل في جميعها.

والشاني: أنه لـوكان سحـوراً لم يشكل عليهم ولا احتـاجوا إلى تعـريف النبي ﷺ أنه قال: «لاَ يَمْنَعْنَكُمْ آذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِكُمْ فَإِنَّمَا يُؤْذِنُكُمْ لِيَرْجِعَ قَائِمكُمْ وَيَنَّبُهُ نَائِمُكُم» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٩٩/٢ في الأذان (٦١٧) (٦٢٠) ومسلم ٧٦٨/٢ في الصيام (١٠٩٢/٣٨).

<sup>(</sup>٢) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/٣٨٤) وقال إنما يعرف مرسلاً وأخرجه أبو داود ٢٠٢/١ في الصلاة (٥٣٤) وقال شداد مولى عياض لم يدرك بلالاً

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١/١) في كتاب الصلاة (٥٣٢) والبيهقي في السنن الكبرى (١/٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٨٤ - ٣٨٥)

وهذا نص في موضع الخلاف ومنع لما تقدم من السؤال.

وروى عبد الله بن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي قال: قَدِمْتُ عَلَى آلنَّبِيِّ عَلَى قَسَافَرْتُ مَعَهُ فَآنْقَطَعَ آلنَّاسُ عَنْهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ غَيْرِي فَلَمًا كَانَ أُوّلُ آلَيْ وَقَتِ آلصَّبْحِ أَمَرَنِي أَنْ أُودِّنَ لِلصَّبْحِ فَأَذَّنْتُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ أَقِيمَ وَهُو يَقُولُ لاَ وَيَنْظُرُ إِلَى لَاحِيةِ آلْمَشْرِقِ وَآلْفَجْرِ فَلَمًا بَرَزَ ٱلْفَجْرُ نَزِلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ وَتَوَضَّا فَتَلاَحَقَ آلنَّاسُ بِهِ وَجَاءَ بِلالُ لِيُقِيمَ فَقَالَ يَا بِلالُ إِنَّ أَخَا صَدَا أَذَنَ وَإِنَّمَا يُقِيمُ مَنْ أَذَنَ » (١).

وهذا نص وروي عن سعد القرظ قال أذنا في زمن النبي على بقباء، وفي زمن عمر بالمدينة، فكان في أذاننا للصبح لوقت واحد في الشتاء، لسبع ونصف يبقى، وفي الصيف لسبع يبقى، ومعلوم أنه أراد لبقاء سبع ونصف من الليل لا من النهار فدل على تقديم الأذان على الفجر.

فإن قيل: إنما أراد لبقاء سبع ونصف إلى طلوع الشمس وبعد ذلك يكون بعد طلوع الفجر، فقيل: هذا بعيد، لأن ما بعد الفجر ليس من الليل فيضاف إليه، ثم لو كان كما قالوا لثبت استدلالنا به أيضاً، لأن ما بين طلوع الفجر والشمس يكون مثل سبع ذلك اليوم في طوله وقصره وهو كان يتقدم لسبع ونصف فدل على أنه تقدم على الفجر، ولأن الفجر يتعلق به عبادتان الصوم، وصلاة الصبح، فلما جاز في الصوم تقديم بعض أسبابه على الفجر، وهو النية للحاجة الداعية إلى تقديمها جاز في صلاة الصبح تقديم بعض أسبابها وهو الأذان للحاجة الداعية إليه، ليتأهب الناس لها فيدركون فضيلة تعجيلها فكذلك هو الاستدلال قياساً أنها عبادة يدخل وقتها بطلوع الفجر فجاز تقديم بعض أسبابها عليه كالصوم، ولأنها صلاة جهر في نهار فجاز تقديم آذانها قبل جواز فعلها كالجمعة يؤذن لها قبل خطبتها، ولأن الأذان أن بها الفعل جاز ارتفاع الأذان قبل الوقت.

فأما الجواب عن قوله: «لاَ تُؤذِّنْ حَتَّى يَسْتَنِيرَ لَكَ ٱلْفَجْرُ هَكَذَا» فهو أن المراد به الإقامة، لأنه قد سمي آذاناً قال النبي ﷺ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ إِلَّا ٱلْمَغْرِبُ»(٢) يعني: بين كل أذان وإقامة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ١٦٩/٤ وأبو داود ٣٥٢/١ في الصلاة (٥١٤) والترمذي ٣٨٣/١ في الصلاة (١٩٩) وابن ماجة ٢٣٧/١ في الأذان (٧١٧) والبيهقي (١/٩٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ١١٠/٢ في الأذان (٦٢٧) ومسلم ٥٧٣/١ في صلاة المسافرين (٨٣٨/٣٠٤) عن حديث عبد الله بن مغفل وبلفظ المصنف أخرجه البزار وقال الهيثمي في المجمع ٢٣٤/١ في باب جامع فيما يصلي قبل الصلاة وبعدها وفيه حبان بن عبيد الله ذكره ابن عدي وقيل إنه اختلط.

فأما الجواب عن حديث ابن عمر، وأنس أنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ ٱلْفَجْرِ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنَادِيَ عَلَى نَفْسِهِ أَلَا إِنَّ ٱلْعَبْدَ قَدْ نَامَ فمن وجوه:

أحدها: أنه يقدم به على الوقت المعتاد.

والثاني: أنه يقدم الإقامة، لأنها تسمى آذاناً.

والثالث: أنه أخر الآذان حتى صار مع طلوع الفجر بعـد الوقت المعتـاد ألا ترى إلى قوله: «أَلاَ إِنَّ ٱلْعَبْدُ قَدْ نَامَ»، والنوم يقتضى التأخير لا التقديم.

وأما قياسهم على سائر الصلوات، فالمعنى فيها تأهب الناس لها عند دخول وقتها لاستيفاء الظهر والصبح يدخل وقتهما ولم يتأهب الناس لها لتنومهم فافترقت الصبح مع غيرها من الصلوات.

وأما قياسهم على ما قبل نصف الليل فالمعنى فيه: أنه وقت العشاء الآخرة فلم يجز تقديم الأذان إليه، فإن قيل: فالشافعي حين جوز تقديم الأذان لها قبل الفجر قال: وليس ذلك بقياس، وأنتم قد جوزتم ذلك قياساً ففيه جوابان:

أحدهما: أنه لم يكن الأصل في تقديم الأذان القياس، ولكن السنة ثم كان القياس تبعاً ومؤكداً، لأن ما ورد فيه نص لا يقال إنه حكم مأخوذ من القياس، وإن كان القياس يقتضيه.

والشاني: أنه أراد وليس ذاك بقياس على سائر الصلوات وإن كان قياساً على غيرها لمنع ذاك من تقديم الأذان لغير الصبح.

فصل: فإذا ثبت أن تقديم الأذان لها جائز فمن السنة أن يؤذن لها آذانين أذان قبل الفجر، وأذان بعده ثم يقام لها عند تصور فعلها ألا ترى إلى قوله «إِنَّ بِلاَلاً يُنَادِي بِلَيْل فَكُلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي آبْنُ أُمَّ مَكْتُوم »، ولا يحمل آذان ابن أم مكتوم على الإقامة، لأن النبي عَلَى قال: «إِنَّمَا يُقِيمُ مَنْ أَذَنَ».

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ : «ثُمَّ لا يَزَالُ وَقْتُ الصُّبْحِ قَائِماً بَعْدَ الْفَجْرِ مَا لَمْ يُسْفِر».

قال الماوردي: أما أول وقت الصبح فهو طلوع الفجر، والفجر هو ابتداء تنفس الصبح قال الله تعالى: ﴿وَٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ [التكوير: ١٨] وقال الشاعر:

ختَّى إِذَا ٱلصُّبْحُ لَهَا تَنفَّسَا وَٱنْجَابَ عَنْهَا لَيْلُهَا وَعَسْعَسَا (١)

<sup>(</sup>۱) البيت لعلقمة بن قرط. انظر مجاز القرآن (۲۸۸/۲) الطبري (۷۹/۳۰) القرطبي (۲۳٦/۱۹) روح المعاني (٥٨/٣٠) وهو منسوب للعجاج. كما في شواهد الكشاف (١٥٧).

وسمي فجراً: لانفجار الضوء منه وهو فجران فالأول أزرق يبدو مثل العمود طولًا في السماء له شعاع ثم يهمد ضوؤه ثم يبدو بياض.

الثاني بعده عرضاً منتشراً في الأفق قال الشاعر:

وَأَزْرَقُ ٱلْفَجْرِ يَبْدُو قَبْلَ أَبْيَضِهِ وَأَوَّلُ ٱلْغَيْثِ قَطْرٌ ثُمَّ يَنْسَكِبُ (١)

وقد روي عن النبي على في الفجرين أنه قال: «الفَجْرُ فَجْرَانِ آلأُوَّلُ مُسْتَطِيلٌ وَآلشَّانِي مُسْتَطِيلٌ وَآلشًانِي مُسْتَطِيرٌ» فإذا ثبت ما ذكرنا من صفة الفجرين فصلاة الصبح تجب بالثاني منهما دون الأول، لأن حديث المواقيت وإن لم يختص أحد الفجرين فقد روى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رسول الله على قال: «الْفَجْرُ فَجْرَانِ آلأُوَّلُ كَذَنَبِ آلسِّرْحَانِ دَقِيقٍ صَعْدٍ لاَ يُحَرِّمُ أَلُطُولَ وَلا يُحِلُّ ٱلصَّلاَةُ (٢).

وروى سوادة بن حنظلة (٣) عن سمرة بن جندب (٤) قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ آذَانُ بِلاَل وَلَكِنَّ ٱلْفَجْرَ ٱلْمُسْتَطِيلَ فِي ٱلْأَفْقِ» (٥) فدل هذان الحديثان على افتراق حكم الفجرين وتعليق الحكم في الصلاة والصيام بالثاني منهما دون الأول، والعرب تسمي الأول الفجر الكذاب، لأنه يزول ولا يثبت، وتسمي الفجر الثاني الفجر الصادق، لأنه صدقك عن الصبح قال أبو ذؤيب:

شَغَفَ ٱلْكِلَابُ ٱلضَّارِيَاتُ فُوَّادَهُ فَإِذَا بَدَا ٱلصُّبْحُ ٱلْمُصَدِّقُ يَفْزَعُ

يريد أن الصيد يأمن بالليل فإذا بدا الصبح فزع من القناص يجيء نهاراً.

فصل: فإذا ثبت أنها تجب بطلوع الفجر الثاني فقد اختلف فيها هل هي من صلاة الليل أو من صلاة النهار؟ فقال قوم: هي من صلاة الليل حكي ذلك عن حذيفة بن اليمان، والشعبي، والحسن بن صالح لقوله على «صَلاة النَّهَارِ عُجَماً إلاَّ الجُمُعة، وَٱلْعِيدَيْنِ»، ولأنه لما كان ما بعد غروب الشمس من الليل اقتضى أن يكون ما قبل طلوعها من الليل.

وقال آخرون: هي من صلاة النوم وليست من صلاة النهار ولا من صلاة الليل لقوله تعالى: ﴿يُولِجُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ ﴾ [آل عمران: ٢٧] فاقتضى أن

<sup>(</sup>١) نسب لحاتم وهو من الكشاف (٢/٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي (٢/٧٥) (٤/٧٧) (٤٧٧/٢) والدارقطني (٢٦٨/١) والحاكم ٢٩١/١، ٢٥ وابن خزيمة (٣٥٦) وابن أبي شيبة (٣/٣) والخطيب في التاريخ (٨/٣٠). وانظر الدر المنثور ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٣) سوادة بن الحنظلة القشيري البصري صدوق. انظر تقريب التهذيب ١ /٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) سمرة بن جندب بن هلال الفزازي حليف الأنصار صحابي مشهور له أحاديث مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين . . . انظر تقريب التهذيب ١ /٣٣٣ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ٢/٧٧٠ في الصيام (١٠٩٤/٤٢) (٤٤). والترمذي ٨٦/٣ في الصوم (٧٠٦) وأحمد في المسند (١٣/٥).

يكون زمان ولوج الليل في النهار وليس من الليل ولا من النهار ويكون الليل الذي لم يلج فيه شيء من النهار ليلاً وهو ما قبل الفجر، والنهار الذي لم يلج فيه شيء من الليل نهاراً، وهو ما بعد طلوع الشمس، ومذهب الشافعي ومالك، وأبي حنيفة، أنها من صلاة النهار، وأول صلاة النهار طلوع الفجر لقوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلاَةَ طَرَفَي ٱلنَّهَارِ﴾ [الإسراء: ٧٨]. والمراد بالطرف الأول صلاة الصبح في قول جميع المفسرين، وقد أضافها إلى النهار ولأننا وجدنا ضياء النهار النهار يطرأ على ظلمة الليل في الفجر كما طرأت ظلمة الليل على ضياء النهار في المغرب لا للزائل وجب أن يكون الحكم في المغرب، فلما كان الحكم للطارىء في المغرب لا للزائل وجب أن يكون الحكم للطارىء في المغرب اللزائل وجب أن يكون الحكم للطارىء في المغرب النهار وإن كان وقتاً لولوج أحدهما في الآخر لم يجز أن يكون ما بعد غروب الشمس زماناً ليس من الليل ولا من الليل ولا من النهار وإن كان وقتاً لولوج أحدهما في الآخر.

فصل: فإذا ثبت أنها من صلاة النهار فوقتها في الاختيار باق إلى أن يتكامل الإسفار لرواية ابن عباس، وجابر أن النبي على صلى في اليوم الثاني الصبح حين أسفر وفي حديث جابر «وَتَبَيَّنَ وُجُوهَ ٱلْقَوْمِ» ثم يكون ما بعد الإسفار من وقتها في الجواز إلى طلوع الشمس قاله الشافعي نصاً، وقال أبو سعيد الاصطخري: قد خرج وقت الصبح بالإسفار في الاختيار والجواز حتى يكون فاعلها قاضياً، وهذا غير صحيح لرواية عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله على قال: «وَوَقْتُ ٱلصَّبْحِ مَا لَمْ تَطْلُع آلشَّمْسُ».

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «فَإِذَا طَلَعَتِ آلشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً مِنْهَا فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُهَا فَأَعْتَمَدَ فِي ذَلِكَ عَلَى إِمَامَةِ جِبْرِيلَ بِآلنَّبِيِّ ﷺ وَلِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ».

قال الماوردي: وقد مضى الكلام في بيان مواقيت الصلاة الخمس في أوائلها وأواخرها وما يتعقبها أوقات الجواز منها، وهي أوقات المرفهين، وإذا كان كذلك مقدراً فقد اختلف الناس هل تجب الصلاة بأول وقتها أو بآخره؟ فمذهب الشافعي، ومالك، وأكثر الفقهاء أنها تجب بأول وقت ورفه بتأخيرها إلى آخر الوقت، وأما أبو حنيفة فقد اختلف أصحابه في مذهبه فحكى عنه محمد بن شجاع(١) البلخي مثل مذهبنا، وحكى أبو الحسين الكرخي(٢) أن جميع وقت الصلاة وقت لأدائها، ويتعين الوجوب بفعلها أو بضيق وقتها،

<sup>(</sup>۱) محمد بن شجاع الثلجي جمع بين الفقه والورع أخذ الفقه عن الحسن بن زياد. انظر الطبقات للشيرازي ص (۱٤٠) الجواهر المضيئة (۲/۲). الفهرست (۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) أبو الحسين عبيد الله بن الحسين الكرخي مات سنة أربعين وثلاثماثة وكان مولده سنة ستين وماثتين وإبو وإليه انتهت رياسة العلم في أصحاب أبي حنيفة وكان ورعاً وعنه أخذ أبو بكر احمد بن علي الرازي وأبو بكر الدامغاني وأبو علي الشاشي وأبو عبد الله البصري وأبو قاسم علي بن محمد التنوخي. انظر الطبقات للشيرازي ص (١٤٢)، الجواهر المضيئة ١/٣٣٧.

وحكى جمهور أصحابه أنها تجب بآخر الوقت، واختلف أصحابه على هذا المذهب. فحكى بعضهم عنه أنها تكون نفلاً تمنع من وجوب الفرض، وحكى بعضهم: أنها تكون موقوفة مراعاة، فإن بقي على صفة المكلفين إلى آخر الوقت تيقنا أنها كانت فرضاً وإن زال عن صفة التكليف تبينا أنها كانت نفلاً، وهكذا قال في تعجيل الزكاة، واختلف أصحابنا في تأخيرها عن أول الوقت إلى آخره هل يجب أن يكون مشروطاً بالعزم على فعلها فيه؟ على وجهين:

أحدهما: لا يلزم اشتراط العزم فيه ولا يقضي بتأخيرها من غير عزم.

والثاني: يلزم اشتراط العزم في تأخيرها لإباحة التأخير على صفة الأول قبل العزم فإن أخرها من غير عزم على فعلها في آخر الوقت كان عاصياً، وإن كان لها مؤدياً، وقد اختلف أصحابه إذا بقي منه قدر الإحرام إلا زفر بن الهذيل، فإنه قال: تجب إذا بقي من الوقت قدر تلك الصلاة، فإن صح في أول الوقت استدلالاً بأن ما وجب في زمان لم يجز تأخيره عن ذلك الزمان، كصيام رمضان، وما جاز تأخيره عن زمان لم يجب في ذلك الزمان، كقضاء رمضان، فلما جاز تأخير الصلاة عن أول الوقت إلى آخره دل على أنها لا تجب بأول الوقت وتجب بآخره، ولأن وقت الصلاة كالحول في الزكاة، لأنه يجوز تقديم الصلاة في أول الوقت وتأخيرها إلى آخره كما يجوز تعجيل الزكاة في أول الحول وتأخيرها إلى آخره الموقت لأبت أن الزكاة تجب بآخر الحول لا بأوله، وكذلك الصلاة يقتضي أن تجب بآخر الوقت لا بأوله.

ودليلنا قول جبريل للنبي على حين بين له في اليومين أول الوقت وآخره بين هذين وقت يعني - وقت الوجوب والأداء، لأنه قصد بيان الأمرين، ولأنها من عبادات الأبدان المحضة، فوجب أن يكون وقت فعلها المتبوع وقتاً لها في الوجوب، كالصيام، ولأن كل وقت كان المصلي فيه مؤدياً كان الفرض به واجباً كآخر الوقت ولا يدخل عليه الجمع، لأنه يقوم مقام الأداء، وليس بأداء على الإطلاق، ولأن ما يستفاد بالوقت من أحكام الصلاة شيئان، الوجوب والأداء فلما كان آخر الوقت يتعلق به الحكمان معاً، فأول الوقت أولى أن يتعلق به الحكمان معاً، لأن أوله متبوع، وآخره تابع، ولأن الوجوب أصل، والأداء فرع، فلما كان أول الوقت يتعلق به الأداء وهو فرع لم يجز أن ينتفي عنه الوجوب الذي هو أصل.

فأما الجواب عن استدلال الأول بجواز التأخير فهو: إن ترك الصلاة في أول الوقت إنما هو وقت إلى بدل لا يبدل على أنه ليس بواجب، كالكفارة الواجبة فيها أحد الثلاثة، ثم لم يدل ترك أحد الثلاثة إلى غيره على أنه ليس بواجب، كذلك الصلاة على أن من أصحابنا من قال الواجب على ضربين.

موسع الوقت، ومضيق الوقت فما ضيق وقته فحده ما ذكروه، وما وسع وقته فليس حده

ما ذكروه [والصلاة وسع وقتها، ولم يضيق، وأما ما ذكروه](١) من الجمع بين وقت الصلاة، وحول الزكاة فجمع فاسد، لأن الزكاة تجب بانقضاء الحول، والصلاة تجب قبل خروج الوقت فكيف يجوز أن يجمع بينهما في الوجوب.

فصل: فإن ثبت أن وجوب الصلاة يكون بأول الموقت فاستقرار فرضها يكون بإمكان الأداء، وهو: أن يمضي عليه بعد زوال الشمس قدر أربع ركعات، وعند غروب الشمس ثلاث ركعات، وبعد طلوع الفجر قدر ركعتين فيستقر حينئذ فرضها بهذا الزمان الذي أمكن فيه أداؤها بعد تقدم وجوبها بأول الوقت حتى لو مات من بعد هذا الزمان كان ميناً بعد استقرار الفرض، ولو مات قبله وبعد دخول الوقت سقط عنه الفرض وقال أبو العباس: تجب الصلاة بأول الوقت، ويستقر فرضها بآخره قال: لأن فرضها لو استقر في أول الوقت بإمكان الأداء لم يجز أن يقصرها إذا سافر في آخر وقتها، لاستقرار فرضها فلما جاز له القصر إذا سافر في آخر الوقت يستيقن، قال أبو سافر في آخر الوقت وجوباً مستقراً وليس إمكان الأداء فيها معتبراً، وكلا المذهبين فاسد، واعتبار الإمكان في استقرار الفرض أولى وإن كان الأوق موسعاً، لأن حقوق الأموال لما كان الإمكان شرطاً في استقرار الفرض لم يكن مستقراً، لأن القصر من صفات الأداء، فلم يجز أن يكون سمة في استقرار الفرض لم يكن مستقراً، لأن القصر من صفات الأداء لم يجعلا سمة في استقرار الفرض والله أعلم.

فصل: فإذا ثبت أن استقرار الفرض بإمكان الأداء فمتى أتى بالصلاة ما بين أول الوقت وآخره كانت أداءً مجزياً إذا كان الإحرام بها بعد دخول الوقت والسلام منها قبل خروج الوقت، ولو كان الإحرام بها قبل دخول الوقت لم يجزه لا أداء، ولا قضاء، وكان عليه إعادتها؛ ولو أحرم بها بعد دخول الوقت فسلم منها بعد خروج الوقت فإن كان لعنذر في التأخير أجزأته أداء، فإن كان لغير عذر أجزأته، وهل يكون ما فعله منها بعد الوقت أداء، أو قضاء؟ على وجهين ذكرناهما في آخر وقت العصر؛ فعلى هذا لو صلى ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس والركعة الثانية بعد طلوع الشمس كانت الصلاة مجزئة [أما](٢) إذا كان معذوراً وعلى وجهين إن لم يكن معذوراً ولا تبطل بطلوع الشمس في أثنائها.

وقال أبو حنيفة: قد بطلت، لأن النبي على نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس. وقال: «إِنَّهَا تَطْلُعُ وَمَعَها قَرْنُ آلشَّيْطَانِ» فكانت الصلاة في هذا الوقت منهياً عنها فلم يجز أن تقع موقع صلاة المأمور بها، ولأن المفعول منها قبل طلوع الشمس [أداء والمفعول منها بعد

<sup>(</sup>١) سقط في جه.

<sup>(</sup>٢) سقط في ج.

طلوع الشمس قضاء](١) والصلاة الواحدة لا يجوز أن تتبعض حكماً في الأداء والقضاء فطلت.

ودليلنا قوله ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ ٱلصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ ٱلشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ ٱلصَّبْحَ» فجعله مدركاً ومصلياً.

وروي أنَّ أَبَا بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَطَالَ صَلاَةَ الصَّبْعِ يَوْماً فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ أَطَلْتَ الصَّلاةَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَطَّلُعُ فَقَالَ: «لَوْ طَلَعَتْ مَا وَجَدَنَا اللَّهُ غَافِلِينَ»، وكان ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكروا عليه فصار كالإجماع، ولأن خروج وقت الصلاة لا يوجب فساد الصلاة كسائر الصلوات، ولأن ما لم يبطل غير الصبح لم يبطل الصبح كالعمل القليل طرداً، والحديث عكساً، ولأن النهي عن الصلاة عند غروب الشمس كالنهي عن الصلاة عند طلوعها، فلما كان المدرك لركعة من العصر قبل غروب الشمس الا تبطل صلاته وإن صار خارجاً إلى وقت صلاة، فالمدرك لركعة قبل طلوع الشمس أولى، أن لا تبطل صلاته، لأنه لا يصير خارجاً إلى وقت صلاة، وفي هذا دليل وانفصال عن حيزه واستدلاله ولأن طلوع الشمس لما لم يمنع من ابتداء الصلاة مع النهي فأولى أن لا يمنع من البناء على الصلاة مع ورود النهي، لأن ابتداء العبادة أغلظ شروطاً من استدامتها ـ والله أعلم ـ.

مسألة: قَـالَ الشَّافِعِيُّ: «وَالْوَقْتُ الْآخَرُ هُـوَ وَقْتُ الْعُلْرِ وَالضَّرُورَةِ فَإِذَا أُغْمِيَ عَلَى رَجُلٍ فَأَفَاقَ وَطَهُرَتِ آمْرَأَةٌ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نَفَاسٍ وَأَسْلَمَ نَصْرَانِيٌّ وَبَلَغَ صَبِيٌّ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ بِرِكْعَةٍ أَعَادُوا الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَكَذَٰلِكَ قَبْلَ الْفُجْرِ بِرَكْعَةٍ أَعَادُوا الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَكَذَٰلِكَ قَبْلَ الْفُجْرِ بِرَكْعَةٍ أَعَادُوا الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَكَذَٰلِكَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِرَكْعَةٍ أَعَادُوا الْمُغْرِبَ والْعِشَاء، وَكَذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَد أَدْرَكِ الصَّلَواتِ فِي الْعُذْرِ وَالْفَسُرُ وَرَاتٍ وَآحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيُّ عَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ» وَأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ فَدَلَّ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ الظَّهْرِ بِعَرَفَةَ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ فَدَلَّ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْطُهْرِ بِعَرَفَةَ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ فَدَلَّ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بِمُونَ الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بِمُونَ الْاَحْرَةِ الْاَعْمِ وَالْعَصَرِ فِي وَقْتِ الْعَشَاءِ بِمُونَ الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي وَقْتِ الْعَشَاءِ بِمُونَ الْاَحْرَةِ الْاجِرَةِ الْالْعِرِي بِشَيْءٍ وَزَعَمَ الشَّافِعِيُّ أَنْ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمْعَةِ وَمَعْنَى اللَّهُ فَلَكُ الْمَالَا الْمُورِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمَالَامَ الْمَالَامِ الْمَعْرِقِ الْمَعْمَ وَلَو اللَّهُ وَلَى الْمَالِولَ الْمُولِي الْمَالِمُ الْمَلْمَ الْمَلْوَلُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مَنْ الْمُولِي اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَلْقَ وَلَى الْمُعْرِقِ الْمَلْوَلِ الْمَلْمِ الْمُولِي اللَّهُ الْمَلْولُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْرِبِ اللْمُعْمِ اللْمَلْقِ اللْمُعْمُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُلْولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُولِ اللْمُولِ اللْمُولِ اللْمُعْمِلُ الْمُلْمِ اللْمُلْولُ اللْمُول

<sup>(</sup>١) سقط في جـ.

سَجْدَتَيْنِ فَكَيْفَ يَكُونُ مُدْرِكاً لَهَا وٱلظُّهْرَ مَعَهَا بِإِحْرَامٍ قَبْلَ ٱلْمَغِيبِ فَأَحَـدُ قَوْلَيْهِ يَقْضِي عَلَى ٱلآخَرِ».

قال الماوردي: قد مضى الكلام في أصل وقت الإقامة والرفاهة. فأما وقت أهل العذر، والضرورة كالحائض، والنفساء، إذا طهرتا، والمجنون، والمغمى عليه إذا أفاقا، والصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم في آخر وقت الصلاة فهم أهل العذر والضرورة، فإن قيل فكيف يجوز إدخال الكافر في جملتهم وهو غير معذور بالتأخر عن الإسلام ولا مضطر في المقام على الكفر، قيل: لأن الكافر لما لزمته الصلاة بإسلامه وسقط عنه ما تقدم في كفره كالحائض إذا طهرت، والمجنون إذا أفاق صار من المعذورين حكماً في الإسقاط، والإيجاب، وإن كان مخالفاً لهم من قبل في الإثم والعقاب فصار مجموع ذلك أن كل من لزمه تكليف الصلاة في شيء من آخر وقت الصلاة، وإذا كان كذلك تعلق الكلام بفصلين:

أحدهما: بما يدركونه من الوقت.

والشاني: ما يدركون به ما يجمع إلى صلاة ذلك الوقت، فأما الفصل الأول فيما يدركون به صلاة ذلك الوقت فإن أدركوا من ذلك الوقت قدر ركعة أدركوا صلاة ذلك الوقت، فإن كان قبل غروب الشمس بركعة أدركوا صلاة العصر، وإن كان قبل طلوع الفجر الثاني بركعة أدركوا صلاة عشاء الآخرة، وإن كان قبل طلوع الشمس بركعة أدركوا صلاة الصبح، وإنما لزمتهم صلاة ذلك الوقت بإدراك ركعة منه لحديث أبي هريرة أن النبي على قال: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أُدْرَكَ الصَّبْح وَمَنْ أُدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَعْلُم الله المُعْرِ عَلَى من ركعة فيستوي قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أُدْرَكَ الركوا من الوقت أقبل من ركعة فيستوي حكم ما نقص عن الركعة بأن يكون أكثر الركعة أو قدر الإحرام منها، والحكم فيها على سواء وفي إدراكهم لصلاة ذلك الوقت قولان:

أحدهما: قاله في القديم كله.

وأحد قوليه في الجديد: أنهم لا يدركونها بأقل من ركعة واختاره المزني، لأن النبي على قدر الإدراك بركعة فوجب أن لا يتعلق بأقل من ركعة، لأن إدراك الجمعة لما تعلق بركعة ولم يتعلق بأقل منها وجب أن يكون إدراك غيرها من الصلوات متعلقاً بركعة ولم يتعلق بأقل منها.

والقول الثاني: في الجديد أنهم يدركون صلاة ذلك الوقت بأقبل من ركعة وهو قول أبي حنيفة لرواية الزهري عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ ٱلْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ ٱلشَّمْسُ فَقَدْ

أَدْرَكَ $^{(1)}$ ، ولأن إدراك الصلاة بزمان ركعة إنما هو لما لذلك الزمان من الحرمة، وحرمة قليل الزمان كحرمة كثيره فوجب أن يدرك صلاة ذلك الوقت بقليل الزمان، وكثيره، ولأن ما دون الركعة لما كان مساوياً للركعة في إدراك صلاة الوقت.

فأما حديث أبي هريرة فالمراد به إدراك الصلاة فيكون بإدراك بعض وقتها، وقد عارضه حديث عائشة.

وأما الجمعة في أن إدراكها لا يكون بأقل من ركعة.

فالفرق بينها وبين إدراك ما سواها بأقل من ركعة من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الجمعة لما لم يجز أن يأتي ببعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت تغلظ حكمها؛ فلم يدركها إلا بركعة، وسائر الصلوات لما جاز أن يأتي ببعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت خف حكمها فأدركها بأقل من ركعة وهذا فرق أبي إسحاق المروزي.

والثاني: أن الإدراك نوعان: إدراك إلزام، وإدراك إسقاط، فأما إدراك الإسقاط فلا يكون إلا بركعة كاملة كمن أدرك الإمام ساجداً لم يسقط عن نفسه تلك الركعة، فكذا الجمعة لما كان في إدراكها إسقاط لم يدركها إلا بركعة.

وأما إدراك الإلزام فيكون بأقل من ركعة كمسافر أدرك خلف مقيم أقل من ركعة لزمه الإتمام فكذا من أدرك من الوقت أقل من ركعة لزمته تلك الصلاة لما فيها من الإلزام وهذا فرق أبي على بن أبي هريرة.

والثالث: أن صلاة الجمعة مدركة بالفعل، ولذلك تسقط بفوات الفعل فلم يصير مدركاً إلا بما يعتد به من أفعالها، وسائر الصلوات تدرك بالزمان فلذلك لم تسقط بفوات الزمان فصار مدركاً لها بقليل الزمان وكثيره وهذا ذكره أبو حامد، فعلى هذا يصير مدركاً للعصر إذا أدرك قبل غروب الشمس بقدر الإحرام ومدركاً لعشاء الآخرة إذا أدرك قبل طلوع الفجر الثاني بقدر الإحرام، ومدركاً للصبح إذا أدرك قبل طلوع الشمس بقدر الإحرام.

فصل: وأما الفصل الثاني في إدراك الصلاة المجموعة إليها كإدراك الظهر بإدراك العصر، وإدراك المغرب بإدراك عشاء الآخرة. فإن قلنا: إنه يدرك العصر بقدر الإحرام على أحد قوليه في الجديد فقد أدرك الظهر، لأن من مذهبه في الجديد أن كل من أدرك العصر أدرك الظهر والعصر بقدر الإحرام من وقت العصر.

وإن قلنا: إنه يدرك العصر بركعة على القديم وأحد قوليه في الجديد فهل يصير مدركاً للظهر بإدراك الركعة؟ على قولين:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١/٤٢٤) في كتاب المساجد (٦٠٩/١٦٤) والبيهقي ١/٣٦٨، ٣٧٨.

أحدهما: وهو قوله في الجديد يصير مدركاً للظهر والعصر بإدراك ركعة من وقت العصر.

والثاني: وهو قوله في القديم: إنه لا يصير مدركاً للظهر بالركعة التي أدرك حتى ينضم إلى زمان الركعة زمان آخر، وفيه قولان نص عليهما في القديم:

أحدهما: زمان طهارة ينضم إلى زمان الركعة حتى يصير بذلك مدركاً للظهر والعصر، لأن الركعة إنما اعتبر بها إدراك العصر لتكون قدراً معتداً به إنما يكون بطهارة.

والقول الثاني: يصير مدركاً للظهر بإدراك للظهر بإدراك أربع ركعات تنضم إلى الركعة حتى يصير بذلك مدركاً للظهر والعصر بإدراك خمس ركعات ليدرك زمان إحدى الصلاتين بكمالها وبما يعتد به من الأخرى فعلى هذا اختلف أصحابنا في الخمس ركعات ما هي؟ على وجهين:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق أنها أربع ركعات هي العصر وركعة من الظهر فعلى هذا لا يدرك المغرب مع عشاء الآخرة إلا بخمس ركعات أربع هي العشاء وركعة من المغرب.

الوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وجمهور أصحابنا أنها أربع ركعات هي الظهر، وركعة من العصر، لأن العصر تدرك بركعة نصاً، وإجماعاً، فلم يجز أن يتعلق إدراكها [بأربع ركعات](١) فعلى هذا يدرك المغرب مع عشاء الآخرة بإدراك أربع ركعات قبل طلوع الفجر ثلاث منها المغرب وركعة من عشاء الآخرة، فإذا وضح ما ذكرنا صار في إدراك العصر قولان:

أحدهما: بركعة .

والثاني: بالإحرام، وفي إدراك الظهر معها أربعة أقاويل:

أحدها: بقدر الإحرام.

والثاني: بركعة.

والثالث: بركعة وطهارة.

والرابع: بخمس ركعات، وكذا في إدراك عشاء الأخرة قولان:

أحدهما: بالإحرام.

والثاني: بركعة، وفي إدراك المغرب معها أربعة أقاويل:

أحدها: بالإحرام أيضاً.

<sup>(</sup>١) سقط في جه.

والثاني: بركعة.

والثالث: بركعة وطهارة.

والرابع: فيه وجهان: على قول أبي إسحاق المروزي هو خمس ركعات، وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة هو أربع ركعات، وكذا في إدراك الصبح قولان:

أحدهما: بالإحرام.

والثاني: بركعة ولا يدرك مع الصبح غيرها، لأن صلاة الصبح لا تجمع إلى غيرها.

فصل: فإذا ثبت بما ذكرنا فقد يصير بما ذكرناه مدركاً للظهر بإدراك شيء من وقت العصر.

وقال أبو حنيفة: لا يصير مدركاً للظهر إلا بإدراك شيء من وقتها استدلالاً بقوله على الله المركعة «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعُصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» فجعل ما تعلق بالركعة من الحكم إدراك العصر دون الظهر، ولأنها صلاة لم يدرك شيئاً من وقتها فوجب أن لا يلزم فرضها، كما لو أدرك الصبح لم يدرك التي قبلها، ولأنه لما لم يلزمه العصر بإدراك الظهر وإن كان وقتاهما في الجمع واحداً لم يلزمه الظهر بإدراك العصر، وإن كان وقتاهما في الجمع واحداً لم يلزمه الطهر بإدراك العصر، وإن كان وقتاهما في الجمع واحداً لم يلزمه الطهر بإدراك العصر، وإن كان وقتاهما في الجمع واحداً لم يلزمه الطهر بإدراك العصر،

ودليلنا قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ آلصَّلاَةَ طَرَفَي ِ آلنَّهَارِ﴾ [الإسراء: ٧٨] والمراد بالطرف الثاني على ما حكينا عن مجاهد صلاة الظهر والعصر، وعلقهما بطرف النهار، وطرفه آخره يدل على وجوب الظهر والعصر بإدراك شيء من طرف النهار، ولأن وقت العصر في [أداء](١) المعذورين من المسافرين والممطورين وقت الظهر والعصر أداء لا قضاء فكان إدراك العصر إدراكاً لهما لاشتراك وقتهما، ولا يدخل على هذا الاستدلال وقت الظهر أنه لا يدرك به صلاة العصر، لأنها وإن كان وقتاً للمسافرين من المعذورين فليس بوقت للممطورين، وفيه انفصال ويتحرر من اعتلاله قياسان:

أحدهما: أنه وقت لو أخرت صلاة الظهر إليه كانت أداء فيه فوجب أن تصير لازمة به قياساً على وقت الظهر.

والثاني: أنها صلاة يجوز تأخير أدائها إلى وقت فوجب أن يلزم بإدراك ذلك الوقت كالعصر.

وأما الجواب عن استدلاله بالخبر فهو أن إثبات العصر به لا يـوجب نفي الظهـر عنه، لأن إثبات الشيء يوجب نفي ضده، ولا يوجب نفي غيره.

وأما قياسه على الصبح فالمعنى فيه ينافي وقتها في العذر والضرورات.

<sup>(</sup>١) سقط في جه.

فصل: قد مضى الكلام في زوال ما ذكرنا من الأعذار، والضرورات في آخر أوقات الصلوات، فأما إذا طرأت هذه الأعذار على إنسان في وقت من أوقات الصلوات فيجب أن يبدأ بحكم كل واحد منهما في إسقاط الصلاة به مدة بقائه، ثم يعقبه بحكم صلاة الوقت الذي طرأ العذر عليه في أثنائه.

فأما الفصل الأول: وهو الحكم في إسقاط الصلاة به.

فنقول: أما الحيض والنفاس فيسقطان فرض الصلاة لما ذكرنا في «كتاب الحيض»، وأما الكفر إذا طرأ بالردة فلا يوجب سقوط الصلاة بخلاف قول أبي حنيفة، وسيأتي الكلام معه من بعد في موضعه، وأما الجنون فيسقط فرض الصلاة إجماعاً لسقوط التكليف فيه، وقوله على «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ . ذَكَرَ فِيهَا الْمَجْنُونَ .. حَتَّى يَفِيقَ»(١)، وأما الإغماء فيسقط فرض الصلاة إذا استدام جميع وقتها وإن كانت صلاة واحدة.

وقال أبو حنيفة: إن استدام أكثر من يوم وليلة حتى دخلت الصلاة في حد التكرار سقط فرضها، وإن قصر عن اليوم والليلة حتى لم تدخل الصلاة في التكرار لم يسقط فرضها ولزم إعادتها استدلالاً بأن عمار بن ياسر أغمي عليه أربع صلوات - الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، - فلما أفاق قضاها قال: ولأن الخمس في حد القلة، وليس في إعادتها مشقة، والزيادة عليها في حد الكثرة، وفي إعادتها مشقة قال: ولأن الإغماء لا يسقط فرض الصيام، فوجب أن لا يسقط فرض الصلاة كالسكر.

ودليلنا ما رواه الدارقطني في كتابه عن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ آللَهِ عَلَيْهِ الرَّجُلُ يُغْمَى عَلَيْهِ فَيَقِيلُ فِي وَقْتِهَا يُغْمَى عَلَيْهِ فَيَقِيلُ فِي وَقْتِهَا يُغْمَى عَلَيْهِ فَيَقِيلُ فِي وَقْتِهَا وَيُصَلِّيهَا» (٢)، هذا نص، ولأن زوال العقل إذا لم يلزم معه قضاء المتروك في المدة الطويلة لم يلزم معه قضاء المتروك في المدة القصيرة كالجنون طرداً، والسكر عكساً، ولأن كل صلاة لو مضى عليها وقتها في الجنون لم يقض فإذا مضى عليه وقتها في الإغماء لم يقض قياساً على ما زاد على اليوم والليلة طرداً، وكوقت الظهر عكساً، ولأن كل معنى يسقط معه أداء الصلاة يسقط معه قضاء الصلاة، كالصغر، ولأن زوال العقل ضربان:

ضرب لا يسقط القضاء فيستوي قليل الزمان وكثيره كالسكر، وضرب يسقط القضاء

<sup>(</sup>۱) أحمد في المسند (٦/ ١٠٠) والحاكم في المستدرك ٢/٥٥، والنسائي ١٥٦/٦ والبيهقي ٥٦/١-٥٠ وابن وابن الجارود في المنتقى (١٤٨- ٨٠٨) وسعيد بن منصور في السنن (٢٠٨١، ٢٠٨١) وابن أبئ شيبة ٥/٦٨ وابن خزيمة (٣٠٤٨) والطحاوي في معاني الآثار (٢/ ٤٢).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١/ ٢٨٥) في الصلاة باب بدء الأذان (١/ ٣٧٧).
 أخرجه أبو داود (١/ ١٨٨/) في كتاب الصلاة باب بدء الأذان (٤٩٨).

فيستوي قليل الزمان وكثيره كالجنون فوجب أن يكون ما اختلفا فيه من الإغماء ملحقاً بأحد هذين الأصلين.

فأما الاستدلال بحديث عمار فقد خالفه ابن عمر أغمي عليه فلم يقض، ويجوز أن يكون قضاه استحباباً.

وأما اعتبارهم بأن القليل لا يلحق في إعادته مشقة فيعسر بالجنون لأنه يسقط إعادة القليل وإن لم يكن في إعادته مشقة وأما اعتبارهم الصلاة بالصيام ففاسد على قولنا، وقولهم، لأن الصوم تجب إعادته وإن كثر، والصلاة عندهم لا تجب إعادتها إذا كثرت، فالمعنى الذي فرقوا به(١) في الإغماء بين كثير الصلاة وكثير الصيام بمثله فرقنا بين كل الصلاة وكل الصيام، وثم يقال: لهم الصوم أدخل في القضاء من الصلاة، ألا ترى أن الحائض نوجب عليها قضاء الصيام ولا نوجب قضاء الصلاة.

فصل: فإذا ثبت أن فرض الصلاة يسقط بالإغماء والجنون، والحيض والنفاس، فَطَر آنٌ هذه الأعراض بعد دخول وقت الصلاة.

مثاله: أن يطرأ بعد زوال الشمس، نُظِر فإن مضى من حال السلامة بعد زوال الشمس قدر أربع ركعات لزمه صلاة الظهر وحدها دون العصر، لاستقرار فرضها بهذا القدر.

وقال أبو العباس بن سريج: لا يلزمهم صلاة النظهر، لأن عنده أن استقرار الفرض بآخر الوقت، وقد قدمنا الكلام معه فإن مضى من وقت السلامة بعد الزوال قدر ركعة وطرأت هذه الأعذار لم يلزمهم فرض الظهر، لأن فرضها بزمان الإمكان يستقر، وقال أبويحيى البلخي (٢): قد لزمتهم صلاة الظهر، لأن عنده أن الفرض يجب وجوباً مستقراً بأول الوقت، قال: وفي إدراك العصر معها قولان، فجعل أبويحيى إدراك ركعة من أول وقت النظهر كإدراك ركعة من آخر وقت العصر، وهذا لا وجه له.

والفرق بينهما: أن البناء على ما أدرك من آخر وقت العصر ممكن فلزم بـ الفرض، والبناء على ما أدرك من أول وقت الظهر غير ممكن فلم يلزم به الفرض ـ والله أعلم ـ.

<sup>(</sup>١) في أبه فرقوا.

<sup>(</sup>٢) زكريا بن أحمد بن يحيى بن موسى القاضي أبو يحيى البلخي ولي قضاء دمشق أيام المقتدر وكان من كبار الشافعية وأصحاب الوجوه، وله اختيارات غريبة ذكره المطوعي في كتابه المذهب وقال فارق وطنه لأجل الدين ومسح عرض الأرض وسافر إلى أقاصي الدنيا في طلب الفقه وكان حسن البيان في النظر عزب اللسان في المجدل، توفي بدمشق في شهر ربيع الأول وقيل الآخر سنة ثلاثين وثلاثماثة انظر الطبقات لابن قاضي شهبة (١/١٠) الأعلام (٨١/٣) طبقات الشافعية للسبكي (٢٢٥/٢).

## باب صفة الأذان وما يقام له من الصلوات ولا يؤذن

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ : «وَلَا أُحِبُ أَنْ يَكُونَ فِي أَذَانِهِ، وَإِقَامَتِهِ إِلَّا مُسْتَقْبِلًا ٱلْقِبْلَةَ لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ وَلَا وَجْهُهُ عَنْهَا».

قال الماوردي: أما الأذان في اللغة: فهو الإعلام قال الله تعالى: ﴿وَأَذَانُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحج: ٢٧] أي: أعلمهم به وقال الحطيئة:

أَلَا إِنَّ لَـيْـلَى أَذَّنَـتْ بِـقُـفُـول مِ وَمَا أَذَنَتْ ذَا حَاجَـةٍ بِرَحِيـل (١)

فسمي الأذان للصلاة أذاناً، لأنه إعلام بدخول وقتها وحضور فعلها.

والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا آلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مَنْ يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَآسُعُوا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الجمعة: ٩] وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلاةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبا ﴾ [فصلت: ٣٣] وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾ [فصلت: ٣٣]، قيل في أحد تأويليها: أنهم المؤذنون، وكان السبب فيه أن رسول الله على شاور أصحابه في علامة تكون لهم عند أوقات صلواتهم. فأشار عليه بعضهم بالناقوس فقال: ذاك مزمار النصارى، وأشار آخرون بالقرن فقال: ذاك مزمار اليهود، وأشار آخرون بالراية فقال ما تصنعون بالليل ثم همّ أن يعمل الناقوس.

فروى محمد بن اسحاق عن محمد بن اسراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبيه عبد الله بن زيد قال: لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِ النَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيُصْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلاةِ طَافَ بِي رَجُلٌ وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوساً فِي يَدِهِ فَقُلْتُ: يَلْعُو بِهِ إِلَى الصَّلاةِ قَالَ أَفَلاَ أَدُلُكَ عَلَى يَعْمِلُ اللَّهِ أَتَبِيعُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ إِلَى آخِرِ الْأَذَانِ مِنْ غَيْرِ مَا عَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ: ثَمَّ عَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ إِلَى آخِرِ الْأَذَانِ مِنْ غَيْرِ بَعِيدٍ ثُمَّ قَلُلَ: ثُمَّ تَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلاةَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَنْ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ كَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى آخِرِ الإِقَامَةِ فَرَادَى فَلَمًا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْدَى اللَّهُ اللَّهُ فَلَا عَلَى عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلُولُونَ بِهِ فَأَنَّهُ أَنْدَى مَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلُولُ إِلَا إِلَا اللَّهُ إِلَالًا فَاللَهُ وَلُولُ إِلَا إِلَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلُكُو اللَّهُ اللَّهُ وَلَولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) البيت في ديوانه .

فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجِرُّ رِدَاءَهُ وَهُوَ يَقُولُ: وَٱلَّذِي بَعَثَكَ بِٱلْحَقِّ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتَ مِثْلَ مَا رَأَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلِلَّهِ ٱلْحَمْدُ فدل(١) هذا الحديث على أن الأذان سنة.

فصل: فإذا ثبت أن الأذان للصلاة سنة فالصلوات على ثلاثة أقسام قسم من السنة لها الأذان والإقامة وهي الصلوات المفروضات لما ذكرنا، وقسم من السنة ينادي لها الصلاة جامعة من غير آذان ولا إقامة وهو ما يقام في جماعة من غير المفروض، كصلاة العيدين، والخسوفين، والاستسقاء، اقتداء بالسنة فيها وأن في الأذان لها إدخال شك على سامعيه في الدعاء إليها وإلى صلاة الوقت، وقسم ليس من السنة لا أذان لها ولا نداء إليها وهو ما سوى القسمين من النذور، والسنن، والنوافل، فإن النبي على كان يقوم إلى سننه وإلى نوافله من غير أذان ولا نداء.

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من سنة الأذان والإقامة واستقبال القبلة بهما اتباعاً لمؤذني رسول الله على ولرواية هشام بن زياد (٢) عن محمد بن كعب عن ابن عباس أن رسول الله على قال: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَفاً وَإِنَّ شَرَفَ ٱلْمَجْلِسِ مَا ٱسْتَقْبَلَ بِهِ ٱلْقِبْلَةَ وَإِنَّمَا تُجَالِسُونَ بَالأَمَانَةِ» (٣) ولأن الأذان دعاء إلى جهة القبلة فاقتضى أن يكون من سنته التوجه إليها.

والفرق بينه وبين الخطبة حيث استقبل بها الناس واستدبر بها القبلة أن الخطبة موعظة وتخويف للمحاضرين فكان من إجمال عشرتهم الإقبال عليهم والأذان إعلام لمن بعد ودعاء لمن غاب ممن في سائر الجهات فكان من سنته استقبال القبلة، فأما المؤذن في المنارة إذا أراد الطواف في مجالها فقد كانت المنارة على عهد رسول الله بي وعهد خلفائه من بعده مربعة لا مجال لها حتى أحدث المنارة المدور عبيد الله بن زياد (٤) بالبصرة والكوفة، فإن كان البلد لطيفاً والعدد يسيراً فليس للمؤذن أن يدور في مجالها لما فيه من ترك استقبال القبلة من غير حاجة داعية، ووقف إلى جهة القبلة حتى ينتهي آذانه وإن كان البلد واسعاً، والعدد كثيراً كالبصرة ففي جواز طوافه في مجالها وجهان لأصحابنا:

أحدهما: لا يجوز لما ذكرنا.

والثاني: يجوز لما فيه من زيادة الإبلاغ والتسوية بين الجهات وإن عدا الأمصار أقروا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ١/١٨٩ في الصلاة باب كيف الأذان (٤٩٩).

 <sup>(</sup>۲) هشام بن زياد الأموي مولاهم أبو المقدام بن أبي هشام البصري عن أبي صالح السمان وعنه آدم بن
 أبى إياس ومسلم بن إبراهيم ضعفه أحمد وأبو زرعة. انظر الخلاصة (۱۱۳/۳).

<sup>(</sup>٣) أخَرجه البيهقي ٧/٢٧٦ والحاكم في المستدرك ٤/٢٧٠ والطبراني في الكبير ٢٠/٣٥ وأبو نعيم في الحلية ٢/٥٧١ وابن سعد في الطبقات ٢٧٣/٥ وأخرجه العقيلي في الضعفاء (٤/٣٤٠) ضمن ترجمة هشام بن زياد وهشام هذا متروك المجروجيين ٨٨/٣ والتقريب (٣١٨/٢).

<sup>(</sup>٤) عبيد الله بن زيادة بزيادة هاء البكري أبو زياد الدمشقي عن بلال مرسلاً وأبي الدرداء وعنه عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر وثقه دحيم. انظر الخلاصة (٢/٢).

المؤذنين عليه ولم ينكروه، لكن لا يطوف إلا في قوله «حي على الصلاة، حي على الفلاح»، وهو الموفن واستدبر القبلة بأذانه فقد أساء وأجزأه.

فإن قيل: فقد شرع في الخطبة استقبال جهة ولو استدبرها لم يجزه وشرع في الأذان استقبال جهة ولو استدبرها أجزأه فما الفرق بينهما؟ قيل: من أصحابنا من جمع بينهما فقال: يجزيه من الخطبة كما يجزئه من الأذان والذي عليه جمهور أصحابنا أنه لا يجزئه في الخطبة بخلاف الأذان.

#### والفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أن الخطبة لما كانت فرضاً كان استقبال الجهة المشروعة فيها فرضاً، والأذان لما كان سنة كان استقبال الجهة المشروعة فيه سنة.

فصل: ومن السنة أن يؤذن قائماً اقتداء بمؤذني رسول الله على فإن أذن جالساً أجزأه، ولو خطب في الجمعة جالساً لم يجزه، لأن الأذان لما كان مسنوناً كان القيام فيه مسنوناً، والخطبة لما كانت واجبة كان القيام فيها واجباً، فأما إن أذن ماشياً فإن كان قد انتهى في مشيه إلى حيث لا يسمع من كان في الموضع الذي ابتداء في الأذان فيه بقية آذانه لم يجزه وإن انتهى إلى حيث لا يسمعه من كان في الموضع الأول صار الموضع مختلفاً في ابتداء الأذان وانتهائه فلم يصرد أعيابه والله أعلم.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَيَقُول «اللَّهُ أَكْبَرُ آللَّهُ أَدْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا آللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا آللَّهُ أَنْهُ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى آلْفَلَاحِ مَعْ عَلَى الْفَلَاحِ عَلَى الْفَلَاحِ عَلَى آلْفَلَاحِ عَلَى آلْفُلَاحِ عَلَى آلْفُلَاحِ عَلَى آلْفُلَاحِ عَلَى آلْفُلَاحِ عَلَى آلْفُلَاحِ عَلَى آلْفُلَاحِ أَللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهُ إِلَّا آللَّهُ وَآحْتَحَ بِأَنَّ رَسُولُ آللَّهِ ﷺ عَلَى آلْفَلَاحِ مَا عَلَى آلْفُلَاحِ اللَّهِ عَلَى آلْفُلَاحِ اللَّهُ عَلَى آلْفُلَاحِ اللَّهُ عَلَى آلْفُلَاحِ أَلْلَهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهُ إِلَّا آللَّهُ وَآحْتَحَ بِأَنَّ رَسُولُ آللَّهِ عَلَى آلُكُ اللَّهُ عَلَى آلْفُلَاحِ اللَّهُ عَلَى آلْفُلَاحِ مَى عَلَى آلْفُلُومُ وَاحْتَحَ بِأَنَّ رَسُولُ آللَّهُ عَلَى آلْفُلَاحِ اللَّهُ الْأَذَانَ ».

قال الماوردي: اختلف الفقهاء في الأذان على ثلاثة مذاهب:

أحدها: وهو مذهب الشافعي: أنه تسع عشرة كلمة على ما وصفه بترجيع الشهادتين.

والثاني: وهو مذهب مالك: أن الأذان سبع عشرة كلمة بترجيع الشهادتين لكن بإسقاط تكبيرتين من التكبيرات الأربع في أوله.

والثالث: هو مذهب أبي حنيفة أن الأذان خمس عشرة كلمة بـإثبات التكبيـرات الأربع في أوله وإسقاط ترجيع الشهادتين، فصار مالك مـوافقاً لنـا في الترجيع مخالفاً في التكبير، وصار أبو حنيفة موافقاً لنا في التكبير مخالفاً في الترجيع.

واستدل أبو حنيفة بحديث عبد الله بن زيد وأنه أصل الأذان، وهو خمس عشرة كلمة فترك الترجيع وأمر النبي على بلالًا به فكان يؤذن كذلك في الصلوات كلها بمشهده قال: ولأنه دعاء للصلاة فوجب أن يكون الترجيع غير مسنون فيه كالإقامة قال: ولأن كلمة الإخلاص إذا تعقبت التكبير وجب أن يكون على الشطر من عدد ذلك التكبير.

أصله: آخر الأذان يكبر فيه مرتين ويقول: لا إله إلا الله مرة واحدة ولأن لفظ الأذان إذا كان مسنون التكرار أربعاً كان مسنون الموالاة كالتكبيرات الأولى.

وروى [محمد] بن سعد عن أبيه سعد القرظ أن النبي ﷺ أمر بلالًا بالترجيع (٣).

وروي أن سعد القرظ أَذَّنَ وَرَجَّعَ وَقَالَ: هَكَذَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَالًا أَنْ يُؤذِّنَ، ولأنه سنة أهل الحرمين ينقله خلفهم عن سلفهم، وأصاغرهم عن أكابرهم، من غير تنازع بينهم، ولا اختلاف فيه، فكان ذلك من دلائل الإجماع وحجج الإتفاق، ولأنه نوع ذكر في الأذان قبل الدعاء إلى الصلاة فوجب أن يكون من السنة تكراره أربعاً، كالتكبير فأما حديث

<sup>(</sup>١) عد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن جده وعنه ابنه إبراهيم. انظر الخلاصة (٢/١٦٧).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في المسند (١/٩٥) (١٧٧).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف لضَّعف أولاد سعدهم عمار وسعد وعبد الرحمن وهم ضعفاء.

عبد الله بن زيد وأخذ بلال به من غير ترجيع فقد روينا أن النبي ﷺ أمر بلالاً بالترجيع على أنه لو تعارض الحديثان لكان حديث أبي محذورة أولى من أربعة أوجه:

أحدها: أنه أزيد، والأخذ بالزيادة أولى.

والثاني: أنه متأخر، والمتأخر أولى.

والشالث: أنه مأخوذ من تلقين رسول الله ﷺ وذلك من عبد الله بن زيد فكان هذا أولى .

والرابع: أنه يطابق فعل أهل الحرمين بمكة والمدينة فكان أولى.

وأما قياسهم على الإقامة فالمعنى في الأذان أنه لما كان لأجل إعلام الغائبين أكمل هيئة كان أكمل ذكراً، والإقامة لما كانت لأجل إعلام الحاضرين أنقص هيئة فكانت أنقص ذكراً، وأما قياسهم بأن كلمة الإخلاص إذا تعقبت كلمة التكبير كانت على الشطر من عدده فيمن يقول بموجبه، لأن الشهادتين على الشطر من عدد التكبير، والترجيع إنما هو بعد الانتقال من نوع إلى نوع على أن هذا قياس أول الأذان على آخره، وهو فاسد، لأن أول الأذان أكمل من آخره وأما قولهم لو تكرر أربعاً لكان متوالياً.

فالجواب عنه أن موالاة الأذان ليست شـرطاً في الأذان كـالتكبيـر الأول والآخـر والله أعلم.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ : «وَيَلْتَوِي فِي حَيِّ عَلَى آلصَّلَاةِ حَيٍّ عَلَى آلْفَلَاحِ ِ يَمِيناً وَشِمالاً لِيُسْمِعَ آلنَّوَاحِيَ».

قال الماوردي: وهذا صحيح، يستحب للمؤذن إذا قال: حي على الصلاة أن يلوي رأسه وعنقه جميعاً يميناً، وإذا قال حي على الفلاح أن يلوي رأسه وعنقه شمالاً من غير أن تزول قدماه عن القبلة ويكون فيما سوى ذلك من أذانه على حال التوجه إلى القبلة اقتداء بمؤذني رسول الله على فقد كان بلال، وأبو محذورة يفعلانه، لأن ذلك خطاب للادميين فاقتضى أن يواجههم ليعمهم بالخطاب فأما قوله حي على الصلاة ففيه تأويلان:

أحدهما: أن معناه يا أهل الحي هلموا وأقبلوا إلى الصلاة.

والثاني: أن معناه بادروا وأسرعوا إلى الصلاة، ومنه قول عبد الله بن مسعود «إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر» أي: فبادر بذكره في أولهم. وقال لبيد:

يتمارى في النوي قلت له ولقد يسمع قول حي هل وأما قوله: حي على الفلاح ففي الفلاح تأويلان:

أحدهما: أنه إدراك الطلبة والظفر بالحاجة قال لبيد:

فَاعْقِلِي إِنْ كُنْتِ لَمَّا تَعْقِلِي وَلَـقَدْ أَفْلَحَ مَنْ كَانَ عَـقَـلْ وَلَـقَدْ أَفْلَحَ مَنْ كَانَ عَـقَـلْ والثاني: أنه البقاء \_ يعني في الجنة قال الأعشى:

وَلَئِنْ كُنَّا كَفَوْمٍ هَلَكُوا مَالِحَيٍّ يَالَقَوْمِي مِنْ فَلَاحٍ (١) مَالِحَيٍّ يَالَقَوْمِي مِنْ فَلَاحٍ (١) مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَحَسُنَ أَنْ يَضَعَ أَصْبَعَيْهِ فَي صَمَاخِيْ أُذُنَيْهِ».

قال الماوردي: وهذا كما قال: روى عمر بن حفص عن عمار بن سعد القرظ عن أبيه عن جده أن رسول الله عن كَانَ يَقُولُ لِبِلال إِذَا أَذَّنْتَ فَأَدْخِلْ أَصْبَعَيْكَ فِي أَذُنَيْكَ فَإِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ رَبَّ وَلانه إذا فعل ذلك أعلم الأصم بفعله والسميع بقوله، فكان أبلغ في إعلامه، ولانه إذا فعل ذلك استدت أذناه فاجتمع الصوت في فمه فكان أرفع لصوته وأبلغ في إعلامه، ويستحب أن يؤذن قائماً على ارتفاع من الأرض مثل منارة أو مئذنة، أو سطح اقتداء بمؤذني رسول الله على الأرض فقد ترك السنة من واجزأه والله أعلم والله أعلم والله أعلم والله أعلم والله أعلم والله أعلى الأرض فقد ترك السنة من

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ : «وَيَكُونُ عَلَى طُهْرٍ فَإِنْ أَذَّنَ جُنُباً كَرِهْتُهُ وَأَجْزَاهُ».

قال الماوردي: وهذا كما قال: يستحب للمؤذن أن يكون في آذانه على أكمل أحواله في الطهارة، واللباس، متهيئاً متأهباً للصلاة فقد روى عبد الجبار بن وائل بن حجر (٣) عن أبيه وائل بن حجر أن رسول الله على قال: «حَقَّ وَمَسْنُونٌ أَنْ لاَ يُؤذِّنُ أَحَدُ إِلاَّ طَاهِراً» (٤)، ولأنه داع إلى فعل الصلاة فاقتضى أن يكون على صفات المصلين فإن أذن على غير طهارة محدثاً كان أو جنباً فقد أساء وأجزأه أذانه، ويعصي المؤذن بالدخول في المسجد إن كان جنباً ويجزئه أذانه، وهكذا لو أذن مكشوف العورة كان عاصياً بكشف عورته، والأذان مجزىء قال الشافعي «وإنا لترك الطهارة في الإقامة أكره مني لتركها في الأذان، لأن الإقامة يعقبها الصلاة فإن أقام على غير طهارة أجزأه كالأذان، لأن الأذان، والإقامة، ليسا من شروط الصلاة

<sup>(</sup>١) البيت في ديوانه (٤٠) والفلح والفلاح واحد ومعناه النجاح والفوز.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبن ماجة ٢٣٦/١ في كتاب الأذان (٧١٠) وإسناده ضعيف لضعف أولاد سعـد كما في الـزوائد للبوصيري.

<sup>(</sup>٣) عبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي أبو محمد الكوفي عن أبيه وقال ابن معين ثقة لم يسمع من أبيه عن أخيه علقمة وعنه ابنه سعيد وأبو إسحاق قال ابن حبان مات سنة اثنتي عشرة وماثة. انظر الخلاصة (١١٧/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي بإسناد منقطع (١/٣٩٧) والدارقطني في الأفراد وأبو الشيخ في الأذان وانظر التلخيص (٤) (٢٠٥/) (٣٠١)

بخلاف الخطبة التي لا تصح على أحد الوجهين إلا بالطهـارة، لأنها من شــروط الصلاة والله أعلم.

مسألة: قَالَ الشَّعافِعِيُّ : «وَأُحِبُّ رَفْعَ ٱلصَّوْتِ لِإِمُّرِ رَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ بِهِ».

قال الماوردي: وإنما استحب له رفع الصوت بالأذان والإقامة لرواية [أبي] يحيى عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «آلمُؤذَّنُ يُغْفُرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ(١).

وروى ابن أبي صعصعة عن [أبيه] عن أبي سعيد الخدري أن النبي على أنه قال: «إِذَا كُنْتَ فِي بَادِيَتِكَ فَأَذُنْ بِٱلصَّلَاةِ فَٱرْفَعْ صَوْتَكَ فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعَ مَدَى صَوْتِكَ حَجَرٌ، وَلاَ إِنْسٌ، وَلا حَيُّ، وَلاَ شَجَرٌ، إلاَّ وَشَهِدَ لَكَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ»(٢)، ولأنه إعلام لمن غاب أو بعد فما كان أبلغ كان أولى فإذا ثبت أن رفع الصوت له أولى فمن السنة أن يكون في الشهادتين الأوليين أخفض صوتاً، وفي ترجيع الشهادتين ثانية أرفع صوتاً، لأن النبي على أَمر أبا مَحْذُورَة أَنْ يَخْفِضَ صَوْتَهُ بِالشَّهَادَتِينِ ويرفعه بالترجيع ويشبه أن يكون المعنى فيه أن المقصود في الشهادتين شيئان:

أحدهما: الإخلاص بالقلب.

والثاني: الإعلام لمن غاب فأمره بخفض الأول ليعلم له الإخلاص بالقلب فإن شدة رفع الصوت به يصد عن حقيقة الإخلاص بالقلب وأمره برفع الصوت الثاني ليحصل له إعلام من غلب ثم يكون فيما سوى ذلك من الأذان على حال واحدة، وينبغي أن يكون صوته بالأذان أرفع من صوته بالإقامة، لأن الأذان إعلام لمن غاب، والإقامة إعلام للحاضرين، فلو خافت بالأذان مخافتة اسمع بها واحداً أجزأه في الفرادى، والجماعة تتم بواحد و لواسر به لم يجزه إن كان يؤذن لجماعة لأنه لم يبلغ من تنعقد به جماعة وإن كان يؤذن لنفسه أجزأه والله أعلم.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَأَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ فِي أَذَانِهِ فَإِنْ تَكَلَّمَ لَمْ يُعْدِ».

قال الماوردي: وإنما اخترنا له ذلك اتباعاً لمؤذني رسول الله على أذان نظم الأذان يزول بالكلام، فإن تكلم في آذان لم يبطله فإن كان الكلام يسيراً بني على آذان وإن كان كثيراً فالمستحب له أن يستأنف فإن بنى عليه أجزأه ألا ترى أن الخطبة التي هي فرض لا تبطل بالكلام فالأذان الذي هو مسنون أولى. أن لا يبطل بالكلام، ومن السنة للمؤذن أن يوالي

<sup>(</sup>١) أخرجه أبـو داود ٢/٢١١ وأبو داود ٣٥٣/١ في الصــلاة (٥١٥) والنسائي ١٣/٢ في الأذان وابن مــاجة (١/ ٢٤٠) في الأذان (٧٢٤) وذكره الهيثمي في الموارد ص ٩٦ (٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤١) في كتاب الأذان باب رفع الصوت بالنداء (٦٠٩، ٣٢٩٦، ٧٥٤٨) وانظر التلخيص (١٩٣/١) (٢٨٥).

أذانه، ولا يفصله بالسكوت لما فيه من الإلباس وفساد الإعلام فإن سكت في أثناء أذانه بنى، ويستحب لو أطال السكوت أن يستأنف، لأن أذان الوقت يرتفع حكمه بقراءته على الصحيح من المذهب.

فصل: فلو نام في أذانه أو غلب على عقله بجنون أو مرض، فالمستحب له أن يستأنف في طويل الزمان وقصيره لخروجه بذلك من أهل الأذان، فإن بنى عليه أجزأ لما ذكرنا من أن الموالاة ليست شرطاً فيه، فلو أكل أو شرب في خلال أذانه فبنى أجزأه، فلو أحدث فتيمم في أذانه أجزأه؛ لأن الطهارة ليست شرطاً فيه، فأما إذا ارتد عن الإسلام في تضاعيف آذانه لم يجز أن يبنى عليه في حال ردته لخروجه عن أهل الأذان، فإن عاد إلى الإسلام فهل يجوز له البناء على ما مضى من أذانه أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: لا يجوز لبطلانه بالردة.

والثاني: وهو ظاهر منصوص الشافعي أنه يجوز له البناء عليه لإسلامه في الحال وتفريقه لا يمنع البناء، فلو مات في أذانه لم يجز لغيره البناء عليه، وهكذا لو كان حياً لم يجز له استخلاف غيره في تمامه بخلاف الصلاة التي يجوز الاستخلاف فيها على الصحيح من المذهب، لأن المستخلف في الصلاة يأتي بها كاملة وإن بنى على صلاة غيره، والمستخلف في الأذان إذا بنى لم يأت به كاملاً فلم يجزه فأما الاستخلاف في الخطبة فعلى وجهين:

أحدهما: لا يجوز كالأذان.

والثاني: يجوز كالصلاة والله أعلم.

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ : «وَمَا فَاتَ وَقْتُهُ أَقَامَ وَلَمْ يُؤِذِّنْ وَآحْتَجَّ بِأَنَّ آلنَّبِيَ ﷺ حُسِسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى بَعْدَ آلْمَغْرِبِ بِهُوِيٍّ مِنَ آللَّيْلِ فَأَمْرَ بِلَالًا فَأَقَامَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَجَمَعَ بِعَرَفَةَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَبِمُزْدَلِفَةَ بِإِقَامَتَيْنِ وَلِمْ يُوَذِّنُ فَدَلً أَنَّ مَنْ جَمَعَ فِي وَقْتِ ٱلْولَى مِنْهُمَا فَبِأَذَانٍ وَفِي ٱلآخِرَةِ فَبِإِقَامَةٍ وَغَيْرٍ أَذَانٍ».

قال الماوردي: وصورتها: فيمن فاته صلوات بعذر أو غير عذر فأراد أن يقضي بعد خروج الوقت، فلا يختلف المذهب أنه مأمور بالإقامة لكل صلاة ومنهي عن الأذان لما سوى الصلاة الأولة، وهل من السنة أن يؤذن للصلاة الأولة أم لا؟ على ثلاثة أقاويل:

أحدها: وبه قال في القديم أنه يؤذن للصلاة الأولة، ويقيم لما سواها لرواية ابن مسعود أن النبي على قفل من خيبر فعرس بالوادي فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس فأمر بلالاً فأذن للصبح وصلى ركعتين ثم أمر فأقام للصبح وصلى بهم، ولأن الأذان من سنن الصلاة المفروضة فاستوى حاله في الوقت وغيره كالإقامة.

والقول الثاني: وبه قال في الجديد، أنه يقيم للأولى وجميع الفوائت، ولا يؤذن وهذا قول مالك لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله على حُبِسَ عَامَ ٱلْخَنْدَقِ حَتَّى بَعْدَ ٱلْمُغْرِبِ لِهُوئيًّ مَنَ ٱللَّيْلِ فَأَخَرَ ٱلظُّهْرَ وَٱلْعَصْرَ وَٱلْمَغْرِبَ فَأَمَرَ بِلالاً فَأَقَامَ لِكُل صَلاةٍ وَلَمْ يُؤذِّنْ (١).

وروى ابن عمر أن النبي على جَمَعَ بَيْنَ ٱلْمُغْرِبِ وَٱلْعِشَاءِ ٱلآجِرَةِ بِمُزْدَلِفَةَ فِي وَقْتِ ٱلْعِشَاءِ فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ لَهُمَا وَصَلاَّهُمَا (٢)، ولأن الأذان علم على فرض الوقت وليس، بعلم على نفس الفرض، ألا ترى أن تقدم العصر إلى وقت الظهر للجمع لا يؤذن لها وهي فرض ولأن في الأذان للفوائت إلباساً على السامعين.

والقول الثالث: وبه قال في الإملاء: إن أمل اجتماع الناس أذن، وإن لم يؤمل اجتماع الناس لم يؤذن، لأن مقصود الأذان اجتماع الناس به.

فصل: فأما الجمع بين الصلاتين في وقت إحديهما، فإن كان مقدماً للعصر إلى وقت الظهر والعشاء إلى وقت المغرب أذن وأقام للأولى ثم أقام للثانية ولم يؤذن، وإن كان مؤخراً للظهر إلى وقت العصر والمغرب إلى وقت العشاء كان حكم الأولى منهما في الأذان لها كالفائتة فيكون على ثلاثة أقاويل في الثانية فيقيم لها، ولا يؤذن، فلو أخر الأولى إلى وقت الثانية ثم قدم الصلاة الثانية حين دخل وقتها أذن للثانية وأقام، لأنه قد أبطل الجمع بتقديمها، وفي أذانه للأولى ثلاثة أقاويل لأنها فائتة \_ والله أعلم \_.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ : «وَلَا أُحِبُّ لأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّي فِي جَمَاعةٍ وَلَا وَحْدَهُ إِلَّا بِأَذَانٍ،

قال الماوردي: إعلم أن الأذان، والإقامة، للصلوات المفروضات سنة في الجماعة والفرادى في الحضر والسفر وليس بواجب في حال، وقال مجاهد: الأذان والإقامة واجبان معاً، لا ينوب أحدهما عن الآخر، فإن تركهما أو أحدهما فسدت صلاته، وقال الأوزاعي: الأذان والإقامة واجبان، إلا أن أحدهما ينوب عن الآخر فإن أتى بأحدهما أجزأه عنهما وإن تركهما لم يجزه وأعاد إن كان وقت الصلاة باقياً ولم يعد إن كان فائتاً، وقال عطاء: الإقامة واجبة دون الأذان فإن تركهما بعذر أجزأه وإن كان بغير عذر قضى.

واستدلوا على وجوبه بقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّــلاَةِ مَنْ يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعُــوا إِلَى ذِكْــرِ ٱللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، فلمــا كان النــداء سبباً للسعي، وكــان السعي واجبــاً كــان النــداء

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي (۱۰٤) والنسائي (۱۷/۲) وأحمد في المسند (۲۰/۳) وأبوايعلى في المسند (۱۲۹۳) والبيهقي (۲۰۱۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٦٦٨، ١٦٧٣) ومسلم (١٢٨٧).

واجباً، ولأن النبي ﷺ كَانَ يَبْعَثُ أَصْحَابَهُ فِي آلسَّرَايَا، وَيَـأَمُرُهُمْ إِنْ لَمْ يَسْمَعُـوا آلأَذَانَ يَشِنُوا عَلَيْهِمْ آلْغَارَةَ، وَإِنْ سَمِعُوا آلأَذَانَ كَفُّـوا، وَلَمْ يَشُنُّوا آلْغَـارَةَ (١) فصارت منزلة الأذان في منع التحريم منزلة الإيمان، ولأن النبي ﷺ مذ شرع الأذان داوم عليه لصلواته، ولم يـرخص في تركه في حضر ولا سفر، ولو كان غير واجب لأبان حكمه بالترك له، ولو دفعه.

ودليلنا: هو أن الأذان إنما ثبت عن مشورة أوقعها النبي على بين أصحابه حتى تقدر برؤيا عبد الله بن زيد على الأذان، وليس هذا من صفات الواجبات وإنما هو من صفات المندوبات المسنونات، لأنه ما شرع بنفسه، وإنما أقره على فعل غيره فإن قيل فقد روي أن معاذاً جَاءَ فَدَخَلَ فِي صَلَاةِ ٱلنَّبِيِّ عَلَيْ أُمَّ قَامَ فَقَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْهَا فَقَالَ ٱلنَّبِيُ عَلَيْ «إِنَّ مَعَاذاً قَدْ سَنَ لَكُمْ فَآتَبِعُوهُ» (٢).

قلنا: هذا دليلنا لأنه أمر به فصار شرعاً بأمره على أن وجوب قضاء الفوائت قد علم بالشرع قبل فعل معاذ وإنما معاذ أول من فعله، ولأن الأذان لو وجب للصلاة وكان شرطاً في صحتها وجب أن يكون زمانه مستثنى من وقتها فلما قال النبي على الله وقت وآخره من غير أن يستثني منه زمان الأذان دل على أنه ليس بشرط في صحتها، وإنما هو سنة لها ولا يدخل عليه التيمم، لأنه حال ضرورة ؛ ولا يعم.

فأما الجواب عن استدلالهم بالآية فهو: أن السعي غير معتبر بالنداء لأن أهل البلد يلزمهم السعي وإن لم يسمعوه، وإنما يعتبر ذلك في الخارجين على أن هذا يفسد برد السلام هو واجب، وليس أصل السلام الذي هو سبب الرد واجباً فلم يسلم الاستدلال على أن الجمعة قد تفارق غيرها على ما يذكره.

وأما أمره بشن الغارة على من لم يسمع أذانه فإنما كان ذلك لأنه كان أول الإسلام ودار الشرك مخالطة لدار الإسلام، فلم يكن يمتاز الفريقان إلا به فأما الأن فقد تميزوا في الدار واشتهروا بالإسلام فلم يتعلق هذا الحكم به ألا تراه قال أيضاً: إذا رأيتم مسجد فلا تغيروا وكفوا، ولم يدل هذا على وجوب بناء المساجد، وأما ملازمة النبي في فإنما يدل على تأكيده، ولا يدل على وجوبه كما لازم ركعتي الفجر لتأكدهما لا لوجوبهما على أنه قد ترك الأذان في السفر بعرفة وفي الحضر عام الخندق، ولم يقضه، ولو كان واجباً لقضاه كالصيام والله أعلم ..

فصل: فإذا ثبت أن الأذان والإقامة ليسا بفرض على الأعيان فقد ذهب أبو سعيد الاصطخري إلى أنه فرض على الكفاية كصلاة الجنازة وغسل الموتى ورد السلام فإذا قام به

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ۱۰۷/۲ في الأذان باب ما يحقن بالأذان من الدماء (٦١٠) ومسلم ٢٨٨/١ (٣٨٢/٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩٣/٣- ٩٤.

من فيه كفاية سقط فرضه عن الباقين، كذلك الأذان إذا انتشر فعله في البلد والقبيلة انتشاراً ظاهراً سقط فرضه عن الباقين وإن لم يؤذن، أو أذن ولم ينتشر في البلد انتشاراً ظاهراً خرج الناس أجمعون، وأما أذان الجمعة فزعم أبو سعيد: أنه واجب بالإجماع، وذهب سائر أصحابنا إلى أن الأذان للجمعة وغيرها سنة، وليس بواجب، لأن ما يمنع من وجوبه على أعيان الجماعات وآحاد المصلين منع من إيجابه على الكفاية فعلى هذا إذا قيل بوجوبه على الكفاية فأطبق أهل بلد على تركه قوتلوا عليه وحوربوا لأجله وإذا قيل: إنه سنة على مذهب الجمهور من أصحابنا فلو أطبق أهل بلد على تركه فهل يقاتلون أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي يقاتلون على تركه، لأن في إهمالهم وتركه ذريعة إلى إهمال السنن وحابطاً لها حتى إذا انقرض العصر عليه ونشأ بعدهم قوم لم يروه سنة ولا اعتقدوه شرعاً.

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أنهم لا يقاتلون على تركه ولكن يعنفون بالقول ويزجرون بالإنكار، ولو قوتلوا عليه لخرج من حكم المسنون إلى حد الواجب.

فصل: فإذا تقرر أنه سنة في المفروضات كلها فهو سنة في الجماعة والفرادى في الحضر والسفر، لأن النبي على أمر أبا سعيد الخدري به في تأذينه إلا أن الأذان في الجماعة أوكد وتركه في الفرادى أيسر، وهو في الحضر أوكد، وتركه في السفر أقرب، وإن كان سنة في هذه الأحوال كلها.

روى أبو قلابة عن مالك بن الحويرث قال: «أُتَيْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ أَنَا وَرَجُـلٌ فَوَدَّعَنَـا وَقَالَ: إِذَا سَافَوْتُمَا وَحَضَرَتِ ٱلصَّلَاةُ فَأَذَّنَا وَأَقِيمَا وَلْيُؤْمُّكُمَا أَكْبَرُّكُمَا»(١).

فصل: فلو أراد رجل صلاة وقته فسمع أذاناً من غيره فإن كان ذلك الأذان للجماعة التي يحضرها ويصلي معها سقط عنه سنة الأذان بسماع ذلك الأذان، وإن كان يصلي في منفرداً أو في جماعة أخرى فهل يسقط عنه سنة الأذان بسماع ذلك الأذان؟ على قولين:

أحدهما: قاله في القديم قد سقط عنه بسماعه، كما لو كان مسموعاً من جماعة.

والثاني: قاله في الجديد وهو أصح أن سنة الأذان باقية عليـه، لأن لكل جمـاعة أذانــاً مسنوناً.

فصل: وإذا حضر رجل مسجداً قد أُقيمت فيه الصلاة جماعة بأذان وإقامة فأراد أن يصلي فيه منفرداً، أسر الأذان لنفسه، ولو أراد أن يصلي جماعة تخير بالأذان لها، فإن كان

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخساري ١/ ١٣٠ في الأذان (٦٢٨، ٦٣٠، ١٣٦، ٥٨٦، ٥٨٥، ١٩٨، ٢٨٤٨، ٢٠٠٨، ٢٠٤٦) ومسلم ١/ ٤٦٦ في المساجد (٦٧٤/ ٢٩٢).

هذا مسجداً عظيماً له إمام راتب بولاية سلطانية لم يجز لمن دخله أن يقيم فيه جماعة بعد جماعته، ولا أن يجهر بالأذان بعد أذانه، ؛ لما في ذلك من شق العصا وخوف التقاطع، وإن كان المسجد صغيراً من مساجد المحال والأسواق التي يؤم فيها جيرانها جاز إقامة الجماعة بعد جماعته، والجهر بالأذان بعد أذانه \_ والله أعلم \_.

مسألة: قَالَ الشَّعافِعِيُّ: «وَأُحِبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُقِيمَ وَلاَ تُؤذِّنَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَجْزَأَهَا».

قال الماوردي: وإنما كره الأذان لها، واستحب الإقامة لرواية الحكم عن القاسم عن أسماء أن النبي على قال: «لَيْسَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ أَذَانٌ، وَلاَ إِقَامَةٌ، وَلاَ جُمُعَة، وَلاَ آغْتِسَالٌ لِلْجُمُعَة، وَلاَ تَقَدَّمُهُنَّ آمْرَأَةً، لَكِنْ تَقُومُ وَسْطَهُنَّ»(١) وعني بالإقامة ما يفعله مؤذنوا الجماعة من الجهر بها، ولأن الأذان دعاه من غاب وبعد، والمرأة منهية عن الاختلاط بالرجال مأمورة بلزوم المنزل وصلاتها فيه أفضل، وأما الإقامة فهي استفتاح صلاة قبل الإحرام فاستوى فيه الرجل والمرأة كاستفتاح الصلاة بعد الإحرام.

فصل: قال الشافعي: «والعبد في الأذان كالحر».

فاحتمل مراده بذلك أمرين:

أحدهما: يجوز أن يكون مؤذناً كالحر.

والثاني: أن من السنة له الأذان، والإقامة لصلاته كالحر وكلاهما صحيح لأن مسنونات الصلاة ومفروضاتها يستوي فيها الحر والعبد، إلا أنه لو أراد أن يؤذن [لنفسه](٢) لم يلزمه استثذان سيده، لأن ذلك لا يضر بخدمته، وإن أراد أن يكون مؤذناً للجماعة لم يجز إلا بإذن سيده، لأن في ذلك إضراراً بخدمته لما يحتاج إلى مراعاة الأوقات.

مسألة: [القول مثلما يقول المؤذن] قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَمَنْ سَمِعَ ٱلْمُوذَنَ أَحْبَبْتُ أَنْ يَقُولَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَلَاةٍ فَإِذَا فَرَغَ قَالَهُ وَتَرْكُ ٱلْأَذَانِ فِي ٱلسَّفَرِ أَخَفُّ مِنْهُ فِي آلْحَضَر».

قال الماوردي: هذا كما قال يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل قوله لرواية عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله على قال: «إِذَا سَمِعْتُمْ ٱلنَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ٱلْمُؤَذَّنُ» (٣).

<sup>(</sup>١) موضوع أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤٠٨/١) وابن عدي في الكامل (٢/ ٦٢٠) وأسماء: أسماء بنت يزيد والحكم هذا هو ابن عبدالله بن سعد الأيلى أحاديثه كلها موضوعة.

 <sup>(</sup>۲) سقط في ج.
 (۳) أخرجه مسلم ٢٨٨/١ في الصلاة (٣٨٣/١٠)، وأخرجه مسلم أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو بن
 العاص ٢٨٨/١ في الصلاة (٢٨٤/١١).

وروى أبو عبد الرحمن \_ يعني الحبلِّي \_ عن عبد الله بن عمرو أن رجلًا قال: «يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى إِنَّ الْمُؤذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا ٱنْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَى (١).

فإذا ثبت هذا فيستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل قول ه في الأذان كله إلا في الموضعين:

أحدهما: حَيِّ عَلَى ٱلصَّلَاةِ حَيِّ عَلَى ٱلْفَلَاحِ فَيَقُولُ ٱلْمُسْتَمِعُ بَـدَلًا مِنْ ذَلِكَ لَا حَـوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ رواه عمر بن الخطاب عن النبي ﷺ (٢).

والثاني: قوله قَدْ قَامَتِ آلصَّلاَةُ فَيَقُولُ آلْمُسْتَمِعُ بَدَلاً مِنْ ذَلِكَ أَقَامَهَا آللَّهُ وَأَدَامَهَا رواه أبو أمامة عن النبي ﷺ (٣) ولأن ما سوى هذين الموضعين ذكر الله فاستوى فيه المؤذن والمستمع، وهذان الموضعان خطاب للآدميين فعدل المستمع عنه إلى ذكر الله في الاستغاثة به والرغبة إليه في إمامة الصلاة.

فصل: فإذا وضح ما ذكرنا فمن السنة لكل مستمع أن يقوله من رجل وامرأة وليس هذا كالأذان الذي يكره للمرأة لأن هذا [دعاء](٤) وذلك نداء، وسواء كان المستمع ممن يحضر تلك الجماعة أو لا يحضرها إلا أن يكون المستمع على غائط أو بول، فإذا قضى حاجته قاله، ولو كان في قراءة القرآن قطع قراءته، وقال كقوله: فإذا فرغ عاد في قراءته، ولو كان في طواف قاله وهو على طوافه، لأن الطواف لا يمنع من الكلام فأما إن كان المستمع في صلاة أمسك حتى إذا فرغ من صلاته قاله فإن خالف وقاله في صلاته لم يخل أن يقوله على شبه المستمع، أو على شبه المؤذن، فإن قاله على شبه لسان المستمع وأبدل من قوله «حي على الصلاة» «لا حول ولا قوة إلا بالله» كانت صلاته جائزة سواء أتى بذلك ساهياً أو عامداً، لأنه ذكر الله فإذا أتى به في غير موضعه من الصلاة لم تفسد صلاته، كالقارىء في ركوعه، والمسبح في قيامه وإن قاله على شبه المؤذن فقال: حي على الصلاة، وقال قد قامت الصلاة، فإن قاله ناسياً لصلاة أو جاهلاً، بأن ما قاله خطاب آدمي أجزأته صلاته، وكان عليه سجود السهو كالمتكلم ناسياً، وإن كان ذاكراً لصلاته عالماً بأن ما قاله خطاب آدمي بطلت صلاته كالمتكلم عامداً.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ١/ ٣٦٠ في الصلاة باب ما يقول إذا سمع المؤذن (٥٢٤) والنسائي ص ١٥٧ في عمل اليوم والليلة وذكره الهيثمي في الموارد حديث (٢٩٥) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ١/٩٨٦ في الصلاة (١٢/٣٨٥).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ١/٢٨) في الصلاة باب ما يقول إذا سمع الإقامة (٥٢٨) وإسناده ضعيف انظر التلخيص (٢١١/١).

<sup>(</sup>٤) في جـ خطاب.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ : «وَآلَإِقَامَةِ فُرَادَى إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتْ آلصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ أَبُو مَحْذُورَةَ مُؤَذِّنُ آلنَّيِّ ﷺ فَإِنْ قَالَ قَائِلْ قَدْ أُمِرَ بَلَالٌ بَأَنْ يُوتِرَ آلَإِقَامَةَ قِيلَ لَـهُ فَأَنْتَ كَانَ يَفْعَلُ أَبُو مَحْذُورَةَ مُؤَذِّنُ آلنَّهِ عَلَيْ فَالْ قَالُ قَائِلْ قَدْ أُمِرَ بَلَالٌ بَأَنْ يُوتِرَ آلَإِقَامَةَ قِيلَ لَـهُ فَأَنْتَ تَتُنِّى آللَّهُ أَكْبَرُ آللَّهُ أَكْبَرُ فَتَجْعَلُهَا مَرَّتَيْنِ».

قال الماوردي: اختلف الناس في الإقامة على ثلاثة مذاهب:

أحدها: وهو مذهب الشافعي أنه فرادى إلا قوله «قد قامت الصلاة» فإنه يقول: مرتين فتكون إحدى عشر كلمة، وبه قال من الصحابة عمر، وابن عمر، وأنس، ومن التابعين الحسن، وابن سيرين، ومن الفقهاء أحمد، وإسحاق.

والمذهب الثاني: وهو مذهب مالك أنه فرادى مع قوله قد قامت الصلاة فيكون عشر كلمات، وبه قال الشافعي في القديم.

والمذهب الثالث: وهـو مذهب أبي حنيفة: أنه مثنى مثنى كالأذان وزيادة قـوله «قـد قامت الصلاة» مرتين فيكون سبع عشرة كلمة.

استدلالًا برواية عامر الأحول أن مكحولًا حدَّثه أن ابن محيريــز أخبره أن أبــا محذورة حدثه قال: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ٱلأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَٱلْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَٱلْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً "كَلِمَةً "لَا وبرواية أبي حنيفة أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤذِّنُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَيُقِيمُ [مَثْنَى](٢) مَثْنَى (٣).

وروي أنَّ أَبَا طَالِبَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ سَمِعَ رَجُلًا يُفْرِدُ ٱلإِقَامَةَ فَقَالَ: ثَنَّ لاَ أُمَّ لَكَ قَال: ولأنه دعاء إلى الصلاة فوجب أن يكون مثنى كالأذان قال: ولأنه أحوط في الإقامة فوجب أن يكون الأخان كالطرف الأخير قال: ولأن في الإقامة ما ليس في الأذان فلا يكون ما فيها ما في الأذان أولى.

ودليلنا: رُواية سماك عن أيوب عن أبي قالابة عن أنس: أمر بلال أن يُشَفِّعَ ٱلأَذَانَ وَيُوَتِّرَ ٱلإِقَامَةَ (٤).

وروى يعمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلى قوله «قد قامت الصلاة»، قد قامت الصلاة.

وروى شعبـة عن أبي جعفر عن أبي المثنى عن ابن عمـر قال: إنمـا كــان الأذَانُ عَلَى

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ٢/٣٠ والدارمي ٢٧١/١ وأبو داود ٣٤٢/١ في الصلاة (٥٦) والترمذي المراد (١٩٦) وذكره الهيثمي في الموارد (٢٠٩) وذكره الهيثمي في الموارد (٢٨٨) والدارقطني ٢/٨١ في الصلاة (٧).

 <sup>(</sup>٢) سقط في ج.
 (٣) اخرجه الحاكم والبيهقي في الخلافيات والطحاوي من رواية سويد بن غفلة انظر التلخيص (١٩٩١).

<sup>(</sup>٤) أخرَجه البخاري ٧٧/٢ في الأذان (٢٠٣) ومسلم ١/٢٨٦ في الصلاة (٣٧٨/٣) وأبو داود (٥٠٨).

\_\_\_\_\_ كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن

عَهْدِ رَسُول ِ ٱللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرْتَيْنِ، وَٱلإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ ٱلصَّلَاةِ قَدْ قَامَتِ ٱلصَّلَاةِ اللَّهِ السَّلَاةُ (١).

وروى عمار بن سعد القرظ عن أبيه أنه أذَّن مثنى مثنى، وأقام فرادى<sup>(٢)</sup>، وقال هذا الذي أمر رسول الله ﷺ بلالاً أن يؤذن به لأبي سلمة بن الأكوع فإنه كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مثنى مثنى، والإقامة فرادى.

وروى محمد بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب أنه قال: نزل جبريل بالإقامة فرادى، ولأنه ثانٍ لأول يستفتح بتكبيرات متوالية فوجب أن يكون الثاني أقصر من الأول، كصلاة العيدين في عدد التكبير، ولأن الأذان أوفى صفة من الإقامة، لأنه يأتي به مرتلاً، وبالإقامة أدراجاً، فاقتضى أن يكون أوفى قدراً، كالركعتين الأوليتين لما كانت أوفى صفة بالجهر كانت أوفى قدراً بالسورة، ولأن أسباب الصلاة إذا تجانست، وبني أحدهما على التخفيف بني على التبعيض، كالتيمم لما جانس الوضوء ثم يبنى على التخفيف في تجويزه بالتراب، والمسح بني على التخفيف في الاقتصار من الأعضاء على البعض والرأس، لما قصر عن الأعضاء بالتخفيف قسماً قصر عنها بالتخفيف تبعيضاً، فلما كانت الإقامة مبنية على التخفيف أدراجاً اقتضى أن يكون على التخفيف تبعيضاً.

وأما الجواب عن حديث أبي محذورة وبلال فمن وجهين:

أحدهما: أنها كانت متقدمة تعقبها إخبارنا، لأنه أمرهم بالإفراد بعد أن كانوا على خلافه.

والثاني: أنها وإن عارضت أخبارنا فأخبارنا أولى لمطابقة فعل أهل الحرمين لها.

وأما قياسهم على الآذان فالمعنى فيه أنه لما وضع للأعلام كان أكمل قدراً كما كان أكمل صفة، والإقامة لما وضعت للاستفتاح كانت أقل قدراً، كما كانت أقل صفة.

وأما قياسهم على الطرف الآخر فلا يصح ، لأن الأذان لما كان موضوعاً للإعلام وكان الإعلام بأوله والإقامة لما كانت الإعلام بأوله والإقامة لما كانت موضوعة للاستفتاح جاز أن يستوي أولها وآخرها.

وأما قولهم: إنه لما كان في الإقامة ما ليس في الأذان فأولى أن يكون فيها ما في الأذان، ففاسد بالتثويب ثم بالترتيل فإن صح ما ذكرنا فالسنة في الأذان التثنية بالترجيع والسنة

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود ٢/٠٥١ في الصلاة (٥١٠) والـدارمي ٢/٠٧١ في الصلاة والنسائي ٢١/٢ في الأذان وابن خزيمة ١٩٣/١ في الصلاة (٣٧٤) وذكره الهيثمي في الموارد حديث (٢٩٠) والدارقطني ٢/٣٩/ في الصلاة (١٤)

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لضعف ابن سعد.

في الإقامة الإفراد إلا في قوله: «قد قامت الصلاة» وقال أبو العباس بن سريج: كل هذا من الاختلاف المباح وليس بعضه بأولى [من](١) بعض، وهذا قول مطرح بإجماع المتقدمين على الاختلاف في أفضله وأوله.

مسألة: قَالَ ٱلْمُرَنِّيُ قَالَ الشَّافِعِيُّ: «فِي ٱلْقَدِيمِ يَزِيدُ فِي أَذَانِ ٱلصُّبْحِ ٱلتَّشُويبَ وَهُوَ «اَلصَّلَةُ خَيْرٌ مِنَ ٱلنَّوْمِ» مَرَّتَيْنِ وَرَوَاهُ عَنْ بِللّا مُؤذِّنُ ٱلنَّبِيِّ عَلَى وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَرِهَهُ فِي ٱلْجَدِيدِ لِإِنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ لَمْ يَحْكِهِ عَنِ ٱلنَّبِيِّ عَلَى (قَالَ ٱلْمُزَنِّيُ) وَقِيَاسُ قَوْلَيْهِ أَنَّ وَكَرِهَهُ فِي ٱلْجَدِيدِ لِإِنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ لَمْ يَحْكِهِ عَنِ ٱلنَّبِيِّ عَلَى (قَالَ ٱلْمُزَنِّيُ) وَقِيَاسُ قَوْلَيْهِ أَنَّ النَّيِي عَلَى اللَّهُ النَّبِي عَلَى اللَّهُ النَّيْ النَّيِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلْهِ وَلَيْهِ أَنَّ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ .

لما روي عن ابن عمر أنه دخل مسجداً فسمع تثويب المؤذن، فقال: لمن معه أخرجنا من هذه البدعة، واعتباراً بهذه الصلوات، ومذهبه في القديم أصح، لأن من قوله إن ما ثبتت الرواية به عن النبي على فهو أول راجع إليه وآخذ به، وقد ثبتت الرواية بالتثويب من جهات.

منها رواية أبي هريرة قال: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى آلنَّبِيِّ ﷺ يُؤْذِنُهُ بِصَلَاةِ آلصَّبْحِ فَقِيلَ هُـوَ نَائِمٌ فَقَـالُ آلصَّلَاةُ خَيْـرٌ مِنَ آلنُوْم ، وَعَـادَ يُؤَذِّنُ وَزَادَ فِي أَذَانِهِ الصَّلَاةُ خَيْـرٌ مِنَ النَّوْم ، فَقَـالَ لَهُ آلنَّبِيُّ ﷺ مَا آلَّذِي زِدْتَ فِي أَذَانِكَ قَالَ آلصَّلَاةُ خَيْرُ مِنَ ٱلنَّوْمِ ظَنَنْتُكَ يَـا رَسُولَ آللَّهِ قَـدْ ثَقُلْتَ عَنِ آلصَّلَاةِ قَالَ: «زِدْهَا فِي أَذَانِكَ»(٣).

ومنها رواية ابراهيم بن إسماعيل عن عبد الله بن أبي محذورة عن جده عبد الملك بن أبي محذورة أنَّ ٱلنَّبِيَّ ﷺ أَلْقَى عَلَيْهِ ٱلأَذَانَ قَـالَ: «تَقُولُ فِي ٱلْفَجْرِ ٱلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ ٱلنَّوْمِ» (٤).

<sup>(</sup>١) سقط في ج.

<sup>(</sup>٢) سقط في ج. .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبن ماجة ٢٣٧/١ في الأذان (٧١٦) وإسناده ثقات إلا أن فيه انقطاعاً سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي ١٣/٢\_ ١٤ في باب التثويب في أذان الفجر والبيهقي (٢٢/١) وأخرجه ابن خزيمة من حديث أنس (٣٨٦) والدارقطني (٢٤٣/١) والبيهقي ٢٣٣/١.

ومنهـا رواية سـويد بن غفلة قـالَ: «أُمِرَ بِـلَالٌ أَنْ يَثُوِّبَ فِي أَذَانِ ٱلصَّبْـحِ ِ وَلَا يُثَوِّب فِي غَيْرِهِ»(١).

ومنها رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بـ لال أنه قـال: «أُمَرنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَثُوبَ في غيره»(٢) فثبت بهذه الأخبار سنة التشويب في أذان الصبح، فأما ابن عمر فإنما أنكر التثويب في أذان الظهر وذاك بدعة (٣)، وأما سائر الصلوات فقد كان إبراهيم النخعي يذهب إلى أن التثويب فيها سنة كالصبح، وهذا خطأ بنص السنة التي رويناها عن سويد، وابن أبي ليلى، ثم طريق المعنى: أن الصبح إنما يثوب فيها لكون الناس نياماً عند دخول وقتها، والأذان لها وسائر الصلوات تدخل أوقاتها والناس مستيقظون فلم يثوب لها.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ : «وَأُحِبُّ أَنْ لَا يُجْعَلُ مُؤذَّنُ ٱلْجَمَاعَةِ إِلَّا عَدْلًا ثِقَةً لِإِشْرَافِهِ عَلَى آلنَّاسِ».

قال الماوردي: وإنما أخبرنا أن يكون المؤذن بهذه الصفة عدلًا أميناً لـرواية سهيـل بن أبي صالح عن أبيه عريرة أنَّ النبِيَّ ﷺ؛ قَالَ: «الأَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ، وَٱلْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ فَآرْشِدِ ٱللَّهُ ٱلأَئِمَّةُ وَآغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِنَ»(٤).

وروى الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قـال: قال رسـول الله ﷺ: «يُؤذُّنُ لَكُمْ خِيَارُكُمْ، وَيَوْمُكُمْ أَقْرَأُكُمْ»(°).

وروى صفوان بن سليم قال: قال رسول الله ﷺ: «يَا بَنِي خَطْمَةَ آجْعَلُوا مُوذَّنَكُمْ الله ﷺ: «يَا بَنِي خَطْمَةَ آجْعَلُوا مُوذَّنَكُمْ الْفَالَّهُمَ» (٢٠)، ولأن الناس قد يرجعون إليه في أوقات صلواتهم، وربما أشرف في صعود المنارة على عوراتهم فإذا كان أميناً كف بصره وصدق خبره.

فصل: ويختار أن يكون بصيراً عارفاً بالأوقات ليعلم دخول الوقت فيؤذن في أوله فيدرك الناس فضيلة التعجيل، فإذا كان ضريراً، أو بصيراً جاهلًا بالأوقات لم يجز أن يتفرد بالأذان خوفاً من الخطأ في التقديم، أو الفوات بالتأخير، إلا أن يكون تبعاً لبصير عارف فيؤذن معه أو بعده فيجوز، قد كان ابن أم مكتوم ضريراً يؤذن مع بلال، فأما غير البالغ فمكروه الارتسام

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي (١/٤٢٤) وفيه تدليس الحجاج بن أرطاه.

<sup>(</sup>٢) ضعيف أخرجه ابن ماجة (١/٢٣٧) في الصلاة (٧١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٥٣٨) والبيهقي (١/٤٢٤) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في الأم ١/٧٨ وأحمد في المسند ٢/٢٦١ وأبو داود ٢/٢٥٦ في الصلاة (٥١٧). ٥١٨) والترمذي (٢/١) في الصلاة (٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي (١/٤٢٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي (٢ /٤٢٦).

بالأذان مراهقاً كان أو غير مراهق، فإن أذن جاز، فأما المرأة فلا يجوز أن تكون مؤذناً للرجال، فإن أذنت لم يعتد بأذانها وقال أبو حنيفة: يعتد بأذان المرأة، وهذا خطأ؛ لأن كل من لا يصح اقتداء الرجال به لم يصح الاقتصار على أذانه كالكافر والمجنون.

فصل: وأما قول الشافعي: «وأحب أن لا يجعل مؤذن الجماعة إلا عدلًا ثقة» ففيه ثلاثة تأويلات:

أحدها: أنه تأكيد لأن العدل لا يكون إلا ثقة، وليس التأكيد متكرراً، كما تقـول صِدْقٌ وَبِرٌّ.

والثاني: أن معناه إلا عدلًا إن كان حراً ثقة إن كان عبداً، لأن العبد لا يوصف بالعدالة، وإنما يوصف بالثقة والأمانة.

والثالث: أنه أراد إلا عدلاً \_ يعني \_ في دينه ثقة \_ يعني \_ في علمه بمواقيت الصلاة. وأما قوله لإشرافه على الناس ففيه تأويلان:

أحدهما: لإشرافه على عورات الناس عند صعود المنارة.

والثاني: لإشرافه على مواقيت الصلوات، ورجوع الناس إلى قوله فيها وقد أشار إلى التأويل الأول في القديم، ويجوز أن يكون أرادهما جميعاً.

مسألة: قَـالَ الشَّسافِعِيُّ : «وَأُحِبُّ أَنْ يَكُـونَ صَيِّتاً وَأَنْ يَكُـونَ حَلْسَ الصَّوْتِ أَرَقُ سَامِعِه».

قال الماوردي: وهذا صحيح يستحب أن يكون المؤذن صيتاً لقوله ﷺ: «يُغْفَرُ لِلْمُؤذِّنِ مَدَى صَوْتِهِ» ويستحب أن يكون حسن الصوت لقوله ﷺ لعبد الله بن زيد: «أَلْقِهِ عَلَى بِللَالٍ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتاً مِنْكَ»(١)؛ ولأن حسن الصوت أوقع في النفس وادعى لسامعه إلى الحضور.

مسألة: قَـالَ الشَّافِعِيُّ : «وَأُحِبُّ أَنْ يُـؤَذِّنَ مُتَرَسِّلاً بَغَيْرِ تَمْطِيطٍ وَلاَ يُغَنَّى فِيهِ وَأُحِبُّ آلْإِقَامَةَ إِدْراجاً مُبِيناً وَكَيْفَ مَا جَاءَ بِهِمَا أَجْزَأُهُ».

قال الماوردي: يستحب للمؤذن أن يؤذن مترسلًا ويقيم أدراجاً مبيناً لرواية عطاء عن جابر أن النبي ﷺ قَالَ لِبِلَال ٍ إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ وَإِذَا أَقَمْتَ فَآحْذَرْ»(٢)، ولأن الترسل في الأذان أبلغ في إعلام الأباعد، والأدراج أعجل في استفتاح الحاضر فأما الترسل فهو ترك العجلة مع

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٩٩) والترمذي (١٨٩) وابن ماجة (٧٠٦) وصححه البخاري وقال ابن خزيمة صحيح ثابت من جهة النقل وقال الحاكم مشهور.

<sup>(</sup>٢) ضعيف أخرجه الترمذي ٣٧٣/١ في الصلاة (١٩٥) (١٩٦) والحاكم في المستدرك ٢٠٤/١ والبيهقي (٢) ضعيف أخرجه الترمذي ٢٠٤/١).

الإبانة، وأما الأدراج فهو طي الكلام بسرعة، فأما قول الشافعي من غير تمطيط ولا تغني فيه ففي التمطيط تأويلان:

أحدهما: أنه الإعراب الفاحش.

والثاني: أنه تفخيم الكلام والتشادق فيه، ويكره تلحين الأذان لأنه يخرج بالتلحين عن حد الإفهام، ولأن السلف تجافوه وإنما أحدث العجم في بلادهم، ولو خالف فيما ذكرنا من هيئته أجزأه، لأن مخالفة الهيئات لا تقتضي الفساد كمن جهر في موضع الإسرار، أو أسر في موضع الجهر.

## فصل: الأذان بالفارسية

فأما إن أذن بالفارسية فإنكان أذانه لصلاة جماعة لم يجز سواء كان يحسن العربية أم لا؛ لأن غيره قد يحسن، وإن كان أذانه لنفسه فإن كان يحسن العربية لم يجزه، كأذكار الصلاة، وإن كان لا يحسن العربية أجزأه، وعليه أن يتعلم.

مسألة: قَالَ النَّعَافِعِيُّ: «وَأُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ٱلْمُصَلِّي بِهِمْ فَاضِلاً قَارِئاً عَالِماً وَأَيُّ آلنَّاسِ أَذَّنَ وَصَلَّى أَجْزَأُهُ».

قال الماوردي: وإنما استحب ذلك لأن الإقامة توجب الاقتداء بصاحبها والاتباع لمن انتدب لها فاقتضى أن يكون فاضلًا في دينه، وأمانته، عالماً بالصلاة ومواقيتها وأحكامها قارئاً لما يحتاج إلى قراءته [فيها](١) فإن كان حافظاً كان أولى فيان جمع هذه الأوصاف كان أحق بالإمامة والتقدم لها قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَأَيُّ النَّاسِ أَذَّنَ وَصَلَّى أَجْزَأُهُ» \_ يعني ؛ إذا كان من المسلمين، وكان يحسن الصلاة لقوله ﷺ: «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَخَلْفَ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ».

مسألة: قَـالَ الشَّعافِعِيُّ : «وَأُحِبُّ أَنْ يَكُـونَ الْمُؤذِّنُونَ اَثْنَيْنِ لَأَنَّهُ الَّـذِي حَفِظْنَـاهُ عَنْ رَسُول ِ اللَّهِ ﷺ بِلَالٌ وَآبْنُ أُمَّ مَكْتُوم ٍ فَإِنْ كَانَ الْمُؤذِّنُونَ أَكْثَرَ أَذْنُوا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ».

قال الماوردي: وإنما أراد بذلك من ندبهم الإمام للأذان ورتبهم فيه على الدوام، وإلا، فلو أذن أهل المسجد كافة لم يمنعوا وإنما اخترنا أن يكونا اثنين، لأن النبي على كان له مؤذنان بلال، وابن أم مكتوم ثم لأبي بكر - رضي الله عنه مؤذنان سعد القرظ، وآخر وإن لم يكتف باثنين لكثرة الناس جعلهم أربعة، فإن عثمان - رضي الله عنه جعلهم حين اتسعت المدينة أربعة، فإن لم يكف جعلهم ستة فإن زاد فثمانية ليكونوا شفعاً، ولا يكونوا وتراً، ثم يؤذنون واحداً بعد واحد، روت عائشة قالت ما كان بين أذان بلال، وابن أم مكتوم إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، ولأن الصوت يختلط باجتماعهم فلا يفهم إلا أن يكون البلد كبيراً

<sup>(</sup>١) سقط في ج.

والمسجد واسعاً. فلا بأس أن يجتمعوا في الأذان دفعة واحدة «كالبصرة»، ولأن اجتماع أصواتهم أبلغ في الإعلام ويتفقوا في الأذان إذا اجتمعوا عليه كلمة واحدة فإن اشتراكهم في كلمة منه أبين وإذا اختلفوا فيه اختلط، وإذا أذنوا واحداً بعد واحدٍ أذنوا على الولاء، ولا يتأخر أحدهم عن الآخر بكثير كما قالت عائشة إن كان ينزل هذا ويرقى هذا.

فصل: فأما ما بين الأذان والإقامة فإن كانت الصلاة مغرباً وإلا بينهما، لأنه لا يتنفل قبلها، وإن كانت غير مغرب أمهل قدر ما يتأهب الناس ويحضر الإمام، ويتنفل بالقدر المسنون ثم يرفع بالإقامة. روى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ: «صَلُّوا عِنْدَ كُلِّ أَذَانٍ رِكْعَتَيْنَ إِلَّا ٱلْمَغْرِبَ».

ويختار أن يقيم للصلاة من أذن لها لرواية زياد بن الحارث الصدائي (١) أن رسول الله ﷺ قال: إِنَّ أَخا صداء أذن وَإِنَّمَا يُقِيمُ مَنْ أَذَّنَ، فإن أقام غير مَنْ أَذَن فلا بأس قد رسول الله ﷺ قَالَ إِنَّ أَخا صداء أذن وَإِنَّمَا يُقِيمُ مَنْ أَذَنَ، فإنَّ أَنْدَى صَوْتاً مِنْكَ فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ روي أن النبي ﷺ لَمَّا قِالَ إِنْكُ أَلْقَاهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَنْدَى صَوْتاً مِنْكَ فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ فَقَالَ أَقِمْ أَنْتَ».

فصل: فأما قيام الناس إلى الصلاة عند إقامة المؤذن فينبغي لمن كان منهم شيخاً بطيء النهضة أن يقوم عند قوله: قد قامت الصلاة، ومن كان منهم شاباً سريع النهضة أن يقوم بعد فراغه من الإقامة، فيختلف ذلك بحسب اختلاف القائمين ليستووا في صفوفهم قياماً في وقت واحد، فلو أذن مؤذن وحضر قوم لم يكن قد أذن، فلا بأس أن يصلوا جماعة بأذانه، روى عمر بن الخطاب قال: سمع النّبيُ عَلَيْ أَذَاناً فَقَالَ: كَمَا قَالَ وَٱنْتَهَى إِلَيْهِ وَهُو يَقُولُ: حَيّ عَلَى الصَّلاَقِ فَنَزَلَ وَقَالَ: آنْزلُوا وَصَلُوا بَأَذَانِ هَذَا آلْعَبْدِ آلاً سُودِ».

وهذا يجوز على جواز أذان العبد، وهكذا المدبر، والمكاتب، ومن فيه جزء من الرق. مسألة: قَالَ النشَّافِعِيُّ : «وَلَا يَرْزُقُهُمُ آلإِمَامُ وَهُوَ يَجِدُ مُتَطَوِّعاً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مُتَطَوِّعاً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْزُقَ مُؤذِّناً».

قـال الماوردي: أمـا إذا وجد الإمـام ثقة يتـطوع بالأذان بصيـراً بالأوقـات لم يجـز أن يعطيه، ولا لغيره أجرة لرواية مطرف بن عبد الله(٢) عن عثمان بن أبي العاص(٣) أنَّهُ قَالَ: يَــا

<sup>(</sup>١) زياد بن الحارث الصُّدائي صحابي له حديث وعنه زياد بن ربيعة فقط انظر الخلاصة (٢/١٣).

<sup>(</sup>٢) مطرَّف بن عبد الله بن الشَّخير العامري الحرشي بفتح المهملتين أبو عبد الله البصري أحد سادة التابعين عن أبيه وعثمان وعلي وأبي ذر وجماعة وعنه أخوه أبو العلاء ويزيد الرِّسك وابن واسع وطائفة قال ابن سعد ثقه له فضل وورع وعقل وأدب ومن كلامه عقول الناس على قدر زمانهم، فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع قال عمرو بن علي مات سنة خمس وتسعين. انظر الخلاصة (٣٤/٣٣).

<sup>(</sup>٣) عثمان بن أبي العاص الثقفي أبوعبد الله عامل الطائف والبحرين وعمان نزيل البصرة له تسعة

رَسُولَ اللَّهِ آجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي فَقَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ فَآقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَآتَّخِذْ مُؤذّناً لاَ يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْراً»(٢). ولأن ما بيد الإمام مرصد لوجوه المصالح الماسة، فإن لم يجد متطوعاً بالأذان فلا بأس أن يعطي عليه رزقاً، ومنع أبو حنيفة منه، ومن سائر القرب أن يؤخذ رزق عليها، والكلام معه يأتي في موضعه من كتاب «الحج» غير أن من الدليل على حسب ما يقتضيه ها هنا ما روي أن عثمان \_ رضي الله عنه \_ رزق مؤذنه، ولأن ما بيدالإمام مصروف في وجوه المصالح، وهذا منها، وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يعطي المؤذن أجرة، وإنما يجوز أن يعطيه رزقاً، لأن أعمال القرب تنقسم ثلاثة أقسام، قسم لا يجوز أن يفعل عن الغير ولا يعود عليه نفعه؛ كالصلاة، والصيام، فلا يجوز أن يؤخذ عليها أجرة، وقسم يجوز أن يفعل عن لغير عن الغير، كالحج فيجوز أخذ الأجرة عليه بعقد الإجارة، وقسم لا يجوز أن يفعل عن يفعل عن الغير، كالحج فيجوز أخذ الأجرة عليه بعقد الإجارة، والقضاء، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، ويجوز أخذ الرزق عليه، كالجهاد \_ والله أعلم \_.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ : «وَلَا يَرْزَقُهُ إِلَّا مِنْ خُمْسِ آلْخُمْسِ سَهْم آلنَّبِيِّ ﷺ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرُزُقُهُ إِلَّا مِنْ أَلْفَى عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَالِكاً مَوْضُوفاً».

قال الماوردي: وهذا كما قال رزق المؤذن والإمام، والقاضي يكون من أموال المصالح، والمال المعد للمصالح هو خمس الخمس من الفيء والمغانم سهم النبي في المصالح المسلمين العامة فأما أربعة أخماس الغنيمة، فلا يجوز أن يعطوا منها، لأنها مال الغانمين، وأما أربعة أخماس الفيء فعلى قولين:

أحدهما: أنها للجيش خاصة فلا يجوز أن تصرف في غيرهم.

والثاني: أنها لمصالح المسلمين العامة فعلى هذا القول يجوز أن تصرف في أرزاق المؤذنين، والأئمة، والقضاة، وأما أموال الزكاة، والكفارات فذلك لمستحقيها من الفقراء، وأهل السهم المذكورين لها لا يجوز أن تصرف في غيرهم.

مسألة: قَـالَ الشَّعافِعِيُّ : «وَأُحِبُّ اَلأَذَانَ لِمَـا جَاءَ فِيـهِ قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ: «الأَثِمَّةُ ضُمنَاءُ وَاَلْمُؤذَّنُونَ أُمَنَاءُ فَأَرْشَدَ اَللَّهُ اَلأَثِمَّةَ وَغَفَرَ لِلْمُؤَذِّنِينَ».

وعشرون حديثاً انفرد له مسلم بثلاثة وعنه ابن المسيب ونافع بن جبير وابن سيرين وموسى بن طلحة قال الحسن البصري: ما رأيت أحداً أفضل منه قال محمد بن عثمان الثقفي: مات سنة إحدى وخمسين.
 انظر الخلاصة (٢١٧/٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٢١٧/٤ وأبو داود ٣٦٣/١ في الصلاة (٥٣١). والنسائي ٢٣/٢ في الأذان والحاكم في المستدرك ٩٩/١ وقال على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٢) سقط في جر.

قال الماوردي: أما الأذان فالقيام به فضيلة، وفي الانقطاع إليه والتشاغل بـ قربـة عظمة.

روى سعيد بن أبي سعيد (١) عن أبي هريرة قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ آلنَّـاسُ مَا فِي آلتَّأْذِين لَتَنَافَسُوا فِيهِ» (٢).

ورويَ عن النبي ﷺ أنه قال: «المُؤذَّنُونَ أَطْوَلُ آلنَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ»(٣). وفيه ثلاثة تأويلات:

أحدها: أنهم أكثر الناس رجاء وأملًا ، ومن قولهم عنقى إليك ممدود.

والثاني: أنهم أكثر الناس جمعاً، وأظهرهم حزباً، من قولهم رأيت عنقاً من الناس أي: جمعاً.

والثالث: أنهم أكثر الناس إسراعاً إلى الخير، من قولهم فلان يسير العنق أي: يسرع في السير.

وروى زياد أبو معشر قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لو كنت مؤذناً ما باليت إلا أجاهد، ولا أحج، ولا أعتمر بعد حجة الإسلام».

وروى عبد الله بن الحسن قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: مَا أُتَسَامَحُ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا أَنِّنِي كُنْتُ سَأَلْتُ ٱلنَّبِيَّ ﷺ ٱلأَذَانَ لِلْحَسَنِ وَٱلْحُسَيْنِ ـ والله أعلم ـ.

فصل: فإذا ثبت فضل الأذان بما ذكرنا، فالإقامة فضيلة أيضاً والقيام بها سنة، روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي على أنه قال: «الإمامُ ضَامِنٌ، وَٱلْمُوذَّنُ مُؤْتَمَنٌ اللَّهُمَّ فَآرْشِدِ ٱلْأَئِمَّةَ وَٱغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ».

فإن قيل: فأيما أفضل الأذان أو الإقامة قلنا للإنسان فيها أربعة أحوال:

أحدها: أن يمكنه القيام بهما والفراغ لهما والجمع بينهما أولى لحوز شرف المنزلتين، وثواب الفضيلتين.

والحال الثانية: أن يكون عاجزاً عن الإمامة لقلة علمه بأحكام الصلاة وضعف قراءته، ويكون قادراً على الأذان، لعلو صوته، ومعرفته بالأوقات فأولى بمثل هذا أن ينفرد بالأذان، فهو أفضل له، ولا يتعرض للإمامة.

والحال الثالثة: أن يكون عاجزاً عن الأذان لضعف قوته وقلة إبلاغه ويكون قيماً بالإمامة، لعلمه بأحكام الصلاة وصحة قراءته، فالأفضل لهذا أن يكون إماماً ولا ينتدب للأذان.

<sup>(</sup>١) سعيد بن الحارث بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري قاضي المدينة عن أبي هريرة وأبي سعيد وجابر وعنه عمرو بن الحارث وفليح بن سليمان موثق. انظر الخلاصة (١/٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٩٦/٢ في الأذان (٦١٥) ومسلم ٣٢٥/١ في الصلاة (٤٣٧/١٢٩) أخرجه أحمد ٢٦٦/٢ والنسائي ٢٦٩/١ وابن خزيمة (١٥٥٤) وعبد الرزاق (٢٠٠٧) وأبو عوانة (٣٣٣/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ١/٢٩٠ في الصلاة باب فضل الأذان (١٤/٣٨٧).

والحال الرابعة: أن يصلح لكل واحد منهما، ولا يعجز عن أحدهما وليس يمكنه الجمع بينهما فقد اختلف أصحابنا أيهما أفضل له أن ينقطع إليه وينفر به؟ على وجهين:

أحدهما: أن الإمامة أفضل من الأذان، لأن النبي على تفرد بالإمامة دون الأذان، وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده وهو لا ينفرد إلا بأفضل الأمرين وأعلى المنزلتين؛ لأن الإمامة أكثر عملًا وأظهر مشقة، وبه قال أبو علي بن أبي هريرة.

والوجه الشاني: أن الأذان أفضل لقوله ﷺ: «الإِمَامُ ضَامِنٌ، وَٱلْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنَّ ٱللَّهُمَّ فَآرْشِدِ ٱلأَذِّانَ على الإمامة من وجهين: فَآرْشِدِ ٱلأَذِّانَ على الإمامة من وجهين:

أحدهما: أن منزلة الأمانة أعلى من منزلة الضمان.

والثاني: أنه دعاء للإمام بالرشد، وذلك لخوفه من زيغه، ودعا للمؤذن بالمغفرة وذلك لعلمه بسلامة حاله، وأما ترك النبي عليه الأذان بالإمامة ففيها أجوبة:

أحدها: أن في الأذان الشهادة برسالته واعتراف غيره بذلك أولى.

والثاني: أنه لو أذن لكان لا يحتاج أن يقول وأشهد أني رسول الله فلا يأمن أن يتبعه المؤذنون فيه.

والشالث: أنه كان متشاغلًا بالرسالة، والقيام بأمر المسلمين عن الفراغ للأذان والانقطاع إليه، وكذلك قال عمر ـ رضى الله عنه ـ: «لولا الخلافة لأذنت».

مسألة: قَـالَ الشَّافِعِيُّ : «وَيُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ تَعْجِيلُ ٱلصَّلَاةِ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَدُ ٱلْحَرُّ فَيُبْرِدَ بِهَا فِي مَسَاجِدِ ٱلْجَمَاعَاتِ لأَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ قَـالَ: «إِذَا آشْتَدُ ٱلْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِلَّاصَلَةِ» وَقَدْ قَالَ ٱلنَّبِيُ ﷺ : «أُوّلُ ٱلْوَقْتِ رِضْوَانُ ٱللَّهِ وَآخِرُهُ عَفْوُ ٱللَّهِ» وَأَقلُ مَا لِلْمُصَلِّي فِي إِلصَّلَةِ» وَقَدْ قَالَ ٱلنَّبِيُ ﷺ : «أُوّلُ ٱلْوَقْتِ رِضْوَانُ ٱللَّهِ وَآخِرُهُ عَفْوُ ٱللَّهِ» وَأَقلُ مَا لِلْمُصَلِّي فِي أَلَّ لَهُ وَاللَّهُ وَآخِرُهُ عَفْوُ ٱللَّهِ» وَأَقلُ مَا لِلْمُصَلِّي فِي أَلَّ لَا لَهُ مَا لِلْمُصَلِّي فِي النَّسْوَانِ وَٱلشَّعْلِ وَٱلاَّفَاتِ خَارِجاً».

قال الماوردي: وهذا كما قال تعجيل الصلاة لأول وقتها أفضل من تأخيرها على ما سنفصله.

وقال أبو حنيفة: تأخير الصلاة أفضل إلا المغرب استدلالًا بروايـة محمود بن لبيـد عن رافع بن خديج (١) أن رسول الله ﷺ قال: «أَصْبِحُوا بِٱلصَّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لأُجُورِكُمْ»(٢).

<sup>(</sup>۱) رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد بن جُشَم بن حارثة الأوسي صحابي شهد أحداً وما بعدها له ثمانية وسبعون حديثاً اتفقا على خمسة وانفرد مسلم بثلاثة وعنه ابنه رفاعة، وبشير بن يسار وسليمان بن يسار وطاوس، قال خليفة: مات سنة أربع وسبعين انظر الخلاصة (۲۱٤/۱).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٤/٠٤١ (٣٥/٥٣) وأبو داود (٤٢٤) وابن ماجة (٦٧٢) والطبراني في الكبير
 (٢) (٣٩٦/٤) والطحاوي في معاني الآثار (١/١٧٩).

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «لِبِلال ٍ أَنْوِرْ بِٱلْفَجْرِ حَتَّى تَرَى مَوَاقِعَ ٱلنُّبُلِ ِ».

ولما روي أن النبي ﷺ قال: «لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ يَنْتَظِرُ ٱلصَّلَاةَ»(١).

ودليلنا قوله تعالى: ﴿ حَافِظُوا عَلَى آلصَّلُوَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، والمحافظة عليها: هي المبادرة بفعلها لأول وقتها ليأمن ضياعها، أو عارضاً يقطع عن أدائها، وروت أم فروة قالت: سئل رسول الله عَلَيْ: أَيُّ ٱلأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ: «ٱلصَّلاَةُ فِي أُوَّل وَقْتِها» (٢٠). وروى جرير بن عبد الله (٣)، وعبد الله بن عمر أنَّ ٱلنَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: أُوَّلُ ٱلْوَقْتِ رِضْوَانُ ٱللَّهِ، وَآخِرُ ٱلْوَقْتِ عَفْوُ اللَّهِ (٤٠).

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ : «وَرِضْوَانُ آللَّهِ إِنَّمَا يَكُونُ لِلْمُحْسِنِينَ وَٱلْعَفْوُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُحْسِنِينَ وَٱلْعَفْوُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُقْصِرِينِ وَٱللَّهُ أَعْلَم »(٥).

قَـالَ الماوردي: وروى أبـو محــذورة أن النبي ﷺ قـال: «أُوَّلُ ٱلْـوَقْتِ رِضْــوَانُ ٱللَّهِ، وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ ٱللَّهِ وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ.

وروى سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو قال: سألت جابراً عن وقت صلاة رسول الله ﷺ فقال: كَانَ يُصَلِّي آلظُّهْرَ بِٱلْهَاجِرَةِ، وَٱلْعَصْرَ وَٱلشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَٱلْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ ٱلشَّمْسُ، وَٱلْعِشَاءُ إِذَا كَثُر ٱلنَّاسُ عَجَّلَ وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ وَٱلصَّبْحَ بِغَلَسٍ »(١).

وهذا إخبار عن مداومة فعله وهذه أول الأوقات، ولأنه إذا عجلها في أول أوقاتها أمن من فواتها ونسيانها.

وروي عن النبي عَلَيْ أَنَّهُ قال: «لاَ تَسْتَنْسِئُوا آلشَّيْطَانَ» يريد أنك إذا قدرت على عمل الخير فلا تؤخره، مأخود من نسأت الشيء إذا أخرته.

فأما الجواب عن قوله: «اصبحوا بالصبح» فمن وجهين:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ۱۳۱/۲ في الأذان (۱۲۷) (۲۱۱۹) ومسلم ۱/٥٩١ في المساجد (۲۷۲/۲۷۲) (۱۷۶/۲۷٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (١٦٩/١) (٢٦١) وابن خزيمة (٣٢٧) وعبد الرزاق (٢٢١٧) وابن أبي شيبة (١/٣١٦) وذكره الهيثمي في الموارد (٢٨٠). أخرجه من حديث ابن مسعود البخاري ٢/٩ في مواقيت الصلاة (٥٢٧) ومسلم ١/٩ في الإيمان (١٣٩/٨٥).

<sup>(</sup>٣) جرير بن عبد الله بن جابر وهو السليل بن مالك بن نصر البجلس القسري أبو عمر و أسلم سنة عشرة وبسط له النبي على ثوباً ووجهه إلى ذي الخلصة فهدمها وعمل على اليمن في أيامه على له مائة حديث قال خليفة: مات سنة إحدى أو أربع وخمسين. انظر الخلاصة (١٦٣/١).

 <sup>(</sup>٤) إسناده ضعيق جَداً أخرجه الترمذي ٣٢١/١ في الصلاة وقال حديث غريب والدارقطني ٢٤٩/١ و١٤٥ والبيهقي ٢٤٥/١.

<sup>(</sup>٥) ذكر ذلكَ في اختلاف الحديث (٧/ ٢٠٩) والأم (١/ ٦٨).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ٤٧/٢ (٥٦٥) ومسلم ١/٤٤٦ في المساجد (٦٤٦/٢٣٣).

أحدهما: أن الصبح صبحان صبح الفجر والثاني: صبح النهار. فأراد به الصبح الأول، لأن لا تقدم الصلاة مع الشك فيه ألا ترى إلى ما روي أن النبي على صلى شاكاً في الفجر ثم أعاده.

والثاني: أن الإصباح بها إنما هو استدامتها بعد تقدم الدخول فيها ليطول القراءة فيها فيدركها المتأخر عنها.

وأما قوله لبلال: «نور بالفجر حتى ترى مواقع النبل»، فيحتمل أن يكون أراد الفجر الثاني، لأن له نوراً فربما رأى الناس معه مواقع النبل، أو يكون أمره بذلك دفعة حين أراد أن يبين للسائل مواقيت الصلاة أول الوقت، وآخره. وأما قوله «لا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاةٍ مَا كَانَ يَنْظُرُ ٱلصَّلاَةَ» فإنما عنى من أدى صلاة وقته وجلس لانتظار الأخرى.

فصل: فإذا ثبت أن الأفضل تعجيل الصلوات انتقل الكلام إلى حال كل واحدة من الصلوات فنقول أما الصبح فيعجلها في الأحوال كلها، وهو أفضل لرواية عمرة عن عائشة قالت: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّي ٱلصَّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مَتَلَفَّعاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ ٱلْغَلَس »(١).

فصل: وأما الظهر فقد روى [الشافعي عن] (٢) سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي على قال: «إِذَا آشْتَدَ آلْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِآلصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ ٱلْحَرِّ مَنْ فَيْع جَهَنَّمَ قَالَ: وَآشْتَكَتُ النَّارُ إِلَى آللَّهِ تَعَالَى فَقَالَتْ: رَبِّي أَكُلَ بَعْضِي بَعْضاً فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفُساً فِي آلَّتَاء، وَنَفَساً فِي آلصَّيْفِ، فَأَشَدُ مَا تَجِدُونَ ٱلْحَرَّ فَمِنْ حَرِّهَا، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ ٱلْبَرْدَ فَمِنْ زَمُّها، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ ٱلْبَرْدَ فَمِنْ زَمْهَريرهَا (٢)، فاختلف أصحابنا في قوله إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة على وجهين:

أحدهما: أنه وارد في بلاد «تهامة» و «الحجاز» و «كمكة» و «المدينة»، وأما غير ذلك من البلاد فلا؛ لاختصاص تهامة بشدة الحر.

والشاني: أن ذلك وارد في كل البلاد إذا كان الحر بها شديداً، وإذا كان هـذا ثابتـاً فتأخيرها أفضل بشرطين:

أحدهما: أن يكون الحر شديداً.

والثاني: أن تقام في جماعة يحضرها الأباعد، فأما إن كان الحريسيراً، والبلد بارداً، أو كان يصليها منفرداً، أو في جماعة حاضرة لا يأتيها الأباعد كان تعجيلها أفضل، فأما صلاة الجمعة فقد اختلف أصحابنا هل الأفضل تأخيرها في شدة الحر أم لا؟ على وجهين:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٣٤٩/٢ في الأذان (٨٦٧) ومسلم ٢/٢٤٦ في المساجد (٢٣٢/٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) سقط في ج. .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ١٨/٢ في مواقيت الصلاة (٥٣٧) (٣٢٦٠) ومسلم ٢/١٨١ في المساجد (١٨/١٨٦) (١١٧/١٨٦) (٦١٧/١٨٦).

أحدهما: أن تأخيرها أفضل كالظهر.

والثاني: أن تقديمها أفضل في الحر وغيره، لأن الناس مندوبون إلى تقديم البكور إليها، فكان تعجيلها أرفق بالمنتظرين لها ليعودوا بعد الفراغ منها إلى منازلهم ليقيلوا أو يستريحوا، ثم إذا قلنا: بتأخير الظهر في شدة الحرلم يجز أن يؤخرها عن وقتها، ولا يستحب أن يستوفى بها آخر وقتها، بل يتأخى بها أن تقام وفي الوقت بقية بعد فراغه منها.

فصل: وأما العصر فتعجيلها أفضل في الحر وغيره.

روى عبد الله بن فضالة الزهراني (١) عن أبيه قبال: قال رسول الله ﷺ: «حَافِظْ عَلَى الْعُصْرَانِ؟ قَالَ: صَلَاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَصَلَاةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا». وروى محمد بن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قبال يوم الخندق: «حَبَسُونَا عَنِ ٱلصَّلَاةِ ٱلْوُسْطَى صَلَاةِ ٱلْعَصْرِ مَلًا ٱللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً».

وأما المغرب فتعجيلها أولى .

روى الحارث بن شبل(٢) عن أم النعمان الكندية عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «لاَ تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَتِي مَا بَكَّرُوا بِصَلاَةِ ٱلْمَغْرِبِ».

وأما عشاء الأخرة ففيها قولان:

أحدهما: قال في الإملاء: أن تعجيلها لأول وقتها أفضل له لرواية النعمان بن بشير أن رسول الله على كَانَ يُصَلِّي عِشَاءَ الآخِرَةِ لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ شَلَاثٍ»، واعتباراً بسائر الصلوات والقول الثاني قاله في الجديد: أن تأخيرها أفضل لرواية عطاء عن ابن عباس قال: «أُخرَرَبُ والسُولُ اللَّهِ عَلَى ذَاتَ لَيْلَةِ الْعِشَاءُ فَخَرَجَ عُمرُ فَنَادَى الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَلَا أَنْ أَشَىاءُ وَالْوِلْدَانُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَهُو يَمْسَحُ الْمَاءَ عَنْ شِقّه وَهُو يَقُولُ إِنَّهُ لَلْوَقْتُ لَوْلاَ أَنْ أَشُقً عَلَى أُمَّتِي».

وروى أبو نضرة (٣) عن أبي سعيد الخدري قال: أُخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ٱلْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى إِلَى نَحْوِمِنْ شَطْرِ ٱللَّيْلِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ: خُذُوا مَقَاعِدَكُمْ فَأَخُذُنَا مَقَاعِدَنَا فَقَالَ: إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ صَلُوا، وَأَخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ وَإِنَّكُمْ لَا تَزَالُونَ فِي صَلاَةٍ مَا أَنْتَظَرْتُمُ ٱلسَّقِيمِ، وَحَاجَةُ ذِي ٱلْحَاجَةِ لَأَخْرْتُ هَذِهِ ٱلصَّلاةَ إِلَى هَذِهِ ٱلسَّعِيفِ، وَسُقْمُ ٱلسَّقِيمِ، وَحَاجَةُ ذِي ٱلْحَاجَةِ لَأَخْرْتُ هَذِهِ ٱلصَّلاةَ إِلَى هَذِهِ ٱلسَّاعَةِ».

<sup>(</sup>١) عبد الله بن فضالة الليثي الزهراني عن أبيه وعنه حرب بن أبي الأسود وغيره وثقه ابن حبان. انظر الخلاصة (٢/٨٨).

<sup>(</sup>٢) الحارث بن شبل مكبراً المصري وهو من الضعفاء. انظر الخلاصة (١٨٣/١).

المنذر بن مالك بن قطعة بكسر القاف وسكون المهملة الأولى العبدي العوقي بفتح الواو أبو نضرة (r) المنذر بن مالك بن قطعة بكسر القاف وسكون المهملة الأولى العبدي العولي في الفقه/ جr م

وروى [عاصم بن] حميد السكوني(١) عن معاذ بن جبل أن النبي ﷺ قال: «أَعْتِمُوا بِهَذِهِ ٱلصَّلَاةَ فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ ٱلْأَمَمِ وَلَمْ تُصَلِّهَا أَمَّةٌ قَبْلَكُمْ»(٢).

وكان أبو علي بن أبي هريرة يمتنع من تخريج الفضيلة فيها على قولين ويحمل ذلك على اختلاف حالين اعتباراً بأحوال الناس، فمن علم من نفسه الصبر على تأخيرها، وإن النوم لا يغلبه حتى ينام عنها كان تأخيرها أفضل له، ومن لم يثق بنفسه على الصبر لها ولم يأمن سنة النوم عليه حتى ينام عنها كان تعجيلها أفضل له، ويجعل الأحبار المتعارضة محمولة على هذا التحريم ليصح استعمال جميعها.

فصل: وأما قول الشافعي: «فالعفو يشبه أن يكون للمقصرين» فظاهر هذا يقتضي أن مؤخر الصلاة إلى آخر وقتها مقصر، وليس هذا محمولًا على ظاهره، ولأصحابنا فيه تأويلان:

أحدهما: أنه مقصر عن ثواب أول الوقت، وإن لم يكن مقصراً في الفعل.

والثاني: أنه مقصر لولا عفو الله في إباحة التأخير، ـوالله أعلم ـ.

بمعجمة ساكنة البصري عن علي وأبي ذر مرسلاً وابن عباس وطائفة وعنه قتادة وعبد العزيز بن صهيب
 وجماعة وثقه ابن معين والنسائي قال خليفة: مات سنة ثماني ومائة. انظر الخلاصة (٥٦/٣).

 <sup>(</sup>١) السَكُوني بفتح السين وضم الكاف نسبة إلى السكون بطن من كنده وهو السكون بن أشرس. انـظر الخلاصة (١٦/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٣٧ وأبو داود ٢٩٢/١ في الصلاة (٤٢١) والبيهقي في السنن الكبرى (٢) أخرجه أحمد في

# باب استقبال القبلة وأن لا فرض إلا الخمس

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ : «وَلاَ يَجُوزُ لأَحَدٍ صَلاَةَ فَرِيضَةٍ، وَلاَ نَافِلَةَ، وَلا سُجُود قُرآنِ، وَلاَ جَنَازَةٍ، إِلاَّ مُتَوَجِّهاً إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْحَرَامِ مَا كَانَ يَقْدِرُ عَلَى رُؤْيَتِهِ إِلاَّ فِي حَالَيْنِ:

إحداهما: النَّافِلَةُ فِي ٱلسَّفَرِ رَاكِباً».

قال الماوردي: وهذا كما قال.

وأصل هذا أن الله تعالى فرض الصلاة بمكة فاستقبل بها رسول الله على بيت المقدس.

واختلف أصحابنا في جملة العلماء هل استقبل بيت المقدس برأيه أو عن أمر ربه عز وجل؟ على قولين:

أحدهما: أنه استقبل بيت المقدس برأيه واجتهاده لما تقدم من تخيير الله سبحانه ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥] فاختار بيت المقدس، وهو قول الحسن، وعكرمة وأبي العالية والربيع.

والقول(١) الثاني: أنه كان يستقبل بيت المقدس عن أصر ربه عز وجل لقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ [البقرة: ١٤٣] وهذا قول ابن عباس، وابن جريج، وفي قوله تعالى: ﴿ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتّبعُ آلرُسُولَ ﴾ أربعة تأويلات:

أحدها: أن معناه إلا ليعلم رسولي وأوليائي، لأن من عادة العرب إضافة ما فعله اتباع الرئيس إلى الرئيس كما قالوا فتح عمر سواد العراق.

والثاني: قوله تعالى: ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ﴾ [البقرة: ١٤٣] بمعنى إلا لنرى، والعرب قد تضع العلم مكان الرؤية، والرؤية مكان العلم كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴾ [الفيل: ١] بمعنى ألم تعلم.

والشالث: أن معناه إلا ليعلموا أننا نعلم، أن المنافقين كانوا في شك من علم الله سبحانه بالأشياء قبل كونها.

<sup>(</sup>١) في أوالقول.

والرابع: أن معناه إلا لنميز أهل اليقين من أهل الشك، وهذا قول ابن عباس، فأما قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَنَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥] ففيه ستة تأويلات:

أحدها: ما قاله الأولون من تخيير الله تعالى لنبيه ﷺ أن يستقبل حيث شاء قبل استقبال الكعبة.

والثاني: أنها نزلت في صلاة التطوع للسائر حيث توجه, وللخائف في الفرض حيث تمكن من شرق، أو غرب, وهذا قول ابن عمر.

والثالث: أنها نزلت فيمن خفيت عليهم القبلة فلم يعرفوها فصلوا إلى جهات مختلفة.

والسبب الرابع: أن سبب نزولها أن الله تعالى لما أنزل قوله تعالى: ﴿آدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠] قالوا إلى أين فنزلت ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥] وهذا قول مجاهد.

والخامس: أن معناه وحيثما كنتم من مشرق، أو مغرب فلكم جهة الكعبة تستقبلونها.

والسادس: أن سبب نسزولها أن النبي ﷺ حين استقبلت الكعبة تكلمت اليهود فأنزل الله تعالى هذه الآية، وهذا قول ابن عباس.

فصل: ثم إن النبي على استقبل بيت المقدس بعد هجرته إلى المدينة ستة عشر شهراً، أو سبعة عشر شهراً ثم كره استقبالها وأحب استقبال الكعبة، واختلفوا في سبب كراهيته لها فقال مجاهد: إنما كرهها ليخالف اليهود فيها، ولا يوافقهم عليها، لأنهم قالوا يتبع قبلتنا، ويخالف ديننا، وكانوا يقولون إن محمد على وأصحابه ما دروا أين قبلتهم حتى هديناهم.

وقال ابن عباس: إنما كرهها، لأنه أحب الكعبة قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام وكره العدول عنها فسأل الله تعالى: ﴿قَدْ تَرَى تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِيَّنَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ [البقرة: ١٤٤] يعني: الكعبة ﴿فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَهُ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِيَّنَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ [البقرة: ١٤٤] يعني: الكعبة ﴿فَولٌ وَجُهَكَ شَطْرَهُ وَالبقرة: ١٤٤] أي: نحوه شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَولُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَالبقرة: ١٤٤] أي: نحوه وجهته، وعنى بالمسجد الحرام الكعبة لقوله تعالى: ﴿جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ فِياماً لِلنَّاسِ ﴾ [المائدة: ٩٧] فنسخ الله بهذه الآية استقبال بيت المقدس، وفرض استقبال الكعبة، واختلفوا في زمان النسخ فقال قوم: كان ذلك في رجب قبل بدر بشهرين، وهذا الكعبة، واختلفوا في زمان النسخ فقال قوم: كان ذلك في رجب قبل بدر بشهرين، وهذا قول من روى أنه عَنْ السَقبل بيت المقدس بعد الهجرة بسبعة عشر كان في شعبان وهذا قول من روى أنه عَنْ استقبل بيت المقدس بعد الهجرة بسبعة عشر

<sup>(</sup>١) سقط في جد.

شه راً] قال أنس بن مالك: وكان ذلك في صَلاَةِ آلظُّهُرِ، وَكَانَ قَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحْعَتَيْن مِنْهَا نَحْوَ بَيْتِ ٱلْمَقْدِس فَٱنْصَرَفَ إِلَى ٱلْكَعْبَةِ.

قال الواقدي: وكان ذلك في يوم الثلاثاء النصف من شعبان في السنة الثانية من الهجرة.

وقال ابن عباس: أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا \_ والله أعلم \_ بيان القبلة والقيام الأول، فَأَسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ٱلْقِبْلَةَ وَٱلْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَتَغَيَّرَتْ أَمور الناس حتى ارتد من المسلمين قوم، ونافق قوم، وقالت اليهود: إن محمداً قد اشتاق إلى بلده، وقالت قريش: إن محمداً ﷺ قد علم أنَّـا على هدي وسيتـابعنا، ولـذلك قــال الله تعالى: ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ آلــرَّسُــولَ﴾ [البقــرة: ١٤٣] يعني: في استقبـــال الكعبـــة ﴿مِمَّنْ يَنْقَـلِبُ عَلَى عَـقِبَـيْـــهِ﴾ [البقرة: ١٤٣] بالسردة، أو النفاق ﴿ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّـذِينَ هَــدَى ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٤٣] يعني: بالكعبة، والتولية عن بيت المقدس إلى الكعبة، قال ابن عباس: ولما استقبل النبي ﷺ أتى رفاعة بن قيس، وكعب بن الأشرف، وابن أبي الحقيق، وهُمْ زُعَمَاءُ ٱلْيَهُودِ فَقَالُوا ۚ لِرَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ مَا وَلَاكَ عَنْ قِبْلَتِكِ ٱلَّذِي كُنْتَ عَلَيْهَا وَأَنْتَ تَـزْعَمُ أَنِّكَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ وَدِينهِ ٱرْجِعْ إِلَى قِبْلَتِكَ ٱلَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا نَتَّبِعْكَ وَنَصَّدَّقْكَ، وَإِنَّمَا يُريدُون فِتْنَتَهُ عَنْ دِينِهِ فِأَنزِل الله تعـالي : ﴿سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَـاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَـا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ﴾ [البَقرة: ١٤٢] ثُمَّ قَالَ ٱلْمُسْلِمُونَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ مَاتَ مِنْ إِخْوَانِنَا ٱسْتِقْبَالُ ٱلْكَعْبَةِ فَأَنْزَلَ آللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ آللَّهُ لِيُضَيِّعَ أَيْمَانَكُمْ ﴾ (١) [البقرة: ١٤٣] يعني: صلاتكم إلى بيت المقدس: ﴿إِنَّ آللَّهَ بِآلنَّاسِ لَرَ وُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٤٣] يعني: قوله: أنه لا يحبط لهم عملًا، ولا يضيع لهم أجراً، وروي عن أبن عباس: إن أول من صلى إلى الكعبة، وأوصى بثلث ماله وأمر أن يوجه إلى الكعبة البراء بن معرور(٢)، وابنه بشر بن البراء(٣) الذي أكل مع رسول الله على من الشاة المسمومة فمات.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في الدر المنثور (١٤٢/١) وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل.

<sup>(</sup>٢) البراء بن معرور بن صخر بن سابق بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج الأنصاري الخزرجي السلمي أبو بشر قال موسى بن عقبة عن الزهري: كان من النفر الذين بايعوا البيعة الأولى بالعقبة وهو أول من بايع في قول ابن إسحاق وأول من استقبل القبلة وأول من أوصى بثث ماله وهو أحد النقباء. انظر الإصابة (١٩٩/١).

<sup>(</sup>٣) بشر بن البراء بن معرور كان أحد النقباء ومات قبل الهجرة وأما بشر فشهد العقبة مع أبيه وشهـ د بدراً وما بعدهـا ومات بعـد خيبر من أكلة أكلهـا مع النبي ﷺ من الشـاة التي سم فيها قـاله ابن إسحــاق انظر ﴿ \* \* \* \* \* الإصابة (١/٥٥١).

فصل: فإذا ثبت أن استقبال الكعبة فرض لا يجزىء أحداً صلاة فـرض، ولا نفل، ولا جنازة، ولا سجود سهو، ولا تلاوة إلا أن يستقبل به الكعبة إلا في حالين استثناهما الشرع:

أحدهما: حال المتابعة والتحام القتال.

والثانية: المتنفل في سفره سائراً، وما سواهما يجب فيه استقبال الكعبة، ولا يصح مع العدول عنها، وإذا كان كذلك، فالمتوجهون إليها على ستة أضرب:

أحدها: من فرضه المشاهدة.

والثاني: من فرضه اليقين.

والثالث: من فرضه الخبر.

والرابع: من فرضه التفويض.

والخامس: من فرضه الاجتهاد.

والسادس: من فرضه التقليد.

فأما الضرب الأول: وهو من فرضه المشاهدة وهو من كان بمكة ، وليس بينه وبين الكعبة حائل من مشاهدتها ، ففرضه في استقبالها المشاهدة ، فلا تصح صلاته إلا أن يكون مشاهد الكعبة ، وقد شاهدها ، لأن ظلمة الليل المانعة من المشاهدة لا تمنع من جواز الصلاة إليها ، لتقدم المشاهدة ، ثم كل موضع من الكعبة يجوز الصلاة إليه ، لأن جملتها القبلة (١) ، فأما الحجر ففيه وجهان :

أحدهما: أن استقباله في الصلاة جائـز كالبيت، لمـا روي أن النبي ﷺ قال لعـائشة رضي الله عنه: «صَلِّي فِي ٱلْحَجْرِ فَإِنَّهُ مِنَ ٱلْبَيْتِ».

والوجه الثاني: أن استقباله وحده في الصلاة غير جائز وهو الصحيح، لأن الحجر ليس من البيت قطعاً، وإحاطة وإنما هو من تغلبة الظن فلم يجز العدول عن اليقين، والنص لأحله.

وأما الضرب الشاني: وهو من فرضه اليقين فإنه لم يكن عن مشاهدة، فهو من كان بمكة أو خارجاً عنها بقليل، وقد منعه من مشاهدتها حائط مستحدث من دار، أو جدار، ففرضه اليقين بالأسباب الموصلة إليه فإذا تيقنها صار إليها وإن لم يتيقنها لم يجز؛ لأن الحائل المستحدث لا يسقط فرض اليقين، كما لو حال بينه وبين مشاهدة الكعبة رجل قائم، وهكذا المصلي إلى كل قبلة صلى رسول الله على إليها بالمدينة، وغيرها، وهو على يقين من صوابها، لأن رسول الله على الخطأ.

وأما الضرب الثالث: وهو من فرضه الخبر فذلك على حالين:

<sup>(</sup>١) في جالكعبة.

أحدهما: الضرير بمكة أو غيرها من الأمصار، فإن كان بمكة كان الخبر عن مشاهدة. وإن كان بغيرها من البلاد كان عن تفويض.

والحال الثانية: البصير بمكة أو فيما قرب من ميقاتها إذا كان ممنوعاً بحائل غير مستحدث من جبل أو أكمة فإنه يستخبر من على الجبل الحائل من المشاهدين.

وأما الضرب الرابع: وهو من فرضه التفويض فهو الراحل إلى بلد كبير كثير الأهل قد اتفقوا على قبلتهم فيه، كالبصرة وبغداد، فيستقبل قبلتهم تضويضاً لاتفاقهم، لأنه يتعذر مع اتفاقهم على قديم الزمان، وتعاقب الأعصار، وكثرة العدد أن يكونوا على خطأ يستدركه الواحد باجتهاده.

وأما الضرب المخامس: وهو من فرضه الاجتهاد فهو البصير إذا كان سائراً في بسر، أو بحر، أو في قرية قليلة الأهل فعليه الاجتهاد في القبلة بالدلائل المنصوبة عليها وهل عليه في اجتهاده طلب العين أو الجهة؟ ففيه قولان:

أحدهما: وهو الذي نقله المزني أن عليه في اجتهاده طلب الجهة دون العين، وهو قول أبي حنيفة، لأن العين مع البعد عنها يتعذر إصابتها، ولأن الصف الواحد لو امتد حتى خرج عن طول الكعبة جازت صلاة جميعهم، ولم يلزمهم أن يعدلوا عن استواء الصف منحرفين طلباً لموافقة العين فقد علم أن بعضهم عادل عن العين إلى الجهة.

والقول الثاني: قاله في «الأم» أن الواجب عليه في اجتهاده طلب العين؛ فإن أخطأها إلى الجهة أجزأ؛ لأنه لما لزم الداني من الكعبة مصادفة عينها لـزم والنائي عنها في اجتهاده طلب عينها، لأنه إنما يتوصل بالاجتهاد إلى ما كان يلزمه باليقين.

وأما الضرب السادس: وهو من فرضه التقليد وهو الضرير في السفر يقلد البصير ليجتهد له في القبلة؛ لأنه بذهاب بصره قد فقد آلة الاجتهاد في القبلة، فصار كالعامي يقلد العالم في الأحكام؛ لفقده ما يتوصل به إلى علمها.

والفرق بين التقليد والخبر: أن التقليد يكون عن إخبار، والخبر يكون عن يقين.

والفرق بين التقليد والتفويض: أن التقليد يحتاج إلى سؤال وجواب، والتفويض لا يحتاج إلى سؤال ولا جواب.

فصل: فأما دلائل القبلة التي يتوصل بها المجتهد إلى جهة القبلة فهي الشمس في مطلعها، ومغربها، والقمر في سيره ومنازله، والنجوم في طلوعها، وأفولها، والرياح الأربع في هبوبها والجبال في مراسيها، والبحار في مجاريها إلى غير ذلك من الدلائل التي يختص كل فريق بنوع منها قال الله تعالى: ﴿وَعَلاَمَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [النحل: ١٦] وقال تعالى: ﴿وَهُو النَّجُومِ النَّجُهُ النَّجُهُ النَّجُهُ النَّجُهُ النَّجُهُ النَّجُهُ النَّجُهُ النَّجُهُ النَّجُهُ اللَّهُ اللَّهِ اللهَ اللهَ اللهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

[الأنعام: ٩٧]. فإذا أداه اجتهاده إلى إحدى هذه العلامات أن القبلة في جهة من الجهات استقبلها، وصلى إليها، فلو كانوا جماعة واتفق اجتهاد جميعهم جاز أن يصلوا جماعة ويأتموا بأحدهم، وإن اختلف اجتهادهم، وكان كل واحد منهم يرى القبلة في جهة غير جهة صاحبه صلى كل واحد منهم إلى جهته، ولم يجز أن يقلد غيره لتكافئهم، ولا يجوز أن يأتموا بأحدهم جماعة، وهو قول الجماعة إلا أبو ثور، فإنه جوز ذلك كأهل مكة يأتمون بمن في مقابلتهم وهذا خطأ؛ لأن المأموم يعتقد فساد صلاة إمامه لعدوله عن قبلته، ومن ائتم بمن يعتقد بطلان صلاته بطلت صلاته، كمن اعتقد حدث إمامه، وخالف أهل مكة، لأن جميعهم على قبلة واحدة لا يعتقد بعضهم فساد صلاة بعض، ثم إذا اجتهد الرجل لفرض صلاة وما شاء من النوافل ولم يجز أن يصلي فرضاً ثانياً إلا بالاجتهاد ثانياً، كالمتيمم، فإن صلاة وما شاء من النوافل ولم يجز أن يصلي فرضاً ثانياً إلا بالاجتهاد ثانياً، كالمتيمم، فإن الغرب صلى الثانية إلى الغرب، ولم يعد الأولى التي صلاها إلى الشرق، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، فلو كان حين اجتهد أولاً تساوت عنده جهتان مختلفتان على كل واحدة لا ينقض الاجتهاد، ولم يترجع عنده أحدهما ففيه لأصحابنا وجهان:

أحدهما: يكون مخيراً في الصلاة إلى أي الجهتين شاء.

والثاني: أنه يصلي في أحد الجهتين ويعيد في الأخرى.

وأصل هذين الـوجهين اختلافهم في العـامي إذا أفتاه فقيهـان بجوابين مختلفين فـأحد الوجهين يكون مخيراً فكذا في الجهتين.

والثاني: يأخذ بأغلظ الجوابين فعلى هذا يصلي إلى الجهتين.

#### فصل: متى يسقط فرض القبلة

فأما الحالتان اللتان يسقط فرض التوجه فيهما فأحدهما حال شدة الخوف والتحام القتال يصلي فيها كيف أمْكَنَهُ راكباً ونازلاً، وقائماً، وقاعداً، ومومياً، إلى القبلة وغير القبلة حسب طاقته وإمكانه قال الله تعالى: ﴿فَرِجَالاً أَوْ رُكْباناً فَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٣٩] قال ابن عمر: مستقبلي القبلة، وغير مستقبليها، قال نافع: لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن رسول الله عن وقد روى ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي عن أنه قال: «مُسْتَقْبِلِي ٱلْقِبْلَةَ وَغَيْر مُسْتَقْبِلِيها»(١)، وإذا كان كذلك فصلاة شدة الخوف تسقط من فروض الصلاة ثلاثة أشياء بالعجز عنها:

أحدها: التوجه إلى القبلة يسقط بالخوف إذا عجز عنه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٥٣٥).

والثاني: القيام يسقط عنه إذا لم يقدر عليه.

والثالث: استيفاء الركوع، والسجود ويعدل عنه إلى الإيماء إذا لم يمكنه، فلو قدر على بعضها وعجز عن بعضها لزمه بما قدر عليه وسقط ما عجز عنه، فلو أمكنه أن يصلي قائماً إلى غير القبلة، وراكباً إلى القبلة صلى إلى القبلة راكباً ولم يجز أن يصلي إلى غير القبلة قائماً لأن استقبال القبلة أوكد من فرض القيام، لأن فرض القيام يسقط في النافلة مع القدرة من غير عذر، وفرض القبلة لا يسقط مع القدرة من غير عذر.

فصل: وأما الحال الثانية: فهي السائر في سفره يصلي النافلة إلى جهة سيره من قبلة وغيرها لرواية الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي آلسَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِه»(١).

وروى الشافعي عن عبد المجيد عن ابن جُرَيج عن أبي الزبير عن جابر قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ آلنَّوافِلَ فِي كُلِّ جِهَةٍ»(٢)، ولأنه أحد تأويلات قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثُمَّ وَجُهُ آللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥]، ولأن المسافر لو منع من التنفل سائر الأداء إما إلى ترك التنفل أو إلى الانقطاع عن السير، وفي تمكينه منه وفق في سفره، ووفور ثوابه بتنفله فإذا ثبت هذا فكل صلاة لم تكن فرضاً فله أن يصليها سائراً سواء كانت من السنن الموظفات، كالوتر وركعتي الفجر، أو كانت من النوافل المستحدثات، ومنع أبو حنيفة من صلاة الوتر سائراً لوجوبها عنده، وقد روينا أن آلنبي ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

فأما صلاة الجنازة فإن تعين عليه فعلها لم يسقط فرض التوجه فيها، ولم يجز أن يصليها سائراً حتى ينزل فيصليها على الأرض قائماً لكونها فرضاً، وإن لم يتعين عليه فرضها فعلى وجهين:

أحدهما: وهو قول البصريين يجوز أن يصليها سائراً، لأنه متطوع بها.

والوجه الثاني: وهو قـول البغداديين أنـه لا يجوز أن يصليهـا سائـراً حتى يستقبل بهـا القبلة، لأنها من فروض الكفايات فتأكدت، ولأنها نفل فتسهلت.

فصل: فإذا تقرر هذا فلا يخلو حال المسافر من أحد أمرين إما أن يكون سائراً أو غير سائر فإن لم يكن سائراً فلا يجوز إذا أراد التطوع بالصلاة أن يعدل عن القبلة؛ لأنه لا يرتفق بالعدول عنها، وكان فرض التوجه فيها باقياً عليه، وإن كان سائراً، فلا يخلو من أن يكون

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في المسند (١/٦٦-٦٧) (١٩٧) وأخرجه البخاري (١٠٠٠) ومسلم (٧٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في المسند (١/٥٥) (١٩٣) وأخرجه البخاري (٤٠٠، ١٠٩٤، ١٠٩٩، ١٠٩٠) ومسلم (٥٤٠) وأبو داود (١٢٢٧) والترمذي (٣٤٩) والبيهقي (١/٥).

راكباً، أو ماشياً، فأما الماشي فيجوز أن يتنفل إلى جهة سيره، لأن المشي أشق من الركوب، لكن عليه أن يستقبل القبلة في أربعة مواضع من صلاة أحدها عند الإحرام، لقرب الأمر فيه حتى ينعقد ابتداء إلى القبلة.

والثاني: في حال الركوع، لأن الركوع هو فيه منقطع السير فاستوى عليه التوجه إلى القبلة والعدول عنها.

والثالث: عند السجود لأنه لا يجوز إذا كان على الأرض أن يومى عبه فاستوى الأمران عليه في التوجه وغيره، فلزمه أن يتوجه وإذا كان كذلك فعليه أن يبقى على التوجه في سجدته والجلسة التي بينهما، لأنها إن كان لا يمكن فصلها بالقيام والسير، وأما الرابع فهو وقت السلام، وقد اختلف أصحابنا هل يلزمه استقبال القبلة فيه أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: وهو قول البصريين يلزمه التوجه عنده، لأنه أحد طرفي الصلاة كالإحرام.

والثاني: وهو قول البغداديين لا يلزمه، لأن السلام خروج من الصلاة فكان أخف من أثناء الصلاة، وهو في أثنائها لا يلزمه التوجه، ففي حال الخروج منها أولى أن لا يلزمه التوجه، وليس كذلك حال الإحرام لأنه ابتداء الدخول في الصلاة، وبه تنعقد فكان حكمه أغلظ وهذا أصح الوجهين عندي فأما ما سوى هذه الأحوال من حال القراءة، والتشهد، والقيام الذي بين الركوع والسجود، فيسقط فرض التوجه فيه كله، فإن قيل: فهلا كان القيام بين الركوع والسجود يلزمه التوجه فيه كالجلسة التي بين السجدتين؟ قلنا: مشي القائم يسهل فسقط عنه التوجه ليمشي فيه شيئاً من سفره قدر ما يأتي بالركن المسنون فيه، ومشي الجالس لا يمكن إلا بالقيام، وقيامه غير جائز، فكان على حال التوجه فيه.

فصل: وأما الراكب فضربان.

راكب سفينة .

وراكب بهيمة.

فأما راكب السفينة فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون مسيراً لها كالملاح، أو يكون جالساً فيها كالركاب، فإن كان من ركابها جالساً لم يسقط عنه فرض التوجه، ولم يجز أن يتنفل إلا إلى القبلة، لأنه يقدر على استقبالها ولا ينقطع عن سيره، وإن كان ملاحاً مسيراً للسفينة سقط عنه فرض التوجه في نافلته، وجاز أن يصلي إلى جهة سيره، لأنه لما سقط فرض التوجه عن الماشي، لأن لا ينقطع عن السير وحده، فالملاح أولى، لأن لا ينقطع بالتوجه عن السير هو وغيره.

فأما راكب البهيمة فضربان:

أحدهما: أنه يحتاج إلى حفظ نفسه في ركوبه كراكب السرج، أو القتب لا يستقر عليه إلا أن يحفظ نفسه بفخذيه وساقية فيجوز لمثل هذا أن يتنفل إلى جهة سيره راكباً، ويكون

فرض التوجه عنه ساقطاً، لأن رسول الله على هَكَذَا كَانَ يَرْكُبُ، وَعَلَى مِثْلِ هَذِهِ ٱلْحَالِ يَتَنَفَّنُ ، وسواء كان راكباً فرساً، أو بعيراً، أو حماراً لاستواء جميعها في المعنى، ولأن النبي عَلَى عَلَى وَاجِلَتِهِ تَارَّةً، وَعَلَى حِمَارِهِ أُخْرَى.

والضرب الثاني: أن لا يحتاج إلى حفظ نفسه في ركوبه بنفسه وإنما هـ و محفوظ بـ آلة كـ «الهودج» و «المحمل» و «العمارية» ففيه وجهان:

أحدهما: أن فرض التوجه لازم له، لأنه يقدر على استقبال القبلة وإن صار البعير إلى غيرها فصار كراكب السفينة.

والوجه الثاني: أن فرض التوجه ساقط عنه، ويجوز أن يتنفل إلى جهة سيره [لأنه إن قدر على العدول عن جهة سيره](١) مستديراً ببدنه إلى القبلة ففيه إضرار بمركوبه وإدخال مشقة عليه فصار كراكب السرج.

فصل: فإذا ثبت أن للراكب أن يصلي إلى جهة مسيره، فلا يخلو حاله من أحد أمرين إما أن يكون مركوبه مقطوراً بمركوب غيره كـ «الجمال المقطورة» في سيرها فيجوز أن يفتتح الصلاة وينهيها إلى الجهة التي هو سائر إليها، ولا يلزمه (٢) أن يستقبل بشيء منها القبلة لما في عـدوله إلى القبلة من الانقطاع عن سيره وسـواء في ذلك حـال [إحرامه] (٢) وسجـوده بخلاف الماشي.

والحال الثانية: أن يكون مركوبه مفرد السير غير مقطور بغيره، فليس عليه أن يستقبل القبلة فيما سوى الإحرام، وهل عليه استقبالها في الإحرام؟ على وجهين:

أحدهما: وهو قول البغداديين يلزمه ذلك كالماشي لسرعة فعله.

والوجه الثاني: وهو قول البصريين لا يلزمه ذلك بخلاف الماشي، لأن الماشي أسرع حركة من البهيمة، ولأنه لما كان الراكب مخالفاً للماشي في سقوط التوجه فيما سوى الإحرام من الركوع والسجود فكذلك الإحرام، وهذا أصح الوجهين عندي ثم عليه الإيماء في ركوعه، وسجوده، ولا يلزم السجود على كفه، ولا على سرجه، لأن النبي على كان يُومِى عُلِي السُّجُودِ عَلَى رَاحِلَتِهِ لَكِنْ يَكُونُ سُجُودُهُ أَخْفَضَ مَنْ رُكُوعِهِ (٤).

فصل: فلو كان الراكب في صلاته سائراً فعدل به المركوب عن جهة سيره إلى غيرها فهذا على ثلاثة أضرب:

أحدها: أن يكون سائراً إلى جهة القبلة فيعدل به إلى غير القبلة.

<sup>(</sup>١) سقط في جر.

<sup>(</sup>۲) في جـ يجوز.

<sup>(</sup>٣) في جـ أدائه.

<sup>(</sup>٤) أُخْرِجه أبو داود (١٢٢٧) والترمذي (٣٤٩) والبيهقي (٢/٥).

والثاني: أن يكون سائراً إلى غير القبلة فيعدل به المركوب إلى جهة أخرى غير القبلة.

فأما الضرب الأول وهو أن يكون سائراً إلى جهة القبلة فيعدل مركوبه إلى غيرها فعليه أن يرد مركوبه إلى جهة سيره بنى على أن يرد مركوبه إلى جهة سيره ويبنى على صلاته، فإن رده في الحال إلى جهة سيره بنى على صلاته، وفي سجود السهو وجهان:

أحدهما: عليه سجود السهو، لأنه قد أوقع في صلاته عملًا.

والوجه الثاني: لا سجود عليه للسهو، لأن الفعل لم يكن من جهته فلا يلزمه سجود السهو بعمل مركوبه، وإن لم يرد مركوبه في الحال حتى تطاول الزمان، فإن كان قادراً على رده فتركه توانياً بطلت صلاته، وإن لم يقدر على رده لصعوبة ركوبه فضعف عن ضبطه ففي بطلان صلاته وجهان؟ مثل المتكلم في صلاته ساهياً إذا أطال الكلام.

وأما الضرب الثاني: أن يكون سائراً إلى غير القبلة فيعدل به المركوب إلى جهة القبلة فهو بالخيار بين أن يتم صلاته إلى جهة القبلة، لأنها أغلظ، وبين أن يعدل بمركوبه إلى جهة مسيره ويتم صلاته ليترخص.

وأما الضرب الثالث: وهو إذا كان سائراً لغير القبلة فعدل به المركوب إلى جهة أخرى غير القبلة فلا يجوز أن يقيم على الجهة التي عدل به المركوب إليها لأنها ليست جهة مسيره، ولا جهة القبلة، ويكون مخيراً بين أن يعدل بمركوبه إلى جهة القبلة فيتم صلاته ويترك الرخصة في ترك التوجه، وبين أن يعدل بمركوبه إلى جهة مسيره، ويتم صلاته، ويقيم على ما كان عليه من رخصة، فإن عدل إلى إحدى هاتين الجهتين [في الحال](١) أجزأته صلاته، وفي سجود السهو وجهان، وإن لم يعدل إلى إحدى الجهتين مع القدرة بطلت صلاته ومع العجز في بطلان صلاته وجهان.

فصل: واعلم أن المصلي سائراً إلى جهة غير القبلة يلزمه العدول إلى القبلة في أربعة أحوال:

أحدها: أن يدخل بلدة، أو البلد الذي هو غاية سفره فيلزمه استقبال القبلة فيما بقي من صلاته لوال المعنى المبيح لتركها فإن أقام على ما كان عليه من العدول عنها بطلت صلاته، ولكن لو دخل بلداً غير بلده مجتازاً فيه بنى على صلاته إلى جهة سيره.

والحال الثانية: أن ينوي المقام فيخرج من حكم السفر، ويلزمه استقبال القبلة فيما بقي من صلاته فإن لم يفعل بطلت صلاته.

والحال الثالثة: أن ينتهي إلى المنزل الذي يريد أن ينزله في سفره، لأنه وإن كان باقياً في الحكم فسيره قد انقطع فيلزمه استقبال القبلة فيما بقي منها، فإن لم يفعل بطلت.

<sup>(</sup>١) سقط في جر.

والحال الرابعة: أن يقف عن المسير لغير نزول إما استراحة عن كلال السير، وإما انتظاراً لو تأخر عن المسير فيلزمه استقبال القبلة فيما بقي منها، لأن مسيره قد انقطع، واستقبال القبلة لا يؤثر في حال وقوفه، فإن سار بعد أن توجه إلى القبلة وقبل إتمام صلاته، فإن كان ذلك لمسير القافلة جاز أن يتم باقيها إلى جهة سيره ويعدل عن القبلة لما في تأخره عن القافلة لإتمام الصلاة مع الإضرار به، وإن كان هو المريد لإحداث المسير من غير ضرورة لم يجز أن يسير حتى تنتهي صلاته، لأنه بالوقوف قد لزمه فرض التوجه في هذه الصلاة فلم يجز له إسقاطه من غير عذر ظاهر فيكون كالنازل إذا ابتدأ بالصلاة إلى القبلة ثم ركب سائراً لم يجز أن يبني على هذه الصلاة إلى غير القبلة، لأن فرض التوجه إليها قد لزمه بالدخول فيها نازلًا فلم يسقط بما أحدثه من الركوب سائراً.

فصل: وأما المقيم في المصر إذا أراد أن يتنفل سائراً على مركوبه أو ماشياً على قدميه لم يجز، لأن ترك التوجه رخصة فعلها رسول الله على في سفره، ولأن في التوجه في السفر انقطاعاً عن السير الذي هو السفر، وليس في توجه المقيم انقطاع عن الإقامة، وقال أبو سعيد الاصطخري: يجوز للمقيم أن يتنفل سائراً، لأن لا ينقطع عن تصرفه، أو لا ينقطع تطوعه وهذا خطأ لما بينا من الفرق بين الحالين، ولأن الرخص لا يقاس عليها.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَطَوِيلُ آلسَّفَرِ وَقَصِيرُهُ سَوَاءُ وَرُوِيَ عَنِ آبْنِ عُمَر أَنَّ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي آلسَّفَرِ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ وَأَنَّهُ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى ٱلْبَعِيرِ وَأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُوتِرُ عَلَى ٱلرَّاحِلَةِ (قال الشافعي) وَفِي هَذَا دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ ٱلْوِتْرَ لَيْسَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُوتِرُ عَلَى ٱلرَّاحِلَةِ (قال الشافعي) وَفِي هَذَا دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ ٱلْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَلاَ فَرْضَ إِلَّا ٱلْخُمْسُ لِقَوْلِ اللَّبِيِّ ﷺ لِلأَعْرَابِيِّ حِينَ قَالَ: هَلْ عَلَى غَيْرِهَا فَقَالَ النَّيِيُ عَلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ ﴿ فَالْ الْفَانِيَةُ شِدَّةُ ٱلْخُوفِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ ﴿ فَإِنْ خَفْتُمْ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَ الْمُعَلِي الْعَبْلَةِ وَغَيْرِ مُسْتَقْبِلِيهَا فَلاَ يُصَلِّي فِي غَيْرِ هَاتَيْنِ فَرِجَالًا أَوْ رُكْباناً ﴾ قَالَ آبْنُ عُمَرَ مُسْتَقْبِلِي آلْقِبْلَةِ وَغَيْرِ مُسْتَقْبِلِيهَا فَلاَ يُصَلِّي فِي غَيْرِ هَاتَيْنِ الْكَالِيَّةِ إِلَّا إِلَى ٱلْبَيْتِ إِنْ كَانَ مُعَايِناً فَبِآلصَّوابِ وَإِنْ كَانَ مُعَلِيناً فَبِآلَهُ عَلَى مُسْتَقْبِلِيهِا فَيلاً عَبِالْاجْتِهَادِ بِٱللَّذَلائِل عَلَى صَوَابِ جَهِةِ ٱلْقِبْلَةِ ».

قال الماوردي: وهذا صحيح لجواز النافلة على الراحلة حيث توجهت في طويـل السفر الذي يجوز فيه القصر، وفي قصيره الذي لا يجوز فيه القصر.

وقال مالك: لا يجوز إلا في سفر طويل يجوز فيه قصر الصلاة قال: لأن السفر إذا غير حكم الصلاة ترخيصاً احتاج أن يكون السفر فيه محدود كالقصر، وهذا خطأ، لأن النبي كان يتنفل على راحلته في السفر، ولو اختص بسفر محدود لتنفل، ولأنه سفر مباح فجازت فيه النافلة على الراحلة كالسفر الطويل، ولأن المعنى فيه اتصال السفر وأن لا ينقطع المسير لكثرة النوافل، وهذا موجود في طويل السفر وقصيره، كالمتيمم وبهذا المعنى وقع الفرق بينه وبين القصر الذي لأجل المشقة التي لا تدخل غالباً إلا في سفر طويل.

فصل: فإذا ثبت هذا فرخص السفر سبعة تنقسم ثلاثة أقسام قسم منها يجوز في طويل السفر وقصيره، وهو ثلاثة أشياء التيمم، وأكل الميتة، والنافلة على الراحلة، وقسم منها لا يجوز إلا في سفر طويل، وهو ثلاثة أشياء القصر، والفطر والمسح على الخفين ثلاثاً، وقسم منها مختلف فيه، وهو الجمع بين الصلاتين وفيه قولان:

أحدهما: لا يجوز إلا في سفر طويل قاله في الجديد كالقصر.

والثاني: يجوز في السفر الطويل والقصير قاله في القديم كالنافلة على الراحلة.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَإِنْ آخْتَلَفَ آجْتِهَادُ رَجُلَيْنِ لَمْ يَسَعْ أَحَدُهُمَا آتَّبَاعَ صَاحِبِهِ».

قال الماوردي: إذا اجتمع رجلان في سفر واحتاجا إلى الاجتهاد في القبلة وكان أحدهما بصيراً يعرف دلائلها لم يخل حال الآخر من أحد أمرين، إما أن يكون بصيراً، أو ضريراً، فإن كان ضريراً ففرضه في القبلة تقليد البصير الذي معه إذا لم يقع في نفسه كذبه سواء كان البصير رجلاً أو امرأة حراً، أو عبداً، لأنه خبر يستوي جميعهم في قبوله منهم وليس بشهادة، وإنما كان كذلك، لأن الضرير قد فقد بذهاب بصره آلة الاجتهاد فجاز له تقليد من فيه آلة الاجتهاد بالخيامي في تقليد العالم في الأحكام، فلو اجتهد الضرير لنفسه وصلى لذمه الإعادة أصاب أو أخطأ، لأنه بفقد الآلة صلى شاكاً، وللضرير فيما يكون فيه الاجتهاد من أسباب الصلاة ثلاثة أحوال، حال لا يجوز له الاجتهاد فيها وهي: القبلة، وحال يجوز له الاجتهاد فيها وهو الوقت، وحال اختلف قول الشافعي فيه وهو: الإناءان، أو الثوبان، وفي جواز اجتهاده فيهما قولان.

فصل: فإن كان الآخر بصيراً فله ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يكون عارفاً بدلائل القبلة فهذا عليه أن يجتهد لنفسه، ولا يجوز أن يرجع فيها إلى تقليد صاحبه، لاستوائهما في حال الاجتهاد الموصلة إليها كالعالم لا يجوز له أن يقلد العالم.

والحال الثانية: أن يكون غير عارف لـدلائل القبلة لكن إذا عرف تعرف وعلم فهذا عليه أن يتعرف دلائل القبلة، ولا يجوز أن يقلد غيره فإذا تعرف دلائل القبلة اجتهد لنفسه؛ لأنه قادر على الوصول إلى معرفتها باجتهاده فصار كالعارف.

والحال الثالثة: أن يكون غير عارف لدلائلها وإذا عُرفها لم يعرفها لإبطاء ذهنه وقلة فطنته فهذا في حكم الأعمى يقلد غيره فيها، لأنها قد عدم ما يتوصل به إلى الاجتهاد، ولأن عمى القلب أعظم من عمى العين قال الله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تُعْمَى الْمُبْصَارُ وَلَكِنْ تُعْمَى الْمُتُورِ ﴾ [الحج: ٤٦].

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «فَإِنْ كَانَ ٱلْغَيْمُ وَخَفِيَتِ ٱلدَّلاَئِلُ عَلَى رَجُل فَهُوَ كَالْأَعْمَى

وَقَالَ فِي مَوْضِعِ آخَرٍ وَمَنْ دَلَّهُ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ وَكَانَ أَعْمَى وَسِعَهُ ٱتِّبَاعَهُ وَلاَ يَسَعُ بَصِيراً خَفِيَتْ عَلَيْهِ ٱلدَّلاَئِلُ ٱتَّبَاعَهُ (قَالَ ٱلْمُزَنِّيُ) لاَ فَرْقَ بَيْنَ مَنْ جَهِلَ ٱلْقِبْلَةَ لِعَدَمِ ٱلْعِلْمِ وَبَيْنَ مَنْ جَهِلَهَا لِعَدَمِ ٱلبَّاعُ وَقَدْ جَعَلَ ٱلشَّافِعِيُّ مَنْ خَفِيَتْ عَلَيْهِ ٱلدَّلاَئِلُ كَالاَعْمَى فَهُمَا سَوَاءً».

قال الماوردي: وصورتها في بصيرين اجتهدا في القبلة فوقف أحدهما على جهتها باجتهاده وأشكل على الآخر فإن كان الذي قد أشكل عليه ممن لا يعرفها إذا عرفه ولا ينتبه عليها إذا نبهه فهو [على](1) ما ذكرنا كالأعمى يقلد صاحبه ولا يعيد، وإن كان ممن يعرفها وينتبه عليها، ولكن وقع الإشكال لحادثة صد عنها فإن كان الوقت واسعاً توقف ولم يقلد غيره وإن ضاق الوقت وخاف الفوت تبع صاحبه في جهته وصلى إليها باجتهاده، فإذا فعل وصلى فقد قال الشافعي في وجوب الإعادة وسقوطها كلاماً محتملاً فقال: ها هنا «ومن خفيت عليه الدلائل فهو كالأعمى» فظاهر هذا يقتضي سقوط الإعادة وقال: في موضع آخر حكاه عنه المزني ها هنا «ولا يسع بصيراً خفيت عليه الدلائل اتباعه» فظاهر هذا يقتضي سقوط وجوب الإعادة.

واختلف أصحابنا على ثلاثة طرق:

أحدها: وهي طريقة المزني، وأبي الطيب بن سلمة، وأبي حفص بن الوكيل: أن وجوب الإعادة على قولين على اختلاف الطاهر في الموضعين أحدهما عليه الإعادة، لأن الإشكال عليه لتقصير يعود إليه.

والقول الثاني: لا إعادة عليه، لأن الجاهل بها لفقد علمه كالجاهل بها لفقد بصره.

والطريقة الثانية: هي طريقة أبي العباس بن سريج أنه لا إعادة عليه قولاً واحداً، وحمل قول الشافعي «ولا يسع بصيراً خفيت عليه الدلائل اتباعه عليه» إذا كان الوقت واسعاً.

والطريقة الثالثة: وهي طريقة أبي إسحاق المروزي أن الإعادة عليه واجبة قولاً واحداً وحمل قول الشافعي «ومن خفيت عليه الدلائل فهو كالأعمى» على وجوب الاتباع لا على سقوط الإعادة ـ والله تعالى أعلم ـ.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَلاَ يَتَّبِعُ دَلاَلَةُ مُشْرِكٍ بِحَالٍ».

قال الماوردي: وهذا كما قال: «لا يجوز للضرير أن يقلد مشركاً في القبلة ولا للبصير أن يقلد مشركاً في القبلة ولا للبصير أن يقبل خبره فيها قال الله تعالى: ﴿ مَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا ﴾ [الحجرات: ٦]. والكفر أغلظ الفسق، وقال تعالى: ﴿ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ الطَّالِمينَ ﴾ [البقرة: ١٤٠]، ولأن اتَّبعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنِ الظَّالِمينَ ﴾ [البقرة: ١٤٠]، ولأن

<sup>(</sup>١) سقط في ج.

فسقة المسلمين إذا لم يجز تقليدهم في القبلة ولا قبول خبرهم فيها فالكفر أولى، ولأن الكافر قصده اختلال المسلم عن عبادته وفتنته في دينه، فإن قيل: فليس الكافر مقبول القول في الأذن، وقبول الهدية فهلا كان مقبول القول في الأخبار عن القبلة؟ قلنا: الأذن، وقبول الهدية، أوسع حكماً، ألا ترى أن قول الصبي فيه مقبول، وأمر القبلة أغلظ، لأن خبر الصبي فيه غير مقبول فأما إذا استدل مستدل من كافر مشرك دلائل القبلة كأنه سأله عن أحوال الرياح، ومطالع النجوم فأخبره ووقع في نفسه صدقه ثم اجتهد لنفسه عن خبر المشرك في وجهات القبلة جاز، لأن المسلم عمل في القبلة على اجتهاد نفسه، وإنما قبل خبر المشرك في غيرها مما يستوي في الإخبار به من وقع في النفس صدقه من مسلم وكافر.

مسألة: قَــالَ الشَّـافِعِيُّ : «وَمَنْ آجْتَهَـدَ فَصَلَّى إِلَى آلشَّرْقِ ثُمَّ رَأَى ٱلْقِبْلَةَ إِلَى ٱلْغَـرْبِ آسْتَأْنَفَ لَأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِع مِنْ خَطَاً جِهَتِهَا إِلَى يَقِينِ صَوَابِ جِهَتِهَا».

قال الماوردي: وصورتها: في رجل اجتهد في القبلة فأدّاه اجتهاده إلى أنها في الشرق في استقبلها وصلى إليها ثم بان له الخطأ في جهته، ولم يتعين له صواب القبلة في غيرها فالحكم في هذه الأحوال واحد، ولا يخلو حاله من أحد أمرين، إما أن يبين له الخطأ من طريق الاجتهاد فلا إعادة عليه، طريق الاجتهاد، أو من طريق اليقين، فإن بان له الخطأ، من طريق الاجتهاد فلا إعادة عليه، لأن الاجتهاد لا ينقض حكماً نفذ باجتهاد، وإن بان له الخطأ من طريق اليقين ففي وجوب الإعادة قولان:

أحدهما: قاله في القديم وفي كتاب «الصيام» من الجديد: أنه لا إعادة عليه، وبـ قال مالك وأبو حنيفة.

والقول الثاني: قاله في كتاب «الصلاة» من الجديد: أن الإعادة عليه واجبة. ووجه القول الأول في سقوط الإعادة.

ما روى عاصم بن عبيد الله(١) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة(٢) عن أبيه قال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَجَعَلَ آلرَّجُلُ يَأْخُدُ ٱلأَحْجَارَ فَيَعْمَلُ مَسْجِداً يُصَلِّي فِيهِ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا نَحْنُ قَدْ صَلْينَا لِغَيْرِ ٱلْقِبْلَةِ فَقُلِنَا: يَا رَسُولَ ٱللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْنَا لَيْلَتَنَا يُطَيِّرِ ٱلْقِبْلَةِ فَقُلِنَا: يَا رَسُولَ ٱللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ لِغَيْرِ ٱلْقِبْلَةِ فَقُلِنَا: يَا رَسُولَ ٱللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْنَا لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقُلِنَا: يَا رَسُولَ ٱللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى : ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي مدني ضعيف عن ابن عمر وجابر وعنه شعبة والسفيانان مات في أول خلافة السفاح. . انظر الخلاصة (١٨/٢).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي بإسكان النون قبل الزاي أبو محمد المدني حليف قريش صحابي صغير وعن أبيه وعمر بن الخطاب وعنه عبد الرحمن بن القاسم والزهري قال ابن مندة: مات النبي على وله خمس سنين روى له أبو داود عن النبي على مات سنة خمس وثمانين. انظر الخلاصة (٢٩/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (١/٦٧١) في كتاب أبوآب الصلاة باب ما جاء في السرجل يصلي لغيس القبلة في الفيم =

[البقرة: ١١٥] ولأن كل جهة صح صلاة المسايف إليها صح صلاة المجتهد إليها كالقبلة ، ولأن كل صلاة صحت إلى القبلة جاز أن تصح بالاجتهاد إلى غير القبلة كالمسايف، ولأنه لو صلى باجتهاده إلى جهتين مختلفتين فاليقين موجود في حصول الخطأ في إحدى الصلاتين ، فلو لزم القضاء بيقين الخطأ للزمه إعادة الصلاتين ، لأن من علم أن عليه إحدى صلاتين لا يعرفها لزمه إعادة الصلاتين ، فلما أجمعوا على سقوط القضاء في هاتين الصلاتين دل على سقوط القضاء مع يقين الخطأ .

ووجه القول الثاني: في وجوب الإعادة قوله تعالى: ﴿وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة: ١٤٤]، فأمر تعالى بالتوجه إليه فمن توجه إلى غيره فالأمر باق عليه، ولأن ما لا يسقط بالنسيان من شروط الصلاة لا يسقط بالخطأ، كالطهارة، والوفق ولا تعيين الخطأ في الصلاة يوجب القضاء، كأهل مكة، ولأنه تعين له يقين الخطأ فيما يأمن من مثله في القضاء فوجب أن تلزمه الإعادة، كالحاكم إذا خالف نصاً باجتهاده.

وأما الجواب عن الخبر ما ذكرناه من الاختلاف في تأويل الآية فهو: أنه يحمل على أحد أمرين، إما على صلاة النفل دون الفرض، أو على خطأ العين دون الجهة.

وأما قياسهم على مستقبل القبلة فمنتقض بالمكي، ثم المعنى فيه صواب الجهة.

وأما قياسهم على المسايف: فالمعنى فيه: إن علم المسايف بعدوله عن القبلة لا يبطل صلاته، وعلم المجتهد بالعدول عنها لا يبطل صلاته، وأما المصلي إلى جهتين فإنما لم تجب عليه الإعادة؛ لأنه لم يتعين له الخطأ في إحدى الجهتين كالحاكم فإذا اختلف اجتهاده في الحادثة فحكم فيها بحكمين مختلفين لم ينقض واحد منهما، لأن الخطأ لم يتيقن في أحدهما، ولو خالف نصاً نقض.

فصل: فأما المزني فإنه يذهب إلى اختيار القول الأول في سقوط الإعادة، وذكر فصولاً خمسة بعضها استشهاداً بمذهب، وبعضها استدلالاً بشبهه، فالفصل الأول من أسئلته أن الشافعي قال: في كتاب «الصيام»: «ولو تاخى القبلة ثم علم بعد كمال الصلاة أنه أخطأ، أن ذلك يجزئه، كما يجزىء ذلك في خطأ عرفة، فنقل المزني عن الشافعي رواية أن لا إعادة عليه، وهي لعمري أحد قوليه، ثم استشهد بعرفة حجاجاً، لأن من أخطأ فوقف بعرفة في اليوم العاشر، أو في الثامن ثم لم يعلم حتى دخل في العاشر أن حجه مجزىء فكذلك الخطأ في القبلة.

قلنا: بينهما فرقان يمنعان من تساوي حكمهما أحد الفرقين أن الخطأ بعرفة لا يؤمن

<sup>(</sup>٣٤٥) وقال إسناده ليس بذاك وأخرجه ابن ماجه (١/٣٢٦) في كتاب الصلاة وأخرجه البيهقي من طريق آخر (١/٢) والطيالسي في المسند(١١٤٥).

مثله في القضاء فسقط عنه القضاء كالأكل ناسياً في الصوم لما لم يؤمن مثله في القضاء سقط عنه القضاء كالخاطىء في عنه القضاء والخطأ في القبلة لما أمن مثله في القضاء فلزم فيه القضاء كالخاطىء في استعمال الماء النجس.

والفرق الثاني: أن إعادة الحج تشق فسقط عنه كما سقط عن المسافر قضاء القصور، وإعادة الصلاة التي أخطأ فيها لا يشق فوجب عليه كما وجب على المسافر قضاء الصوم.

والفصل الثاني: من أسئلته ما حكاه عن الشافعي أنه قال في كتاب «الطهارة» «إذا تأخى في أحد الإناءين أنه طاهر، والآخر نجس فصلى ثم غلب على ظنه أن الذي تركه هو الطاهر لم يتوضأ بواحد منهما ويتيمم ويعيد، لأنه ماء مستيقن الطهارة. وليس كالقبلة إذا تأخاها لصلاة ثم رآها لغيره في صلاة أخرى؛ لأنه ليس من ناحية إلا وهي قبلة لقوم يعني: بهذا الفصل أنه لما جاز أدّاه اجتهاده في القبلة إلى جهة ثانية أن يصلي إليها، ولو أدّاه إلى طهارة الإناء الثاني لم يجز أن يستعمله دل على أن الخطأ في القبلة لا يوجب القضاء.

والجواب عن هذا الفصل أن نقول إنما جاز أن يصلي إلى الجهة الثانية بالاجتهاد.

والثاني: أن عليه أن يعيد الاجتهاد ثانياً، ولم يجز أن يستعمل الإناء الثاني بالاجتهاد الثاني، لأنه لا يجب عليه إعادة الاجتهاد ثانياً، فأما قول والذي جعله المزني تعليلاً ودليلاً «أنه ليس من ناحية إلا وهي قبلة لقوم ففيه تأويلان:

أحدهما: أنه أراد ليس من ناحية إلا وهي قبلة لقوم في حال المسايفة.

والثاني: أنه أراد ليس من ناحية إلا وهي قبلة لقوم، لأن المشرق قبلة أهـل المغرب، والمغرب قبلة أهل المشرق ثم مصادفة هذا المصلي جهة هي قبلة لغيره لا يسقط عنـه فرض التوجه إلى جهة.

والفصل الثالث: من أسئلته: أنه قال لما جاز صلاته في هذين الموضعين، لأنه أدى ما كلف، ولم يجعل عليه إصابة العين للعجز عنها في حال الصلاة، فالجواب أن يقال: لم يكلف الاجتهاد وحده، وإنما كلف إصابة العين أو الجهة باجتهاده على حسب ما ذكرنا من اختلاف قوليه وهو إذا أخطأ الجهة، أو العين لم يؤد ما كلف فلم يسقط عنه الفرض فيه.

وأما الفصل الرابع: من أسئلته أنه قال: احتجاجاً، وهذا قياس على ما عجز عنه في الصلاة من قيام، وقعود، وركوع، وسجود، وسنن أن فرض الله ساقط عنه يعني: أنه لما سقط عنه فرض ما ذكره بالعجز عنه فكذلك فرض التوجه بالعجز عنه.

والجواب عنه من وجهين:

أحدهما: أن القيام والسير معنى معدوم مع العجز عنه فلذلك سقطت الإعادة فيه لعدمه والقبلة غير معدومة بالخطأ فيها فلذلك لم تسقط عنه الإعادة لخطائه.

والجواب الثاني: أن الأعذار التي تعجز عن فروض الصلاة على أربعة أضرب: ضرب يكون عام الوقوع، وإذا وقع جاز أن يدوم كالمرض فهذا يسقط معه القضاء، وضرب يكون عام الوقوع وإذا وقع لم يدم ك «المسايفة» وعدم الماء فهو يسقط القضاء، وضرب يكون نادر الوقوع، وإذا وقع لم يدم كعدم الماء والتراب، وهذا لا يُسْقِط الإعادة، فلما كان الخطأ في جهة القبلة نادراً لا يدوم لم يسقط الإعادة، ولما كان العجز عن القيام، والركوع، والسجود عاماً قد يدوم سقط معه الإعادة، وهذا تمهيد لأصول الأعذار في وجوب القضاء وسقوطه.

الفصل الخامس: من أسئلته: أن قال احتجاجاً قد حولت القبلة فصلى أهل قباء ركعة إلى غير القبلة ثم أتاهم آتٍ فقال: إن القبلة قد حولت واستداروا وبنوا بعد تعيينهم أنهم صلوا إلى غير القبلة فجعل المزني سقوط الإعادة عن أهل قباء ما صلوا إلى غير القبلة دليلا على سقوط القضاء عن كل من أخطأ القبلة.

والجواب عن هذا: أن أصحابنا قد اختلفوا في النسخ هل يتوجه إلى من يعلم به على وجهين:

أحدهما: أنه لا يتوجه إلا إلى من علم به ومن لم يعلم به فهو على الفرض الأول كما لا يكون منسوخاً عن النبي على بما لم ينزل به جبريل عليه السلام فعلى هذا يسقط سؤال المزنى ، لأن أهل قباء قبل علمهم غير مخاطبين باستقبال القبلة .

والوجه الثاني: أنه يتوجه النسخ إلى الجميع وإن لم يعلم به بعضهم، لأن فرضه متوجه إلى جميعهم فعلى هذا يكون الفرق بين أهل قباء وغيرهم أن أهل قباء صلوا بالنص على اليقين الأول فجاز أن تسقط الإعادة عنهم، ألا ترى أنهم لو أرادوا الاجتهاد قبل علمهم بالنسخ لم يكن لهم، وليس كذلك في القبلة؛ لأنه دخلها باجتهاد لا بنص، وعن ظن لا يقين فأما قول المزنى «فتفهم» ـ يريد به الشافعي ـ .

قال أصحابنا: كل موضع يقول فيه المرزى تفهم ـ يريد به أصحاب الشافعي ـ وكل موضع يقول فيه الشافعي ـ وكل موضع يقول فيه الشافعي «قال بعض الناس» ـ يريد به أبا حنيفة ـ، وكل موضع قال فيه: قال بعض أصحابنا ـ يريد به أبا حنيفة ـ، وكل موضع قال فيه: قال بعض أصحابنا ـ يريد به مالكاً ـ وإذا أراد غيرهما ذكره باسمه ثم ذكر المزني بعده فصلاً لا احتجاج فيه ولا استشهاد، وهذه إحدى مسائله الثلاث التي أطال الكلام فيها، والأخرى المتيمم إذا رأى الماء في تضاعيف صلاته.

والثالثة: ظهار السكران وكلامه في هذه المسألة أطول.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَيُعِيدُ ٱلْأَعْمَى مَا صَلَّى مَعَهُ مَتَى أَعْلَمَهُ».

وهذا صحيح إذا صلى الأعمى باجتهاد بصير ثم أخبر الضرير بيقين الخطأ المجتهد له، ففي وجوب الإعادة عليه قولان كالبصير:

أحدهما: لا إعادة عليه.

والثاني: عليه الإعادة، وإنما كان كذلك، لأن دلالة الأعمى على القبلة قول البصير، كما أن دلالة البصير، وقع في دليل كما أن دلالة البصير، وقع في دليل الأعمى، ثم استويا في حكم الإعادة وسقوطها، فأما إن أخبره غير المجتهد له فذلك ضربان:

أحدهما: أن يكون خبراً متواتراً، ففي الإعادة أيضاً قولان كما مضي.

والشاني: أن يكون خبر واحد وقع في النفس صدقه فقد اختلف أصحابنا فقال أبو إسحاق المروزي: لا إعادة عليه، لأنه لا يتيقن الخطأ، كما يتيقنه البصير بمشاهدته، وقال غيره من أصحابنا: بل تكون الإعادة على قولين إذا كان المخبر غير مجتهد.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ : «وَإِنْ كَانَ شَرْقاً ثُمَّ رَأَى أَنَّهُ مُنْحَرِفٌ وَتِلْكَ جِهَةٌ وَاحِدَةٌ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرِفَ بِآنْجِرَافِهِ».

قال الماوردي: وصورتها: في رجل استيقن الشرق بصلاته مجتهداً ثم بان لـ في أثنائها أنه منحرف فهذا على ضربين:

أحدهما: أن يكون الانحراف والجهة واحدة.

والثاني: يكون الانحراف إلى جهة أخرى، فإن كان منحرفاً، والجهة واحدة فإن كان متيامناً عنها قليلاً، ومتياسراً عنها، فلا يخلو أن يتبين له الانحراف من جهة اليقين، أو من جهة الاجتهاد، فإن بان له الانحراف من جهة اليقين تحرف إلى حيث بان له من تيامن، أو تياسر، وبنى على صلاته، لأن الجهة واحدة فلم يكن الانحراف فيها مانعاً من جواز البناء نص عليه الشافعي، وإن بان له الانحراف من جهة الاجتهاد ففيه لأصحابنا وجهان:

أحدهما: وهو مذهب الشافعي يلزمه الانحراف إلى حيث بان له، ويبني على صلاته.

والوجه الثاني: لا يلزمه الانحراف ويبنى على حاله التي كان عليها؛ لأنه دخل في صلاته إلى الجهة بالاجتهاد فلم ينحرف عنها باجتهاد.

فصل: وإن كان الانحراف إلى جهة أخرى إما مستدبراً، أو يمنة، أو يسرة لم يخل أن يكون ذلك عن يقين، أو اجتهاد، فإن كان عن يقين استدار إليها وهل يبنى على ما مضى من صلاته أو يستأنفها؟ على قولين:

أحدهما: يبنى إذا قيل أنه لو تبين الخطأ بعد الفراغ لم يعد.

والقول الثاني: يستأنف إذا قيل: لـو تيقن الخطأ بعـد الفـراغ أعـاد، وإن كـان على اجتهاد فعلى وجهين:

أحدهما: يبنى على الجهة الأولى ولا يستدبر إلى الثانية؛ لاستقرار حكم اجتهاده الأول بالدخول في الصلاة.

والوجه الثاني: أنه يستدبر إلى الجهة الثانية، كما لو بان له صلاة ثانية، لأنه لا يجوز أن يقيم على استقبال جهة يعتقدها غير قبلة فعلى هذا إذا استدار إليها بنى على صلاته، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد ألا تراه لو علم ذلك بعد [الفراغ](١) لم يعد.

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا فإن لزمه البناء على جهة من غير انحراف على ما وصفنا من الشرع فهو على حاله يبني على صلاته إماماً كان أو مأموماً، أو منفرداً [وإن بطلت صلاته الشراع فهو على حاله يبني على صلاته إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً]، فأما إن لزمه الانحراف والبناء لم يخل حاله من ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكون منفرداً فينحرف ويبنى.

والقسم الثاني: أن يكون مأموماً، فإن كان الإمام قد بان لـه مثل ذلـك تحرف جميعاً، وبنيا وإن لم يبن لإمامه مثل ذلك أخرج نفسه من إمامته، وبنى على صلاته فإن أقام على الائتمام منحرفاً، أو غير منحرف بطلت صلاته، لاختلاف جهته، وجهة إمامه.

والقسم الثالث: أن يكون إماماً فإن ينحرف لم ينظر في المأمومين، فإن بان لهم مثل ذلك تحرفوا بانحرافه، وبنوا معه على الصلاة وإن لم يبن لهم مثل ذلك أخرجوا نفوسهم من إمامته، فإن أقاموا على الائتمام به بطلت صلاتهم، لأنهم إن انحرفوا فهم لا يرون الانحراف قبلة وإن لم ينحرفوا فعندهم إن إمامهم إلى غير قبلة إلا أن يكون فيهم أعمى فينحرف بانحراف إمامه ويجزئه؛ لأن الأعمى لا بد أن يكون متابعاً لغيره في القبلة فكان اتباعه لإمامه أولى من اتباعه لغير إمامه، ولأنه دخل في الصلاة في اجتهاد إمامه.

فصل: إذا دخل البصير في صلاته باجتهاد ثم شك في القبلة في تضاعيفها بنى على صلاته ولا حكم للشك الطارىء، لأنه على القبلة ما لم ير غيرها، ولو دخل في صلاته شاكاً في القبلة ثم علم صوابها في تضاعيف صلاته استأنفها، لأن ما ابتدأ منها مع الشك باطل، ولو كان البصير في ظلمة وخفيت عليه الدلائل فصلى على غالب ظنه ثم علم صواب جهته

<sup>(</sup>١) في جر الأجهاد.

<sup>(</sup>٢) سقط في جر.

أعاد، كالأعمى إذا صلى باجتهاد نفسه يعيد وإن أصاب، ولو دخل البصير في الصلاة بيقين القبلة ثم أطبق الغيم، والظلمة واشتبه عليه فهو على الصواب حتى يعلم الخطأ فيعيد.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ : «وَإِذَا آجْتَهَدَ بِهِ رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَجُلٌ آخَرُ قَدْ أَخْطَأ بكَ فَصَدَّقَهُ تَحَرَّفَ حَيْثُ قَالَ لَهُ وَمَا مَضَى مُجْزىءُ عَنْهُ لِإنَّهُ آجْتَهَدَ بِهِ مَنْ لَهُ قُبُولُ آجْتِهَادِهِ (قَالَ ٱلْمُزَنِيُّ) قَدِ آحْتَجَّ ٱلشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ ٱلصِّيَامِ فَيمَنْ آجْتَهَدَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ أَخْطَأَ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ بَأَنْ قَـالَ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ تَأَخَّى الْقِبْلَةَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْذَ كَمَالِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ أَخْطَأً أَجْزَأَتْ عَنْهُ كَمَا يُجْزِيءُ ذَلِكَ فِي خَطَإٍ عَرَفَةَ وَآحْتَجً أَيْضاً فِي كِتَابِ ٱلطَّهَارَةِ بِهَ ذَا ٱلْمَعْنَى فَقَالَ إِذَا تَأَخَّى فِي أَحَدِ ٱلإِنَاءَيْن أَنُّهُ طَاهِرٌ وَٱلآخَرُ نَجِسٌ فَصَلَّى ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثَـانِيَةً فَكَـانَ ٱلأَغْلَبُ عِنْدَهُ أَنَّ ٱلَّـذِي تَرَكَ هُــوَ ٱلطَّاهِرُ لَمْ يَتَوَضَّأَ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَتَيَمَّمُ وَيُعِيدُ كُلَّ صَلاَةٍ صَلَّهَا بَتَيَمِّم الأنَّ مَعَهُ مَاءً مُتَيَقِّناً وَلَيْسَ كَٱلْقِبْلَةِ يَتَأَخَّاهَا فِي مَوْضِعٍ ثُمَّ يَرَاهَا فِي غَيْرِهِ لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَاحِيةٍ إِلَّا وَهِيَ قِبْلَةٌ لِقَوْمِ (قَالَ ٱلْمُزَنِيُّ) فَقَدْ أَجَازَ صَلَاتَهُ وَإِنْ أَخْطَأَ ٱلْقِبْلَةَ فِي هَذَيْنِ ٱلْمَوْضِعَيْنِ لِإنَّهُ أَدَّى مَا كُلِّفَ وَلَمْ يُجْعَلْ عَلَيْهِ إِصَابَةُ ٱلْعَيْنِ لِلْعَجْزِ عَنْهَا فِي حَال ِ ٱلصَّلاّةِ (قَالَ ٱلْمُزَنِيُّ) وَهَذَا ٱلْقِيَاسُ عَلَى مَا عَجَزَ عَنْهُ ٱلْمُصَلِّي فِي ٱلصَّلَاةِ مَنْ قِيَامٍ وَقُعُودٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَسَتْرٍ أَنَّ فَرْضَ ٱللَّهِ كُلَّهُ سَاقِطٌ عَنْـهُ دُونَ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْإِيمَاءِ عُرَّياناً فَإِذَا قَدَرَ مِنْ بَعُّدُ لَمْ يُعِدْ فَكَذَّلِكَ إِذَا عَجَزَ عَنِ ٱلتَّوَجُّهِ إِلَى عَيْن ٱلْقِبْلَةِ كَانَ عَنْهُ أَسْقَطَ وَقَدْ حُوِّلَتِ ٱلْقِبْلَةُ ثُمَّ صَلَّى أَهْلُ قِبَاءٍ رَكْعَـةً إِلَى غَيْرِ ٱلْقِبْلَةِ ثُمَّ أَتَـاهُمْ آتٍ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ ٱلْقِبْلَةَ قَـدْ حُوِّلَتْ فَـٱسْتَدَارُوا وَبَنَـوْا بَعْدَ يَقِينِهِمْ أَنَّهُمْ صَلُّوا إِلَى غَيْـرِ قِبْلَةٍ وَلَوْ كَـانَ صَوَابَ عَيْنِ ٱلْقِبْلَةِ ٱلْمُحَوَّلِ إِلَيْهَا فَرْضاً مَا أَجْزَأُهُمْ خِلَافُ ٱلْفَرْضِ لِجَهْلِهِمْ بِهِ كَمَا لاَ يُجْزِيءُ مَنْ تَوَضًّا بِغَيْرِ مَاءٍ طَاهِرِ لِجَهْلِهِ بِهِ ثُمَّ آسْتَيْقَنَ أَنَّهُ غَيْرُ طَاهِرٍ فَتَفَهَّمْ رَحِمَكَ آللَّهُ (قَـالَ آلْمُزَنِيُّ) وَدَخَلَ فِي قِيَاسِ هَذَا ٱلْبَابِ أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَمَّا عَلَيْهِ مِنْ نَفْسَ ِ ٱلصَّلَاةِ أَوْ مَا أُمِرَ بِهِ فِيهَا أَوْ لَهَا أَنَّ ذَلِكَ سَاقِطٌ عَنْهُ لاَ يُعِيدُ إِذَا قَدَرَ وَهُوَ أُولَى بِأَحَدِ قَوْلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ فِيمَنْ صَلَّى فِي ظُلْمَةٍ أَوْ خَفِيَتْ عَلَيْهِ ٱلدَّلَائِلُ أَوْ بِهِ دَمُّ لَا يَجِدُ مَا يَغْسِلُهُ بِهِ أَوْ كَانَ مَحْبُوساً فِي نَجِس أَنَّهُ يُصَلِّي كَيْفَ أَمْكَنَهُ وَيُعِيدُ إِذَا قَدَرَ».

قال الماوردي: وهذا صحيح.

وصورتها: في أعمى اجتهد له بصير في القبلة ثم قال له آخر قد أخطأ بك في الاجتهاد فلا يخلو ذلك من أحد ثلاثة أقسام إما أن يكون قبل دخوله في الصلاة، أو يكون بعد خروجه من الصلاة، فأما إن كان قبل دخوله في الصلاة فلا يخلو حال الثاني من أحد أمرين: إما أن يخبر عن يقين أو اجتهاد، فإن كان مخبراً عن يقين صار إلى قبول الثاني إذا وقع في النفس صدقه، لأن ترك الاجتهاد باليقين واجب، وإن كان مخبراً عن اجتهاد لم يخل حال الثاني والأول من ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يكون الأول أوثق وأعلم من الثاني فيعمل على قول الأول ويترك قول الثاني .

والحال الثانية: أن يكون الثاني أوثق وأعلم من الأول فيعلم على قول الثاني ويعدل عن قول الأول.

والحالة الثالثة: أن يكونا في الثقة والعلم سواء فيكون كالبصير إذا تساوت عنده جهتان فيكون على وجهين:

أحدهما: يكون مخيراً في الأخذ بقول من شاء منهما.

والثاني: يأخذ بقولهما، ويصلي إلى جهة كل واحد منهما.

فصل: فأما القسم الثاني: وهو أن يخبره بالخطأ بعد دخوله في الصلاة فلا يخلو أن يكون أخبره عن يقين، أو اجتهاد، فإن كان أخبره عن يقين صار إليه وانحرف بقوله، فإن كانت الجهة واحدة وإنما كان منحرفاً عنها يسيراً بنى على صلاته، وإن كانت جهة أخرى فهل يبني، أو يستأنف؟ على قولين، وإن كان خبره عن اجتهاد، فإن كان الأول أوثق وأعلم مضى على جهة الأول ولم يعمل بقول الثاني، وإن كان الثاني أوثق وأعلم رجع إلى قول الثاني وترك قول الأول، فإذا انحرف إلى جهة بنى على صلاته قولاً واحداً، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وإن كانا في الثقة، والعلم سواء ففيه وجهان:

أحدهما: يكون على حاله ويعمل على قول الأول دون الثاني.

والوجه الثاني: يرجع عن قول الأول إلى قول الثاني ويبني على صلاته.

فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يخبره بالخطأ بعد خروجه من الصلاة، فإن كان خبره عن اجتهاد فلا إعادة عليه بحال سواء كان الأول أعلم أو الثاني كالبصير، ولا يلزمه الإعادة إذا بان له الخطأ باجتهاد وإن كان خبره عن يقين فقد اختلف أصحابنا فقال أبو علي بن أبي هريرة: بوجوب الإعادة عليه على قولين، كالبصير إذا تيقن الخطأ بعد فراغه من الصلاة، وذهب أبو إسحاق المروزي أنه لا إعادة عليه قولًا واحداً، وفرق بينه وبين البصير بأن البصير على إحاطة من يقين غيره، قال أبو علي بن أبي هريرة: قد كنت ذهبت إلى هذا حتى وجدت عن الشافعي ما يدل على التسوية بينهما.

فصل: وإذا دخل الأعمى في صلاة باجتهاد بصير ثم أبصر الأعمى في تضاعيف صلاته، فإن حفيت عليه بطلت صلاته، وإن خفيت عليه بطلت صلاته لما يلزمه من الاجتهاد فيها وتكون حاله كالمصلي عرياناً إذا وجد ثوباً، فإن كان قريباً استتر به وبنى على صلاته، وإن كان بعيداً بطلت صلاته لما لزمه من ستر العورة، وإن دخل

بصير باجتهاد نفسه ثم عمي في تضاعيفها بنى على صلاته ما لم يستدبر فيها، أو يتحول عنها، فإن استدار لزمته الإعادة أخطأ أو أصاب.

مسألة: قَـالَ الشَّافِعِيُّ : «وَلَـوْ دَخَلَ غُـلاًمٌ فِي صَلاَةٍ فَلَمْ يُكْمِلْهَا أَوْ صَوْم يَـوْم فَلَمْ يُكْمِلْهُ حَتَّى آسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَحْبَبْتُ أَنْ يُتِمَّ وَيُعِيدَ وَلاَ يَبِينُ أَنَّ عَلَيْهِ إِعَـادَةً (قَـالَ يُكْمِلْهُ حَتَّى آسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَحْبَبْتُ أَنْ يُتِم وَيُمْكِنُهُ صَلَاةً فِي آخِرِ وَقْتِهَا غَيْرُ مُصَلِّ آلْمُزَنِيُّ) لاَ يُمْكِنُهُ صَوْمٌ يَوْم هُوَ فِي آخِرِهِ غَيْرُ صَائِم وَيُمْكِنُهُ صَلَاةً فِي آخِرِ وَقْتِهَا غَيْرُ مُصَلِّ أَلا تَرَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ آلْعَصْرِ قَبْلَ آلْغُرُوبِ أَنَّهُ يُبْتَذِيءُ آلْعَصْرَ مِنْ أَوَّلِهَا وَلاَ يُمْكِنُهُ فِي آخِرِ يَوْم أَنْ يَبْتَذِيءَ صَوْمَهُ مِنْ أَوَّلِهِ فَيُعِيدُ آلصَّلاَةَ لإِمْكَانِ آلْقُدْرَةِ وَلاَ يُعِيدُ آلصَّوْمَ لارْتِفَاعِ إِمْكَانِ آلْقُدْرَةِ وَلاَ يُعِيدُ آلصَّوْمَ لارْتِفَاعِ إِمْكَانِ آلْقُدْرَةِ وَلاَ يَكْلِيفَ مَعَ آلْعَجْزِه.

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا دخل الصبي قبل بلوغه في صلاة وقته ثم بلغ في تضاعيفها باستكمال خمس عشرة سنة، أو دخل في صيام يـوم من شهر رمضان ثم بلغ في تضاعيفها بالاحتلام، أو باستكمال خمس عشرة سنة لم تبطل صلاته، ولا صيامه، لكن قال الشافعي أحببت أن يتم ويعيد فاختلف أصحابنا على ثلاثة مذاهب، وخالفهم المزني خلافاً رابعاً:

أحدها: وهو قول أبي العباس بن سريج: يتم صلاته، وصيامه استحباباً. ويعيدهما واجباً فحمل الاستحباب على الإتمام والإيجاب على الإعادة.

والمذهب الثاني: وهـو قول أبي إسحـاق المروزي أنـه يتم صلاتـه، وصيامـه واجبـاً ويعيدهما استحباباً، فحمل الإتمام على الإيجاب والإعادة على الاستحباب.

والمذهب الثالث: وهو قول أبي سعيـد الاصطخـري: أنه إن كـان وقت الصلاة بـاقياً أعاد واجباً وإن كان فائتاً أعاد استحباباً، ولا يعيد الصيام.

والمذهب الرابع: وهو قول المزني أنه يعيد الصلاة واجباً في الوقت وبعد الوقت، ولا يعيد الصيام، وفرق بينهما بما سنذكره، وعلى جميع المذاهب لا تبطل صلاته وصيامه ببلوغه في انتهائها، وعند أبي حنيفة استدلالاً بأن بلوغه في وقت العبادة يوجب عليه فرضها، وما فعله قبل بلوغه إما أن يكون نفلاً، أو لا يكون نفلاً، وأيهما كان فلا يجوز أن يسقط به الفرض، ولأن بلوغ الصبي في حجه لا يسقط حج الإسلام عنه كذلك بلوغه في صلاته، وصيامه، لا يسقط فرض الصلاة والصيام عنه، ولأن التكليف قد تتعلق ببلوغ الصبي، وإفاقة المجنون في بعض الصلاة توجب استئنافها بحدوث التكليف وجب أن يكون بلوغ الغلام في تضاعيف الصلاة يوجب استئنافها بحدوث التكليف.

ودليلنا هو أنها عبادة يبطلها الحدث فجاز أن ينوب ما فعله قبل بلوغه كما وجب عليه بعد بلوغه، كالطهارة. ولأن كل من صح منه الطهارة صح منه فعل الصلاة، كالبالغ، ولأنها

عبادة على البدن طرأ البلوغ فيها على المتلبس بها في وقت يعرض لفواتها فوجب أن يجزئه، كالصبي إذا أحرم بالحج ثم بلغ قبل عرفة.

فأما استدلالهم أن النفل لا ينوب عن الفرض فهذا يفسر على أصلهم بالمصلي في أول الوقت عندهم، أن صلاته نافلة تنوب عن فريضة على أن ما يمنع من وجوب الفرض عليه إذا كان قد أداه قبل بلوغه، لا نقول أنها نافلة، وإنما نقول صلاة مثله.

وأما استدلالهم بالحج، فإن كان بلوغه قبل عرفة أجزأه باتفاق وإن كان بعد عرفة لم يحزه لأنه أتى بالحج قبل وقته، والصلاة أتى بها بعد دخول وقتها، وأما المجنون فإنه لم يكن في صلاته، لأنه لا يصح منه مع الجنون أداء عبادة، ألا ترى أنه لو تطهر لم يجزه، وقد يصح ذلك من الصبي، ألا ترى أنه لو تطهر أجزأه باتفاق منا ومن أبي حنيفة، وإن خالفنا داود فمنع من صحة طهارته فأما المزني فإنه ذهب إلى وجوب إعادة الصلاة دون الصيام، وكان من فرقه بينها أن قال: إنه لا يمكنه صوم يوم فهذا هو في آخره غير صائم، ويمكنه صلاة هو في آخرها غير مصل، وكان أبو إسحاق المروزي يقول إنما أراد هو في أوله غير صائم، وأخطأ في العبارة فقال: في آخره وقال غير أبي إسحاق: العبارة صحيحة، ومراده أن يفرق بين الصلاة، والصيام بأن الصلاة لا يستوعب وقتها، والصوم يستوعب وقته.

والجواب عنه أن يقال: ليس كل يوم لا يمكنه صيام أوله لا يجب عليه صومه وقضاؤه، ألا ترى أن صوم يـوم الشك لا يمكن صيام أوله ويجب عليه، وقد أمر رسول الله على ألا ترى أن صوم يـوم عاشوراء أن من لم يأكل فليصمه فأمرهم بصيام آخره (١)، ولم يلزمهم صيام أوله، ثم يقال للمرزي لو عكس عليك قولك في إيجاب قضاء الصلاة دون الصيام لكان أشبه، لأن الصيام أدخل في القضاء من الصلاة، لأن الحائض تقضي الصيام دون الصلاة والمسافر يقضى ما أفطر دون ما قصر فكان ما ذكره من الفرق فاسداً.

فصل: فإذا تقرر ما ذكرناه من شرح المذهب واختلاف أصحابنا فلا يخلو الصبي إذا بلغ في وقت الصلاة من أربعة أحوال(٢):

أحدها: أن لا يكون قد صلى ولا هو في الصلاة فعليه أن يصلي اتفاقاً.

والحال الثانية: أنه يكون قد صلى وأكمل الصلاة قبل بلوغه فعلى قول أبي العباس يجب عليه إعادتها، وعلى قول أبي إسحاق لا يجب عليه إعادتها، وعلى قول أبي سعيد إن كان الوقت باقياً بعد بلوغه وجب عليه إعادتها، وإن لم يبق وقت الإعادة لم يجب عليه إعادتها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٢/٨٨١ في كتاب الصوم باب صوم عاشوراء (٢٠٠٧).

<sup>(</sup>۲) في جـ أوجه.

والحال الثالثة: أن يكون في تضاعيف صلاته فعلى قول أبي العباس هو مخير في تركها وفي إتمامها، وهو أولى ثم عليه قضاؤها واجباً وإن كان قد أتمها، وعلى قول أبي إسحاق وهو ظاهر مذهب الشافعي أنه واجب عليه إتمامها، ولا يجوز له تركها، ويستحب له إعادتها، وعلى قول أبي سعيد الاصطخري إن كان وقتها بعد إتمامها باقياً وجب عليه إعادتها وإن خرج منها قبل إتماها لزمه استثنافها في الوقت وبعده.

والحال الرابعة: أن يبلغ في تضاعيفها ويفسدها قبل إتمامها فعليه قضاؤها في قول جميعهم، فأما إذا بلغ في صوم يوم من شهر رمضان فله ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يكون مفطراً فعليه القضاء في قول جميعهم.

والثاني: أن يكون فيه صائماً ويتممه فعلى قول المزني، وأبي سعيد، وأبي إسحاق يجزئه ولا يعيد، وعلى قول أبى العباس عليه الإعادة.

والحال الثالثة: أن يكون فيه صائماً ويفسد صومه فعليه القضاء باتفاقهم ـ والله عز وجل أعلم بالصواب ـ.

## باب صفة الصلاة ومايجزىء منها ومايفسدها وعدد سجود القرآن

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ : «وَإِذَا أَحْرَمَ إِمَاماً، أَوْ وَحْدَهُ نَـوَى صَلاَتَهُ فِي حَال ِ ٱلتَّكْبِيرِ لاَ قَنْلَهُ وَلاَ يَعْدَهُ».

قال الماوردي: وإنما قال الشافعي نوى صلاته وإن كان معلوماً أنه لا ينوي صلاة غيره رداً على مالك، وأبي حنيفة، حين منعا من اختلاف نية الإمام والمأموم.

وأما النية: فمن شرائط الصلاة.

والدلالة على وجوبها قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا آللَّهَ مُخْلِصِينَ لَـهُ آلدِّينَ﴾ [البينة: ٥] والإخلاص في كلامهم: النية.

وروى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إِنَّمَا ٱلأَعْمَالُ بِٱلنَّيَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ آمْرِيءٍ مَا نَوَى».

فإذا تقرر وجوبها فالكلام فيها يقع في ثلاثة فصول:

أحدها: محل النية.

والثاني: كيفية النية.

والثالث: وقت النية.

وأما الفصل الأول: وهو محل النية وهو القلب، ولذلك سميت به، لأنها تفعل بأناًى عضو في الجسد، وهو القلب وإذا كان ذلك كذلك فله ثلاثة أحوال:

أحدها: أن ينوِي بقلبه، ويلفظ بلسانه فهذا يجزئه، وهو أكمل أحواله.

والحال الثانية: أن يلفظ بلسانه ولا ينوي بقلبه فهذا لا يجزئه، لأن محل النية الاعتقاد بالقلب؛ كما أن محل القراءة الذكر باللسان فلما كان لو عدل بالقراءة عن ذكر اللسان إلى الاعتقاد بالقلب لم يجزه وجب إذا عدل بالنية عن اعتقاد القلب إلى ذكر اللسان لا يجزئه لعدوله بكل واحد منهما عن جارحته.

والحال الثالثة: أن ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه فمذهب الشافعي يجزئه وقال أبو عبد الله الزبيري - من أصحابنا - لا يجزئه حتى يتلفظ بلسانه تعلقاً بأن الشافعي قال في كتاب «المناسك» ولا يلزمه إذا أحرم بقلبه أن يذكره بلسانه وليس كالصلاة التي لا تصح إلا

بالنطق فتأول ذلك على وجوب النطق في النية، وهذا فاسد، وإنما أراد وجوب النطق بالتكبير ثم مما يوضح فساد هذا القول حجاجاً: أن النية من أعمال القلب فلم تفتقر إلى غيره من الجوارح كما أن القراءة لما كانت من أعمال اللسان لم تفتقر إلى غيره من الجوارح.

قصل: وأما الفصل الثاني: في كيفية النية فتحتاج أن تتضمن ثلاثة أشياء: فعل الصلاة، ووجوبها، وتعيينها، لأن العبادات كلها على ثلاثة أضرب.

ضرب يفتقر إلى نيمة الفعل لا غير، وضرب يفتقر إلى نية الفعل والوجوب لا غير، وضرب يفتقر إلى نية الفعل والوجوب والتعيين، فأما الذي يفتقر إلى نية الفعل دون الوجوب والتعيين فهو الحج، والعمرة، والطهارة فإذا نـوى فعل الحـج، أو فعل العمرة، أو الطهارة للصلاة أجزأ، وإن لم ينو الوجوب والتعيين، لأنه لو عين ذلك على النفل وكان عليه فرض لا يعقد ذلك بالفرض دون النفل، وأما الذي يفتقر إلى نية الفعل والوجوب دون التعيين فهو الزكاة، والكفارة يجزئه أن ينوي فيما يخرجه أنه زكاة، وإن لم يعين، وفي العتق أنه عن كفارة وإن لم يعين، وأما الذي يفتقر إلى نية الفعل والوجوب والتعيين وهو الصلاة، والصيام فينوي صلاة ظهر يوم؛ لكن اختلف أصحابنا هل يكون تعيينها يغني عن نية الوجوب، حتى إذا نوى صلاة الظهر أغنى عن أن ينوي أنها فرض؟ وقال أبو إسحاق المروزي: لا تغنى نيته أنها ظهر عن أن ينوي أنها فريضة، ولا في صوم رمضان عن أن ينوي أنها فرض قال: لأن الصبي قد يصلى الظهر، ويصوم رمضان ولا يكون فرضاً، فعلى هذا يحتاج أن ينوي صلاة ظهر يومه الفريضة، وقال أبو علي بن أبي هريرة إذا نوى أنها ظهر أغنى عن [أن ينوي](١) أنها فرض، لأن الظهر لا يكون إلا فرضاً، وليس إذا سقط فرضها عن غير المكلف خرجت من أن تكون فرضاً، لأن سائر الفروض هكذا تكون، فعلى هذا إن نـوى ظهر يومه أجزأه، فأما إن نوى صلاة الظهر لم ينوها ليـومه أو وقته فإن كانت عليه ظهـر فائتـة لم تجزه حتى ينوي بها ظهر يـومه لتمتـاز عن الفائتـة وإن لم يكن له ظهـر فائتـة أجزأه، فـأما الصلوات الفوائت فلا يلزمه تعيين النية لأيامها وإنما ينوي صلاة الظهر الفائتة، فأما أن ينوى من يوم كذا في شهر كذا فلا يلزمه.

فصل: فأما الفصل الثالث: في وقت النية فقد قال الشافعي: «مع التكبير لا قبله ولا بعده، فإن نوى بعد التكبير لم يجزه، وإن نوى قبل التكبير لم يجزه إلا أن يستديم النية إلى وقت التكبير».

وقال أبو حنيفة: إن نوى قبل التكبير بزمان قريب أجزأه وإن كان بزمان بعيد لم يجزه.

وقال أبو داود: وأحب أن ينوي قبل التكبير فإن لم ينو قبله لم يجزه، فأما أبو حنيفة فاستدل على جواز النية بأنه لما جاز تقديمها في الصيام على الدخول فيه بطلوع الفجر جاز

<sup>(</sup>١) سقط في جـ .

تقديمها في الصلاة على الدخول فيها بالتكبير، لأن مراعاة النية مع ابتداء الدخول فيها يشق، وأما داود فإنه استدل على وجوب تقديم النية بأنه لو قارن النية بالتكبير لتقدم جزء من التكبير قبل النية، كما لو تأخى بنيته طلوع الفجر لم يجزه لتقدم جزء منه قبل كمال نيته.

والدليل على أبي حنيفة في أن تقديم النية لا يجوز: أنه إحرام عـرى عن النية فـوجب أن لا يجزئه قياساً على الزمان البعيد، ويفارق ما استشهد به من الصيام من وجهين:

أحدهما: أنه لما جاز تقديم النية فيه بالزمان القريب جاز بالزمان البعيد والصلاة، لما لم يجز تقديم النية عليها بالزمان البعيد لم يجز بالزمان اليسير.

والثاني: أن دخوله في الصيام لا يفعله بالزمان فشق عليه مراعاة النية في أوله ودخوله إلى الصلاة بفعله فلم يشق عليه مراعاة النية في أولها.

والدليل على داود: أن ما وجب تقديم النية عليه لم يلزم استدامة النية إليه كالصيام فلما كان وجوب النية عند الإحرام معتبراً لم يكن تقديمها قبل الإحرام واجباً، وفيه انفصال.

فصل: وإذا أحرم ونوى ثم شك هل كانت نيته مقارنة لإحرامه أو مقدمة؟ لم تجزه حتى يبتدىء الإحرام ناوياً معه، فلو تيقن بعد شكه مقارنة النية لإحرامه فإن تيقن بعد أن عمل في صلاته بعد الشك عملاً من قراءة، أو ركوع فصلاته باطلة، وإن تقين قبل أن عمل فيها عملاً فإن كان الزمان قريباً فصلاته جائزة ويتممها وإن كان الزمان قد خرج عن حد القرب إلى حد البعد ففي صلاته وجهان:

أحدهما: باطلة ويستأنفها، لأن اللبث فيها عمل منها.

والوجه الثاني: صلاته جائزة ويتممها، لأن اللبث مقصود لإيقاع الفعل فيها، وليس هو المقصود من عملها، وهكذا لو شك هل نوى ظهراً، أو عصراً لم يجزه عن واحد منهما حتى يتيقنها فإن تيقنها بعد الشك فعلى ما مضى من التقسيم والجواب.

مسألة: قَالَ الشَّعافِعِيُّ: «وَلاَ يُجْزِئُهُ إِلَّا قَوْلُهُ ٱللَّهُ أَكْبَرُ أَو ٱللَّهُ ٱلأَكْبَرُ».

قال الماوردي: وهذا كما قال: لا يصح دخوله في الصلاة محرماً إلا بلفظ التكبير وهو قوله: الله أكبر، أو الله الأكبر.

وقال مالك وداود: لا يصح إلا بقوله الله أكبر فأما بقوله الله الأكبر فلا يصح.

وقـال أبو يـوسف: يصح بسـائر ألفـاظ التكبير [من قـوله](١) الله أكبـر، أو الله الأكبر، أو الله الأكبر.

<sup>(</sup>١) سقط في جر.

وقال أبو حنيفة: يصح بكل أسماء الله سبحانه وبكل ما كان فيه اسم الله تعالى إلا قوله «مَالِكِ يَوْم آلْجِسَابِ» و «اللهم اغفر لي» و «حسبي الله» استدلالاً بقوله سبحانه: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَنزَكَّى وَذَكَرَ آسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٤، ١٥] قال: ولأنه افتتح صلاته بلذكر الله وتعظيمه فصح انعقادها به كقوله: «الله أكبر» قال: ولأنه لا يخلو أن يكون الاعتبار بلفظ التكبير أو بمعناه، فلما صح بقوله: «الله أكبر» دل على أن المقصود المعنى دون اللفظ.

ودليلنا: رواية محمد بن علي ابن الحنفية عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: «مِفْتَاحُ ٱلصَّلَاةِ ٱلْوُضُوءُ وَتَحْرِيمُهَا ٱلتَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا ٱلتَّسْلِيمُ».

وروى رفاعة بن مالك أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى ٱلصَّلَاةِ فَلْيَتَوَضَّأُ كَمَا أَمَرَهُ ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ لِيُكَبِّرُ».

وروت عائشة رضي الله عنها أنَّ رَسُولَ آللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْتَتِحُ آلصَّلاَة بِآلتَّكْبِيرِ وَيَخْتِمَ بِآلتَّسْلِيمِ وَقَالَ: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»، ولأن كل لفظ لا يصح افتتاح الأذان به لا يصح افتتاح الصلاة به كقوله «حسبي الله»، ولأنها عبادة شرع في افتتاحها التكبير فوجب أن لا تصح إلا به كالأذان وإن الذكر المفروض لا يؤدي بمجرد ذكر الله تعالى، ولأنه ركن في الصلاة فوجب أن يكون معيناً، كالركوع، والسجود.

فأما الجواب عن الآية فمن ثلاثة أوجه:

أحدها: أن المراد بها الأذان والإقامة، لأنه عقب الصلاة بذكر الله تعالى.

والثاني: أنه مخصوص بما عينته النية من التكبير.

والثالث: أن حقيقة الذكر بالقلب لا باللسان، لأن ضده اللسان فبطل التعلق بالظاهر. وأما قياسهم على التكبير، فالمعنى فيه صحة افتتاح الأذان به.

وأما الجواب عن قولهم: لا يخلو أن يكون الاعتبار باللفظ أو المعنى فمن وجهين: أحدهما: أن الاعتبار باللفظ وقوله: الله أكبر قد تضمن لفظ التكبير.

والثاني: أنه وإن كان الاعتبار بالمعنى فهو لا يوجب إلا فيما ذكرنا دون غيره، وأما منع ذلك من افتتاحها بقوله «الله أكبر» فغلط، لأنه قد أتى بلفظ قوله «الله أكبر»، ومعناه وزاد عليه حرفاً فلم يمنع من الجواز كما لو قال: «الله أكبر وأجل»، وأما إجازة أبي يوسف افتتاحها بقوله الله الكبير، فغلط؛ لأن الكبير وإن كان في لفظ أكبر وزيادة فهو مقصر عن معناه، لأن أفعل أبلغ في المدح من فعيل.

فصل: فإذا ثبت أنه لا يصح الدخول فيها إلا بقوله «الله أكبر»، أو «الله الأكبر»، فزاد على ذلك شيئاً من تعظيم الله تعالى بقوله: الله أكبر وأعظم، أو الله أكبر وأجل، أو الله أكبر

كبيراً أجزأه، وإن لم نختره، فأما إذا أتى بين ذكر الله تعالى والتكبير بشيء من صفات الله عز وجل ومدحه بأن كان يسيراً لا يصير به التكبير مفصولاً عن ذكر الله سبحانه؛ كقوله: الله أكبر لا إله إلا هو أكبر، أو كقوله: الله عز وجل أكبر أجزأه وإن لم نستحبه وإن كان طويلاً يجعل ما بين الذكرين مفصولاً مثل قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكبر لم يجزه، لأنه خرج عن حد التكبير إلى الشاء، والتهليل فإن قال: الله أكبر [الله] ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز لأن تقديم الصفة على الاسم أبلغ في التعظيم والمدح.

والثاني: لا يجوز وهو أصح لأنه أوقع الإلباس، ويخرج عن صواب التكبير وصيغته، ولكن لو قال أكبر الله لم يجزه، لأنه لا يكون كلاماً مفهوماً، ولو ترك حرفاً من التكبير لم يأت به كتركه الراء لم يجزه، لأنه قد ترك بعض النطق المستحق إلا أن يعجز عنه، لأن لسانه لا يدور به كالألثغ فيجزئه.

فصل: فإذا ثبت أن الإحرام بالصلاة ينعقد بما ذكرنا فالإحرام من نفس الصلاة وهو أحد الأركان فيها.

قال أبو حنيفة: الإحرام ليس من الصلاة وإنما يدخل به في الصلاة استدلالاً بقوله على المراد وأنها يلام التكبير إلى الصلاة والشيء إنما يضاف إلى غيره كقولهم غلام زيد، وثوب عمر، وكأن ما كان من الصلاة لم يجز للمأموم أن لا يأتي به إلا مع الإمام كالركوع والسجود، فلما جاز إذا أدرك الإمام في الصلاة أن يأتي به على أنه ليس من الصلاة، ولأنه لا يدخل في الصلاة إلا بعد كمال الإحرام، فإذا صار بكماله داخلاً فيها لم يجز أن يكون فيها لتقدمه عليها.

ودليلنا قوله ﷺ: «إِنَّ صَلاَتنا هَذِهِ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ آلاَدَمِيِّينَ إِنَّمَا هَيَ تَكْبِيرٌ وَتَهْلِيلٌ» فلما جعل التكبير في الصلاة وليس يجب فيها إلا تكبيرة الإحرام دل على أنها في الصلاة، ولأنه ذكر من شرط صحة كل صلاة فوجب أن يكون من نفس الصلاة كالقراءة، ولأنها عبادة شرع التكبير في افتتاحها فوجب أن يكون التكبير فيها كالأذان، ولأن التكبير الذي لا ينفصل عن الصلاة فإنه من الصلاة كالتكبيرات التي في وسط الصلاة، ولأن كل ذكر لم يصح أن يتخلل بينه وبين القراءة ما ليس بالصلاة فإنه من الصلاة، كالتوجه.

فأما الاستدلال بالخبر لا يصح، لأن الشيء قد يضاف إلى جملته كما قد يضاف إلى غيره كما يقال: رأس زيد ويد عمر، وأما استدلالهم بأنه لما أتى به وراء إمامه لم يكن من صلاته، قلنا: إنما أتى به وراء إمامه، لأنه لا يدخل في الصلاة إلا به، والركوع والسجود لم يأت به، لأنه قد دخل في الصلاة بغيره، وأما استدلالهم بأنه لما لم يدخل في الصلاة إلا بكماله لم يكن من الصلاة لتقدمه فغير صحيح، لأنه استفتاح الصلاة وابتداؤها والدخول في الشيء يكون بعد ابتدائه ولا يدل ذلك على أن ابتداء الشيء ليس منه.

فصل: قال فإذا ثبت أن الإحرام من الصلاة فإن كانت الصلاة فرادى أسر المصلي بالتكبير، وإن كانت جماعة جهر الإمام بالتكبير وأسر به المأموم إلا أن يكون الجمع كثيراً، ولا بأس أن يجهر به عدد منهم ليسمع جميعهم ـ والله تعالى أعلم ـ.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ : «فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ ٱلْعَرَبِيَّةَ كَبَّرَ بِلِسَانِهِ وَكَذَلِكَ آلـذكْرُ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ».

قال الماوردي: أما إن كان يحسن التكبير بالعربية فيلا يجوز له أن يكبر بغير العربية وهو قول الجماعة إلا أبا حنيفة فإنه انفرد بجواز التكبير بغير العربية لمن يحسن التكبير بالعربية، استدلالاً بأنه لما صح ذكر الشهادتين بغير العربية، وصار به مسلماً وإن كان يحسن العربية كان في التكبير مثله وهذا خطأ لقوله على: «صَلُّوا كَمَا رَأْيُتُمُونِي أُصَلِّي»، وكانت صلاته بالتكبير العربي، ولأن الصلاة تشتمل على أذكار، وأفعال فلما لم يجز العدول عن الأفعال إلى أبدالها مع القدرة، فأما لفظ الشهادتين فقد كان أبو سعيد الاصطخري يقول: لا يصح ممن يحسن العربية إلا بالعربية فعلى قوله يسقط الاستدلال، وأما جمهور أصحابنا وهو ظاهر مذهب الشافعي يجوز بالفارسية ممن يحسن العربية.

والفرق بينه وبين أذكار الصلاة: أن أذكار الصلاة مشروعة على وصف لم يعقل معناه فلزم الإتيان به على الصفة المشروعة، والمقصود بالشهادتين الإخبار عن التصديق بالقلب، وهذا المعنى يستوي فيه لفظ الفارسية والعربية.

فصل: فأما إن كان لا يحسن العربية فكبر بلسانه فيجزئه، لأن العجز عن أذكار الصلاة يوجب الانتقال إلى أبدالها، فلو كان لا يحسن العربية، ويحسن الفارسية والسريانية فقد اختلف أصحابنا بأيها يكبر على ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يكبر بالفارسية؛ لأنها أقرب اللغات إلى العربية.

والوجه الثاني: أن يكبر بالسريانية لأن الله تعالى قد أنزل بها كتابه وما أنزل بـالفارسيـة كتاباً.

والوجه الثالث: أنه يكبر بأيِّها شاء وإن كان يحسن الفارسية والتركية فأحد الوجهين يكبر بالفارسية [والثاني بالخيار، لوكان يحسن السريانية والنبطية فأحد الوجهين يكبر بالسريانية](١).

والثاني: أنه بالخيار، ولوكان يحسن التركية، والهندية فهما سواء، وهو بالخيار فيهما

<sup>(</sup>١) سقط في جه.

وجهاً واحداً، فإن قيل: فلم جوزتم له التكبير بغير العربية إذا كان لا يحسن العربية ومنعتموه من القراءة بغير العربية ولو كان لا يحسن العربية.

قلنا: الفرق بينهما أن للقرآن نظماً معجزاً يزول إعجازه إذا عبر عنه بغير العربية فلم يكن قرآناً وليس في التكبير إعجاز يزول عنه إذا زال عن العربية.

·فصل: قال الشافعي: «وكذلك الذكر».

يعني: ما سوى القراءة من أذكار الصلاة كالتسبيح، والتشهد، والصلاة على النبي ﷺ إذا كان لا يحسن ذلك كله بالعربية [قاله بلسانه وإن كان يحسن العربية قاله بالعربية] (١) فإن خالف وقاله بالفارسية وهو يحسن العربية فما كان من ذلك ذكراً واجباً، كالتشهد والسلام لم يجزه، وما كان منه مستحباً مسنوناً كالتسبيح والتوجه أجزأه وقد أساء.

فصل: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ».

يعني: هذه الأذكار من التكبير وغيره إذا كان لا يحسنها بالعربية فذكرها بلسانه فعليه أن يتعلمها بالعربية، فإن أمكنه أن يتعلمها بالعربية فلم يفعل وذكرها بلسانه لم يجزه وعليه الإعادة، وإن لم يقدر على تعلمها إما لتعذر من يعلمه جازت صلاته إذا ذكرها بلسانه ثم فرض التعليم باق عليه إذا قدر، وليس عليه إذا عدم في موضعه من يعمله أن ينتقل إلى بلد آخر ليجد فيه من يعلمه كما ليس عليه إذا عدم الماء في موضعه أن ينتقل إلى ناحية يجد الماء فيها، وإنما عليه أن يطلب في موضعه من يعلمه كما يلزمه إذا عدم الماء أن يطلب في موضعه ماء يستعمله.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَا يُكَبِّرُ إِذَا كَانَ إِمَاماً حَتَّى تَسْتَوِيَ ٱلصُّفُوفُ خَلْفَهُ».

قال الماوردي: وهذا كما قال: ينبغي للإمام إذا وقف في محرابه بعد فراغ المؤذن من إقامته ألا يحرم بالصلاة إلا بعد استواء الصفوف خلف يميناً فيقول: استووا رحمكم الله، ويلتفت يساراً فيقول كذلك، وأين رأى في الصفوف خللاً أمرهم بالتسوية، فإذا استووا أحرم بهم ولم ينظر استواء صفوفهم.

ودليلنا رواية شعبة عن قتادة عن أنس قـال: قال رســول الله ﷺ: «سَوُّوا صُفُــوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ ٱلصُّفُوفِ مِنْ تَمَام الصَّلَاةِ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) سقط في جر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ٢/٤٦١ في الصلاة (١٢٤/ ٤٣٣).

وروى سماك بن حرب عن النعمان بن بشير كان رسول الله على يُسَوِّي الصَّفَّ حَتَّى يَجْعَلَهُ مِثْلَ ٱلْقِدَاحِ ، أَوِ ٱلرِّمَاحِ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَدْرَ رَجُلٍ قَائِماً فَقَالَ: «عِبَادَ ٱللَّهِ لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ ٱللَّهَ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ»(١).

وروى كثير بن مرة عن ابن عمر أن رسول الله على قال: «أَقِيمُوا الصَّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَناكِبِ وَلاَ تَذَرُوا فُرْجاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ «٢٠) ولأن الإمام إذا أحرم قبل استواء الصفوف اختلفوا في الإحرام فتقدم به بعضهم وتأخر به البعض، والأولى أن يكونوا متفقين في اتباعه في الإحرام كما يتفقون في سائر الأركان.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ».

قال الماوردي: أما رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فمسنون باتفاق لكن اختلفوا في حَدّ رفعهمًا، فمذهب الشافعي أنه يرفعهما إلى منكبيه.

وقال أبو حنيفة: يرفعهما إلى شحمة أذنيه استدلالًا بـرواية عبـد الجبار بن وائـل قال: رأيت رسول الله ﷺ يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه (٣).

وروى عـاصم (٤) بن كليب عن أبيه عن وائــل بن حجر (٥) قـــال: رَأَيْتُ رَسُــولَ آللَّهِ ﷺ حِينَ آفْتَنَحْ آلصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ أَذُنَيْهِ قال ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُــونَ أَيْدِيهُمْ إِلَى صُــدُورِهِمْ فِي آفْتِتَاحِ ِ آلصَّلاَةِ وعَلَيْهِمْ بَرَانِيسُ، وَأَكْسِيَةً» (٦).

ودليلنا روايـة عبيــد الله بن أبي رافـع عن علي بن أبي طــالب رضي الله عنــه عن رسول الله ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى ٱلصَّلَاةِ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حِذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِـكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ ٱلرَّكُوعِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٢٠٦/٢ في الأذان باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها (٧١٧) ومسلم (١/٣٢٤) في الصلاة (٨١/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) أُخَرِجه عبد الرزاق في المصنف (٢٤٤١) وأبو داود في السنن (٦٦٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ١/٥٥١ في الصلاة (٧٣٧) والنسائي ٢/٣٢ في الافتتاح.

<sup>(</sup>٤) عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي الكوفي عن أبيه وأبي بردة ومحمد بن كعب وعنه عبد الله بن عوف والسفيانان وزائدة وثقه ابن معين والنسائي قال خليفة: توفي سنة سبع وثلاثين ومائة. انظر الخلاصة (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٥) واثل بن حُجْر الحضرمي، وفد على النبي ﷺ فأطلعه على المنبر، له أحد وسبعون حديثاً انفرد له مسلم بستة وعنه ابناه عبد الجبار وعلقمة. انظر الخلاصة (١٢٧/٣).

<sup>, (</sup>٦) أخرجه أبو داود ١/١٥١ في الصلاة (٧٢٨).

وروى ابن عمر وأبو هريرة وأبو حميد الساعدي والبـراء بن عازب أن رَسُـولَ ٱللَّهِ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ(١) .

فأما الجواب عن حديث وائل بن حجر فمن وجهين:

أحدهما: ترجيح.

والثاني: استعمال.

فأما الترجيح فمن وجهين:

أحدهما: أن حديثنا أكثر رواة وأشهر عملًا فكان أولى.

والثاني: أن حديث وائل مختلف فيه، لأنه روى إلى الأذنين، وروى إلى الصدر فكان بعضه يعارض بعضاً، وحديثنا مؤتلف فكان أولى.

وأما الاستعمال فهو: أن يستعمل من روى إلى الصدر على ابتداء الرفع، ومن روى إلى الأذنين عن أطراف الأصابع في انتهاء الرفع، ومن روى إلى المنكبين أخبر عن حال الكفين في مقصود الرفع فتصير مستعملين للروايات على وجه صحيح، وكان أبو العباس بن سريج يقول: كل هذا من اختلاف المباح وليس بعضه أولى من بعض.

فصل: فإذا ثبت بما ذكرنا أن السنة رفعهما إلى المنكبين فسواء في ذلك الإمام، والمأموم [والرجل](٢)، والمرأة، والقائم، والقاعد في الفريضة، والنافلة فإذا رفعهما نشر أصابعه فقد روى أبو هريرة أن النبي على كان إذا كبر رفع يديه ونشر أصابعه، فلوكان بيديه مرض لم يقدر على رفع إحدى يديه دون الأخرى رفعها، ولو كان أقطع الكفين رفع زنديه إلى منكبيه، ولو ركع لم يبلغ بزنديه إلى ركبتيه لأنه إن فعل ذلك خالف هيئة الركوع وليس كذلك في رفعها للتكبير، لأنه لا يصير مخالفاً هيئة شيء.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيَأْخُذُ كُوعَهُ الْأَيْسَرَ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى وَيَجْعَلُهَا تَحْتَ صَدْرهِ».

قال الماوردي: وإنما استحب له ذلك لرواية علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي ﷺ قال: «ثَلَاثُ مِنَ سُنَنِ ٱلْمُرْسَلِينَ تَعْجِيلُ ٱلفُـطْرِ، وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ، وَوَضْعُ ٱلْيَمِينِ عَلَى ٱلشَّمَالِ فِي ٱلصَّلَاةِ»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث ابن عمر البخري ٢١٨/٢ في الأذان (٧٣٥) ومسلم ٢٩٢/١ في الصلاة (٢٩ ٣٠٥) ومن حديث أبي حميد الساعدي أخرجه البخاري ٣٠٥/٢ في الأذان (٨٢٨).

 <sup>(</sup>۲) سقط في ج. .
 (۳) أخرجه ابن حبان (۱۷٦١) والطيالسي (۳۹۳) والطبراني في الكبير ۲۸٤/۱ والدارقطني ۲۸٤/۱ والبيهقي (۲۸۵/۶) بلفظ إنّا معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا.

وروى أبو عثمان النهـدي (١) عن ابن مسعود أنَّـهُ كَانَ يُصَلِّي فَـوَضَعَ يَـدَهُ ٱلْيُسْرَى عَلَى ٱلْيُمْنَى فَرَآهُ ٱلنَبِيُّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ ٱلْيُمْنَى عَلَى ٱلْيُسْرَى (٢).

وروي أن آلنَبِيَّ ﷺ مَرَّ بِرَجُلِ يُصَلِّي وَقَدْ أَسْدَلَ يَدَيْهِ فَقَالَ لَـوْ خَشَعَ قَلْبُـكَ لَخَشَعَتْ يَدُكَ وَأَمَرَهُ بِوَضْعِ ِ ٱلْيُمْنَى عَلَى آلْيُسْرَى (٣).

فصل: فإذا ثبت وضع اليمني على اليسرى فمن السنة أن يضعها تحت صدره.

وقال أبو حنيفة: تحت سرته، لأن أبا هريرة كان يضعها تحت سرته.

دليلنا رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي على كَانَ يَجْعَلُهَا تَحْتَ صَدْرِهِ، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تأويل قوله سبحانه: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ﴾ وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تأويل قوله سبحانه: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢] أن يضع اليمنى على اليسرى عند النحر في الصلاة، ولأن ما تحت السرة عورة، وتحت الصدر القلب وهو محل الخشوع، وكان وضع اليدين عليه أبلغ في الخشوع من وضعها على العورة.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «ثُمَّ يَقُولُ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ آلسَّمَوَاتِ وَآلَأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا أَنَا مِنَ آلْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ آلْعَالَمِينَ ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ آلْمُسْلِمِينَ ».

قال الماوردي: وهذا صحيح، أما لفظ التوجه فمسنون بإجماع وإنما الاختلاف في فصلين:

أحدهما: في صفته.

والثاني: في محله فأما صفة التوجه فهو ما ذكره الشافعي.

وقال أبو حنيفة: بما رواه أبو الجوازء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ إِذَا اسْتَفْتَحَ ٱلصَّلَاةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وتَبَارَكَ ٱسْمُكَ، وتَعَالى جَدُكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ (٤) » تعلقاً بهذه الرواية واستدلالاً بقوله سبحانه ﴿وَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴾.

<sup>(</sup>١) عبد الرحمٰن بن مل ، بلام ثقيلة والميم مثلثة أبو عثمان النَهْدي بفتح النون وسكون الهاء مشهور بكنيته مخضرم ثقة ثبت عابد، مات سنة خمس وتسعين وقيل بعدها وعاش مائة وثـالاثين سنة وقيل أكثر . . . . انظر التقريب (١/ ٤٩٩) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجة ١ /٢٦٦ في إقامة الصلاة (٨١١).

<sup>(</sup>٣) ويشبه هذا الحديث الموضوع الذي أخرجه الحكيم الترمذي عن أبي هريرة أنه رأى رجلًا يعبث بلحيته في صلاته فقال: «لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه» وأخرجه ابن المبارك بإسناد منقطع موقوفاً في الزهد (٢١٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود ١/ ٩١ في الصلاة باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك (٧٧٦) والترمذي =

ودليلنا: رواية الشافعي عن مسلم بن خاللا(۱) عن ابن جريج عن موسى بن عقبة (۱) عن عبد الله بن الفضل (۲) عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن رافع عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ: وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالَّرْضَ حَنِيفاً مُسْلماً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاَتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْياي، وَمَحْياي، وَمَمَاتِي، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَيِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُولَ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلكُ لاَ إِلَه رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَيِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُولَ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلكُ لاَ إِلَه إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَتَكَ، اللَّهُمَّ وَيِحَمْدِكَ أَنْتَ رَبِيَّ وَأَنيا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنِي فَاغْفِر لِي ذُنُوبِي جَمِيعاً لاَ يَغْفِرُهَا إِلاَّ أَنْتَ اصْرفْ عَنِي سَيِّنَهَا لاَ يَصْرِفْ عَني سَيِّنَهَا الاَ يَصْرِفْ عَني سَيِّنَهَا الاَي عَشْرِفْ عَني سَيِّنَهَا الاَ يَصْرِفْ عَني سَيِّنَهَا الاَ يَعْرِفُ وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ، وَالْخَيْر بِيَدَيْكَ أَنا بِكَ وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ، وَالْخَيْر بِيدَيْكَ أَنا بِكَ وَالْمُهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ، وَالْخَيْر بِيدَيْكَ أَنا بِكَ وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ، وَالْخَيْر بِيدَيْكَ أَنا بِكَ وَالِيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ (٤) وروى عَطاء بن يسار عن أبى هريرة عن النبي عَلَيْ نحوه، فكان ما ذهب إليه الشافعي من هذه الرواية ثلاثة أشياء:

أحدهما: أنه أصح رواية وأثبت إسناداً، وأشهر عند أصحاب الحديث متناً.

والثاني: أنه موافق لكتاب الله عز وجل ومشابه لحال المصلي، ولأنه يشتمل على أنواع وذاك نوع فكان ما ذهبنا إليه أولى، وأما قوله سبحانه: ﴿وَسَبِّعْ بِحَمْدِ رَبْكَ حِينَ تَقُومُ﴾ فيحمل على أمرين إما على القيام من النوم وإما على التسبيح في الركوع والسجود.

فصل: وأما محله ففي الصلاة بعد تكبيرة الإحرام وبه قال أبو حنيفة، قال مالك: يتوجه قبل الإحرام لتحقق ذلك بالتوجه والإحرام، وهذا خطأ؛ لرواية علي، وأبي هريرة أن النبي على كان إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضَ، ولأن قوله وَجَّهْتُ وَجْهِي معناه قصدت بوجهي الله سبحانه وأنشد الفراء:

الصلاة (٢٤٣) وابن ماجة ٢٦٥/١ في إقامة الصلاة (٨٠٦) والدارقطني ٢٩٩/١ في الصلاة
 (٥) (١٣) والبيهقي في السنن الكبرى ٣٤/٢ في الصلاة.

<sup>(</sup>١) مسلم بن خالد المُخرُومي مولاهم أبو خالد المكي الفقيه الإمام المعروف بالزنجي قال إسحاق الحربي لأنه أشقر بالضد قال ابن معين ثقة وضعفه أبو داود وقال ابن عدي حسن الحديث وقال أبو حاتم: إمام في الفقه تعرف وتنكر قال الأزرقي: مات سنة ثمان ومائة. انظر الخلاصة (٢٥/٣).

<sup>(</sup>٢) موسى بن عقبة الأسدي مولاهم المدني عن أم خالد بنت خالد وعروة وعلقمة ابن وقاص وطائفة وعنه يحيى الأنصاري وابن جريج ومحمد بن فليح وخلق قال مالك عليكم بمغازي ابن عقبة فإنه ثقة وهو أصح المغازي وقال ابن معين ثقة ووثقه أحمد وأبو حاتم قال القطان مات سنة إحدى وأربعين ومائة. انظر الخلاصة (٦٨/٣).

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث الهاشمي المدني عن أنس وأبي سلمة وعنه موسى بن عقبة ومالك وثقه أبو حاتم. انظر الخلاصة ١٨٨/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في الأم ٢٠٦/١ في الصلاة باب افتتاح الصلاة وفي المسند (٢١٦) (٢١٦) وأخرجه مسلم ٢٠١١) مسلم ٢٠١١) (٧٢١/٢٠١) (٧٧١/٢٠١).

أَسْتَغْفُ اللهَ ذَنْباً لَسْتُ مُحْصِيهِ رَبِّ الْعِبَادِ إِلَيْهِ الْوَجْهُ وَالعَملُ (١)

يعني: إليه القصد، والعمل وإذا كان معناه قصدت بوجهي الله فهو قبل الإحرام غير قاصد بوجهه لله تعالى وإنما هو عازم على العقد وبعد الإحرام قاصد، لأنه يخبر عن حقيقة توجهه، فكان ذكره في حقيقته أولى منه في مجازه.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «ثُمَّ يَتَعَوَّذَ، وَيَقُولُ أَعُوذُ بِآللَّهِ مِنَ آلشَّيْطَانِ آلرَّجِيمِ».

قال الماوردي: وهذا كما قال، السنة أن يتعوذ في صلاته بعد التوجه، وقبل القراءة.

وقال أبو هريرة: يتعوذ بعد القراءة لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْآنَ فَٱسْتَعِـذْ بِٱللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ﴾ وقال مالك: يتعوذ قبل الإحرام حتى لا يكون بعد الإحرام ذكر إلا القرآءة.

ودليلنا رواية ابن جبير بن مطعم (٢) عن أبيه أنه رَأَى رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ مِنْ نَفْخَتِهِ وَنَفْتِهِ وَهَمْزِهِ » قال: نفثه الشعر، ونفخه الكبر، وهمنه الجنون (٣).

وروى أبو المتوكل الناجي (٤) عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله ﷺ إِذَا قَامَ نَقُولُ أَعُوذُ بِٱللَّهِ ٱلسَّمِيعِ ٱلْعَلِيمِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ ثُمَّ يَقْرَأً. . » (٥).

فصل: فإذا أثبت أن السنة فيه بعد الإحرام وقبل القراءة فهو سنة في الفريضة والنافلة، والإمام والمأموم في الركعة الأولى وحدها.

<sup>(</sup>۱) البيت من سواهد شيبوية (۱/۱۱) وابن يعيش ١٣/٧ الخصائص (٢٤٧/٣) السمع ٢/٢٨ والدرر (١٠٦/٢) العين ٢٢٦/٣ التصريح ١٩٤/١ الدرر اللوامع ١٠٦/٢ الأشموني ١٩٤/٢.

<sup>(</sup>٢) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف النوفلي أبو محمد أو أبو عدي المدني أسلم قبل حنين أو يوم الفتح ، له ستون حديثاً توفي سنة تسع أو ثمان وخمسين بالمدينة. انظر الخلاصة ١٦٦١/١.

<sup>(</sup>٣) أُخُرِجه أحمـ في المسند ٤/ قُـ وأبـو داود ١/٤٨٦ في الصلاة (٧٦٤) وابن مـاجة ١/٢٦٥ في إقـامة الصلاة (٨٠٧) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (٤٤٣) والحاكم في المستدرك ١/٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) علي بن دُؤاد بضم أوله وفتح الهمزة النَّاجيّ بنون أبو المتوكل البصري عن عائشة وأبي هريرة وعنه قتادة وثابت قال ابن المديني ثقة له خمسة عشر حديثاً قال ابن قانع: مات سنة اثنتين ومائة وهوالأصح. . انظر الخلاصة (٢٤٨/٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود ١/ ٢٦٥ في الصلاة (٧٧٥).

وقال ابن سيرين: يتعوذ في كل ركعة وهذا خطأ، لأن ما قبل القراءة من الدعاء محله في الركعة الأولى كالاستفتاح، ويسر به ولا يجهر في صلاة الجهر والإسرار معاً فإن جهر به لم يضره، ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهو أولى من قوله: أعوذ بالله العلي من الشيطان الغوي، وأولى من قوله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؛ لأن ذلك موافق لقوله: ﴿ فَاسْتَعِذْ بِآللَّهِ مِنَ آلشَّيْطَانِ آلرَّجِيم ﴾، وقوله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أولى من قوله أعوذ بالله العلي من الشيطان الغوي لرواية أبي سعيد الخدري له، فصار أولاه لإبانة (١) كتاب الله ثم بعده ما وردت به سنة رسول الله على .

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «ثُمَّ يَقْرَأُ مُرَتِّلًا بِأُمِّ الْقُرْآنِ».

قال الماوردي: وهذا صحيح أما القراءة في الصلاة فواجبة لا تصح الصلاة إلا بها.

وقال الحسن بن صالح بن حي ، والأصم: القراءة سنة كسائر الأذكار، ولما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى المغرب بالناس فلم يقرأ فيها فقيل له: نسيت القراءة قال: كيف كان الركوع والسجود قالوا: حسناً قال: فلا بأس إذاً، وهذا خطأ خالف به الإجماع لرواية أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على آخرج فَنَادِ فِي المَدِينَةِ أَنْ لا صَلاة إلا بِقُرْآنِ. وَلَوْ بِفَاتِحَةِ ٱلْكِتَاب، فما زاد(٢).

وروى ابن مسعود أن النبي عَلَى سُئِلَ أَتَقْرَأُ فِي آلصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: أَوَ تَكُونُ صَلاَةٌ بِلاَ قِـرَاءَةٍ، ولعل أمر رسول الله على أبا هريرة بالنداء لأجل هذا السؤال فأما حـديث عمر رضي الله عنه فيجوز أن يكون تركها ناسياً، أو أسرها.

فصل: فإذا ثبت وجوب القراءة فهي معينة بفاتحة الكتاب لا يجزي غيرها.

وقال أبو حنيفة: المستحق من القرآن غير معين والواجب أن يقرأ آية من آي القرآن إن شاء استدلالاً بقوله تعالى: ﴿فَأَقْرَأُوا مَا تَيسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ ﴿ [المرزمل: ٢٠]، وتعيين القراءة بالفاتحة يزيل الظاهر عن حكمه، وبحديث أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة المقدم ذكره، وبرواية أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: ﴿لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ ٱلْكِتَابِ (٣)، أَوْ غَيْرِهَا ﴾ قال: ولأنه ذكر من شرط الصلاة فوجب أن يجزي فيه ما ينطلق الاسم عليه كالتكبير قال: ولأنه ذكر فيه إعجاز فوجب أن يتم به الصلاة كالفاتحة، قال: ولأن الخطبة تجري عندكم مجرى الصلاة، فلما لم تتعين القرآة فيها لم تتعين في الصلاة.

<sup>(</sup>١) في أ الإجابة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان كما في الإحسان ١٤١/٣ (١٧٨٨) وأبو داود (٨١٩) وأحمد في المسند ٢/٢٨٤ والدارقطني (٢/٢١) والحاكم ٢٩/١١ والبيهقي (٢٧/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٣/٢) في كتاب أبواب الصلاة (٢٣٨) وقال حسن.

ودليلنا رواية الزهري عن محمود ابن الربيع (١) عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: « لا صَلاَة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ آلكِتَابِ» (٢) وروى سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا صَلاَة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ آلْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ » (٣) يعنى: ناقصة.

وروى شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي على قال: «لا تُجْزِىءُ صَلاَةٌ لا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ ٱلْكِتَابِ»(٤) ذكره ابن المنذر؛ ولأنه ذكر في الصلاة فوجب أن يكون معيناً كالركوع والسجود، ولأن أركان العبادة المتغيرة متعينة كالحج.

فأما الجواب عن الآية فمن ثلاثة أوجه:

أحدها: أن المراد بها قيام الليل على ما ذكرنا في أول الكتاب ثم يستحب.

والثاني: أنها مستعملة في الخطبة أو فيما عدا الفاتحة.

والثالث: أنها مجملة فسرها قوله ﷺ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ ٱلْكِتَابِ، لأن ظاهرها متروك بالاتفاق، لأنه لو تيسر عليه سورة البقرة لم يلزمه، ولو تيسر عليه بعض آية لم يجزه، وأما حديث أبي هريرة، وأبي سعيد ففيه جوابان:

أحدهما: أن قوله ﷺ «أَوْ بِغَيْرِهَا» يعني: وبغيرها على معنى الكمال.

والثاني: إن معناه لا صلاة إلا بفاتحة [الكتاب] (٥) لمن يحسنها أو بغيرها لمن لا يحسنها أو لأن ذلك لم يكن لتخصيص الفاتحة بالذكر معنى.

وأما قياسهم على التكبير، فالأصل غير متفق على حكمه عندنا وعندهم فلم نسلم، لأنهم يقولون يجوز بما لا ينطلق اسم التكبير على صفة مخصوصة، وأما استدلالهم بالخطبة فهو أصل يخالفونا فيه فلم يجز أن يستدلوا به علينا، ثم المعنى في الخطبة لما لم تتعين أركانها لم تتعين القراءة فيها بخلاف الصلاة التي تتعين أركانها.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيَبْتَدِثُهَا بِبِسْمِ آللَّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ، لأَنَّ آلنَّبِيُّ ﷺ قَرَأً أُمَّ ٱلْقُرْآنَ وَعَدَّهَا آيَة».

<sup>(</sup>۱) محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو بن زيد بن عبدة بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج الأنصاري أبو محمد المدني نزيل بيت المقدس عن النبي على وعن عبادة بن الصامت وحفظ عن النبي على أنه مَعً في وجهه من دلو وهو ابن خمس سنين وعنه أنس أكثر منه والزهري قال الواقدي: مات سنة تسع وتسعين. انظر الخلاصة (١٤/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٢٣٦/٢ في الأذان (٧٥٦) ومسلم ١/٢٩٥ في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (٣٩٤/٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ٢٩٦/١ في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (٣٨/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان كما في الإحسان ١٢٩/٣ (١٧٨٦) وابن خزيمة ٢٤٨/١ (٤٩٠) والطحاوي في مشكل الأثار ٢٤٨/١ وفي شرح معانى الأثار (٢١٦/١).

<sup>(</sup>٥) سقط في جـ .

قال الماوردي: وهذا كما قال بِسْم ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم ِ عندنا آية من كل سورة من الفاتحة وغيرها إلا من سورة التوبة فليست آية منها.

واختلف أصحابنا هل هي آية من كل سورة حكماً أو قطعاً؟ فالذي عليه جمهورهم أنها آية من كل سورة حكماً إلا سورة النمل فإنها آية منها قبطعاً، وحكي عن ابن أبي هريرة أنها آية من كل سورة قطعاً كسورة النمل إلا التوبة، وقال مالك: ليست آية من الفاتحة، ولا من غيرها إلا من سورة النمل، ولا يجوز أن يستفتح بها القراءة في الصلاة إلا في قيام شهر رمضان، فأما أبو حنيفة فالمشهور عنه أنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل كقول مالك، وحكى بعض أصحابه أنها آية في كل موضع ذكرت فيه إلا أنها ليست آية من السورة، واستدل من منع أن تكون آية من الفاتحة ومن كل سورة بأمور.

منها: رواية حميد الطويل عن أنس أن رسول الله ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَتِحُونَ ٱلصَّلَاةَ بِٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ(١).

وروى أبو الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْتَتِحُ ٱلصَّلاَةِ بِٱلْتَّكْبِيرِ، وَٱلْقِرَاءَةِ بِٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٢)، قالوا: ولأن أول ما نزل جبريل عليه السلام على النبي ﷺ قال: له اقرأ قال: وما أقرأ؟ قال ﴿ اقْرَأُ بِآسُم رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ [العلق: ١] ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فيها فدل على أنها ليست منها، قالوا: ولأن محل القرآن لا يثبت إلا بالتواتر والاستفاضة كذلك يثبت إلا بالتواتر والاستفاضة كذلك محله لا يثبت إلا بالتواتر والاستفاضة كذلك محله لا يثبت إلا بالتواتر والاستفاضة قالوا: ولأن الصحابة رضي الله عنها قد أجمعت في كثير من السور على عدد آيها فمن ذلك سورة ﴿ قُلْ هُو آللَّهُ أَحَدُ ﴾ [الصمد: ١] أجمعوا على أنها أربع آيات، فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم منها لكانت خمساً، وكذلك الملك أجمعوا على أنها ثلاثون آية.

ودليلنا رواية بن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أنها قالت: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاتِحَةَ ٱلْكِتَابِ بَعْدَ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ الللللللللللِّهُ الللللللِّهُ الللللللْمُ اللللللِّلْمُولِمُ

وروى أبو سعيد عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قَالَ: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ سَبْعَ آيَـاتٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٢٢٦/٢ في الأذان (٧٤٣) ومسلم ٢٩٩/١ في الصلاة (٢٥/٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ١/٢٦٧ في الصلاة (٧٨٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١ /٤٣٣) في الحروف (٤٠٠١) والترمذي (٥/ ١٧٠) في القراءات (٢٩٢٧) وقال حديث غريب.

أُولَاهُنَّ بِسْمِ اللَّهِ السَّرْحْمَنِ السَّحِيمِ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَهِيَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَأُمُّ الْمُثَانِي وَهِيَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَأُمُّ الْقُرْآنِ(۱).

وروى عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي على قَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةً لَمْ تَنْزِلْ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي إِلَّا عَلَى أَخِي سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدٍ، فَقَالَ: مَا هِيَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ؟ فَقَالَ لَهُ ٱلنَّبِيُّ عَلَى أَحْدِ قَبْلِي إِلَّا عَلَى أَخِي سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدٍ، فَقَالَ: مَا هِيَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ؟ فَقَالَ لَهُ ٱلنَّبِيُّ عَلَى بَمَ تَسْتَفْتِحُ قِرَاءَةَ ٱلْفَاتِحَةِ فَقَالَ بِبِسْمِ آللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ فَقَالَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ عَلَى اللهِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

وروى أبيّ بن كعب نحوه.

وروى فضيل بن عياض عن المختار بن فُلْفُل (٢) عن أنس يقول قال رسول الله ﷺ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفاً سُورَةٌ فَقَرَأُ بِسْمِ آللَّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ آلْكُوْثَرَ. . حَتَّى خَتَمَهَا، قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا آلْكُوْتُرُ؟ قَالُوَا: آللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ آللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي آلَهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي آلَهُ عَزَّ وَجَلًّ فِي آلَهُ عَزَّ وَجَلًّ فِي آلَهُ عَرْبُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ آللَّهُ عَزَّ وَجَلًّ فِي آلَهُ عَنْ وَجَلًّ فِي

ُ وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «كَانَ ٱلنَّبِيُّ ﷺ لَا يَعْرِفُ فَضْلَ ٱلسُّورَةِ حِينَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ بِسْمِ ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ» ذكره أبو داود<sup>(٤)</sup>.

وهذا دل على أنها من كل سورة، وكذلك روى عن ابن عباس أنه قال: «مَنْ تَرَكَ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَدْ تَرَكَ مَائَةً وَثَلاثَ عَشْرَةً آيَةٍ» يعني: أنها آية من كل سورة ويدل على ذلك من طريق الإجماع ما روي أنه لما كثر القتل في المسلمين يوم اليمامة في قتال مسيلمة قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهما أرى القتل قد استمر في أصحاب رسول الله على وإني أخشى أن يذهب القرآن، فلو جمعته فقال أبو بكر رضي الله عنه ليزيد بن ثابت اجمعه فجمعه زيد بن ثابت بمحضر من الصحابة ورفاقهم في مصحف فكان عند أبي بكر رضي الله عنه مذة حياته ثم عند عمر رضي الله عنه بعده فلما مات عمر رضي الله عنه دفعه إلى ابنته حفصة حتى قدم حذيفة بن اليمان من العراق على عثمان، وذكر رضي الله عنه دفعه إلى ابنته حفصة حتى قدم حذيفة بن اليمان من العراق على عثمان، وذكر له اختلاف الناس في القرآن فأخذ عثمان رضي الله عنه المصحف من حفصة وكتب منه ست نسخ، وأنفذ كل مصحف إلى بلد، وأمر الناس بالرجوع إليه فأجمعوا على أن ما بين الدفتين قرآن وكانت بسم الله الرحمن الرحيم مكتوبة في أول كل سورة بخط المصحف دل إجماعهم على أنها من كل سورة.

فإن قيل: فقد أثبت في المصحف أسماء السور، وَذِكْرُ الأعشار ولم يكن ذلك دالاً على أنه من القرآن ففيه جوابان:

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي (٢/٤٥) وذكره السيوطي في الدر المنثور (٣/١).

<sup>(</sup>٢) مختار بن فُلْفُل مولى عمرو بن حريث الكوفي عن أنس وإبراهيم التيمي وعنه زائدة والثوري قال ابن إدريس كان يحدث وعيناه تدمعان وثقه أحمد. انظر الخلاصة (٣/٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ١/٣٠٠ في كتاب الصلاة (٥٣/٤٠٠) وأبو داود (٧٨٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود ١/٢٦٩ في الصلاة (٧٨٨).

أحدهما: أن هذا أحدثه الحجاج في زمانه فلم يكن به اعتبار.

والشاني: أنهم فصلوا بين هذا، وبين السورة فأثبتوا الأسماء، والأعشار بغير خط المصحف ليمتاز عن القرآن لعلمهم أن ما كان بخطه فهو من القرآن، فإن قيل: فلو كانت من القرآن لكان جاحدها كافر كمن جحد الفاتحة قيل: فلم لم تكن من القرآن لكان من أثبتها منه كافر كمن أثبت غير ذلك ومع هذا فإن ابن مسعود أنكر المعوذتين(١) أن تكون من

<sup>(</sup>١) يصرح بذلك وتارة يبهمه. أخرج أحمد وابن حبان من رواية حماد بن سلمة عن عاصم بلفظ «إن عبد الله بن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه، وأخرج أحمد عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بلفظ وإن عبد الله يقول في المعوذتين، وهذا أيضاً فيه إبهام، وقد أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والطبراني وابن مردوية من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال «كان عبد الله بن مسعود يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول إنهما ليستا من كتـاب الله. قال الأعمش: وقد حدثنا عاصم عن زر عن أبي بن كعب فذكر نحو حديث قتيبة الذي في الباب الماضي، وقد أخرجه البزار وفي آخره يقول إنما أمر النبي ﷺ أن يتعوذ بهما، قال البزار. ولم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة. وقد صح عن النبي على أنه قرأهما في الصلاة. قلت: هو في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر وزاد فيه ابن حبان من وجه آخر عن عقبة بن عامر «فإن استطعت أن لا تفوتك قراءتهما في صلاة فافعل، وأخرج أحمد من طريق أبي العلاء بن الشخير عن رجل من الصحابة «أن النبي ﷺ أقرأه المعوذتين وقال له: وإذا أنت ضليت فاقرأ بهما، وإسناده صحيح ولسعيد بن منصور من حديث معاذ بن جبل وأن النبي ﷺ صلى الصبح فقرأ فيها بالمعوذتين، وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب «الانتصار»وتبعه عياض وغيره ما حكى عن ابن مسعود فقال: لم ينكر ابن مسعود كونهما من القرآن وإنما أنكر إثباتهما في المصحف، فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيئًا إلا إن كان النبي ﷺ أذن في كتابته فيه، وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك، قال: فهذا تأويل منه يايس جحداً لكونهما قرآناً. وهو تأويل حسن إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك حيث جاء فيها: ويقول إنهما ليستا من كتاب الله. نعم يمكن حمل لفظ كتاب الله على المصحف فيتمشى التأويل المذكور. وقال غير القاضي: لم يكن اختلاف ابن مسعود مع غيره في قرآنيتهما، وإنما كان في صفة من صفاتهما انتهى. وغاية ما في هذا أنه أبهم ما بينه القاضي. ومن تأمل سياق الطرق التي أوردتها للحديث استبعد هذا الجمع. وأما قول النووي في شرح المهذب: أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن، وأن من جحد منهما شيئاً كفر، وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح، ففيه نظر، وقد سبقه لنحو ذلك أبو محمد بن حزم فقال في أوائل «المحلى»: ما نقل عن ابن مسعود من إنكار قرآنية المعودتين فهو كذب باطل. وكذا قال الفخر الرازي في أوائل تفسيره: الأغلب على الظن أن هذا النقل عن ابن مسعود كذب باطل. والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل، بل الرواية صحيحة والتأويل محتمل، والإجماع الذي نقله إن أراد شموله لكل عصر فهو مخدوش، وإن أراد استقراره فهو مقبول. وقد قال ابن الصباغ في الكلام على مانعي الزكاة: وإنما قاتلهم أبو بكر على منع الزكاة ولم يقل إنهم كفروا بذلك، وإنما لم يكفروا لأن الإجماع لم يكن استقر. قال: ونحن الأن نكفر من جحدها. قال: وكذلك ما نقل عن ابن مسعود في المعوذتين، يعني أنه لم يثبت عنده القطع بذلك، ثم حصل الاتفاق بعد ذلك. وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازي فقال: إن قلنا إن كونهما من القرآن كان متواتراً في عصر ابن مسعود لزم تكفير من أنكرهما، وإن قلنا إن كونهما من القرآن كان لم يتواتر في عصر ابن مسعود لزم أن بعض القرآن لم يتواتر. قال: وهذه عقدة صعبة. وأجيب باحتمال أنه كان =

القرآن فلم يكفر، ولم يدل هذا على أنها غير قرآن، ولأن الفاتحة سبع آيات بالنص، والإجماع فمن أثبت بسم الله الرحمن الرحيم منها جعل أول الآية السابعة صراط الذين أنعمت عليهم، ومن نفاها جعل أول الآية السابعة غير المغضوب فكان إثباتها أولى من وجهين:

أحدهما: ليكون الكلام في السابعة تاماً مستقلاً.

والشاني: أن لا يكون الابتداء في السابعة بقوله غير المغضوب عليهم؛ لأنه لفظ استثناء، وليس في القرآن آية مبتداة به.

فأما الجواب عن حديث أنس بن مالك وعائشة رضي الله عنهما فالمراد به سورة الحمد لله رب العالمين.

وأما الجواب عن نزول جبريل عليه السلام بسورة اقرأ باسم ربك فهو: أن السورة قد كانت تنزل في مرات وبسم الله الرحمن الرحيم في أوائل السور تنزل بعد نزول كثير من القرآن، وقد روى ابن عباس ذلك على ما ذكرنا، وأما قولهم أن إثبات محلها لا يكون إلا بالاستفاضة.

فالجواب عنه: أنه قد ثبت محلها تلاوة بالإجماع [وحكماً](١) بالاستفاضة.

وأما الجواب عن استدلالهم بالإجماع على أن سورة قل هو الله أحد أربع آيات فمن وجهين:

أحدهما: أنهم أشاروا إلى ما سوى بسم الله الرحمن الرحيم.

والثاني: أنه يجوز أن يكونوا جعلوها مع الآية الأولى واحدة.

فصل: فإذا ثبت وجوب الفاتحة وأن بسم الله الرحمن الرحيم آية منها فحكمها في الجهر والإسرار حكم الفاتحة سواء جهر بها مع الفاتحة في صلاة الإسرار.

وقال أحمد بن حنبل: يسر بها في صلاة الجهر والإسرار.

وقال إسحاق: هو مخير بين الجهر والإسرار.

واستدل من قال يسر بها برواية ابن مسعود أن النبي على كان يُسِرُ بِبِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱللَّهِ الرَّحْمَنِ ٱللَّهِ عَلَى النفل بها مستقيضاً كالجهير القراءة، ولما كان على أحد من الصحابة.

متواتراً في عصر ابن مسعود لكن لم يتوتر عند ابن مسعود فانحلت العقدة بعون الله تعالى. إفادة الحافظ
 من الفتح (١٥/٨هـ ٥١٦).

<sup>(</sup>١) سقط في جر.

ودليلنا رواية علي، وابن عباس، وأنس، وعائشة، وأبي هريـرة، وابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله ﷺ كَانَ يَجْهَرُ بِبِسْم ٱللَّهِ الرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ .

وروى أنس بن مالك أن معاوية لما قدم المدينة صلى صلاة جهر فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لفاتحة الكتاب، ولم يجهر بها للسورة فَنَادَاهُ المُهَاجِرُونَ وَٱلْأَنْصَارِ مِنْ كُلِّ مَكَانِ أَسَرَقْتَ ٱلصَّلَاةَ يَا مُعَاوِيَة، أَيْنَ بسم ٱللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١).

فدل هذا الإنكار منهم على الإجماع في الجهر بها وإن ما ثبت أنه من الفاتحة كان الجهر بها كسائر أي الفاتحة.

فأما حديث ابن مسعود فيحمل على صلاة الإسرار وأما استدلالهم أن الجهر بها لو كان سنة لكان نفلة مستفيضاً فيقال: ولـو كان الإسـرار بها سنة لكان ذلـك مستفيضاً كـالركعتين الأخرتين.

فصل: فإذا تقرر أن «بسم الله الرحمن الرحيم» من الفاتحة ، وفي حجمها في الجهر والإسرار، فتركها وقرأ الفاتحة بعدها لم يجزه قراءة الفاتحة واستأنف الفاتحة مبتدئاً بها بِبِسْم والإسرار، فتركها وقرأ الفاتحة بعدها لم يجزه قراءة الفاتحة واستأنف الفاتحة مبتدئاً بها ببِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ولو ترك آية من الفاتحة أو حرفاً من آية أتى بما ترك وأعاد ما بعده ليكون على الولاء، فإن الترتيب في قراءة الفاتحة مستحق، ولو أخذ في قراءة الفاتحة ونوى قطعها وهو على قراءته أجزأه ولم يكن ما أحدثه من نية القطع مؤثراً في حكمها إذا كان على التلاوة لها خلاف الصلاة التي تبطل بنية القطع ، لأن القراءة لا تفتقر إلى نية فلم يؤثر فيها تغيير النية ، ولكن لو كان حين نوى قطعها أخذ في قراءة غيرها كان قطعاً لها، ولو سكت مع نية القطع فإن كان سكوتاً طويلاً كان قطعاً ، وعليه أن يستأنفها ، ولو كان سكوتاً قليلاً ففيه وجهان :

أحدهما: يكون قطعاً وهو أصح، لأنه قد اقترن بنية القطع الفعل.

والوجه الشاني: لا يكون قطعاً، لأن النية لا تأثير لها، والسكون القليل بمجرده لا يكون قطعاً لها فأما قول الشافعي ويقرأ ترتيلاً فلقوله تعالى: ﴿وَرَتُّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً﴾ [الزمل: ٤] قال الشافعي: وأقبل الترتيل ترك العجلة مع الإبانة.

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من وجوب الفاتحة وما يتعلق بها مع الأحكام فعليه أن يقرأ بها في كل ركعة فإن تركها في واحدة من ركعات صلاته بطلت.

وقال داود: الواجب عليه أن يقرأ في ركعة واحدة، ولا يجب عليه في غيرها.

وقال أبو حنيفة: عليه أن يقرأ في ركعتين لا غير.

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في المسند (١/ ٨٠) (٢٢٤، ٢٢٣).

وقال مالك: عليه أن يقرأ في أكثر الصلاة فإن كان ظهراً قرأ في ثلاث ركعات وإن كانت مغرباً قرأ في ركعتين، وإن كانت صبحاً قرأ في جميعها، واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي على كَانَ يَقْرَأُ فِي بَعْضِ الصَّلاةِ وَيُمْسِكُ فِي بَعْضِهَا فَقِيلَ لَهُ: فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقُرأُ فِي نَعْضِهَا فَقِيلَ لَهُ: فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقُرأُ فِي نَعْضِهَا فَقِيلَ لَهُ: فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقُرأُ فِي نَعْضِهَا فَقِيلَ لَهُ:

قال أبو حنيفة: ولأن الجهر لما كان مختصاً بركعتين اقتضى أن تكون القراءة مختصة بركعتين قالوا: ولأن أذكار الصلاة الواجبة لا تكون في كل ركعة كالإحرام والسلام ودليلنا رواية الشافعي عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة يقول في كُل رَكْعَةٍ قِرَاءَةٌ فَمَا أَسْمَعْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَي أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ، كُلَّ صَلاَةٍ لا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ عَنْدَنَا فَقَالَ رَجُلُّ أَرَأَيْتَ إِنْ قَرَأَتَ بِهَا وَحْدَهَا يُجْزِي عَنِي فَقَالَ: إِن آنَتُهَيْتَ إِلَيْهَا أَجْزَأَتْكَ، وَإِنْ زَدْتَ عَلَيْهَا فَهُو حَسَنُ».

وروى رفاعة بن مالك أن رسول الله ﷺ لما وصف للرجل الركعة الأولى، وأمره بقراءة فاتحة الكتاب فيها قال ثم اصنع ذلك في كل ركعة.

وروى عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي على كَانَ يَقْرَأُ فِي الطَّهْرِ فِي الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ في كل ركعة وكذلك في بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ في كل ركعة وكذلك في العصر، ولأن كل ذكر شرع في الركعات فإنه يثبت فيهما على سواء كالتسبيح، وأما ما تكرر من أركان الصلاة في كل ركعة يكون إيجابه في كل ركعة كالركوع والسجود، ولأن ما لزم في الشانية لـزم في الثالثة والرابعة كالقيام، ولأن ما استحق لـه من محل القراءة استحقت فيه القراءة كالأوليين، ولأن تكرار القراءة مستحق بتكرار الركعات كالصبح

فأما الجواب عن حديث ابن عباس فمن وجهين:

أحدهما: أن التهمة لا تتوجه إليه إذا قرأ فيه؛ لأنه في صلوات الإسرار يقـرأ في نفسه، ولا يكون متهماً.

والثاني: أنه نفي قد عارضه إثبات فكان أولى منه.

وأما احتجاجهم بالجهر بالأوليين فكذلك القراءة فخطأ، لأن صلوات الإسرار فيها القراءة وإن لم يكن فيها جهر فكذلك الأولتان.

وأما قياسهم على الإحرام والسلام، فالمعنى فيه: أنه لما لم يتكرر نطقاً لم يكن تكراره مستحقاً والقراءة لما تكررت نطقاً كان تكرارها مستحقاً.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِذَا قَالَ «وَلاَ ٱلضَّالِّينَ» قَالَ آمِينَ فَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ لِيَقْتَدِيَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ لِقَوْلِ آلنَّبِيِّ ﷺ «إِذَا أَمَّنَ الإِمَامِ فَأُمِّنُوا» وبالدلالة عن رسول الله ﷺ أَنَّهُ جَهَرَ بِهَا وَأَمَرَ الإِمَامَ بِٱلْجَهْرِ بِهَا «قال الشافعي» رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلْيُسْمِعْ مَنْ خَلْفَهُ أَنْفُسَهُمْ».

قال الماوردي: وهذا كما قال وإذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فقال: ولا الضالين، فمن السنة أن يقول بعده: آمين ليشترك فيه الإمام والمأموم جهراً في صلاة الجهر على ما نذكره.

وقال أبو حنيفة: يسر به الإمام والمأموم في صلاة الجهر والإسراء.

وقال مالك: يقوله المأموم وحده دون الإمام استدلالاً برواية عبد الجبار بن وائل بن حجر (١) عن أبيه أن النبي على قال: إِذَا قَالَ ٱلإِمَامُ وَلاَ ٱلضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ قَالَ: وَلأَنَّ مِنْ سُنَّةِ ٱلدُّعَاءِ أَنْ يُؤمِّنَ عَلَيْهِ غَيْرُ مَنْ يَدْعُو بِهِ (٢).

ودليلنا: رواية الشافعي عن مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إِذَا أُمَّنَ آلإِمَامُ فَأَمَّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ ٱلْمَـلَائِكَةِ غَفَـرَ آللَّهُ لَهُ مَـا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ(٣).

وروى الشافعي عن سفيان عن عاصم الأحول(٤) عن أبي عثمان النهدي عن بــــلال أنه قال: قال النبي ﷺ: «لاَ تَسْبِقْنِي بَآمِينَ».

وروى قيس بن وائل بن حجر عن أبيه أنَّ ٱلنَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَجْهَرُ بَآمِيـنَ (٥٠). وروي أن النبي ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى قَالَ آمِين حَتَّى يُسْمَعَ لِصَوْتِهِ طَنِيـنَ.

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: «ما حسدتكم النصارى على شيء كما حسدتكم على قول آمين»(١).

ومعناه اللهم استجب.

<sup>(</sup>١) في السنن عبدالجبار بن واثل الحضرمي أبو محمد الكوفي عن أبيه وقال ابن معين ثقة لم يسمع من أبيه عن أخيه علقمة وعنه ابنه سعيد وأبو اسحاق قال ابن حبان مات سنة اثنتي عشرة ومائة. انظر الخلاصة (١١٧/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١/ ٣٠٩) من كتاب الصلاة (٩٣٢) والنسائي (١٢٢/٢) والبيهقي (١/ ٥٧) ولـ ه طرق أخرى. انظر التلخيص ١٣٦/١ (٣٥٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ٢٦٦/٢ في الأذان باب جهر المأموم بالتأمين (٧٨٢) وأحمد في المسند ٢٣٣/٢
 والنسائي ٢/١٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) عاصم بن سليمان التميمي مولاهم أبو عبد الرحمٰن البصري الأحول عن أنس وعبد الله بن سَرْجِس والشعبي وأبي عثمان النهدي وخلق وعنه قتادة وحماد ابن زيد وزائدة وشريك قال ابن المديني له نحو مائة وخمسين حديثاً ووثقه ابن معين وأبو زرعة قال أحمد ثقة من الحفاظ قال ابن سعد مات سنة إحدى وأربعين ومائة. انظر الخلاصة (١٧/٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود ١/٣١٠ في كتاب الصلاة (٩٣٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٩٨٨) وابن ماجة (٨٥٧) (٨٥٧) وعبد الرزاق في المصنف (٢٦٤٩).

فأما استدلالهم برواية وائل بن حجر فقد روينا عنه ما عارضنا، وأما استشهادهم بأن التأمين على الدعاء يكون من غير الداعي فهذا مستمر في غير الصلاة، وأما الدعاء في الصلاة فمخالف له.

فصل: فإذا ثبت أنه سنة للإمام والمأموم فلا فرق فيه بين الفرض والنفل، لكن لا تخلو الصلاة من أحد أمرين إما أن تكون صلاة إسرار، أو جهر، فإن كانت صلاة إسرار خافت بها الإمام ولم يجهر مخافة أن يبدلهم عليها حتى يتبعوه في الإسرار بها، وإن كانت صلاة جهر جهر بها الإمام، فأما المأموم فقد قال الشافعي في القديم: يجهر به كالإمام، وفي القول الجديد يسرَّه ولا يجهر به بخلاف الإمام.

واختلف أصحابنا: فكان أبو إسحاق المروزي، وأبو علي بن أبي هريرة، يخرجون جهر الإمام به على قولين، وكان غيره من أصحابنا يمنعون من تخريج القولين ويحملونه على اختلاف حالين يقول في القديم: انه يجهر به إذا كان المسجد كبيراً والجمع كثيراً فيجهر به المأموم ليسمعه من لا يسمع الإمام فنقول قال في الجديد: إنه يسره ولا يجهر به إذا كان المسجد صغيراً والجمع يسيراً يسمع جميعهم الإمام فيسرون ولا يجهرون.

فصل: فلو تركه المصلي ناسياً ثم ذكره، فإن ذكره قبل قراءة السورة قاله وإن ذكره بعد أخذه في الركوع تركه، ولو ذكره بعد أخذه في القراءة وقبل اشتغاله بالركوع ففي عوده إليه وجهان مخرجان من اختلاف قوليه فيمن نسي تكبيرات العيد حتى أخذ في القراءة ولو تركه على الأحوال كلها أجزأته صلاته ولا سهو عليه.

فصل: فأما قول آمين ففيه لغات:

إحداها: آمين بالكسر والتخفيف.

والثانية: آمين بالمد والتخفيف قال الشاعر:

يَا رَبُّ لاَ تَسْلُبْنِي حُبَّهَا أَبِداً وَيَرْحَمُ آللَّهُ عَبْداً قَالَ آمِينا(١)

فأما تشديد الميم فيه فينصرف معناه عن الدعاء إلى القصد قال الله تعالى: ﴿وَلاَ آمين الْبَيْتَ الْحَرَامِ عِني: قاصدين البيت الحرام. والله تعالى أعلم.

مسألة: قَالَ الشَّنافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «ثُمَّ يَقْرَأَ بَعْدَ أُمَّ ٱلْقُرْآنِ بِسُورَة».

قال الماوردي: وهـذا كما قـال قراءة السـورة بعد الفـاتحة سنـة، وحكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بـن أبي العاص أن قراءة شيء بعد الفاتحة واجب، لمـا روى

<sup>(</sup>۱) البيت للمجنون انظر ديوانه (۲۸۳) وشرح المفصل لابن يعيش (۴/۶) أمالي ابن الشجري (۲۰۹/۱).

جعفر بن ميمون عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال: أَمَـرَني رَسُّولُ اللَّهِ ﷺ أَن أَنـادي أَنه لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ<sup>(۱)</sup>.

ودليلنا حديث محمود بن الربيع عن عبادة بـن الصامت عن النبي ﷺ أنه قال أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضاً عَنْ غَيْرِهَا، وَلَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا عِوض (٢).

ولأن ما لم يتعين من القراءة لم يجب في الصلاة كسائر السور.

وإذا ثبت أن قراءة السورة سنة ابتدأنا «بسم الله الرحمن الرحيم» لأننا قد بينا أنها آية من كل سورة فيقرأ بالسورة في الركعتين الأوليتين، وهل من السنة أن يقرأ بهما في الأخرتين؟ على قولين نذكرهما من بعد.

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا من وجوب الفاتحة واستحباب الصورة فلا يجوز أن يقرأ بالفارسية ولا بلغة غير العربية وأجازه أبو حنيفة إن أحسن العربية أو لا يحسنها، وأجازه أبو يوسف ومحمد، لمن لا يحسن العربية دون من يحسنها.

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَـذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ [الأعلى: ١٩٦] وبقوله: ﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ آلأُولِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٦] فأخبر أنه كان في صحفهم وزبرهم، ومعلوم أنها لم تكن بالعربية وإنما كانت بلغتهم فبعضها عبراني، وبعضها سرياني وقال تعالى: ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَـذَا ٱلْقُرْآنُ لأَنْ نِرَكُم بِهِ وَمِنْ بَلَغَ أَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام ١٩] فأخبر أنه إنذار للكافة من العرب، والعجم، ولا يمكن إنذار العجم إلا بلسانهم، ولا يكون نذير إليهم إلا بلغتهم فدل على جواز قراءته بغير العربية ليصير نذيراً للكافة وروي أن عبد الله بن مسعود كان يعلم صبياً: ﴿ (إِنَّ شَجَرَة الزَّقُوم طَعَامَ ٱلأَثِيمِ ﴾ [الدخان: ٤٣] فكان الصبي يقول: طعام اليتيم فقال له: قبل طعام الفاجر، لأن معناهما واحد، فدل على أن المقصود هو المعنى قالوا: ولأن الذكر المستحق في الصلاة قرآن، وغير قرآن، فلما جاز أن يأتي بالأذكار التي ليست بقرآن بغير العربية جاز أن يأتي بالقرآن بغير العربية، ولأن العجز عن القرآن يوجب الانتقال إلى مثله [فكان معنى القرآن أقرب إليه من التسبيح والهليل] (١) عن أولى أن لا يكون بدلاً منه.

ودليلنا قوله تعالى: ﴿قُلْ لَئِن آجْتَمَعَتِ آلْإِنْسُ وَٱلْحِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَـذَا ٱلْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ﴾ [الإسراء: ٨٨] وهذا القارىء بغير العربية لا يخلو حاله من ثـلاثة أحـوال، إما أن يكون هو القرآن بعينه، وهذا محـال، أو يكون مثـل القرآن، وهـذا رد على الله تعالى

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٨١٩) (٨٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه الحاكم في المستدرك (١/ ٢٣٨ والدارقطني (٣٢٢/١).

<sup>(</sup>۳) سقط فی ج. .

وعناد له، أو يكون ليس بقرآن، ولا مثله فمن قال لم تجز صلاته لأنها إنما تجزىء بالقرآن لا بغيره وقال تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴾ [النخرف: ٣] وأبو حنيفة يجعله قرآناً فارسياً ويروى عن النبي على أنه قال: «أُحِبُوا ٱلْعَرَبَ لِثَلَاثٍ، لأنّي عَرَبِيُّ، وَلأَنَّ ٱلْقُرْآنَ عَرَبِيًّ، وَلأَنَّ لِسَان أَهْلِ الْجَبْةِ عَرَبِيًّ، وَلأَنَّ الْقُرْآنَ عَرَبِيًّ، وَلأَنَّ لِسَان أَهْلِ الْجَبْةِ عَرَبِيًّ، (١).

وروَّى عبد الله بن أوفى قال: جَاءَ رَجُلُ إِلَى ٱلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا فَعَلِّمْنِي مَا يَجْزِينِي قَالَ: قُلْ سُبْحَانَ ٱللَّهِ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱللَّهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُولًا فَقَدْ مَلَ اللَّهُ مَذَا لِلَّهِ تَعَالَى فَمَا لِي قَالَ: قُلْ ٱللَّهُمَّ ٱرْحَمْنِي وَلاَ خُولَ وَلاَ قُولًا قُللَ اللَّهُ عَلَا اللَّهِ عَذَا لِلَّهِ تَعَالَى فَمَا لِي قَالَ: قُلْ ٱللَّهُمَّ ٱرْحَمْنِي وَعَافِنِي وَآرْزُقْنِي، فَلَمَّا قَامَ قَالَ هَكَذَا بِيدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَلاً يَدَيْهِ مِنَ الْحَيْرِ (٢)، فموضع الدليل [منه] (٣): أنه لو جاز العدول من القرآن إلى معناه لأمره النبي ﷺ به ولم يعدل به إلى التحميد، والتكبير، ولأن كل كلام لم يكن في جنسه إعجاز لم يجز أن ينوب مناب القرآن، كالشعر، ولأنه لو أبدل ألفاظ القرآن بما في معناه من الكلام العجمي أولى أن لا يجزئه.

فأما الجواب عن قول ه سبحانه: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ ٱلْأُولَى صُحَفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴾ [الأعلى: ١٩٦] فهو أنه ليس براجع إلى القرآن، لأن القرآن لم ينزل إلا على محمد ﷺ بالرسالة.

وأما الجواب عن قبوله تعالى: ﴿ وَأُوْحِيَ إِلَيَّ هَـذَا ٱلْقُرْآنُ لَأَنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعام: ١٩] فالجواب عنه من وجهين:

أحدهما: وإن كان إنذاراً للكافة، فالتحقيق به إنما توجه إلى العرب اللذين هم أهل الفصاحة باللسان دون العجم، لأنهم إذا عجزوا عن لسانهم كانت العجم عنه أعجز فصار إنذاراً للعرب بعجزهم، وإنذاراً للعجم بعجز من هو أقدر عليه منهم.

والجواب الثاني: أن الإنذار به يكون بالنظر فيه وتأمل إعجازه، والعجم إذا أرادوا ذلك لتوصلوا إليه بمعاطاة الغربية ليتوصلوا بمعرفتها، فإن قيل فعلى هذا الجواب يلزم جميع العجم أن يتعلموا العربية، لأنها إنذار لهم قلنا: إنما كان يلزمهم أن لو لم يكن للنبي على معجزة غيره، وأما وله غير من المعجزات التي يستدلون بها على نبوته، وصدق رسالته، وإن كان عجماً يفقهون العربية فلا يلزمهم.

<sup>(</sup>١) موضوع أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/٨٧ وفي معرفة علوم الحديث ١٦١ والعقيلي في الضعفاء ٣٤٨/٣ وفيه العلاء بن عمرو متروك قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به بحال وله آفات أخر غير هذا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٨٣٢) والنسائي (١٤٣/٢) وابن حبان (١٧٩٩- ١٨٠٠) (١٨٠١) والحاكم ٢٤١/١ والدارقطني ٢/١٣١ (٣١٤).

<sup>(</sup>٣) سقط في جـ

وأما استدلالهم بحديث ابن مسعود فكان مقصوده التنبيه على المعنى ليفهم اللفظ على صيغته؛ لأننا أجمعنا أن إبداله باللفظ العربي لا يجوز.

وأما استدلالهم بجواز الذكر بالفارسية فقد تقدم الفرق بينهما، إذليس في سائر الأذكار إعجاز يزول بنقله إلى غير العربية.

وأما استدلالهم أن معنى القرآن أقرب إليه وأولى من التسبيح، والتكبير ففيه جوابان:

أحدهما: أن يقلب عليهم فيقال لهم التسبيح بالكلام العربي أقرب إلى القرآن من الكلام العجمي.

والثاني: يقال نحن لم نجعل التسبيح بدلاً من القرآن، وإنما أسقطنا به فـرض القراءة في الصلاة للعجز عنها.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ: «وَإِذَا فَرَغَ مِنْهَـا وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ آبْتَدَأَ بِـآلتَّكْبِيرِ قَاثِماً فكان فِيهِ وَهُوَ يَهْوِي رَاكِعَاً».

قال الماوردي: أما الركوع فهو الخضوع لله تعالى بالطاعة، ومنه قول الشاعر:

بكسر لَهُمْ وَأَسْتَغَاثَ بِهَا مِنَ ٱللهُ زَالِ أَبُوهَا بَعْدَمَا رَكَعَا

يعني: بعد ما خضع من شدة الجهد والحاجة ، والركوع في الصلاة ركن من أركانها المفروضة قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا آلَـذِينَ آمَنُوا آرْكَعُوا وَآسْجُدُوا ﴾ [الحج: ٧٧] وقال تعالى: ﴿ وَطَهَّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَٱلْقَائِمِينَ وَٱلرُّكَ عِ ٱلسُّجُودِ ﴾ [الحج: ٢٦] وركع رسول الله ﷺ في صلاته وقال: «صَلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».

فإذا ثبت وجوبه فمن السنة أن يكبر له وهو قول الكافة، وحكي عن عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير أنهما قالا: لا يكبر في ركوعه، ولا في شيء من صلاته سوى تكبيرة الإحرام.

ودليلنا رواية الشافعي عن مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَمَا زَالَتْ صَلاَتُهُ حَتَّى لِقِي ٱللَّهَ سُبْحَانَهُ»(١).

وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبها هريرة: كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فَكَبَّرَ كُلَّمَا خَفَض وَرَفَعَ، فَإِذَا ٱنْصَرَفَ قَالَ: «وَآللّهِ إِنِّي أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِصَلاَةٍ رَسُولِ آلله ﷺ (٢).

فإذا ثبت أنه يكبر لركوعه، فالسنة أن يبتدىء بالتكبير قائماً، ويهوي في ركوعه مكبراً حتى يكون آخر تكبيرة مع أول ركوعه لتصل الأذكار بالأذكار.

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في المسند (١/٨٦) (٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في المسند ١/٨٦ (٢٤٥).

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيَارْفَعُ يَادَيْهِ حَاذُوَ مَنْكِبَيْهِ حِينَ يَبْتَدِىءَ ٱلتَّكْبِيرُ».

قال الماوردي: وهذا كما قال من السنة أن يرفع يديه إذا كبر لركوعه، وإذا كبر لرفعه منه كما يرفع يديه لتكبيرة الإحرام وفي تكبيرة الركوع، وفي تكبيرة الرفع من الركوع ولا يرفعها في غير ذلك من تكبيرات الصلاة وهو قول الأكثر من الصحابة والتابعين، وفعل أهل الحرمين والشام وقال أبو حنيفة، والكوفيون: لا يرفع يده إلا في تكبيرة الإحرام وحدها وحكوه عن علي، وابن مسعود رضي الله عنهما استدلالاً برواية ابن مسعود قال: «رَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَنِي يَدَيْهِ حِينَ آسْتَفْتَحَ الصَّلاةَ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ» وبرواية جابر عن سمرة أن النبي عن خَرجَ إلى الصَّحابة فقال: «مَا لِي أَراكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ آسْكُتُوا فِي صَلاَتِكُمْ» (١).

وروي «كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ» قالوا: ولأن التكبيرات التي في أثناء الصلوات ليس بمسنون فيها رفع اليدين كتكبيرات السجود.

ودليلنا رواية الشافعي عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أنَّ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ كَانَ يَـرْفَعُ يَـدَيْهِ إِذَا ٱفْتَنَـحَ ٱلصَّلَاةَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَـرْكَعَ وَإِذَا رَفَـعَ رَأْسَهُ مِنَ الـرُّكُـوعِ وَلَا يَـرْفَـعُ فِي السُّجُودِ(٢).

وروى الشافعي عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَنْدَ آفْتِتَاحِ ٱلصَّلَاةِ وَحِينَ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ ٱلرُّكُوعِ قَالَ: ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَيْهِمْ فِي ٱلْبَرَانِسِ (٣).

قال الشافعي: وقد روى رفع اليدين في الركوع والرفع منه ثلاثة عشر نفساً من أصحاب رسول الله على ولأن كل فعل في الصلاة فإنه يتكرر كالركوع ، ولأن كل ما كان هيئة لتكبيرة الركوع كالجهر، ولأن كل صلاة تكرر فيها التكبير تكرر فيها الرفع كالعيدين، وأماحديث ابن مسعود فقد عارضه ما ذكرنا، وقد روي عنه خلافه، وأماء حديث سمرة فيجوز أن يكون نهاهم عن رفع أيديهم [يميناً وشمالاً أو لا يكون نهاهم عن رفع أيديهم] في كل رفع وخفض كما يقول طاوس، وأما قياسهم فمدفوع بالنص.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَيُفَرِّقُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ٢/٢٢١ في الصلاة (١١٩/٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في المستد ٧٢/١ (٢٠٩، ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في المسند (١/٧٣/١).

<sup>(</sup>٤) سقط في جر.

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا ركع فمن السنة: أن يضع راحته على ركبتيه ويفرق بين أصابع كفيه، وقال ابن مسعود: يطبق يـديه ويتـركهما بين ركبتيـه، وروى علقمة عن ابن مسعود قال: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آلصَّلاَةَ وَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ (١)، وهذا الذي قاله ابن مسعود كان سنة في أول الإسلام ثم نسخ.

روي عن سعد أنه لما سمع حديث ابن مسعود قال صدق أخي كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا يعنى: الإمساك على الركبتين.

وروي عن مصعب بن سعد قال: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَقْتُ فَنَهَ انِي قَالَ: «كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا»(٢).

وروى مجاهد عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ ثُمَّ أُخْرِجْ أَصَابِعَكَ ثُمَّ آمْكُتْ حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ عُضْوٍ مَأْخَذُهُ(٣).

فصل: فإذا ثبت أن السنة أن يضع راحتية على ركبتيه ويفرق بين أصابع كفيه، وإن كان عليل اليدين، ولا يمكنه وضعهما على ركبتيه ابتداءاً بهما وانتهى في ركوعه إلى حيث يمكنه القبض على ركبتيه لو قدر، لأن هذا حدّ الركوع الذي لا يجزيء أقل منه، فلو كان أقطع اليدين لم يبلغ بزنديه إلى ركبتيه، ويبلغ بهما في الرفع إلى منكبيه.

والفرق بينهما: أن في تبليغهما إلى الركبتين في الركوع مفارقة لهيئة، وليس كذلك في الرفع.

مسألة: قَــالَ الشَّعافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ: «وَيُمِدُ ظَهْـرَهُ، وَعُنُقَهُ، وَلاَ يَخْفِضَ عُنْفَـهُ عَنْ ظَهْرِهِ وَلاَ يَرْفَعَهُ وَيَكُونُ مُسْتَوِياً وَيُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَبِينِهِ».

قال الماوردي: وهو صحيح.

اعلم أن صفة الصلاة وهيئات أركانها مأخوذة من خبرين هما العمدة في الصلاة.

أحدهما: حديث ابن حميد الساعدي.

والثاني: تعليم رسول الله على الصلاة الأعرابي.

فأما حديث أبو حميد فلم يروه الشافعي، ولكن رواه أبو داود من طرق شتى عن محمد بن عمرو بن عطاء العامري (٤) قال كنت في مجلس من أصحاب رسول الله ﷺ فقال

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي (١٨٤/٢) في التطبيق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجة ٢/٢٨٣ (٨٧٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في المسند (٢٤٠) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (٩٦٣) وأحمد في المسند (٢٨٧/١) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود ١/٣١٦ كتاب الصلاة باب من ذكر التورك من الرابعة (٩٦٣).

أبو حميد: أَنَا أُعْلِمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا: فِلِم؟ قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا كُنْتَ بِأَكْثَرِ نَالَهُ تَبْعاً وَلَا أَقْلَمِنَا لَهُ صُحْبَةً قَالَ: بَلَى قَالُوا: فَأَعْرض قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَكْبَرُ حَتَّى يَقَرَّ كُلُّ عُضُو فِي مَوْضَعِهِ مُعْتَدِلاً ثُمَّ يَقْرأً ثُمَّ يَكْبَرُ مَتَّى يَحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكُعُ وَاضِعاً رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَيُفَرِّجُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ وَاضِعاً رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتِيهِ وَيُفَرِّجُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقُولُ سَمِعَ ٱللَّهُ بِحَمْدِهِ ، ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقُولُ سَمِعَ ٱللَّهُ بِحَمْدِهِ ، فَمَّ يَعْتَدِلاً ثُمَّ يَرْفَعُ فَيقُولُ سَمِعَ ٱللَّهُ بِحَمْدِهِ ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ ٱلْحَمْدُ ، ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَضَعُ كَفَيْهِ حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ مُعْتَدِلاً ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَهُ وَيَنْصَبُ اللَّهُمُ رَبَّنَا لَكَ ٱلْحَمْدُ ، ثُمَّ يَرْفَعُ يَدِيهِ وَيَضَعُ كَفَيْهِ حَذْو مَنْكَبَيْهِ ، وَيَفْتَعُ أَصَابِع رِجْلَيْهِ وَيَنْصَبُ إِلَى الْأَرْضِ فَيُجَافِي يَدَيْهِ وَنَظَعُ يَدْهِ وَيَضَعُ كَفَيْهِ حَذْو مَنْكَبَيْهِ ، وَيَفْتَعُ أَصَابِع رِجْلَيْهِ وَيَنْصَبُ عَلَيْهِ وَرُكْبَيْهِ وَرُكْبَتِيْهِ وَصُدُورٍ قَدَمَيْهِ وَيَضَعُ كَفَيْهِ حَذْو مَنْكَبَيْهِ ، وَيَفْتَعُ أَصَابِع رَجْلَهُ اليُسْرَى عَلَى كَفِيهِ وَرَكْبَتِهُ وَلَا كَانَ فِي الْمُولِ اللَّهِ عَنْ جَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكَ فَإِلَا كَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى وَلَوْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَ وَلَيْهِ وَلَكَ عَلَى الْمُولِ وَلَكَ فَإِلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَى مُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَولُ اللَّهُ عَلَى السَّالِهِ عَلَى السَّالِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى السَّالِهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى السَّالِهُ اللَّهُ عَلَى السَّالِهُ الْعُلَى اللَّهُ عَلَى السَّالِهُ اللَّهُ ال

وأما حديث الأعرابي فرواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن عجلان عن علي بن يحسى بن خلاد (١)، وعن رفاعة بن رافع (٢) قال: جَاءَ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ قَرِيباً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَعِدْ صَلَاتَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَعِدْ صَلَاتَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ: ﴿إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبَّرْ ثُمَّ آقْرَأُ بِلُمِ الْقُرْآنِ، قَالَ: ﴿إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبَّرْ ثُمَّ آقْرَأُ بِلُمِ الْقُرْآنِ، وَمَا شَاءَ آللَّهُ أَنْ تَقْرَأ بِهِ، فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَمَكُنْ كُوعَكَ وَآمْدُدْ وَمَا شَاءَ آللَّهُ أَنْ تَقْرَأ بِهِ، فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَمَكُنْ كُوعَكَ وَآمْدُدْ طَهُرَكَ، فَإِذَا رَفَعْتَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ وَآرْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا، وَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكُنْ شُجُودَكَ، وَإِذَا رَفَعْتَ فَآجُلِسْ عَلَى فَحْذِكَ آلْيُسْرَى، ثُمَّ آفْعَلْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَسَجُدَةٍ حَتَّى تَطْمَئِنَ ﴾ (٣).

فهذان الحديثان هما أصل في الصلاة فلذلك نقلناهما مع طولهما.

فصل: فإذا ثبت هذان الحديثان فصفة الركوع وهيئته أن ينتهي راكعاً إلى حيث يقبض براحتيه على ركبتيه ويمد ظهره وعنقه، ولا يخفض عنقه عن ظهره ولا يرفعه ويكون مستوياً، فإن النبي على كان يفعل ذلك قال الراوي: حتى لو صُبَّ على ظهره ماء لركد يعني: لاستواء ظهره في الركوع.

<sup>(</sup>١) على بن يحيى بن خلاد بن رافع الزُّرقي المدني عن أبيه وعم أبيه رفاعة بن رافع وعنه نعيم المجمر وابن إسحاق وسليمان بن بلال وثقه النسائي قيل مات سنة سبع وعشرين وماثة. انظر الخلاصة (٢/٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن زريق ابن عبد حارثة بن عضب بن جشم بن الخزرج الزرقي أبو معاذ المدني بدري جليل له أحاديث انفرد له البخاري بثلاثة أحاديث وعنه ابناه معاذ وعبيد. مات في أول خلافة معاوية. انظر الخلاصة ٣٢٧/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في المسند ١/٧٠ (٢٠٨).

وروى أبي معمر عن ابن مسعود البدري قال: قــال رسول الله ﷺ: «لَا تُجْـزِيءُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ والسُّجُودِ»(١).

قال الشافعي: «ولا يخفض عنقه فيتنازع، ولا يرفعه فيحدودب، ويجافي مرفقيه عن جنبيه لرواية عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كَانَ إِذَا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكَبَتَيْهِ وَيُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ.

فهذا صفة الركوع في الاختيار المسنون وأقل ما عليه أن ينتهي راكعاً إلى حيث يمكنه القبض براحتيه على ركبتيه على أي صفة كان.

فصل: فأما الطمأنينة فهو أن يثبت على ركوعه الذي وصفنا زماناً وإن قل مطمئن، وهو ركن واجب لا تجزىء الصلاة إلا به.

وقال أبو حنيفة: الطمأنينة ليست واجبة استدلالاً بظاهر قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آرْكَعُوا وَٱسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧] فكان الظاهر يوجب اسم ما انطلق عليه اسم الركوع والسجود من غير زيادة طمأنينة تضم إليه.

وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «شَرُّ النَّاسِ سَرِقَةً ٱلَّذِي يَسْرِقُ فِي صَلَّتِهِ قَالَ: وَكَيْفَ يَسْرِقُ فِي صَلَّتِهِ؟ قَالَ: لاَ يُقِيمُ رُكُوعَهَا وَلاَ سُجُودَهَا» وروي عن حذيفة بن اليمان أنه رأى رجلًا لا يعدل ظهره في الركوع، ولا يطمئن فيه فقال: مُذْ كم هذه صلاتك قال مذ أربعين سنة ولو مت على هذا لمت على غير الفطرة.

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من حال الركوع ووجوب الطمأنينة فيه فأراد الركوع فسقط من قامته إلى الأرض عاد فانتصب قائماً، ثم ركع فلو قام راكعاً لم يجزه، لأن الإهواء للركوع يجب أن يكون مقصوداً، فلو كان قد انحنى إلى الركوع فسقط إلى الأرض قبل استعانته فعليه أن يعود إلى الموضع الذي سقط منه في حال انحدار، ويبني على ركوعه.

مسألة: قَـالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيَقُولُ إِذَا رَكَعَ سُبْحَانَ رَبِيَ الْعَـظِيم ِ ثَلَاثًا وَذَلِكَ أَدْنَى الكَمَالِ».

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ١٢٢/٤ وأبـو داود ٥٣٣/١ في الصلاة (٨٥٥) والتـرمذي ٥١/٢ في أبـواب الصلاة (٢٦٥) والنسائي ٨٣/٢ في التطبيق وابن ماجة ٢٨٢/١ في كتاب إقامة الصلاة (٨٧٠).

قال الماوردي: وهذا كما قال: التسبيح في الركوع والسجود سنة مأثورة، وليس بواجب وهذا قول كافة الفقهاء وقال أحمد بن حنبل: التسبيح فيها واجب لرواية عقبة بن عامر قال: ما نزل قوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة: ٧٤] قال رسول الله ﷺ: «آجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ» (١) ولما نزل ﴿سَبِّح آسْم رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾ قال ﷺ: «آجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ».

وروى صلة بن زفر عن حذيفة أنه صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُـوعِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى(٢).

ودليلنا: قول عَمَّ للأعرابي في حديث أبي هريرة ثُمَّ آرْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ آرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ آرْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً، فَآقْتَصِرْ بِهِ عَلى بيان المفروض، ولم يكن في بيان التسبيح، وهكذا حين وصف أبو حميد الساعدي صلاة رسول الله ﷺ، ولأن أفعال الصلاة ضربان:

أحدهما: لم يكن خضوعاً في نفسه كالقيام، والقعود لاشتراك فعله الخالق والمخلوق فهذا مفتقر إلى ذكر فيه ليمتاز به عن أفعال المخلوقين.

والثاني: ما كان خضوعاً في نفسه كالركوع والسجود، لأنه لا يستباح إلا للخالق دون المخلوق فلا يستباح إلى المخلوق فلا يفتقر إلى ذكر ليميزه عن أفعال المخلوقين، فأما الخبر فعلى طريق الاستحباب.

فصل: فإذا تقرر أن التسبيح سنة فأدنى كماله ثلاثاً لرواية ابن مسعود أن النبي على قال: «إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ وَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّي العَظِيمِ ثَلَاثاً فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ، وَهو أدناه [وإذا سجد وقال «سبحان ربي الأعلى» فقد تم سجوده وهو أدناه] فأما أتم الكمال فإحدى عشرة، أو تسعاً، وأوسطه خمس ولو سبح مرة أجزأه قال الشافعي: وأحب أن يقول في ركوعه بعد التسبيح ما حدثنيه إبراهيم بن محمد بن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: كَانَ النَّبِيُّ فَيْ إِذَا رَكَعَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتَ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَأَنْتَ رَبِّي خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَعِظَامِي وَشَعْرِي وَبَشَرِي وَمَا آسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٣) فإن كان إماماً اقتصر على التسبيح وحده ليخفف على من خلفه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمـد في المسند ١٥٥/٤ وأبـو داود ٢/٢١ في الصلاة ٨٦٩ والـدارمي ٢٩٩/١ وابن ماجـة ١/٢٨٦ في إقامة الصلاة ٨٨٧ وابن حبان في الصحيح ٢٨٣/٣ والحاكم في المستدرك ٢/٧٧٢.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٥/٣٨٢ وأبو داود والطيالسي في المسند ٥٦ (٤١٦) والـدارمي ٢/٩٩١ في الصلاة وأبو داود ٢/٣٤ في الصلاة (٨٧١) والترمـذي ٢/٨٨ في إبواب الصلاة ٨٧١ والنسـائي ٢/٠١٠ في التطبيق وابن ماجة ٢/٢٨٧ في إقامة الصلاة (٨٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشّافعي في الأم ١١١/١ في باب القول في الركوع أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ١/٥٣٥ من حديث علي رضي الله عنه وأحمد في المسند ١/٩٤ والترمذي في المدعوات ٥/٥٨٥ وقال حسن صحيح والنسائي ١/٠٢ في الافتتاح وابن حبان كما في الإحسان ١٨٥/٣.

قصل: فأما القراءة في الركوع والسجود فمكروه لرواية ابن عباس أن النبي عَلَيْ كَشَفَ السَّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوةِ إِلاَّ الرَّوْيَا الصَّادِقَةُ يَرَاهَا المُسْلِمُ أَوْ تَرَى لَهُ، وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعاً، أَوْ سَاجِداً، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظَّمُوا فِيهِ الرَّبُ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَآجْتَهِدُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ (١).

وَإِنْ خَالَفَ وقرأ في ركوعه، فلا يخلو أن يكون قرأ فاتحة الكتاب أو غير الفاتحة، فإن قرأ غير الفاتحة أجزأته صلاته وإن أساء، وفي سجود السهو وجهان، وإن قرأ الفاتحة ففي بطلان صلاته وجهان:

أحدهما: قد بطلت صلاته، لأنه أتى بركن منها في غير محله فصار كمن سجد في موضوع الركوع.

والوجه الثاني: أن صلاته جائزة، لأن القراءة ذكر فخفت عن حكم الأفعال في إبطال الصلاة، لكنه يسجد من أجلها سجود السهو وجها واحداً.

فصل: فأما المأموم إذا أدرك الإمام بعد استيفائه تكبيرة الإحرام قائماً يعتد بتلك الركعة وإن لم يقرأ فيها، لراوية زيد بن (٢) أبي عَتَّاب عن أبي هريرة قال: قال رَسُولُ اللَّه ﷺ: «إذَا أَدْرَكُتُمُونَا وَنَحْنُ سُجُودٌ فَآسْجُدُوا، وَلاَ تَعُدُّوهَا شَيْئاً وَمَن أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةً»، ولأنه بإدراك الركوع يدرك أكثر الركعة فجاز أن يقوم مقام إدراك جميع الركعة، وهذا قول مجمع عليه، فلو لم يستوف تكبيرة الإحرام قائماً حتى ركع مع الإمام فأتمها راكعاً لم يكن داخلًا في فرض، لأن من شرط الفرض استيفاء الإحرام به قائماً.

واختلف أصحابنا هل يصير داخلًا في نافلة أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: يكون داخلًا في نافلة ويعتد بهذه الركعة، لأنه لما كان داخلًا في الصلاة على صفة يصح النفل عليها وخرج عن الفريضة لما فاتها صارت نفلًا، وإن لم تكن فرضاً.

والوجه الثاني: لا تكون فرضاً، ولا نفلاً، لأن النفل لم يقصده والفرض لم يصح منه، ولو استوفى تكبيرة الإحرام قائماً ثم هوى للركوع وقد تحرك الإمام للرفع من الركوع فإن أدرك ما يرى من الركوع قبل أن يخرج الإمام من الحد الذي يجزىء من الركوع واعتد بهذه الركعة وهو أن يكون المأموم قد انتهى إلى حيث يمكنه أن يقبض براحتيه على ركبتيه ولم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٣٧٥/١٢ في التعبير باب المبشرات (١٩٩٠) والشافعي في المسند ١/٩٠ (٢٥٢) وأبو داود ٨٩٣ في كتاب الصلاة ٨٩٣.

<sup>(</sup>٢) زيد بن أبي عتاب بمثناة الشامي عن سعد ومولاه معاوية وعنه سعيد ابن أبي أيـوب وموسى بن يعقـوب وثقه ابن معين انظر الخلاصة ٣٥٣/١.

يرفع الإمام حد لا يمكنه أن يقبض براحتيه على ركبتيه فهذا في حكم من أدرك إمامه مستقراً في ركوعه في اعتداده بهذه الركعة معه، ولو لم يكن المأموم قد أدرك ما يجزىء إلا بعد خروج الإمام عن الحد الذي يجزىء لم يعتد بهذه الركعة معه وإن كان دخوله في الفرض صحيحاً باستيفاء الإحرام.

فصل: فلو رفع من ركوعه قبل أن يطمئن، فإن عمد عالماً فصلاته باطلة، وإن جهل أو نسي أجزأته صلاته وعاد راكعاً مطمئناً، فلو أدركه حين عاد إلى الركوع ليطمئن فيه مأموم فأدرك الركوع معه اعتد بهذه الركعة، ولو رفع من ركوعه قبل التسبيح أجزأته صلاته ولم يعد، فإن عاد فركع ليسبح بطلت صلاته إن كان عالماً عامداً وإن كان جاهلاً أو ناسياً أجزأته صلاته، فلو أدرك في هذا الركوع الثاني مأموم لم يعتد بهذه الركعة.

والفرق بينهما: أنه إذا أعاد الركوع الثاني للطمأنينة فالركوع الثاني هو الفريضة فصار المأموم بإدراكه مدركاً للركعة، وإذا أعاد الركوع للتسبيح فالركوع الأول هو الفريضة، فلم يكن المأموم بإدراك الثاني مدركاً للركعة.

فإن قيل: فليس لو أدرك الإمام في خامسة سها بالقيام إليها صار مدركاً للركعة وإن لم تكن الخامسة من فرض الإمام فهلا إذا أدركه في إعادة الركوع للتسبيح يكون مدركاً للركعة، وإن لم يكن ذلك الركوع من فرض الإمام.

قلنا الفرق بينهما: أن في إدراك الخامسة مع الإمام لم يتحمل الإمام عنه شيئاً فجاز أن يعتد بما لم يعتد به الإمام، وفي إدراكه راكعاً يصير الإمام متحملاً عنه القراءة فلم يجز أن يعتد بما لم يعتد به الإمام.

ومثال هذا من الخامسة أن يدركه راكعاً فيها فلا يعتد المأموم بها والله تعالى أعلم.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ آبْتِدَاءَ قَوْلِهِ مَعَ الرَّفْعِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهْ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، فَإِذَا آسْتَوَى قَائِماً قَالَ أَيْضاً رَبَّنَا لَكَ ٱلْحَمْدُ مِلْءَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، فَإِذَا آسْتَوَى قَائِماً قَالَ أَيْضاً رَبَّنَا لَكَ ٱلْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ وَيَقُولُهَا مَنْ خَلْفَهُ وَرُويَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ٱلنَّبِي ﷺ ».

قال الماوردي: أما الرفع من الركوع والاعتدال قائماً فركن مفروض في الصلاة.

وقال أبو حنيفة: إنما هو سنة وليس بفرض، ولو أهـوى من ركوعـه إلى السجود أجـزأه استـدلالاً بقولـه تعالى: ﴿يَا أَيُهَا ٱلَّـذِينَ آمَنُوا آرْكَعُـوا وَآسْجُدُوا﴾ [الحـج: ٧٧] فاقتضى الظاهر إيجاب الركوع والسجود دون غيره من القيام والاعتدال قال: ولأن هـذا القيام لـوكان ركناً واجباً لاقتضى به ذكراً واجباً كالقيام الأول، وفي إجماعهم على أن الذكر فيـه غير واجب دليل على أنه في نفسه غير واجب، قالوا: ولأنـه انتقال من ركن إلى ركن فلم يجـز أن يكون

فيه ركن كالانتقال من السجود إلى القيام ودليلنا مع ما قدمنا من حديث أبي حميد الساعدي، والأعرابي حديث أبي هريرة أن النبي على قال لِلرَّجُلِ ثُمَّ آرْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً، ولأن كل ركن يعقبه قيام وجب أن يتعقبه انتصاب كالإحرام، ولأنه قيام مشروع في الصلاة فوجب أن يكون واجباً كالقيام في حال القراءة، فأما الجواب عن الآية فهو: أن ما تضمنه من الركوع لا يمنع من إيجاب القيام الذي ليس من الركوع.

وأما الجواب عن استدلالهم: بأنه لما كان ركناً واجباً يتضمن ذكراً واجباً فهو أنه ليس كل ركن يتضمنه ذكر كالركوع والسجود، ثم على أصلهم بالجلوس المتشهد.

وأما الجواب عن استدلالهم من أن الانتقال من ركن لا يجوز أن يكون بينهما ذكر وهو أنه فاسد بالانتقال من القيام إلى السجود بينهما ذكر، وهو الركوع على أن الرفع من السجود إلى القيام ذكر أيضاً.

فصل: فإذا ثبت أن الرفع من الركوع، والاعتدال قائماً ذكر واجب، فالسنة إذا ابتدأ بالرفع أن يقول: سمع الله لمن حمده، إماماً كان أو مأموماً، ويرفع يديه حذو منكبيه فيكون في رفعه سنتان:

إحداهما: قوله سمع الله لمن حمده.

ودليلنا رواية الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ: سَمِعَ آللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ.

وروي عن الأعمش عن عبيد بن الحسن عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٩٦) ومسلم ٣٠٦/١ في الصلاة ٧٠٩/٧١.

النبي ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الـرُّكُوعِ يَقُـولُ: سَمِـعَ ٱللَّهُ لِمَنْ حَمِـدَهُ رَبَّنَـا لَـكَ ٱلْحَمْـدُ مِـلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ ٱلأرْضِ ، وَمَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ»(١) .

وروى عطية عن قَزَعَة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ كَانَ يَقُولُ حِينَ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ آللَّهُمَّ رَبَّنِا لَكَ آلْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ، وَمِلْءَ ٱلْأَرْضِ وَمَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ أَهْلِ الثَّنَاءِ وَٱلْمَجْدَ حَقَّ مَا قَالَ ٱلْعَبْدُ كُلَّنَا لَكَ عَبْدُ، لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنعْت، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا آلجَدًّ مِنْكَ ٱلْجَدُّ (٢)، ولأن أذكار الصلاة إذا سُنَّت للمأموم سُنَّت للإمام كالتكبير، والتسبيح.

وأما الجواب عن حديث أبي هريرة فهو: أنه ليس نهي للمأموم عن قول: سمع الله لمن حمده، وإنما فيه أمر له بقول ربنا لك الحمد، وإنما أمره بهذا أو لم يأمره بقول سمع الله لمن حمده، لأنه يسمع هذا من الإمام فيتبعه فيه، ولا يسمع قوله: ربنا لك الحمد فأمره به، وأما قولهم أنهما ذِكْرَان فلم يجتمعا في الانتقال، فالجواب أن قوله سمنع الله لمن حمده موضوع للانتقال وربنا لك الحمد مسنون في الاعتدال فصارا ذكرين في محلين، وأما قولهم أن أحدهما إخبار والآخر جواب فلم يجز أن يجمع الواحد بينهما فهو فاسد بقوله آمين هو في مقابلة قوله تعالى: ﴿آهْدِنَا الصَّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٦] ثم قد يجمع بينهما في الصلاة.

فصل: فإذا ثبت أنهما معاً مسنونان للإمام والمأموم، فإن الإمام يجهر بقول سمع الله لمن حمده، ولأنه موضوع للانتقال ليعلم به المأموم كالتكبير، ويسر بقوله ربنا لك الحمد، لأنه ذكر في ركن كالتسبيح، فأما المأموم فيسر بهما جميعاً ويختار للمصلي إن كان منفرداً أن يقول ما رواه أبو سعيد الخدري، ولا يختاره الإمام، لأن لا يطيل الصلاة، ولا يختاره المأموم لشلا يخالف الإمام فلو قال بدلاً من ذلك حمد الله من سمعه، أو كبر أجزأه، وإن خالف السنة.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِذَا هَـوَى لِيَسْجُدَ آبْتَـدَاءَ التَّكْبِيرِ قَائِماً، ثُمَّ هَـوَى مَعَ آبْتِـدَائِهِ حَتَّى يَكُـونَ القِضَاءُ تَكْبِيـرِهِ مَعَ سُجُـودِهِ، وَأُوَّلُ مَا يَقَعُ مِنْهُ عَلَى آلأَرْضِ رَكْبَتَاهُ، ثُمَّ يَدَاهُ ثُمَّ جَبْهَتُهُ وَأَنْفُهُ وَيَكُونُ عَلَى أَصَابِع رِجْلَيْـهِ».

قال الماوردي: وهو كما قال أما السجود فهو الانحناء والاستسلام. قال الأعشى:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ٣٤٦/١ في الصلاة (٢٠٢/٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ٣٤٧/١ في الصلاة (٢٠٧/٢٠٥) وقزعة بن يحيى ثقة من الثالثة.

يُسرَاوِحُ مِسنْ صَلَوَاتِ السملي لَكِ طَوْراً سُجُسوداً وَطَوْراً جَوْارَا (١) والدليل: على وجوبها في الصلاة قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱرْكَعُوا وَآسُجُدُوا ﴾ [الحج: ٧٧].

وروي أن النبي على فعله في صلاته وقال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» وأمر الأعرابي به، فإذا ثبت وجوب السجود فمن السنة أن يكبر لسجوده، لأن رسول الله على كان يكبر في كل رفع وخفض فيبتدىء بالتكبير حتى يهوي للسجود ثم يهوي فيكبر حتى يكون القضاء تكبيرة مع أول سجوده على الأرض ليصل الأركان بالأذكار، فأول ما يقع على الأرض ركبتاه، ثم يداه ثم جبهته وأنفه.

وقـال مالـك: يقدم وضع يديـه قبل ركبتيـه، وبه قـال الأوزاعي استدلالاً بـرواية أبي الزناد(٢) عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْـرِكَ كَمَا يَبْرِكُ كَمَا يَبْرِكُ أَلْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ بَعْدَ يَدَيْهِ»(٣).

وروي أن ابن عمر كَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ: «هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ»(٤).

ودليلنـا رواية عـاصم بن كليب عن أبيه عن وائـل بن حجر أن رسـول الله ﷺ كَـانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قبلَ الْيَتَيْهِ»(٥).

وروى سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعيد بن أبي وقاص عن سعد أنه قال: «كُنَّا نَضَعُ ٱلْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكَبَيْنِ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالرُّكَبَيْنِ قَبْلَ ٱلْيَدَيْنِ» (١). وهذا يدل على نسخ ما استدلوا به، ولأن الجبهة لما كانت أول الأعضاء، رفعاً كانت آخرها وضعاً وجب إذا كان الركبتان آخر الأعضاء رفعاً أن تكون أولها وضعاً، ولأن كل عضو يرفع قبل صاحبه فإنه يوضع

<sup>(</sup>١) البيت من قصيدة يمدح فيها قيس بن معد يكرب. انظر ديوانه (٧٦) والجؤار: رفع الصوت اثنا الصلاة.

<sup>(</sup>٢) عبدالله بن ذكوان الأموي مولاهم أبو الزناد المدني يكني أبا عبد الرحمن كان أحد الأئمة عن أنس وابن عمر وعمر بن أبي سلمة مرسلاً وقال البخاري: أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال الواقدي: مات فجأة سنة ثلاثين ومائة. انظر الخلاصة (٢/٣٥-٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٣٨١ والدارمي ٣٠٣/١ وأبو داود ٥٢٥/١ في الصلاة (٨٤٠) والترمذي ٢/ ٥٧/ دماني الصلاة باب (٢٠٠) (٢٠٩) والنسائي ٢/ ٢٠٧/ كتاب التطبيق (٣٨) والطحاوي في شرح معاني الأثار ١/ ٢٥٥/ وأخرجه الدارقطني ١/ ٣٤٤ كتاب الصلاة (٣) والبيهقي ٢/ ٩٩ كتاب الصلاة .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم ٢/٦٢١ والبيهقي (٢/٠٠١).

<sup>(</sup>ه) أخرجه الدارمي في السنن ٢٠٣٦ وأبو داود ٢٠٤١ في الصلاة ٨٣٨ والترمذي ٢٠٦٢ في أبواب الصلاة (٢٦٨) والنسائي ٢٠٥٧ في التطبيق وابن ماجة ٢٠٢١ (٨٨٨) وابن خزيمة ١٩١١ (٦٢٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن خزيمة ١٩٦١ والحازمي في الاعتبار ٧٩- ٨٠ والبيهقي في السنن الكبرى ١٠٠/٢ وفي سنده يحيى بن سلمة بن كهيل متروك وفيه أيضاً إسماعيل بن يحيى متروك أيضاً.

بعد صاحبه كالجبهة مع اليدين؛ فلما كانت اليدان مرفوعتين قبل الركبتين وجب أن تكون الركبتان موضوعتين قبل اليدين.

فصل: فإذا ثبت هذا فهو مأمور أن يسجد على ركبتيه، وقدميه ويديه، وجبهته، وأنفه، فأما الجبهة والأنف، فإن سجد على جبهته أجزأه، وإن سجد على أنفه لم يجزه، وقال عكرمة، وسعيد بن جبير: فرض السجود متعلق بالجبهة، والأنف، وإن سجد على أحدهما لم يجزه حتى يسجد عليهما معاً.

وقال أبو حنيفة: فرض السجود متعلق بكل واحد منهما على البدل، فإن سجد على جبهته دون أنفه أجزأه، وإن سجد على أنف دون جبهته أجزأه واستدل من أوجب السجود على الأنف مع الجبهة برواية عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله على قال: «لا صَلاةً لِمَنْ لاَ يُوضِعُ أَنْفَهُ عَلَى ٱلأرْض »(١) واستدل من جعل السجود على الأنف دون الجبهة مجزئاً بما روي عن النبي على أنه قال لِلَّذِي عَلَّمَهُ ٱلصَّلاة: « مَكَنْ جَبْهَتَكَ وَأَنْفَكَ مِنَ الْجرف » فلما لم يكن الجمع بينهما مستحقاً وكان لو سجد على جبهته دون أنف أجزأه .

ودليلنا رواية الشافعي عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَسُجُدَ مِنْهُ عَلَى يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَجَبْهَتِهِ وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ آلشَّعْرَ وَاللَّيَابَ(٢) وعند أبي حنيفة: أن كل عضو كان محلاً للسجود كان مغنياً ولم يكن مخيراً بينه وبين غيره كاليدين، وخبر عائشة رضي الله عنها يحمل على الاستحباب ونفي الكمال.

فصل: فأما السجود على الركبتين، واليدين، والقدمين ففي وجوبه قولان:

أحدهما: أنه ليس بواجب، لأن كل موضع ذكر السجود في الشرع فإنما خص بالوجه دون غيره من الأعضاء، قال الله تعالى: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَشَرِ السَّجُودِ﴾ [الفتح: ٢٩]، وقال النبي ﷺ: [الفتح: ٢٩]، وقال النبي ﷺ: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ»، ولأنه لو لزمه السجود على هذه الأعضاء كما يلزمه السجود على الجبهة للزمه الإيماء بها في حال العجز، كما لزمه الإيماء بالجبهة فلما سقط عنه الإيماء بها عند عجزه سقط وجوب(٣) السجود عليها مع قدرته.

والقول الثاني: أن السجود عليها واجب لرواية عامر بن سعد بن أبي وقاص عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله على يقول: «إِذَا سَجَدَ ٱلْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني ٣٤٨/١ والبيهقي في السنن الكبري ١٠٤/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في المسند ١/١٩ (٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) في جـ حق.

أَرَابِ وَجْهُهُ، وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ»(١)، ولأن أعضاء الطهارة هي أعضاء السجود كالجبهة.

فصل: فإذا ثبت أن هذه الأعضاء السبعة هي فرض لمحل السجود في أحد القولين انتقل الكلام إلى المباشرة بها في السجود فنقول أما الجبهة فالمباشرة بها واجبة، وعليه الصاقها بمحل السجود من أرض أو بساط، فإن سجد على كور عمامته، أو على حائل دون جبهته لم يجزه، وقال أبو حنيفة: إن كان بين جبهته وبين الأرض كحد السيف، أو سجد على كور عمامته أجزأه؛ استدلالاً بما يروى «أنَّ آلنَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ عَلَى كُورِ عِمَامَتِهِ»، ولأنه عضو أُمِرَ بالسجود عليه فجاز على حائل دونه كالركبة.

ودليلنا رواية يحيى بن خلاد (٢) عن أبيه عن رفاعة بن رافع أن النبي ﷺ أَمَرَ رَجُلًا إِذَا سَجَدَ أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ ٱلأَرْضِ وَتَطْمَئِنَ مَفَاصِلَهُ (٤)، ولأنه فرض تعلق بالجبهة فوجب أن يلزمه المباشرة بها كالطهارة، فأما الخبر فضعيف ولو صح لاحتمل أمرين:

أحدهما: أن يكون فعل ذلك لعلة بجبهته.

والثاني: ما قاله الأوزاعي أن عمائم القوم كانت لفة أو لفتين لصغرها، فكان السجود على كورها لا يمنع من وصول الجبهة إلى الأرض، وأما قياسهم على الركبتين فالمعنى فيهما مفارقة العادة بكشفهما وظهور العورة بهما، فإذا ثبت وجوب المباشرة بالجبهة فسجد على جميعها أو بعضها أجزأه، فلو كان على جبهته عصابة فسجد عليها فلا يخلو ذلك من أحد أمرين، إما أن يكون ذلك لعلة، أو لغير علة، فإن كان وضعها لغير علة فمس الأرض بموضع من جبهته أو من خرق في العصابة أجزأه، وإن لم يماس الأرض بشيء من جبهته لم يجزه، وكذا لو سجد على جبهته أو رأسه، وإن وضع العصابة لعلة أجزأه ولا إعادة عليه إذا باشر بالعصابة الأرض، وكان بعض أصحابنا يخرج قولاً آخر في وجوب الإعادة من المسح على الجبائر، وليس بصحيح، فلو سجد على شوب هو لابسه لم يجزه، ولو جعله وسجد عليه أجزأه، ولو كان بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها وأمكنه السجود على جبينه، أو محاذاة الأرض بجبهته أولى».

فصل: وأما المباشرة بما سوى الجبهة من الأعضاء الباقية فالركبتان لا يلزمه مباشرة الأرض بهما، ولا يستحب له خوفاً من ظهور عورته، وأما القدمان فلا يلزمه مباشرة الأرض بهما، لأن النبي على صلى في خفين لكن يستحب له المباشرة بهما، وأما الكفان ففي وجوب المباشرة بهما قولان:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم حديث (٤٩١) وأبو داود (٨٩١).

<sup>(</sup>٢) يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي المدني عن عمر وعمه رفاعة وعنه حفيده يحيى بن على انظر الخلاصة ١٤٧/٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في المسند ١/١٩ (٢٥٤).

أحدهما: ذكره في كتاب السبق والرمي، أن المباشرة بهما واجبة لرواية خباب بن الأرت قال: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يَشْكُنَا، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى جِبَاهِنَا وَأَكُفَّنَا» (١).

وروى ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ آللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَلَاةٍ عَبْدٍ لَا يَبُاشِـرُ آلَّارْضَ بِكَفَّيْهِ»(٢).

والقول الثاني: وهو أصح أن المباشرة بهما غير واجبة لقوله تعالى: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السَّجُودِ وَخص الوجه بالسجود لاختصاصه بالمباشرة.

وروى عبـد الـرحمن بن ثـابت بن الصـامت أن النبي ﷺ صَلَّى فِي مَسْجِــدِ آبْنِ عَبْـدِ ٱلأَشْهَلِ وَعَلَيْهِ كِسَاءً مُلْتَفٌ بِهِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَيْهِ يَقِيهِ ٱلْكِسَاءُ بَرْدَ(٣) ٱلشِّتَاءِ.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ ٱلْأَعْلَى ثَلَاثاً وَذَلِكَ أَذْنَى الكَمَالِ».

قال الماوردي: قد ذكرنا أن التسبيح في الركوع والسجود سنة، وأنه يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وأدنى كماله ثلاثاً لرواية عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله على: «إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلَاثاً سُبْحَانَ رَبِّي آلْعَظِيم، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ رَبِّي آلاعْلَى ثَلَاثاً، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ (٤) ويختار أن يضيفَ إلى تسبيحه من سَجَدَ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ رَبِّي آلاعْلَى ثَلَاثاً، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ (٤) ويختار أن يضيفَ إلى تسبيحه من الذكر إن كان منفرداً ما رواه صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: كان رسول الله على إِذَا سَجَدَ قَالَ: «آللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَأَنْتَ رَبِّي، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ آللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ».

فهذا الذكر المسنون في السجود، فأما الدعاء فيه فقد روى أبو صالح عن أبي هـريرة أن رسول الله ﷺ قال: «أُقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا آلـدَّعَاءَ»(٥) فيختار له أن يدعو بعـد الذكـر المسنون إن لم يكن إمـاماً يـطيل الصـلاة ولا مأمـوماً يخـالف الإمـام، وكان منفـرداً بما روت عـائشة رضي الله عنهـا أن النبي ﷺ كان يقـول في سجوده:

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ٢/٤/١- ١٠٥ والطبراني في الكبير (٣٧٠٤) وأصله عند مسلم (٦١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الديلمي. انظر جمع الجوامع للسيوطي ٦٦٥\_٠٥١٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجّة ١/٣٢٩ في إقامة الصلاة (١٠٣٢) وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي منكر الحدث.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في المسند ١/ ٨٩ في الصلاة ٢٤٩ وأبو داود ١/ ٥٥٠ في الصلاة ٨٨٦ وقال مرسل عون لم يدرك عبد الله وأخرجه الترمذي ٢/ ٤٦ـ ٤٧ أبواب الصلاة ٢٦١ وقال ليس إسناده بمفصل عون لم يلق ابن مسعود وابن ماجة ١/ ٢٨٧ في إقامة الصلاة (٩٥٠) والدارقطني ٣٤٣/١ (٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ٢/٠٥١ في الصلاة (٢١٥/٤٨٢).

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

وروى أبو هريرة أن النبي ﷺ كان يقـول في سجوده: «اللَّهُمَّ آغْفِـرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دَقَّهُ وَجَلَّهُ، أُوَّلَهُ وَآخِرَهُ، عَلَانِيَّتُهُ وَسِرَّهُ»(١).

فلو جمع بين دعائه في ذلك كان حسناً، ولو دعا بغير ذلك من الأدعية المستحبة، أو المباحة كان جائزاً، ولو تركه كله مع الذكر المسنون أجزأته صلاته، ولا سجود للسهو عليه.

مسألة: قَـالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ: «وَيُجَافِي مِـرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْـهِ حَتَّى إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مَا يَسْتُرُهُرُوْيت عَفْرةُ إِبْطِهِ وَيُفَرِّجُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَيُقِلُ بَطْنَهُ عَنْ فَخْذَيْهِ، وَيُوَجِّهُ أَصَابِعَهُ نَحْـوَ آلْقَلْهُ».

قال الماوردي: وهذه المسألة تشتمل على صفة السجود وهيئته وهي سبعة أشياء:

أحدها: أن يجافي مرفقيه وذراعيه ومرفقيه عن جنبيه لرواية ميمونة بنت الحارث قالت: كان النبي ﷺ إِذَا سَجَدَ جَافَى بِيَدَيْهِ حَتَّى يَرَى مَنْ خَلْفَهُ وَفَتَحَ إِبْطَيْهِ (٢).

والثاني: أنه يقل بطنه وصدره عن فخذيه، لما روي أن النبي ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى إِنْ بَهِيمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَهُ لَمَرَّتِ.

والثالث: أن يكون على بطون أصابع قدميه لرواية أبي حميد لذلك.

والرابع: أن يضم فخذيه ويفرق رجليه لرواية أبي هريرة أن النبي ﷺ قــال: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَفْتَرشْ يَدَيْهِ آفْتِرَاشَ الْكَلْبِ وَلْيَضُمَّ فَخْذَيْهِ،(٣).

والخامس: أن يضع يديه حذو منكبيه لرواية أبي حميد الساعدي لذلك.

والسادس: أن يوجه أصابعه نحو القبلة ولا يفرقها بخلاف ما يفعل إذا رفعهما للتكبير فيفرقهما. والفرق بينهما: أنه إذا رفع يديه للتكبير كان مستقبلًا للقبلة بباطن كفيه فلم يكن في تفريق أصابعه عدول عن القبلة وإذا وضعهما على الأرض للسجود صار مستقبلًا للقبلة بأطراف أصابعه فإذا فرَّقها عدل بعضها عن القبلة.

والسابع: أن يرفع ذراعيه عن الأرض ولا يبسطهما لرواية أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ، وَلاَ يَبْسُطْ ذِرَاعَيْهِ بَسْطَ آلسَّبْعِ ۗ اللهِ الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَدِرُاعَيْهِ مَسْطَ آلسَّبْع ِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَدِرًا عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَدِرًا عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْعِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ٢/٣٥٠ في الصلاة باب ما يقال في الركوع (٢١٦/٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ٢/٣٥٧ في الصلاة ٢٩٦/٢٣٧ وأُبو داود ١/٤٥١ في الصلاة (٨٩٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ٢/٣٠٠ في كتاب الصلاة (٩٠١) وابن خزيمة (٦٥٣) والبيهقي (١١٥/٢) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبن خزيمة ١/ ٣٢٥ (٦٤٥) وبنحوه أخرجه الترمذي ١/ ٦٥ (٣٧٥) وأبو نعيم في الحلية = الحاوى في الفقه/ ج٢/ م٩

فهذه صفة السجود وهيئته في الاختيار والكمال، وليس في الإخلال بشيء منها قـدح في الصلاة ولا منع من إجزاء، فأما الطمأنينة فيه فركن واجب لا تصح الصلاة إلا به.

وقال أبو حنيفة: ليس بواجب وقد تقدم الكلام معه في الركوع، فلو أن مصلياً هوى للسجود فسقط على جنبه ثم انقلب ساجداً فإن كان انقلابه قصداً للسجود أجزأه، وإن كان انقلابه من غير قصد للسجود لم يجزه.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «ثُمَّ يَرْفَعُ مُكَبِّراً كَذَلِكَ حَتَّى يَعْتَدِلَ جَالِساً عَلَى رِجْلِهِ النِّسْرَى وَيَنْصِبَ رِجْلَهُ ٱلنِّمْنَى».

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا فرغ من السجود والطمأنينة فيه على ما وصفنا رفع منه مكبراً، والرفع منه واجب، والتكبير مسنون، فيبتدىء بالتكبير مع أول رفعه وينهيه مع آخر رفعه ليصل الأركان بالأذكار ثم يجلس معتدلاً مطمئناً، وهذه الجلسة والاعتدال فيها ركنان مفروضان.

وقال أبو حنيفة: هما سنتان لا يجبان، والـواجب أن يرفع رأسه من السجـود قدر حـد لسيف.

ودليلنا حديث أبي حميد الساعدي أن النبي ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ يَثْنِي رِجْلَهُ اليسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ».

وروى رفاعة بن رافع أن النبي ﷺ حِينَ عَلَّمَ الرَّجُلَ آلصَّلاَةَ قَالَ: «فَإِذَا رَفَعْتَ فَـٱجْلِسْ عَلَى فَخْذِكَ الْيُسْرَى».

وروى أبو هريـرة أن النبي ﷺ قال لِلرَّجُـلِ حِينَ عَلَّمَهُ آلصَّـلاَةَ ثُمَّ آجْلِسْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً، ولأن كل جلسة لو ابتداء لها بالقيـام بطلت بهـا الصلاة وجب أن تكـون مفروضة في الصلاة كالجلوس الأخير للتشهد.

فصل: فإذا ثبت وجوب هذه الجلسة والاعتدال فيها، فمن السنة وإن لم يذكره الشافعي أن يقول فيها ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي على كان يقول إذا جلس بين السجدتين: «ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي وَٱرْحَمْنِي وَٱهْدِنِي وَعَافِنِي وَٱرْزُقْنِي»(١).

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيَسْجُدَ سَجْدَةً أُخْرَى كَذَلِكَ».

٣٦٥/٧ وعبد الرزاق في المصنف (٢٩٣) (٢٦٢٣) وابن أبي شيبة ١/٢٥٨ وابن ماجة (٨٩١) وأحمد
 في المسند (٣١٥/٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ۱/ ۳۷۱ من حديث ابن عباس وأبو داود ۱/ ۵۳۰ في الصلاة (۸۵۰) والترمذي ٢/ ٢٠ في أبواب الصلاة (٢٨٤) وابن ماجة ١/ ٢٩٠ في إقامة الصلاة (٨٩٨) الحاكم في المستدرك ٢٦٢/١ في الصلاة والبيهقي ٢٢٢/٢ في الصلاة.

قال الماوردي: وهذا كما قال.

يسجد السجدة الثانية كما يسجد السجدة الأولى يبتدىء بها بالتكبير جالساً وينهيه ساجداً، ولا يرفع يديه، ويفعل ما ذكرنا في صفة السجود وهيئته لاستوائهما في الوجوب فاستويا في الصفة.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِذَا آسْتَوَى قَاعِداً نَهَضَ مُعْتَمِداً عَلَى ٱلأَرْضِ بِيَدَيْهِ حَتَّى يَعْتَدِلَ قَائِماً وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ وَلاَ فِي ٱلْقِيَامِ مِنَ ٱلسُّجُودِ».

قال الماوردي: إذا رفع من السجدتين على ما وصفنا فقد أكمل الركعة الأولى فيستحب له بعدها أن يجلس قبل قيامه إلى الثانية جلسة الاستراحة، وهي سنة، وليست واجبة، وقال أبو حنيفة: ليست هذه الجلسة مستحبة، ولا سنة وساعده بعض أصحابنا؛ لأن من وصف صلاة النبي على لم يحكها، ولعله كان فعلها في مرضه أو عند كبره.

ودليلنا رواية الشافعي عن عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنَّهُ صَلَّى وَقَالَ وَآللَهِ مَا أُرِيدُ صَلَاةً، وَلَكِنْ أُرِيكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ آللَهِ عَلَى يُصَلِّي حَتَّى إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الأَخِيرَةِ آسْتَوَى قَاعِداً ثُمَّ قَامَ وَآعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ (١)، ولأن القيام إلى الركعة بعد ركعة يقتضي أن يكون بعد جلسته كالثالثة بعد الثانية فإذا تقرر أن هذه الجلسة سنة فقد اختلف أصحابنا في كيفية جلوسه فيها على وجهين:

أحدهما: أنه يجلس على صدر قدميه غير مطمئن، فعلى هذا يرفع من سجوده غير المكبر فإذا أراد النهوض من هذه الجلسة اعتمد بيديه على الأرض ثم قام مكبراً.

والوجه الثاني: وهو قـول أبي إسحاق المروزي: أنه يجلس مفترشاً لقـدمه اليسـرى مطمئناً، كجلوسه بين السجدتين، فعلى هذا يرفع من سجوده مكبـراً، فإذا أراد النهـوض من هذه الجلسة قام غير مكبر معتمداً بيديه على الأرض، وإنما اخترنا أن يقوم معتمداً بيديه على الأرض اقتداء برسول الله ﷺ ولأن ذلك أمكن له فسواء كان شاباً أو شيخاً قوياً أو ضعيفاً.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ». قال الماوردي: وهذا كما قال.

وحكم الركعة الثانية فيما يتضمنها من فرض وسنة وهيئة كحكم الركعة الأولى إلا في خمسة أشياء مختصة بالركعة الأولى لاختصاصها بافتتاح الصلاة فهي النية، والإحرام، ورفع اليدين عند الإحرام، والتوجه، والاستعاذة ثم هما فيما سوى هذه الخمسة سواء في كل فرض، وسنة، وهيئة، لأن النبي على حين علم الرجل الصلاة فقال: «ثُمَّ آصْنَعْ كَذَلِكَ فِي كُلِّ رُكْعَةِ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١٩٢/١ في الأذان (٦٧٧، ٨٠٨، ٨١٨).

مسألة: قَـالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيَجْلِسُ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى، وَيَثْضِبُ اليُمْنَى وَيَثْنِطُ أَصَابِعَ يَدِهِ اليُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ اليُمْنَى وَيَقْبِضُ أَصَابِعَ يَدِهِ اليُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ اليُمْنَى إِلَّا المَسْبَحَةَ وَيُشِيرُ بِهَا مُتَشَهِّداً».

خَالَ المُزَنِيُّ: «يَنْوِي بِالمَسْبَحَةِ الإِخْلاصَ لِلَّهِ تَعَالَى».

قال الماوردي: وهذا كما قال أما التشهد الأول فهو سنة ليس بواجب، وبه قال أبو حنيفة، ومالك وحكى عن الليث بن سعد، وأبي ثور، وأحمد، وإسحاق: أنه واجب استدلالاً بأن رسول الله على فعله في صلاته، وقال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي»، ولأنه تشهد في الصلاة فاقتضى أن يكون واجباً كالتشهد الثاني.

ودليلنا حديث عبد الله بن بحينَة (١) أَنَّ النَّبِي ﷺ صَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَقَامَ إِلَى الثَّالِثَةِ وَنَسِيَ التَّشَهَّدَ فَلَمَّا بَلَغَ آخِرَ ٱلصَّلَاةِ سَجَدَ لِلسَّهْوِ(٢)، فلو كان واجبًا ما أُخَرَ سجود السهو عنه.

وروي أَنْ آلنَّبِيَّ ﷺ قَامَ إِلَى الثَّالِثَةِ فَسُبِّحَ بِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ فَلَوْ كَانَ وَاجِباً لَرَجِعَ، ولأن كل مَّ فعل تصح الصلاة بنعله عامداً، كالمسنونات طرداً، والمفروضات عكساً وبهذا ننفصل عن قياسهم على التشهد الثاني، لأن تركه سهواً يمنع من صحة الصلاة فكان واجباً وترك الأول منهما لا يمنع من صحة الصلاة فكان مسنوناً.

فصل: فإذا ثبت أن التشهد الأول مسنون، والثاني مفروض فقد اختلف الفقهاء في كيفية جلوسه فيهما على ثلاثة مذاهب فمذهب الشافعي: أن يجلس في التشهد الأول مفترشاً، وفي الثاني متوركاً.

وصورة الافتراش في الأولى: أن ينصب رجله اليمنى ويضجع اليسرى ويجلس عليها مفترشاً لها وهكذا يكون في الجلسة بين السجدتين.

وصورة التورك في الثـاني| أن ينصب رجله اليمنى ويضجع اليســرى ويخــرجهــا عن وركه اليمنى ويفضي بمقعده إلى الأرض.

وقال مالك: يجلس فيهما جميعاً متوركاً.

وقال أبو حنيفة: يجلس فيهما جميعاً مفترشاً لها، واستدل مالك على توركه فيهما برواية ابن عمر أن رسول الله على جلس متوركاً، ولأنه جلوس للتشهد فكان من سنته التورك

<sup>(</sup>١) عبد الله بن مالك بن القِشْيب: بكسر القاف وسكون المعجمة بعدها موحدة الأزدي أبو محمد حليف بني المطلب يعرف بابن بُحينة بموحدة ومهملة مصغراً صحابي معروف مات بعد الخمسين انظر التقريب ٤٤٤/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٩٢/٣ في السهو (١٢٢٤) ومسلم ١/٣٩٩ في المساجد ٨٦/٥٠٠.

كالتشهد الثاني. واستدل أبو حنيفة على افتراشه فيهما برواية وائل بن حجر أن رسول الله على جلس مفترشاً ولأنه جلوس للتشهد فكان من سنته الافتراش كالتشهد الأول والدلالة عليهما حديث أبي حميد الساعدي أن رسول الله على قعد في الركعتين على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فلما كان في الرابعة أخر رجله اليسرى وقعد متوركاً على شقه الأيسر، ولأن التشهد الأول أقصر من الثاني لِما يتضمنه من الدعاء والذكر أطول فافترش في الأول لقصره وتورك في الثاني لطوله، ولأن كل فعل يتقرر في الصلاة إذا خالف بعضه بعضاً في القدر خالفه في الهيئة كالقراءة.

فأما أخبارهم فمستعملة على ما ذكرنا من حمل الافتراش على الأول والتورك على الثاني .

وأما قياسهم فَمَتْرُوك بالنص أو معارض بالقياس.

فصل: فأما وضع كفيه على فخذيه وأنه يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى ويضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وفيما يصنع بأصابعه قولان:

أحدهما: أنه يقبض بها إلا السبابة فإنه يشير بها كأنه عاقد على ثلاث وخمسين لرواية عبد الله بن عمر أن رسول الله عَلَيْ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ اليُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَار بإصْبَعِهِ آلَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى (١).

والقول الثاني: أنه يقبض ثلاث أصابع ويبسط السبابة والإبهام قاله في الإملاء لخبر روى فيه، وهل يضع السبابة على الإبهام كأنه عاقد على تسعة وعشرين فيه وجهان أحدهما يضعها كذلك، والثاني أن يبسطهما غير متراكبين فأما السبابة فإنه يشير بهما ينوي بها الإخلاص لله تعالى بالتوحيد واختلف أصحابنا في تحريكها على وجهين:

أحدهما: يحركهما مشيراً بهما، روى ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «هِيَ مَذْعَرَةً لِلشَّيْطَانِ».

والوجه الثاني: أنه يشير بها من غير تحريك وهو أصح لرواية عامر بن عبد الله بن زبير عن أبيه أن النبي على كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركهما، وإذا ثبت ما ذكرنا من حال التشهد وسنته فهل من السنة أن يصلى فيه على النبي على أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: أنه مسنون فيه لقوله ﷺ «إِذَا تَشَهَّدْتُمْ فَقُولُوا اللَّهُمَّ صَـلً عَلَى مُحَمَّدٍ»، ولأن كل موضع كان ذكر عز وجل الله واجباً كان ذكر رسول الله ﷺ واجباً وكل موضع كان ذكر الله عز وجل مسنوناً كان ذكر رسول الله ﷺ مسنوناً.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ٤٠٨/١ في المساجد باب صفة الجلوس (١١٤- ٥٨٠/١١٥).

والقول الثاني: أنه ليس بمسنون لأن التشهد الأول موضوع على التخفيف.

وقد روى ابن مسعود أن النبي على كان يقعد في التشهد الأول كأنه على الرضف، فعلى هذا القول أن ترك الصلاة على النبي على فلا سجود للسهو عليه، وعلى القول الأول أنه مسنون ففي سجود السهو وتركه وجهان:

أحدهما: يسجد لتركه، وإن كان مسنوناً، لأنه تبع للتشهد فلم يسجد لتركه وإن سجد لترك التشهد.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِذَا فَرَغَ مِنَ التَّشَهَّدِ قَامَ مُكَبِّراً مُعْتَمِداً عَلَى الْأَرْض بِيَدَيْهِ حَتَّى يَعْتَدِلَ قَائِماً».

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا فرغ من التشهد الأول وأراد القيام إلى الثالثة قام مكبراً، لأن رسول الله على كان يكبر في كل رفع وخفض فيبتدىء بالتكبير مع أول رفعه وينهيه مع أول قيامه ليصل الأركان بالأذكار.

وقال الأوزاعي: لا يكبر إلا بعد قيامه، وحكي نحوه عن مالك، وهذا غلط لما روي أن رسول الله على كان يرفع رأسه مكبراً، ولأن محل التكبير من الركعة الشالثة كمحله من الركعة الثانية قياساً على تكبيرات الركوع والسجود، ولأنه قيام من ركعة إلى أخرى فوجب أن يتبدىء بالتكبير كالركعة الثانية وينهض معتمداً على الأرض بيديه اقتداء برسول الله على ولأن ذلك أسهل عليه وأسرع لنهضته، ولا يرفع يديه، لأن رفع اليدين إنما يختص بالإحرام والركوع والرفع منه.

مسئلة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «ثُمَّ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْن كَذَٰلِكَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ القُرْآنِ سِرًّا».

قال الماوردي: وهذا كما قال حكم الركعة الثالثة والرابعة فيما يتضمنها من الفروض والسنن حكم الركعة الأولى، والثانية إلا في شيئين:

أحدهما: الإسرار بالقراءة في الثالثة والرابعة، وإن جهر بها في الأولى والثانية.

والثاني: أنه إذا قرأ بالفاتحة فهل من السنة أن يقرأ بعدها بسورة في الثالثة والسرابعة أم الا؟ على وجهين:

أحدهما: ليست بسنة في الأخريين، وإن كانت سنة في الأوليين، وهو في الصحابة قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما وفي التابعين قول مجاهد، والشعبي، وفي الفقهاء قول مالك، وأبى حنيفة، لرواية عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه أن رسول الله عليه كَانَ يَقْرَأُ فِي

الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوْلَيَيْنِ أُمَّ الكِتَابِ، وَسُورَةً، وَفِي الْأَخْرَيْيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ، وَكَـذَلِكَ فِي الظُّهْرِ فِي الرَّحْعَتَيْنِ الْأَوْلَيَيْنِ أُمَّ الكِتَابِ، وَكَـذَلِكَ فِي الْعَصْر(۱).

والقول الثاني: إنها سنة في الأخريين كما كانت سنة في الأوليين، وهو في الصحابة قول أبي هريرة، وابن عمر رضي الله عنهما لرواية رفاعة بن رافع أن رسول الله على قال للرَّجُل حِينَ عَلَّمَهُ ٱلصَّلاَةَ: «ثُمَّ آقْرًا بِأُمِّ القُرْآنَ وَما شَاءَ ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَقْرَأُ بِه، ثُمَّ آصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ».

وروى جابر بن سمرة (٢) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لسعد بن أبي وقاص: قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة قال: أما أنا فأمد في الأوليين، وأحذف في الأخريين، وما ألوما اقتديت من صلاة رسول الله على فقال: ذلك الظن بك.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ أَمَاطَ رِجْلَيْهِ جَمِيعاً وَأَخْرَجَهُمَا جَمِيعاً عَنْ وِرْكِهِ اليُسْرَى وَأَفْضَى بِمَقْعَدِه إِلَى ٱلأَرْضِ وَأَضْجَعَ اليُسْرَى وَنَصَبَ اليُسْرَى وَنَصَبَ اليُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ اليُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُمْنَى وَوَجَهَ السَّمْ الْعَلَيْمَ اللَّهُ اللْفَالَ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ ا

قال الماوردي: التشهد [الثاني] (٣) واجب، والقعود له واجب وإن ترك واحداً منهما فصلاته باطلة، وبه قال من الصحابة عمر، وابن عمر رضي الله عنهما ومن التابعين عطاء ومجاهد، ومن الفقهاء الأوزاعي، وأحمد.

وقال مالك: التشهد ليس بواجب، ولا القعود له واجب، وهو قـول علي بن أبي طالب رضى الله عنه والزهري والنخعي.

وقال أبو حنيفة: ليس التشهد بواجب وإنما القعود له واجب استدلالاً برواية ابن مسعود أن رسول الله على قال: «إذا صلى الإمام بعد قدر التشهد ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته»، وهذا نص. وروى عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله على قال: «إذا صلى الإمام بعد قدْر التَّشَهُدِ ثُمَّ أَحَدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّم فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَصَلاَة مَنْ مَعَهُ» (١٤) قال: ولأنه ذكر يتكرر في الصلاة فإذا لم يجب أوله لم يجب ثانية كالتسبيح، ولأنه ذكر من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٢/٧٨٧ في كتاب الأذان باب القراءة في العصر (٧٦٢) وأخرجه مسلم ٢/٣٣٣ باب القراءة في الظهر والعصر (١٥٤\_ ١٥٥/ ٤٥١).

 <sup>(</sup>۲) جابر بن سمرة بن جنادة السوائي نزيل الكوفة صحابي مشهور له مائة وستة وأربعون حديثاً اتفقا على حديثين وانفرد مسلم بثلاثة وعشرين روى عنه الشعبي وتميم بن طرفة قال خليفة: مات سنة ثـلاث وقال الذهبي في الكاشف: اثنين وسبعين. انظر الخلاصة ١٥٦/١.

<sup>(</sup>٣) سقط في جـ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود ٢٢٣/١ في الصلاة (٦١٧).

سنته الإخفاء في كل صلاة فوجب أن يكون مسنوناً كالاستفتاح به، ولأنه ذكر يختص بالقعود فاقتضى أن يكون غير واجب كالتشهد الأول.

ودليلنا رواية حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري: إِنَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا وَبَيَّنَ لَنَا سُنَنَا، وَعَلَّمَنَا صَلَّتَنَا إِلَى أَنْ قَالَ: «وَإِذَا كَانَ عِنْدُ القَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحْدِكُمْ أَنْ يَقُولَ التَّحِيَّاتُ»(١) وهذا أمر.

وروى علقمة قال: أخذ عبد الله بن مسعود بيدي، وأن رسول الله عَلَمْ أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللّهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ، وقال: «إذا قُضِيَتْ صَلَاتُكَ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُعُد فَا قَعْد بذكر فوجب أن أن تَقْعُد فالله على مفروضاً، كالقراءة، ولأنه ذكر ممتد يشترك فيه العادة، والعبادة فوجب أن يتضمنه ذكر واجب كالقيام، ولأن كل ما تضمنه الأذان من أذكار الله عز وجل كان شرطاً في يتضمنه ذكر واجب كالتكبير، ولأن الصلاة بعد عقدها تشتمل على نوعين من ذكر معجز، وغير معجز، فلما انقسم المعجز إلى مفروض ومسنون؛ وجب أن ينقسم غير المعجز إلى مفروض ومسنون؛ وجب أن ينقسم غير المعجز إلى مفروض ومسنون.

فأما استدلالهم بحديث عبد الله بن مسعود: فالثابت عنه ما روينا من قوله ﷺ «فَإِذَا قَضَيْتَ هَـٰذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَـلَاتَكَ»، ويحمل قوله ﷺ فَإِذَا قَعَـدْتَ قَـدْرَ التَّشَهُدِ فَقَـدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ إِن كان صحيحاً على مقارنة التمام كقوله سبحانه: تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾ [البقرة: ٢٣٤] أي: فإذا بلغن أجلهن لإجماعنا أن صلاته لم تتم إلا بالخروج منها.

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فليس بصحيح ، وإنما المروي فقد تمت صلاة من معه وليس فيه ذكر صلاة الإمام ، ولو كان ما قالوه مروياً لكان محمولاً على الوقت الذي لم يكن السلام والتشهد فيه مفروضاً ، لأن فرضها متأخر .

وأما قياسهم على التسبيح فالمعنى فيه أن الركن لا يتقرر به، وكذا قياسهم على الافتتاح.

وأما قياسهم على التشهد الأول فالمعنى فيه أنه لما لم يكن له القعود واجباً لم يكن في نفسه واجباً.

فصل: فإذا تقرر وجوب التشهد والقعود فذكر التشهد يأتي من بعد، وأما القعود له فيكون فيه متوركاً كما وصفنا، ويكون في الأول مفترشاً على ما ذكرنا، ويضع يديه على فخذيه في هذا التشهد كما وضعهما في التشهد الأول على اختلاف القولين، فإن تشهد غير

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ٣٠٣/١ في الصلاة ٤٠٤/٦٢.

<sup>(</sup>٢) سقط في ج.

قاعد وقعد غير متشهد لم يجزه حتى يكون التشهد في قعوده؛ لأنه مستحق في محله كالقراءة تستحق في القيام، فلو قرأ غير قائم أو قام غير قارىء لم يجزه حتى تكون قراءته في قيام والله أعلم بالصواب.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى ٱلنَّبِيِّ ﷺ».

وهذا كما قال.

الصلاة على النبي على النبي الصلاة في التشهد الآخر، وبه قال من الصحابة عبد الله بن مسعود، وأبو مسعود البدري، ومن التابعين: محمد بن كعب القرظي، ومن الفقهاء إسحاق بن راهويه.

وقال أبو حنيفة، ومالك وسائر الفقهاء: هي سنة وليست بواجبة استدلالًا بحديث ابن مسعود أن النبي على حين علمه التشهد قال له: «فَإِذَا قَضَيْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُعُد فَآقُعُد فَآقُعُد قالوا: ولأنها جلسة موضوعة للتشهد فوجب أن لا تجب فيها الصلاة على النبي على كالتشهد الأول، قالوا: ولأنه ذكر في قعود فاقتضى أن يكون غير واجب كالدعاء، قالوا: ولأن أصول الصلاة موضوعة على أنه لا يجب ذِكْرَان في ركن، فلما زعمتم أن التشهد واجب اقتضى أن تكون الصلاة على النبي على غير واجبة.

ودليلنا قوله عز وجل: ﴿إِنَّ آللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى آلنَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيما﴾.

قال الشافعي: فأوجب علينا أن نصلي على النبي على الأحوال أن يكون في الصلاة، وقال أصحابنا: أوجب علينا الصلاة على النبي على وقد أجمعوا أنه لا يجب في غير الصلاة فثبت أنه في الصلاة.

قال الكرخي: إنما الواجب الصلاة على النبي على في غير الصلاة وهو أن يصلي عليه في العمر مرة واحدة، فيقال له الكلام مع أبي حنيفة، وهو لا يوجب الصلاة عليه بحال.

وروى فضالة بن عبيد: أن رسول الله ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَـلَاتِهِ فَلَمْ يَحْمـدْ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يُصلِّ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ فقال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَفِ بِالحَمْدِ لِلَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى آلنَّبِيِّ ﷺ (١) وهذا أمر.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٤٨١) والترمذي (٣٤٧٧) وأحمد في المسند ١٨/٦ والحاكم في المستدرك ١٠/٦

وروى سهل بن سعد الساعدي أن النبي عَلَيْ قال: «لا صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فِيهَا»(١).

وروى ابن أبي ليلى عن كعب بن تحجرة (٢) قال: قُلْنَا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ وَأَنْ نُصَلِّي» (٣)؟ فأخبر أن الصلاة عليه عَلَيْكَ وَأَنْ نُصَلِّم، وَكَيْفَ نُصَلِّي» (٣)؟ فأخبر أن الصلاة عليه مأمور بها، ولأنها عبادة تفتقر إلى ذكر رسول الله على كالأذان.

فأما الجواب عن حديث ابن مسعود فمن وجهين:

أحدهما: أن قوله «فإن شئت فقم، وإن شئت فاقعد» من قول ابن مسعود، وإنما أدرجه بعض الرواة هكذا قاله أصحاب الحديث.

والثاني: أن نسلم لهم ذلك عن النبي على ويحمل على ما قبل فرض التشهد والصلاة على النبي على النبي التشهد نشير بأيدينا».

وأما قياسهم على التشهد الأول فالمعنى فيه: أن محله غير واجب وأما استدلالهم أن أحوال الصلاة موضوعة على أنه لا يجب ذكران منها في ركن فهو أصل لا يستمر، ودليل لا يسلم لأن القيام ذكر، وفيه ذكران مفروضان الإحرام، والقراءة، فكذلك القعود، فإذا ثبت وجوب الصلاة على النبي على بما ذكرنا فسيأتي ذكر ذلك وصفته من بعد في «ذكر التشهد».

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيَذْكُرُ الَّله سبحانه وَيُمَجِّدُهُ وَيَـدْعُو قَـدْراً أَقلً مِنَ التَشَهُّدِ، وَالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِي ﷺ وَيُخفَفُ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ».

قال الماوردي: أما الدعاء بعد الصلاة على النبي ﷺ وقبل(٤) السلام سنة مختارة قد جاءت بها الأخبار ووردت بها الآثار.

والبيهقي ٢٤٨/٢ وابن خزيمة ٧١٠ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (٥١٠) والطحاوي في المشكل ٧٧/٣.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك ١/٢٦٩ وقال: إنه حديث ليس على شرطهما فإنهما لم يخرجا عن عبد المهيمن وتعقبه الذهبي بقوله عبد المهيمن واه وأخرجه الدارقطني في السنن ١٣٦ وقال عبد المهيمن ليس بالقوى وقال ابن حبان لا يحتج به. انظر نصف الراية ٢٦/١٤.

<sup>(</sup>٢) كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث القضاعي البلوي حليف القواقل أبو محمد المدني قال خليفة: مات سنة إحدى وخمسين. انظر الخلاصة ٢/٥٢٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ١/ ٤٧٠ في أحاديث الأنبياء (٣٣٧٠، ٤٧٩٧) ومسلم ١/٥٠٥ في الصلاة ٢-٣٠٦).

<sup>(</sup>٤) في جـ وبعد.

روى شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود أن رسول اللل على علمه التشهد قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو»(١).

وروى محمد بن أبي عائشة (٢) عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: إِذَا فَرَغَ أَحَـدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّد الأَخِيرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ منَ أَرَبْعَ مِنْ عَـذَابِ جَهَنَّم، وَمِنْ عَـذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَماتِ، وَمِنْ شَرِّ المَسِيحِ الدَّجَّالِ (٣).

فصل: فإذا ثبت أن الدعاء مسنون فكل دعاء جاز أن يدعو به في غير الصلاة جاز أن يدعو به في الصلاة.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يدعو في الصلاة إلا ما ورد به القرآن تعلقاً بِقولِهِ ﷺ: «إِنَّ صَلاَتَنَا هَذِهِ لاَ يَصِعُ فِيها شَيْءٌ مِنْ كَلاَم ِ الآدَمِيِّينَ إِنَّمَا هِيَ تَكْبِيرٌ، وَقِـراءَةٌ، وَتَسْبِيحٌ»، ولأن ما لم[يكن] (٤) ذكراً لم تصح معه الصلاة كالكلام.

ودليلنامع ما قدمنا ذكره من خبر ابن مسعود وأبي هريرة ما نذكر من الدعاء المروي فيه.

روى جامع عن أبى وائل عن ابن مسعود قال: كان رسول الله ﷺ يُعَلِّمُنَا كَلِمَاتٍ وَلَمْ يَكُنْ يُعَلِّمُنَاهُنَّ كَمَا يُعَلِّمُنَا التَّشَهَّدَ الَّلهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبَلَ السَّلام ، وَنَجْنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَجَنَّبْنَا الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَبَارِكُ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبَنَا وَأَزْوَاجَنَا وَذُرَّيَاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ»(٥).

وروى عبـد الله بن طاوس عن أبيـه عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنـه كـان يقـول بعـد التشهد: «اللَّهُمَّ إِنيِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ»(٦).

وروى عبيد الله بن أبى رافع عن على بن أبي طالب أن رسول الله على كَانَ مِنْ أَخَرِ يَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ والتَّسلِيم : إللَّهُمَّ آغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخْرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ» وروى الصنابحي عن معاذ بن جبل أن رسول الله على قال: «أَلاَ أَعَلَّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُهُنَّ فِي كُلِّ صَلاَةٍ ٱللَّهُمَّ عَنِ معاذ بن جبل أن رسول الله على قال: «أَلا أَعَلَّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُهُنَّ فِي كُلِّ صَلاَةٍ ٱللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»(٧)، ولأن كل دعاء ساغ في غير الصلاة ساغ في الصلاة على الصلاة على الصلاة في المؤمنين والمؤمنات.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨٣٥) ومسلم (٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) محمد بن أبي عائشة أو محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي عائشة الأمـوي مولاهم المـدني نزيـل دمشق عن أي هريرة وجابر وعنه أبو قلابة وجماعة وثقه ابن معين، انظر الخلاصة ٢ / ٤١٨ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٣٠/٥٨٨).

<sup>(</sup>٤) سقط في ج.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود ١/٣١٨ في الصلاة (٩٦٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود ٢/٣٢٣ في الصلاة (٩٨٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود ١/٧٧١ في كتاب الصلاة (١٥٢٢).

فأما استدلالهم بقول على إنَّمَا هِيَ تَكْبِيرٌ، وَقِرَاءَةٌ، وَتَسْبِيحٌ فهو أنه جعل الصلاة ما ذكره، والدعاء ليس من الصلاة، وأما قياسهم على كلام الأدميين فليس الدعاء من كلام الأدميين، وإنما هو ابتهال ورغبة فكان بالذكر أشبه.

فصل: فإذا ثبت إباحة الدعاء فله أن يدعو بأمور دينه، ودنياه والدعاء بأمور دينه مستحب، وبأمور دنياه مباح، ويختار أن يكون من دعائه ما جاءت الرواية به مما قدمنا ذكره اقتداء بالنبي على وتبركاً بدعائه فأما القدر الذي يدعو به فلا يخلو أن يكون في جماعة، أو منفرداً، فإن كان في جماعة دعا قدر أقل من التشهد والصلاة على النبي على، لأن الدعاء تبع لهما فكان دون قدرهما سواء كان إماماً أو مأموماً، لأن الإمام يؤمر بالتخفيف على المأمومين، والمأموم منهي عن مخالفة الإمام فأما إن كان منفرداً فله أن يدعو بما شاء ما لم يخف سهواً.

فصل: فإذا جلس الإمام في التشهد الأخير فأدركه في هذه الحالة مأموم فأحرم خلفه بالصلاة لزمه إذا أكمل تكبيرة الإحرام قائماً أن يجلس معه في التشهد، فإذا جلس لزمه أن يتشهد، لأنه بالدخول في صلاة الإمام قد لزمه اتباعه، والتشهد مما يلزم اتباع الإمام فيه كما يلزمنا الأفعال فإذا سلم الإمام قام هذا المأموم إلى صلاته غير مكبر، لأن الركعة الأولى ليس فيها قبل التكبير إلا تكبيرة الإحرام، وقد أتى بها وإنما جلس اتباعاً ثم صح في أثناء قراءته فقام ليتم قراءته قام غير مكبر، لأنها حال لم يشرع فيها التكبير؛ وهكذا لو أدرك مع الإمام ركعة ثم تشهد الإمام وسلم فأراد هذا المأموم أن يقوم إلى الثالثة قام غير مكبر، لأن القيام من الأولة إلى الثانية إنما سن فيه تكبيرة واحدة، وقد أتى بها مع الإمام حين رفع من السجود إلى التشهد، وهكذا لو أدرك معه ثلاث ركعات وسلم الإمام فقام المأموم إلى الرابعة قام غير مكبر لما ذكرنا من إتيانه بالتكبير لها مع رفعه من السجود إلى التشهد، ولكن لو أدرك معه ركعتين وسلم الإمام قام المأموم لإتمام باقي الصلاة قام مكبراً، لأنه فيما بين رفعه من سجود الثانية إلى قيامه إلى الثالثة تكبيرتين:

إحداهما: في رفعه من السجود إلى التشهد وقد أتى بها.

والثانية: في قيامه إلى الثالثة فكان مأموراً بالإتيان بها، فأما إدراك الإمام في التشهد الأول فقام معه مكبراً اتباعاً لإمامه في التكبير وإن تكن هذه التكبيرة من صلاة المأموم والله أعلم.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيَفْعَلُونَ مِثْلَ فِعْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ أَسَرَّ قَرَأً مَنْ خَلْفَهُ وَإِذَا جَهَرَ لَمْ يَقْرَأُ مَنْ خَلْفَهُ «قَالَ المُزَنِيُّ» رَحِمَهُ آللَّهُ قَدْ رَوَى أَصْحَابَنَا عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَقْرَأُ مَنْ خَلْفَهُ وَإِنْ جَهَرَ بِأُمِّ القُرْآنِ (قَالَ) مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمٍ وَإِبْرَاهِيمُ يَقُولاَنِ سَمِعْنَا الرَّبِيعَ يَقُولُ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ جَهَرَ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ بِأُمِّ القُرْآنِ قَالَ مُحَمَّدُ وَسَمِعْتُ الرَّبِيعَ يَقُولُ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ جَهَرَ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ بِأُمِّ القُرْآنِ قَالَ مُحَمَّدُ وَسَمِعْتُ الرَّبِيعَ

يَقُولُ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) وَمَنْ أَحْسَنَ أَقَلَّ مِنْ سَبْعِ آيَاتٍ مِنَ القُرْآنِ فَأُمَّ أَوْ صَلَّى مُنْفَرِداً رَدَّدَ بَعْضَ الآي ِ حَتَّى يَقْرَأُ بِهِ سَبْعَ آيَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ أَرَ عَلَيْهِ يَعْنِي إِعَادَةً (قَـالَ الشَّافِعِيُّ) وَإِنْ كَـانَ وَحْدَهُ لَمْ أَرْ عَلَيْهِ يَعْنِي إِعَادَةً (قَـالَ الشَّافِعِيُّ) وَإِنْ كَـانَ وَحْدَهُ لَمْ أَكْرَهُ أَنْ يُطِيلَ ذِكْرَ آللَّهِ وَتَمْجِيدَهُ وَالدُّعَاءَ رَجَاءَ الإجَابَةِ».

قال الماوردي: هذا كما قال اعلم أن الصلاة تشتمل على أفعال، وأذكار، أمَّا الأفعال فواجب على المأموم اتباع إمامه فيها لقوله ﷺ: «إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ».

فأما الأذكار فتنقسم ثلاثة أقسام قسم يتبع إمامه فيه، وهو التكبير، والتوجه، والتسبيح، والتشهد، وقسم لا يتبع إمامه فيه، وهو السورة بعد الفاتحة في صلاة الجهر فينصت المأموم لها ولا يقرؤها، وقسم مختلف فيه وهو قراءة الفاتحة، فإن كانت صلاة إسرار وجب على المأموم أن يقرأ، بها خلف إمامه، وإن كانت صلاة جهر فهل يجب أم لا؟ على قولين:

أحدهما: قاله في القديم، وبعض الجديد لا يلزمه أن يقرأ بها خلفه في صلاة الجهر، وإن لزمه في صلاة الإسرار، وهو في الصحابة قول عائشة، وأبي هريرة، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم وفي التابعين قول عمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وفي الفقهاء قول مالك، وأحمد.

والقول الثاني: قاله في الجديد والإملاء، وهو الصحيح من مذهبه أن عليه أن يقرأ خلف الإمام في صلاة الإسرار والجهر جميعاً، وبه قال من الصحابة: عمر وأبيّ بن كعب، وأبو سعيد الخدري، وأبو عبادة بن الصامت رضي الله عنهم ومن التابعين سعيد بن جبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والحسن البصري، ومن الفقهاء الأوزاعي، والليث بن سعد، وقال أبو حنيفة: لا يقرأ خلف إمامه بحال لا في صلاة الجهر، ولا في صلاة الإسرار، وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعبد الله بن مسعود [وزيد بن ثابت](1) وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم ومن التابعين الأسود، وعلقمة، وابن سيرين، ومن الفقهاء الثوري: استدلالاً بقوله سبحانه: ﴿وَإِذَا قُرِيءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ عَيْمَ وَمَن المَامِ به من الإنصات.

وروي عن النبي ﷺ [أنه قال]: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأً فَأَنْصِتُوا»، فكان أمره بالإنصات نهياً عن القراءة (٢).

وروى جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ صَلَّى صَلاَّةً فَقَرَأً رَجُلٌ خَلْفَهُ فَنَهَاهُ آخَرُ فَلَمَّا فَرَغَا

<sup>(</sup>١) سقط في جد.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه من رواية أنس بن مالك ١٧٣/٢ في الأذان (٦٨٩) ومسلم ٣٠٨/١ في الصلاة ٤١١/٧٧ وأخرجه أبو داود ٢٠٢/٢١ في الصلاة (٦٠٤) واللفظ له.

مِنَ الصَّلَاةِ تَنَازَعَا فَبَلَغَ آلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ»(١).

وروى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجـلاً سَأَلَ ٱلنَّبِيَّ ﷺ فَقَـالَ: أَأَقْرَأُ فَقَـالَ: «أَلَا يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الإِمَامِ »(٢) .

وروى عمران بن الحصين: أنَّ آلنَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ القِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَــامِ (٣)، قــال: ولأنها ركعة أتى بها على سبيل الاقتداء فوجب أن لا يلزمه فيها قراءة، أصله إذا أدركه راكعاً، ولأنه لو لزمه القراءة لجهر بها كالإمام.

والدليل على وجوب القراءة خلف الإمام رواية مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت: قال: كُنَّا خَلْفَ ٱلنَّبِيِّ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ فَقَراً رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَتُقُلَتْ عَلَيْهِ القِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ قَالَ: لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فَإِنَّهُ لاَ صَلَاةٍ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِهَا» (٤) وروى أنس بن مالك قال: صلى رسول الله عَلَيْ أَحَد الْعِشَاءَيْنِ فَقَرَأً بَعْضُهُمْ خَلْفَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: فِيكُمْ مَنْ قَرَأً خَلْفِي فَقَالَ رسول الله عَلَيْ أَحَد الْعِشَاءَيْنِ فَقَرَأً بَعْضُهُمْ خَلْفَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: فِيكُمْ مَنْ قَرَأً خَلْفِي فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنَا فَقَالَ لاَ تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ القُرْآنِ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةً إِلَّا بِهَا» (٥).

وروى سلمان الفارسي قال: قلتُ: يَا رَسُولَ آللَّهِ قَرَأْتُ خَلْفَكَ فَقَالَ: «يَا فَارِسِيُّ لاَ تَقْرَأْ خَلْفِي إِلَّا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ»، لأن من ساوى الإمام في إدراك الركن ساواه في إلـزامـه كالركوع، ولأن من لزمه القيام بقدر القراءة لزمته القراءة مع الإمكان كالمنفرد، ولأن من أدرك محل الفرض لزمه الفرض كالصلاة تلزمه بإدراك الوقت.

فأما الجواب عن الآية فمن وجوه:

أحدها: أنها نزلت في الخطبة، وهو قول عائشة رضى الله عنها وعطاء.

والثاني: أن المراد بها ترك الجهر، وهو محكي عن أبي هريرة.

والشالث: قاله ابن مسعود قال: كنا نسلم بعضنا على بعض في الصلاة سلام على

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجة (۸۵۰) وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار ٢١٧/١ والبيهقي ٢١٠/٢ والبيهقي ١٦٠/٢ والدارقطني ٢١٣/١ وفي إسناده جابر الجعفي ضعيف جداً لا يحتج به وله طرق أخرى حسنها الشيخ ناصر في الإرواء ٢٦٨/٢ (٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني (١٢٥) وقال تفرد به غسان وهو ضعيف وقيس ومحمد بن سالم ضعيفان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في السنن ١٢٤، ١٥٥ وانظر نصب الراية ١٨/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان كما في الإحسان ١٣٧/٣ (١٧٨٢) والحاكم في المستدرك ٢٣٨/١ والدارقطني ١/٨٢٨ وأبو داود ٨٢٣ وأبو داود ٨٢٣ والترمذي الآثار ٢١٥/١ وأبو داود ٨٢٣ والترمذي ٣١١ والبيهقي ٢١٤/١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن حبـان في الصحيح ٥/٧/ ٢٠/١٥ /٢٠/١ والـدارمي ٢٨٣/١ في الصـلاة وأبــو داود ١/٩٤ في الصلاة والترمذي ٢/ ٣٠ (٢٥١) وحسنه وابن ماجة ٢٥٥/١ (٨٤٤).

فلان، سلام على فلان فجاء القرآن: ﴿وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، وأما قوله ﷺ وَإِذَا قَرَأً فَأَنْصِتُوا فيحمل على أحد أمرين، إما على ترك الجهر، وإما على ترك السورة بعد الفاتحة، وأما قوله ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةُ ففيه جوابان:

أحدهما: أن الكناية في قوله «له» راجعة إلى الإمام دون المأموم، لأنه أقرب مذكور.

والثاني: أنه يحمل على ما عدا الفاتحة، وإذا أدركه راكعاً، وكذا الجواب عن قوله ﷺ: «يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الإِمَامِ».

وأما حديث عمران أنه على عن القراءة خلف الإمام، فيحمل على أحد أمرين، إما على الجهر، وأما على النهي عن السورة ليصح استعمال الأخبار كلها.

وأما قياسهم عليه إذا أدركه راكعاً فلا يصح، لأن ذلك مدرك بعض ركعة وإن جعله الشرع نائباً عن ركعة لا سنة على أن المعنى فيمن أدركه راكعاً أنه لما لم يدرك محل القراءة لم تلزمه القراءة وأما ترك الجهر فلا يدل على ترك الأصل كالتكبيرات يجهر بها الإمام، وإن لم يجهر بها المأموم، فإذا ثبت أن أصح القولين وجوب القراءة على المأموم فيختار له أن يقرأ عند فراغ الإمام منها، لأنه مأمور بسكتة بعدها ليقرأ المأموم فيها.

روى سمرة بن جندب قال: حَفِظْتُ مع رسول الله على سكتة بعد التكبير وسكتة بَعْدَ أُمُّ القُرْآنِ(١).

مَسَالة: قَـالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، خَتَّى يُرَى خَدَّاهُ». اللَّهِ، ثُمَّ عَنْ شِمَالِهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، حَتَّى يُرَى خَدَّاهُ».

قال الماوردي: أما الخروج من الصلاة فواجب لا تتم إلا به لكن اختلفوا في تعيينه فذهب الشافعي إلى أنه معين بالسلام، ولا يصح الخروج منها إلا به، وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: الخروج من الصلاة لا يتعين بالسلام، ويصح خروجه منها بالحدث، والكلام استدلالاً بحديث ابن مسعود أن النبي على حين عَلَّمَهُ التَّشَهُدُ وَإِذَا قَضَيْتَ هَـذَا فَقَدْ تُمَّتُ صَلَاتُكَ، فَإِنَّ شِئْتَ فَقُمْ وَإِنَّ شِئْتَ فَاقْعُدْ؛ وبما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله على قال: ﴿إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الأَخِيرَةِ وَقَعَدَ ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسلِم فَقد تمت صلاته وهذا نص، قالوا: ولأنه سلام للحاضر فاقتضى أن يكون غير واجب في الصلاة كالتسليمة الثانية، قالوا: ولأنه كلام ينافي الصلاة فوجب أن لا يتعين وجوبه في الصلاة كخطاب الأدميين، وذلك لرواية محمد بن علي ابن الحنفية عن أبيه أن

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٥/٥/ ٢٠/١٥/ ٢٣/٢١ والمدارمي ٢٨٣/١ في الصلاة وأبو داود ٢٩٢/١ في الصلاة وأبو داود ٢٩٢/١ في الصلاة والترمذي ٣٠/٢) وحسنه وابن ماجة ٢/٢٥٥ (٨٤٤).

رسول الله على قال: « مِفْتَاحُ آلصَّلاةِ الطَّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ».

وروى مسعر بن كدام (١) عن ابن القبطية (٢) عن جابر بن سمرة قال: كُنّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ فَإِذَا سَلّمَ قَالَ: أَحَدُنَا بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شَمَالِهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شَمَالِهِ فَقَالَ النّبِيُ عَلَيْدُ هُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ خَيْل شُمْس ، وَإِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَي فَخْذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ لَعَيْلُ شُمْس ، وَإِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَي فَخْذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ » فَجعل الاكتفاء بالسلام فاقتضى أن يكون من شرطه النطق كالطرف لا يجوز الاكتفاء بغيره ، ولأنه أحد طرفي الصلاة فاقتضى أن يكون من شرطه النطق كالطرف الأولى ، ولأن الحجود ، ولأن الصلاة ركن فوجب أن يكون معيناً كالركوع والسجود ، ولأن كمال العبادة لا يحصل بما يضادها كالجماع في الحج ، ولأن الصلاة عبادة تبطل بالحدث في وسطها فوجب أن تبطل بالحدث في آخرها كالوضوء ، ولأن ما يضاد الصلاة لا يصح أن يخرج به من الصلاة كانقضاء مدة المسح ، ولأن الصلاة عبادة فلم يصح كمالها بما لا يتعلق يخرج به من الصلاة كانقضاء مدة المسح ، ولأن الصلاة عبادة فلم يصح كمالها بما لا يتعلق يخرج به من الصلاة العبادات .

وأما الجواب عن حديث ابن مسعود فمن وجهين:

أحدهما: أن قوله ﷺ: «فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ» يعني: مقاربة قضائها وقوله: «إِنْ شِئْتَ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَآقْعُدْ» من كلام ابن مسعود.

والثاني: أن هذا الحديث متروك النظاهر، لأن الخروج من الصلاة بناق عليه، وإنسا الخلاف فيما يخرج به منها.

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فلا يصح، ولو صح لكان محمـوّلًا على ما بعد التسليمة الأولى، وقبل الثانية.

وأما قياسهم على التسليمة الثانية لم تجب التسليمة الثانية وليس كذلك التسليمة الأولى .

وأما قياسهم على خطاب الأدميين، لأنه ينافي الصلاة فوصف غير مسلم، ثم المعنى في خطاب الآدميين، لأنه لو تركه وما قام مقامه لم تفسد صلاته والسلام إذا تركه وما قام مقامه عندهم فقد بطلت صلاته.

فصل: فإذا ثبت أن السلام معين في الصلاة لا يصح الخروج منها إلا به فهو عندنا من الصلاة.

<sup>(</sup>۱) مِسعر بن كدام بكسر أوله ابن ظهير بن عبيدة بن الحارث بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالي الرواسي أبو سلمة الكوفي أحد الأعلام عن عطاء وسعيد بن أبي بردة والحكم وخلق وعنه سليمان التيمي وابن إسحاق وشعبة والثوري وخلق قال محمد بن بحر: كان عنده ألف حديث وقال القطان ما رأيت مثله كان من أثبت الناس قال الفلاس: مات سنة ثلاث وخمسين وماثة. انظر الخلاصة ٢٢/٣.

<sup>(</sup>٢) عبدالله بن القبطية كوفي عن أم سلمة وجابر بن سمرة وعنه عبد العزيز بن رفيع ومسعر وثقه ابن معين، انظر الخلاصة ١٩٧/٢.

وقال أبو حنيفة: ليس السلام من الصلاة استدلالاً برواية عباس بن سهل عن أبيه أن النبي عَلَيْ كان يُسَلَّمُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ(١) فجعل السلام بعد الفراغ من الصلاة قال: ولأن كل شيء ينافي الصلاة لم يجز أن يكون من نفس الصلاة كالحدث والكلام.

قال: ولأنه لو كان من الصلاة لكان من شرطه استقبال القبلة فلما كان معدولاً عن القبلة دل على أنه ليس من الصلاة.

ودليلنا ما روي عن ابن مسعود أنه قال: «مَا نَسِيتُ مِنَ الأَشْيَاءِ لاَ أَنْسَى سَلَّمَ ٱلنَّبِيُّ ﷺ يَصِينًا وَشِمَالاً السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، (٢) فأخبر أن من الصلاة، ولأنه نطق شرع في كل صلاة فوجب أن يكون من نفس الصلاة كالقراءة.

وأما الجواب عن قول سهل كان إذا فرغ من صلاة فبمعنى، قارب الفراغ منها، وأما الحدث والكلام فغير مشروع في الصلاة فلم يكن من الصلاة.

وأما قولهم إنه له كان من الصلاة لكان استقبال القبلة شرطاً في الصلاة، فاستدلال فاسد، لأنه قد يعدل عن القبلة خفضاً بوجهه في أركان من صلاته وهو الركوع والسجود، ولا يمنع ذلك أن يكون من الصلاة فكذا السلام.

فصل: فإذا تقرر أن السلام معين من نفس الصلاة فالكلام بعده في ثلاثة فصول:

أحدها: عدد السلام وهيئته.

والثاني: صفة السلام وكيفيته.

والثالث: وجوب النية فيه.

فأما الفصل الأول: في عدد السلام وهيئته.

فإن كان المصلي إماماً في جمع كثير ومسجد عظيم فالسنة أن يسلم تسليمتين وإن كان المصلي مفرداً أو مأموماً أو إماماً في جمع يسير ومسجد صغير ففيه قولان:

أحدهما: قاله في القديم، وهو مذهب مالك: أنه يسلم تسليمة واحدة من يمينه وتلقاء وجهه، وبه قال ابن عمر، وعائشة رضي الله عنهما والأوزاعي لرواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عن كَانَ يُسَلِّمُ فِي صَلاَتِهِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ مِنْ مُتَدَّ إِلَى شِقِّهِ الأَيْمَن قَلِيلًا(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في المسند١/٩٨ (٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخسرجه أبود أود (٩٩٦) والترمذي (٢٩٥) والنسائي ٦٣/٣ وابن ماجة ٦٣/٣ والدارقطني ٢٥٦/١

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٩٦) وابن ماجة (٩١٩) والـدارقطني ١/٣٥٧ والحـاكم ١/٢٣٠ وابن حبان ١٩٨٦ والبيهقي ٢/٢٠٨ .

والقول الثاني: قاله في الجديد، وهو مذهب أبي حنيفة: أن من السنة أن يسلم تسليمتين إحداهما عن يمينه، والثانية عن يساره، وبه قال أبو بكر، وعمر، وعلي رضي الله عنهم ولرواية سعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وابن عمر، وعبد الله بن زيد وسهل بن سعد، وجابر بن سمرة رضي الله عنهم أن النبي على كان يُسلِم عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ (١)، وهذا أولى لكثرة رواته، وقد روى عمار بن أبي عمار (٢) قال: كان مشيخة المهاجرين يسلمون تسليمة واحدة، ومشيخة الأنصار يسلمون تسليمتين، والأحذ بفعل الأنصار أولى لتأخرهم فإذا ثبت هذا فالواجب منهما تسليمة واحدة لا يُخْتَلَفُ فيها. فلو اقتصر عليها أجزأته صلاته، وإنما الكلام في التسليمة الثانية هل هي مسنونة أو لا فأصح القولين أنها سنة، فعلى هذا لو تركها الإمام واقتصر على تسليمة واحدة أجزأه ويأتي المأموم بالثانية، لأنه من سنن صلاته وهو بسلام الإمام قد خرج من إمامته فكان مأموراً بها كما لو قالها الإمام.

فصل: وأما الفصل الثاني في صفة السلام وكيفيته، فالأكمل المسنون أن يقول السلام عليكم ورحمة الله لرواية أبي الأحْوَص عن ابن مسعود أن النبي ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يرَى بَيَاضَ خَدُّهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يرَى بَيَاض خَدُّهِ (٣).

وأما القدر الواجب منه فهو قوله: السلام عليكم، فأما قوله: «ورحمة الله» فمسنون وليس بـواجب لصحة الخروج من الصلاة بقـولـه: «السـلام عليكم» وإن اسقط من السـلام الألف واللام واستبدل بها التنوين فقال سلام مني عليكم ففيه وجهان:

أحدهما: لا يجزئه لنقصه عما وردت الأخبار به.

والثاني: يجزئه، لأن التنوين بدل من الألف واللام ولذلك لم يجتمعا في الكلام.

وقد روي ذلك عن أنس بن مالك، فأما إن قال عليكم السلام فقدم وأخر فقد قال الشافعي في القديم: «كرهنا ذلك ولا إعادة عليه» وقال: في موضع آخر: «لا يجزئه» فخرجه أصحابنا على قولين:

أحدهما: يجزئه، لأنه قد استوفى لفظ السلام وإن لم يرتب.

والقول الثاني: لا يجزئه، لأنه بخلاف المشروع منه، ويحمل قول الشافعي في القديم: «لا إعادة عليه» على أن الصلاة لا تفسد به.

فصل: وأما الفصل الثالث فهو وجوب النية في السلام فالظاهـر من مذهب الشـافعي،

<sup>(</sup>١) انظر النسائي ٦٣/٣ وما بعدها والدارقطني ٢/٦٥٦ وما بعدها والمصادر السابقة.

 <sup>(</sup>٢) عمار بن أبي عمار بني هاشم أبو عمرو المكي عن أبي قتادة وأبي هريرة وابن عباس وعنه عطاء ونافع وشعبة وعمر وخلق وثقه أبو حاتم مات في ولاية خالد القسري على العراق. انظر الخلاصة ٢٦١/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ٢٩٥ والنسائي ٦٣/٣ وأبن ماجة ٩١٤.

وهو قول جمهور أصحابنا وجوب النية في السلام، وأنه لا يصح الخروج من الصلاة حتى يقترن بسلام الخروج منها.

وقال أبو حفص بن الوكيل: يصح الخروج من الصلاة بمجرد السلام، وإن لم يقترن به نية الخروج، قال: لأن النية إنما تجب في الدخول في الصلاة لا في الخروج منها كالصيام، والحج، وهذا الذي قالـه أبو حفص وإن كـان مطرداً على الأصـول من وجوه فهـو مخالف له من وجوه، لأن الصلاة لما خالفت سائر العبادات في أن الخروج منها لا يصح إلا بنطق كالدخول فيها خالفتها في أن الخروج منها لا يصح إلا بنية تقترن بالنطق كالدخول فيها، فإذا ثبت أن النيـة في السلام مستحقـة فلا يخلو حـال المصلي من أن يكون إمـامـاً أو مأموماً أو منفرداً، فإن كان منفرداً نوى بالتسليمة الأولى الخروج من صلاته ومن على يمينه من الحفظة، ونوى بالتسليمة الثانية من على يساره من الحفظة، ولم يحتج إلى نية الخروج من صلاته، لأنه قد خرج منها بالتسليمة الأولى وإن كان إماماً نوى بالتسليمة الأولى ثلاثة أشياء، الخروج من صلاته، ومن على يمينه من الحفظة، والمأمومين، ونوى بالتسليمة الثانية شيئين، من على يساره من الحفظة، والمأمومين، وإن كان المصلى مأموماً فإن لم يكن على يمينه أحد من المصلين نوى بالتسليمة الأولى شيئين، الخروج من الصلاة ومن على يمينه من الحفظة ونوى بالتسليمة الثانية ثلاثة أشياء من على يساره من الحفظة والإمام والمأمومين، ولو كانوا جميعاً على يمينه وليس على يساره أحد نوى بالتسليمة الأولى أربعة أشياء فالخروج من صلاته, ومن على يمينه من الحفظة, والإمام، والمأمومين، ونوى بالتسليمة الثانية شيئاً واحداً، وهو من على يساره من الحفظة، وإن كان وسطاً فإن كان الإمام إلى اليمين أقرب نوى بالأول أربعة أشياء الخروج من صلاته، ومن على يمينـه من الحفظة، والإمام والمأمومين، ونوى بالثانية شيئين من على يساره من الحفظة، والمأمومين وإن كان الإمام إلى اليسار أقرب نوى بالأولى ثلاثة أشياء، الخروج من صلاته، ومن على يمينه من الحفظة، والمأمومين، وبالثانية ثلاثة أشياء من على يساره من الحفظة والإمام والمأمومين فهذا هو الكمال من نيته، والواجب من جميعه أن ينوي الخروج من صلاته لا غير، فإذا نـواه دون ما سواه في التسليمة الأولى أو الثانية أجزأته صلاته، لكن إن نواه في الثانية كان في التسليمة الأولى كالمسلم في صلاته ناسياً فيلزمه سجود السهو، فلو سلم غيرنا وللخروج من صلاته لم يجزه على مذهب الشافعي وأجزأه على مذهب أبي حفص بن الوكيل.

فصل: وأما بعد السلام فقد روى عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عنها أن السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلَال ِ وَالإِكْرَامِ »(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ١٤/١ في المساجد ٥٩٢/١٣٦.

وروى عبد الله بن الزبير أن النبي ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ: «أَشْهَــدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ»(١).

ويستحب أن يجمع في دعائه بين الخبرين يبدأ بدعاء ابن الزبير، ثم بدعاء عائشة رضي الله عنها ثم إن أحب أن يزيد على ذلك ما شاء من دين ودنيا فعل، ويسر بدعائه ولا يجهر إلا أن يكون إماماً يريد تعليم الناس الدعاء، فلا بأس أن يجهر به قال الله تعالى: ﴿وَلا تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا﴾ [الإسراء: ١١٠] قال الشافعي: معناه لا تجهر بصلاتك جهراً لا يسمع، ولا تخافت بها إخفاتاً لا يسمع.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلاَ يَثْبُتُ سَاعَةً أَنْ يُسَلِّمَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ نِسَاءً فَيَثْبُتُ لِيَنْصَرِفْنَ قَبْلَ الرِّجَالِ».

قال الماوردي: وهذا صحيح، إذا فرغ الإمام من صلاته فإن كان من صلى خلفه رجالًا لا امرأة فيهم وثب ساعة يسلم ليعلم الناس فراغه من الصلاة، ولأن لا يسهو فيصلي، وإن كان معه رجال ونساء ثبت قليلًا لينصرف النساء، فإن انصرفن وثب لئلا يختلط الرجال بالنساء.

وقال أبو حنيفة: يثب في الحال، ولا يلبث وهذا خطأ لرواية الزهري عن هذه بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله عنها إذا سَلَّمَ مَكَثَ قَلِيلاً (٢) وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفر الرجال قبل النساء، وإذا وثب الإمام فإن كانت صلاة لا يتنفل بعدها كالصبح والعصر استدبر القبلة واستقبل الناس ودعا بما ذكرنا وإن كانت صلاة ينتفل بعدها، كالظهر، والمغرب، والعشاء فيختار له أن يتنفل في منزله.

فقد روى نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: «اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَـلاَتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً» (٣) وروى بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي ﷺ قال: «صَلاَة المَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلاَّ المَكْتُوبَةَ» (٤) ويستحب للمأموم أن لا يتقدم إمامه، أو يخرج معه، أو بعده.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيَنْصَرِفُ حَيْثُ شَاءَ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ».

وهذا صحيح كما قال.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ١/٥١٥ في المساجد ١٣٩/١٣٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٢/٣٧٥ في كتاب الأذان باب التسليم ٨٣٧ (٨٤٩، ٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ١/٢٨ في الصلاة (٤٣٢) ومسلم ١/٥٣٨ في صلاة المسافرين (٢٠٨/٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود ٢/٦٣١ في الصلاة (١٠٤٤) وبنحوه عند البخاري ومسلم البخاري (٧٣١) ومسلم (٤) أحرجه أبو داود ٢/١٣١).

يستحب أن ينصرف من الصلاة يميناً وشمالًا، وقال قوم: لا يجوز أن ينصرف إلا عن يمينه، وهذا خطا؛ لرواية أبي هريرة أن النبي على كَانَ يَنْحَرِفُ مِنَ الصَّلاَةِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وروى الأسود عن عبد الله بن مسعود أنه قال لا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ صَلاَتِهِ جُزْءاً يرى أن حتماً عليه أن لا ينتقل إلا عن يمينه فلقد رأيت رسول الله على أكثر ما ينصرف عن شماله (۱) فإذا ثبت جواز الأمرين فيستحب إن كان له في إحدى الجهتين غرض أن ينصرف إلى غرضه يميناً أو شمالاً، وإن لم يكن له غرض فَيُسْتَحَبُّ أن ينصرف عن يمينه، لأن رسول الله على كان يحب التيامن في كل شيء.

مسألة: قَـالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيَقْرَأْ بَيْنَ كُـلِّ سُورَتَيْنِ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» فَعَلَهُ آبْنُ عُمَرَ».

قال الماوردي: وهذا صحيح قد مضى الكلام فيه، وذكرنا أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة حكماً، ومن كل سورة يجهر بها مع السورة في صلاة الجهر، ويسر بها في صلاة الإسرار اقتداء بالسلف واتباعاً لرسم المصحف.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِنْ كَانَتْ آلصَّلاَةُ ظُهْراً، أَوْ عَصْراً أَسَرَّ بِالقِرَاءَةِ فِي جَمِيعِهَا فَإِنْ كَانَتْ عِشَاءَ الآخِرَةِ، أَوْ مَغْرِباً جَهَرَ فِي الْأُولَييْنِ مِنْهُمَا وَأَسَرَّ فِي بَاقِيهِمَا، وَإِنْ كَانَتْ صُبْحاً جَهَرَ فِي جَمِيعِهَا».

قال الماوردي: وهذا كما قال والأصل فيه اتباع السنة، وإجماع الأمة من غير تنازع، ولا تمانع أن رسول الله على صلى الظهر والعصر أربعاً يسر في جميعها بالقراءة، والمغرب ثلاثاً يجهر في الأوليين منهما ويسر في الآخريين، والصبح ركعتين جهر فيهما، لا اختلاف بينهم في شيء في ذلك فاستغنى بهذا الإجماع بها عن نقل دليل ثم قد روي عن النبي على أنه قال: «صَلاةُ النّهارِ عُجْمَا إِلّا الجُمْعَةَ وَالعِيدَيْنِ» (٢).

وروي عنه ﷺ أنه قال: «مَنْ جَهَرَ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ فَآرْجُمُوهُ بِالبَعْرِ»(٣).

فصل: فإذا ثبت أن الجهر مسنون فيما ذكرنا فهو سنة في الجماعة والانفراد.

وقال أبو حنيفة: الجهر سنة الإمام دون المأموم، والمنفرد، لأن المأموم لما لم يسن له الجهر، لأنه ليس بإمام، وهذا غلط مع ما تقدم من عموم الخبرين أن الجهر والإسرار هيئة للذكر فوجب أن يستوي حكمه في الجماعة والانفراد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٣٣٧/٢ في الأذان (٨٥٢) ومسلم ٢/٢٩١ في صلاة المسافرين ٥٩/٧٠٧.

<sup>(</sup>٢) قال النووي في شرح المهذَّب باطل لا أصل له وقال القارىء وهو وإن كان باطلًا لكنه صحيح المعنى .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب البغدادي في التاريخ ١٤/٣٣٤.

قياساً على هيئات جميع الأذكار، ولأن المعنى في الجهر الاعتبار بتلاوة القرآن وتدبر إعجازه، وهذا في المفرد أظهر، لأنه أكثر اعتباراً بقراءته وأقدر على التدبر لإطالته، فأما المأموم، فإنما سُنَّ له الإسرار لأنه مأمور بالإصغاء إلى قراءة الإمام.

فصل: وعلى هذا لو أن جماعة فاتتهم صلاة نهار من ظهر، أو عصر فقضوها في الليل أسروا القراءة، ولو تركوا صلاة ليل من مغرب أو عشاء فقضوها نهاراً، جهروا بالقراءة اعتباراً بصفتها حال الأداء، لكن ينبغي أن يكون جهره بها نهاراً دون جهره في الليل خوفاً من التهمة، وإيقاع الإلباس.

وحد الجهر: هو أن يسمع من يليله.

وحد الإسرار: أن يسمع نفسه، فلو خالف المصلي فجهر فيما يسر أو أسر فيما يجهر كانت صلاته مجزئة ولا سجود للسهود عليه، وحكي عن أبي حنيفة أن عليه سجود السهو، وهذا خطأ، لرواية عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: «كان النبي عَمَّةٌ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ وَالعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيْيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا اللَّيَةَ أَحْيَانًا».

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس المغرب فترك الجهر بالقراءة فلما فرغ قيل له في ذلك فقال: كيف كان الركوع والسجود قالوا: كان حسناً قال عمر رضي الله عنه: فلا يضر ذلك وإنما شغل قلبي بعير أنفذتها إلى الشام، وكنت أنزلها فلم يسجد للسهود ولا أحد ممن صلى خلفه فدل على صحة الصلاة، وأنها لا توجب جبراناً، ولأن الجهر والإسرار هيئة، ومخالفة الهيئات لا تبطل الصلاة، ولا توجب السهو قياساً على هئات الأفعال.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الصَّبْحِ وَفَرَغَ مِنْ قَوْلِهِ «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهْ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ» قَالَ وَهُوَ قَائِمٌ «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلِّنِي فِيمَنْ تَولَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ» وَالجَلْسَة فِيهَا إِنَّهُ لَا يَذِلُ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبِّنَا وَتَعَالَيْتَ» وَالجَلْسَة فِيهَا كَالْجَلْسَةِ فِي الرَّابِعَةِ فِي غَيْرِهَا (قَالَ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و الغُزِّيُّ قَالَ كَالْجَلْسَةِ فِي الرَّابِعةِ فِي غَيْرِهَا (قَالَ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمُ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الدَّارِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَس عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا زَالَ كَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمُ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الدَّارِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنْسَ عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا زَالَ لَلْنَي عَنْ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ وَ الشَّبِي عَلَيْ اللَّهُ فِي الصَّلَاةِ سِوَاهَا ثُمَّ تَرَكَ القُنُوتَ فِي سِوهَا قَنْتَ عَمْرُ وَعَلِي بَعْدَ الرَّكُعةِ الآخِرَةِ».

قال الماوردي: أما القنوت في اللغة: فهو، الدعاء بالخير والشريقال: قنت فلان على فلان إذا دعا عليه، وقنت له إذا دعا له بخير، لكن صار القنـوت بالعـرف مستعملًا في دعـاء مخصوص، وهو عندنا سنة في صلاة الصبح أبداً، وفي الـوتر في النصف الأخيـر من شهر رمضان.

وقال أبو حنيفة: ليس بسنة في الصبح وهو سنة في الوتر أبداً، والكلام في الوتر يأتي من بعد، وإنما يختص هذا الموضع بالقنوت في الصبح وبما ذهبنا إليه من كونه سنة في الصبح، وبه قال أبو بكر، وعمر، وعلي رضي الله عنهم وهو مذهب الأوزاعي، ومالك، واستدل أبو حنيفة بما روى ابن عباس أن النبي ﷺ قَنَتَ شَهْراً ثُمَّ تَرَكَهُ(١).

وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال القنوت في الصبح بمدعة، ولأنها صلاة مفروضة فوجب أن لا يقنت فيها كسائر الفرائض.

قال: ولأنه لو كان في الصبح مسنوناً لكان نقله متواتراً، ولم يخف على ابن مسعود، وابن عمر لعموم البلوي به.

ودليلنا رواية الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي ﷺ لَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ<sup>(٢)</sup>، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامِ وَعَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَة (٣)، والمسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ، اللَّهُمَّ آشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَر، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهُمْ سِنِينَ كَسِنِين يُوسُفَ» (٤).

وروى الحارث بن خُفاف عن أبيه خُفَاف بن إيماء (٥) قال رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ رَفعَ رَأُسهُ فَقَالَ: غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمَ سَالَمَهَا اللَّهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللَّهُمَّ الْعَنْ بَني لَحْيَانَ وَرَعْلاَ، وَذَكْوَانَ، ثُمَّ وَقَعَ سَاجِداً (٢) فإن قيل: إِنَّمَا كَانَ هَذَا شَهْراً حِينَ قِيلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ بِثْرِ مَعُونَةَ وَكَانُوا سَبْعَينَ رَجُلًا خَرَجُوا فِي جَوَاذِ مَلاَعِبِ الْأُسِنَّةِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ بِثْرِ مَعُونَةَ وَكَانُوا سَبْعَينَ رَجُلًا خَرَجُوا فِي جَوَاذِ مَلاَعِبِ الْأُسِنَّةِ

<sup>(</sup>١) من حديث أنس أخرجه أبو داود ١٤٣/٢ في الصلاة (١٤٤٥) والنسائي ٢٠٣/٢ في التطبيق باب ترك القنوت وأخرجه ابن ماجة ٢٩٤/١ في إقامة الصلاة (١٢٤٣) ومن حديث ابن عباس عند أبي داود(١٤٤٣).

 <sup>(</sup>٢) الوليد بن أبي الوليد القرشي مولاهم أبو عثمان المدني عن ابن عمر وجابر وطائفة من التابعين، وعنه
 حيوة بن شريح والليث وخلق وثقه أبو زرعة انظر الخلاصة ٢/٣١٤.

 <sup>(</sup>٣) عياش بن أبي ربيعة عمرو بن المغيرة المخرومي هاجر إلى الحبشة له أحاديث وعنه أنس
 وعبدالرحمن بن سابط قتل يوم اليرموك أو اليمامة . انظر الخلاصة ٣١٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ٢٢٦/٨ (٤٥٩٠) ومسلم ١/٢٦٦ في المساجد (٢٩٥/٥٧٥).

<sup>(</sup>٥) خُفاف بضم أوله وتخفيف الفاء ابن إيماء بكسر الهمزة ابن رِحضة بكسر المهملتين ثم المعجمة الغفاري سيد قومه وإمامهم شهد بيعه الرضوان له خمسة أحاديث انفرد له مسلم بحديث وعنه ابنه الحارث مات في خلافة عمر. انظر الخلاصة ٢٩٩/١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم أ/ ٤٧٠ في المساجد (٣٠٨/ ٦٧٩) وهو عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر فالبخاري 170/ ٥٤٨) في المناقب ٣٥ ٣٥ ومسلم ١٩٥٣/٤ في فضائل الصحابة (١٨٧/ ١٨٧).

فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ فكف قيل: إنما كف بعد شهر عن ذكر أسمائهم، يتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ فكف قيل: إنما كف بعد شهر عن ذكر أسمائهم، وعن القنوت فيما سوى الصبح من الأربع الباقية روى الربيع بن أنس عن أبيه أنس بن مالك أن رسول الله على لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِي الصَّبْحِ إِلَى أَنْ تَوَفَّاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، ولأنه دعاء مسنون في صلاة غير مفروضة فوجب أن يكون مسنوناً في صلاة مفروضة كقول «اللَّهُمَّ آغفِرْ لِلْمُومِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ»، ولأنها صلاة نهار يجهر فيها بالقراءة فوجب أن تختص بذكر لا يشاركها فيه غيرها كالجمعة في اختصاصها بالخطبة.

فأما حديث ابن عباس فقد روينا عنه أنه كان يقنت في الصبح ، ولذلك ذهب إلى الصلاة الوسطى هي الصبح ، لأن القنوت فيها والله تعالى يقول: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوسطى هي الصبح ، لأن القنوت فيها والله تعالى يقول ابن عمر: «القُنُوتُ بِدْعَةٌ» وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] وإنما قول ابن عمر: «القُنُوت بِدْعَة» فقد قال ابن المسيب: كان ابن عمر يقنت مع أبيه ، ولكن نسيه ، وأما قياسه على سائر الصلوات فلا يصح ، لأن الصبح مخالفة لها لما يختص من تقدم الأذان لها والتثويب في أذانها وكذلك القنوت ، وأما قولهم لو كان القنوت في الصبح سنة لكان نقله متواتراً لعموم البلوى به فيرجع عليهم في الوتر ثم يقال إنما يجب أن يكون بيانه مستفيضاً ، ولا يلزم أن البوى به فيرجع عليهم في الوتر ثم يقال إنما يجب أن يكون بيانه مستفيضاً ولم يكون نقله متواتراً ألا ترى أن النبي على حج في خلق كثير فبين لهم الحج بياناً مستفيضاً ولم ينقله من الصحابة إلا اثنا عشر نفساً اختلفوا فيه خمسة منهم أنه على أفرد وأربعة أنه تمتع على قلائة أنه على قرن.

فصل: فإذا ثبت أن القنوت سنة في الصبح وأن ما سوى الصبح من الصلوات المفروضات قد قنت فيها رسول الله على ثم ترك فليس تركه للقنوت فيها نسخاً، ولكن قنت لنازلة ثم ترك لزوالها وكذلك إن نزلت بالمسلمين نازلة ولن ينزلها الله تعالى فلا بأس أن يقنت الإمام في سائر الصلوات حتى يكشفها الله تعالى كما قنت رسول الله على حين أسرت قريش من أسرت، وقتل من الصحابة عند بئر معونة من قتل.

فصل: فإذا تقرر فالكلام بعد ذلك يشتمل على ثلاثة فصول:

أحدها: في لفظ القنوت.

والثاني: في هيئته.

والثالث: في محله.

فأما الفصل الأول: في لفظ القنوت فقـد اختار الشـافعي قنوت الحسن وهـو ما رواه يزيد بن أبي مريم(١) عن أبى الحوراء قال: قال الحسن بن علي كرم الله وجهه عَلَّمَنِي رَسُولُ

<sup>(</sup>١) يزيد بن أبي مريم وقيل: ابن ثابت بن أبي مريم الأنصاري مولاهم أبو عبد الله إمام جامع دمشق عن ١

الِمَّهِ ﷺ كلمات أقولهن في القنوت «اللَّهُمَّ اهْدِني فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّني فِيمَنْ مَا قَضَيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِني شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقضْي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّه لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ»(١) فَهذا القنوت الذي اختار الشافعي به في قنوت الصبح وفي الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان.

قال الشافعي: «ولو قنت بسورتي أبيّ كان جيداً اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك، ونثني عليك الخير نشكرك، ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يهجرك عند أبيّ بن كعب سورة، والثابت اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الحد بالكافرين ملحق ـ بكسر الحاء ـ بمعنى: لاحق.

قال الأصمعي: لا يجوز غيره وحكاه عن أبي عبيدة. وكان أبي يعتقد أنهما سورتان من القرآن، فإن جمع بين قنوت الحسن بن علي عليه السلام وسورتي أبي كان حسناً، وأن تقرر أحدهما فقنوت الحسن بن على أولى.

وروى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان يقول في آخر وتره: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سُخِطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُـوبَتِكَ، وَأَعُـوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ » (٢).

وروي عن بعض التابعين أنه كان يقول في القنوت: «اللهم ابرم لهذه الأمة أمراً رشيداً تعز فيه وليك، وتذل فيه عدوك، ويعمل فيه بطاعتك، وتنهي عن معصيتك»، فإن قنت بهذا جاز، والمروى عن النبي على في القنوت أحب إلينا من غيره وأي شيء قنت من الدعاء المأثور وغيره أجزأه عن قنوته، فأما إذا قرأ آية من القرآن ينوي بها القنوت فذلك ضربان:

أحدهما: أن تكون الآية دعاء، أو تشبه الدعاء كآخر سـورة البقرة: ﴿رَبَّنا لاَ تُوَاخِـذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] إلى آخره أو ما في معناها وهذا يجزىء عن قنوته.

والثاني: أن يقرأ بما لا يتضمن معنى الدعاء كآية الدين، وسورة ﴿تبت يدا أبي لهب﴾ ففيه وجهان:

أحدهما: يجزئه إذا نوى به القنوت، لأن القرآن أشرف من الدعاء.

قزعة بن يحيى وأبي إدريس وعنه صدقة بن خالد ويحيى بن حمزة وثقه أبو حاتم ودُحيم وقال: مات سنة أربع وأربعين ومائة له في البخاري فرد حديث. انظر الخلاصة (١٧٧/٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ١/٩٩/ والدارمي ١/٣٧٣ في الصلاة وأبو داود ٢/٣٣/ في الصلاة (١٤٢٥) والترمذي ٢/٨٢٨ أبواب الصلاة (٤٦٤) والنسائي ٣٤٨/٣ وابن ماجة ٢٧٢/١ في إقامة الصلاة (١١٧٨) والحاكم ٢٤٨/٣ في معرفة الصحابة من المستدرك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ١٩٦/١ وأبو داود ١٣٤/٢ في الصلاة (١٤٢٧) والترمذي ٥٦١/١٥ في الدعوات (٣٥٦٦) والنسائي ٢٤٨/٣ في قيام الليل وابن ماجة ٢٧٧١ في إقامة الصلاة (١١٧٩).

والوجه الثاني: لا يجزئه، لأن القنوت دعاء وهذا ليس بدعاء.

فصل: وأما الفصل الثاني: من هيئة الجهر والإسرار، فإن كان المصلي منفرداً أسر به، وإن كان إماماً فعلى وجهين:

أحدهما: يسر به، لأنه دعاء وموضوعه الإسرار قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَـرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخْهَـرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ [الإسراء: ١١].

والوجه التاني: يجهر به كما يجهر بقول سمع الله لمن حمده، لكن دون جهر القراءة فإذا قيل إن الإمام يسر في القنوت قنت المأموم خلفه سراً، وإن قيل يجهر به سكت المأموم مستمعاً لم تفسد صلاته، لأنه ذكر مشروع، ولو سكت وقد أمر بالقنوت لم يلزمه سجود السهو، لأن خلف الإمام، ولكن لو تركه الإمام والمنفرد ناسياً فعليه سجود السهو، ولو تركه عامداً كان في سجود السهو وجهان:

أحدهما: لا سجود عليه للسهو، لأن ليس بساهٍ.

والثاني: عليه سجود السهو، لأنه لما لزمه الساهي كان العامد أولى به.

فأما الفصل الثالث: في محل القنوت فمحله بعد الركوع إذا فرغ من قول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد فحينئذ يقنت.

وقال أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي: يقنت قبل الـركوع بعـد فراغـه من القراءة إلا أن أبا حنيفة يقول يكبر ويقنت.

وقال مالك: يقنت من غير تكبير، واستدلوا بما روي أن النبي ﷺ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُـوعِ ، وبأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قنت قبل الركوع .

ودليلنا رواية أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس أنه سئل هل قنت رسول الله ﷺ في صلاة الصبح؟ فقال: نعم فقيل له قبل الركوع أو بعده، قال: بعد الركوع بيسير.

وروى أبو هريرة وخفاف بن إيماء أن النبي على قنت بعد الركوع، ولأن القنوت دعاء، ومحل الدعاء بعد الركوع فوجب أن يؤتي به في محله، ولأن ما شرع من الذكر قبل الركوع فمحله قبل القراءة كالتوجه والاستعاذة، فلما ثبت أن القنوت لا يتقدم القراءة ثبت أنه لا يتقدم الركوع، فأما ما روي أنه على قنت قبل الركوع فلا أصل له، وأما قنوت عثمان رضي الله عنه قبل الركوع فقد كان يقنت قبل الركوع زماناً طويلًا، ثم قال قد كبر الناس فأرى أن يكون القنوت قبل الركوع ليلحق الناس الركعة ولا تفوتهم، وكان هذا منه رأياً رآه، وقد قنت أبو بكر، وعمر رضي الله عنه بعد الركوع، فإذا ثبت أن محل القنوت بعد الركوع فإن خالف وقنت قبل الركوع فإن كان مالكياً يرى ذلك مذهبه أجزأه ولا سجود للسهو عليه وإن كان شافعياً لا يراه مذهباً ففي أجزائه وجهان:

أحدهما: أنه يجزئه، ولا سجود للسهو عليه لموضع الاختلاف فيه.

والوجه الثاني: لا يجزئه لتقديمه قبل محله كتقديمه التسبيح، فعلى هذا يعيد القنوت بعد الركوع، وفي سجوده للسهو وجهان:

أحدهما: عليه سجود السهو، لأنه أوقع القنوت في غير محله فصار كمن قدم التشهد الأول قبل محله.

والوجه الثاني: لا سجود للسهو عليه، لأنه ذكر فلم يلزمه في تقديمه على محله سجود السهو كالتسبيح.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَالتَّشَهَّدُ أَنْ يَقُولَ التَّحِيَّاتُ المُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ ٱللَّهِ يَقُولُ هَذَا في الجَلْسَةِ الأُولَى وَفِي آخِرِ صَلَاتِهِ».

قال الماوردي: وهو كما قال.

وقد مضى في وجوب التشهد.

وأما الكلام في أفضله فمختلف فيه لاختلاف رواته فروى ابن مسعود<sup>(۱)</sup> رضي الله عنه تشهداً، وروى عمر بن الخطاب<sup>(۲)</sup> رضي الله عنه تشهداً، وروى ابن عباس رضي الله عنه تشهداً. تشهداً.

فأما تشهد ابن مسعود فرواه سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود قال: كُنّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ آللَّهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ السَّلَامُ ، وَلَكِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ السَّلَامُ ، وَلَكِنْ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا آلنَّيِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا آلنَّيِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ وَرَسُولُهُ».

فأخذ بهذا التشهد أبو حنيفة والعراقيون.

وأما تشهد عمر رضي الله عنه فرواه الزهـري عن عروة بن الـزبير عن عبـد الرحمن بن عبْد القَارِيِّ أنه قال: سمعتُ عُمَـرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ وَهُوَ عَلَى المِنْبَـر يُعَلِّمُ النَّاسَ

<sup>(</sup>١) البخاري ١٣/١١ (٦٢٣٠) ومسلم ٢٠١/١ في الصلاة ٥٠٢/٥٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ ١٠/١ في الصلاة (٥٣) والشافعي في الرسالة ٢ /٢٦٨ (٧٣٨) وقال الريلعي في نصب الراية ٢ ٤٢٢/ إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ٢/٣٠ في الصلاة (٦٠/٤٠٣).

التَّشَهُّدَ: «قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الزَاكِيَّاتُ لِلَّهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَلدِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

فأخذ بهذا التشهد مالك، والمدنيون.

فأما تشهد ابن عباس فرواه الشافعي (١) عن يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن أبي الزُّبَيْر المكي عن سعيد بن جبير، وطاوس عن ابن عباس قال: كان رسول الله على يعلمنا التشهد كما يُعَلِّمُنا القرآن فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله».

فأخذ بهذا التشهد الشافعي، والمكيون وهذا بإسقاط الألف واللام من السلام في الموضعين ورواه أبو داود بإثبات الألف واللام، وما اختاره الشافعي من تشهد ابن عباس أولى من وجوه.

منها: زيادة على الروايات بقوله المباركات، ولتعليم النبي ﷺ له كتعليم القرآن ولتأخره عن رواية غيره، والأخذ بالمتأخر أولى ولقوله تعالى: ﴿تَحِيَّةٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ﴾ [النور: ٦١] وما وافق كتاب الله عز وجل أولى، وبأي هذه الروايات تشهد أجزأه وكان أبو العباس بن سريج يقول: كل ذلك من الاختلاف المباح الذي ليس بعضه أولى من بعض كما قال في الأذان وليس كما قال.

فصل: فأما القدر الذي لا يجزىء أقبل منه فست كلمات، وهي قوله التحيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، والكلمة السادسة هي الصلاة على النبي وإنما كان هذا القدر واجباً دون ما سواه، لأنه متفق على فعله في الروايات كلها وما سواه مختلف فيه فلزم منه القدر المتفق عليه دون المختلف فيه، ثم هل يلزمه ترتيب التشهد على ما وصفنا أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: يلزمه ترتيبه على اللفظ المنقول، كالقراءة وإن قدم بعض هذه الكلمات على بعض لم يجزه.

والوجه الثاني: لا يلزمه ترتيبها بخلاف القرآن، لأن في القرآن إعجاز إذا خالف نظمه زال إعجازه، وليس كذلك سائر الأذكار.

<sup>(</sup>١) انظر المسند ١/٩٧ (٢٧٦).

فصل: فأما قوله التحيات ففيه ثلاثة تأويلات:

أحدها: أن معناه البقاء لله تعالى ، ومنه قول زهير بن جناب الكلبي (١):

أَزُورُ بِهَا أَبَا قَابُوسَ حَتَّى أَنِيخُ عَلَى تَحِيَّتِهِ بِجَيْدِ يعنى على ملكه.

والشاني: أن التحية السلام، ومعناه سلام الخلق على الله قال الله تعالى: ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ سَلامَ﴾ [الأحزاب: ٤٤].

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِذَا تَشَهَّدَ صَلَّى عَلَى آلنَّبِيِّ فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» (قَالَ) حَدَّثَنَا عَبْدُ وَعَلَى آلَ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» (قَالَ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ وَاصِل بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى الكُوفِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُونَعِيمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ إِلْيَاسَ عَنِ المَعْبَرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «آتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَّمَنِي الصَلاَةَ المَّهِ بَيْ فَعَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ الرَّحِيمِ فَجَهَرَ بِهَا فِي كُلُّ رَكْعَةٍ».

قال الماوردي: هذا هو الكلام في وجوب الصلاة على النبي ﷺ فأما صفته فالأكمل المختار فيه ما وصفه الشافعي.

وقد روى الشافعي عن مالك عن نعيم عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله على في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشر بن سعد: أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله كيف نصلي عليك فسكت رسول الله عتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول الله على «قُولُوا اللَّهُم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي العَالَمينَ إِنَّكَ حَمِيدً وَالسَّلامُ كَمَا عَلِمْتُمْ» (٢).

وروى الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن سعيد بن إسحاق عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي على أنه كان يقول في الصلاة: «اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد»(٣).

<sup>(</sup>۱) زهير بن جناب بن هبل الكلبي من بني كنانة بن بكر: خطيب قضاعة وسيدها وشاعرها وبطلها ووافدها إلى الملوك في الجاهلية كان يدعى «الكاهن» لصحة رأيه وعاش طويلاً وهو أحد الذين شربوا الخمر صرفاً حتى ماتوا وهو من أهل اليمن قيل إن وقائعه تناهز المائتين أشهرها أيامه مع بكر توفي نحو سنة (٠٠) قبل الهجرة انظر الأعلام (٥٠/ ٥) الشعر والشعراء (١٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ٢/٢٢/١ في الصلاة (٩٨٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في المسند ١/٢٧٩ (٢٧٩) وأبو داود (٩٧٦).

فأما القدر الواجب من ذلك فهو قوله اللهم صل على محمد، وما سواه مستحب وليس بواجب، وكذلك الصلاة على الآل ليست بواجبة، فلو قال: صلى الله على محمد ففيه وجهان:

أحدهما: يجزئه.

والثاني: لا يجزئه كالوجهين في قوله عليكم السلام.

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَمَنْ ذَكَرَ صَلاَةٍ وَهُوَ فِي أُخْرَى أَتَمَّهَا ثُمَّ قَضَى (قَالَ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ الرَّبِيعُ أُخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ التَّشَهُّدُ بِهِمَا مُبَاحٌ فَمَنْ أَخَذَ يَتَشَهَّدُ آبْنُ مَسْعُودٍ لَمْ يُعَنِّفْ إِلَّا أَنْ فِي تَشَهُّدِ آبْن عَبَّاسِ زِيَادَةً».

قال الماوردي: وهذا صحيح.

وأصل هذه المسألة: اختلاف الفقهاء في ترتيب الصلوات هل يلزمه في القضاء أم لا؟ فمذهب الشافعي أن الترتيب [منها] (١) مستحب وليس بواجب في قليل الصلاة وكثيرها مع العمد والنسيان وأنه إن أحرم بفرض وقته ثم ذكر فائتة مضى في صلاته وقضى ما فاته.

وقال أبو حنيفة: إن ترك الترتيب ناسياً أجزأه، وإن تركه عامداً في خمس صلوات فما دونها لم يجزه، وإن تركه في[أكثر من](٢) خمس صلوات أجزأ فكأنه يرى وجوب الترتيب في صلاة يوم وليلة مع الذكر، وإن أحرم بفرض وقته ثم ذكر فائتة بطلت صلاته التي هو فيها ولزمه قضاء ما فاته، ثم الإحرام بصلاة وقته إلا أن يكون وقتها مضيفاً فيمضي في صلاته، ثم يقضى ما فاته.

وقال مالك: الترتيب واجب في صلاة يوم وليلة فما دون كقول أبي حنيفة، لكنه إن ذكر صلاة وهو في أخرى لم تبطل صلاته وأتمها استحباباً ثم قضى ما فاته وأعاد تلك الصلاة واجباً.

وقال أحمد بن حنبل: الترتيب واجب في قليل الصلوات وكثيرها مع العمد والسهو، وإن ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها واجباً وقضى ما فاته وأعاد تلك الصلاة واجباً.

فأما أبو حنيفة فاحتج بقوله ﷺ «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَلْلِكَ وَقَتَّا لَلْفُواثْتَ فَاقْتَضَى أَن يَلْزِمه ترتيب قضائها كما يؤقّتُهَا لاَ وَقْتَ لَهَا غَيْرُهُ » فجعل وقت الذكر وقتاً للفواثث فاقتضى أن يلزمه ترتيب قضائها كما يلزمه ترتيب أداء الصلوات المؤقتات ، وما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ حُسِسَ يَوْمَ الخَنْدَقِ حَتَّى بَعْدَ المَغْرِبِ بِهُ وُيٍّ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى فَاتَتْهُ أَرْبَعُ صَلَوَاتِ الظَّهْرُ ، وَالعَصْرُ ، يَوْمَ الخَنْدَقِ حَتَّى بَعْدَ المَغْرِبِ بِهُ وُيٍّ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى فَاتَتْهُ أَرْبَعُ صَلَوَاتِ الظَّهْرُ ، وَالعَصْرُ ،

<sup>(</sup>١) سقط في جـ .

<sup>(</sup>٢) سقط في ج.

وَالمَغْرِبُ وَالعِشَاءُ، فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ العَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ لِلْمَغْرِبِ، ثُمَّ أَقَامَ لِلْعِشَاءِ فرتب قضاء ما فاته فاقتضى أن يكون ذلك لازماً لأمرين:

أحدهما: أنه بيان ما ورد مجملًا في الكتاب من قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾. والثاني: لقوله ﷺ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي».

واحتج أيضاً بقوله على: «لا صَلاَة لِمَنْ عَلَيْهِ صَلاَةً» فاقتضى بطلان صلاته وقضاء ما فاته، قال: ولأنهما صلاتا فرض يفعلان على وجه التكرار يجمع بينهما في وقت إحديهما فوجب أن يستحق الترتيب فيهما كالظهر، والعصر بعرفة، ولا يدخل على هذا التعليل إذا ضاق وقت [التي فيها](١) لأنه غير جامع بينهما قال: ولأن الترتيب يلزم في الصلاة من وجهين:

أحدهما: في الفعل.

والثاني: في الزمان فلما لم يسقط ترتيب الأفعال في الفوات لم يجز تقديم ركن على ركن لم يسقط ترتيب الزمان فيهما، ولم يجز تقديم عصر على ظهر.

واحتج مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل برواية عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله على قال: «مَنْ ذَكَرَ صَلَاةً وَهُوَ فِي أُخْرَى فَلْيُتِمَّ الَّتِي هُوَ فِيهَا وَلْيُصَلِّ ٱلَّتِي ذَكَرَ ثُمَّ يُعِيدُ الَّتِي صَلَّاهَا».

والدليل على جميعهم قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِلدِلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ [الإسراء: ٧٨] فكان الظاهر يقتضي جواز فعل ما يقضي ويؤدي من فائتة، ومؤقتة بلا اشتراط ترتيب ولا استثناء.

وروي عن النبي عَنَّ أنه قال: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيَنْفُخُ بَيْنَ إِلْيَتَيْهِ فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحاً» فأمره عَنِيُّ بإتمامها أمراً عاماً في كل حال إلا في الحالتين اللتين استثناهما.

وروي أن رسول الله ﷺ نَامَ عَنْ صَلاَةِ الصَّبْحِ بِالْوَادِي حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا فَأَمَرَ بِللَاّ بِالْأَذَانِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَى الفَجْرِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالإِقَامَةِ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ فلما قدم صلاة التطوع على صلاة الفرض بعد خروج وقتها كان تقديم الفرض على الفرض أولى بالجواز.

وروى مكحول عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ ذَكَرَ صَلَاةً وَهُـوَ فِي أُخْرَى أَنْحَرَى اللهَ عَلَى اللهُ عَل

وهذا نص فيما اختلفنا فيه، ولأنه ترتيب لا يستحق مع النسيان فوجب أن لا يستحق

<sup>(</sup>١) في جـ الذي هو .

مع الذكر أصله إذا كان الوقت ضيقاً، فإن قيل: اعتباركم حكم العامد بالناسي مع فرق الأصول بينهما وتخفيف حكم النسيان غير صحيح، لأن سهو الكلام لا يبطل الصلاة وعمده يبطلها، وعمد الأكل يبطل الصوم ونسيانه لا يبطله، قبل اعتبارهما في الموضع الذي وقع الفرق بينهما غير جائز، فأما في الموضع الذي استوى حكم العمد والسهو معا فلا يمنع، وقد استوى الحكم فيهما في معنى الأصل فكذلك في الفرع، ولأنها صلوات تثبت في الذمة فوجب أن يسقط الترتيب فيها أصله إذا فاته ست صلوات فصاعداً، ولأن كلما لم يرتب قضاؤه على قلته كصوم رمضان، أو تقول كل صلاة صارت بخروج الوقت قضاء لم تترتب قياساً على ما زاد على اليوم والليل، ولأن كل عبادتين تقدم وقت وجوبهما لم يتعين عليه تقديم إحديهما كالصلاة والصيام، ولأنهما عبادتان إذا ضاق وقت أداء الثانية سقط الترتيب فيهما، أصله إذا كان عليه صوم رمضانين، ولأن الترتيب معتبر من وجهين من حيث الفعل، ومن حيث الزمان بفوات وقت كقضاء رمضان وثبت ما اعتبر من حيث الفعل كصوم الظهار، وإن كان الصلاة فلا يقدم سجود على ركوع ثم وجدنا ترتيب الصلوات من حيث الزمان فاقتضى أن يسقط بفوات وقتها.

وأما احتجاجهم بقوله ﷺ «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا..» ـ الحديث ـ فليس المقصود بعين وقت الفائتة بالذكر دون غيرها وإنما قصد به النهي عن تركها في وقت الفكر بعدليل ما روي عن النبي ﷺ حِينَ نَامَ عَنِ الصَّلاَةِ بِالْوَادِي فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى أَصَابَهُ حَرُّ الشَّمْسِ قال: «اخْرُجُوا مِنْ هَذَا الْوَادِي» فلما خرج قضاها وكان قادراً على قضائها فيه عند استيقاظه فأخرها، فهذا جواب.

ثم الجواب الثاني: أنه لو ذكر في ثلاث صلوات فوائت كان ذلك وقتاً لها، وكل صلاة منها قد يستحق قضاؤها فيه فلم يكن إتيانه بالأولى قبل الفائتة بأولى من الثانية قبل الأولى لاشتراكهما في الوقت، وأما تعلقهم بحديث الخندق ففيه جوابان:

أحدهما: أن النبي ﷺ أخر الصلاة ذاكراً الوقتها قاصداً للجمع بينها إذا انكشف عدوه وزال خوفه فلزمه الترتيب كالجامع بين الصلاتين في وقت أحديهما.

والجواب الثاني: أن هذا الفعل من النبي على منسوخ بصلاة الخوف وبالمبادرة بالصلاة في وقتها من غير تأخير حسب الطاقة والإمكان فلا يصح الاحتجاج به مع ثبوت نسخه وقولهم أنه بيان مجمل من قوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا ٱلصَّلاَةَ﴾ غير صحيح لأن الصلاة اسم للأفعال دون الأوقات فتوجه البيان إلى الفعل المجمل دون الوقت.

وأما تعلقهم بقوله على: «لا صَلاةً لِمَنْ عَلَيْهِ صَلاةً» مع ضعفه واضطرابه وإنكار أصحاب الحديث له، وقال أبو على النيسابوري هذا حديث ما لقى رسول الله على وتعذر

القول بموجبه لا وجه له لأنه لو ذكر الصبح في وقت الظهر فقضى الصبح فكان ظاهر هذا الخبر يقتضي بطلان صلاته لما وجب عليه من صلاة الظهر، وكذلك لو فاتته صلوات واشتغل بقضاء أحدها اقتضى أن تكون باطلة، لأنه في صلاة وعليه غيرها فلما كان الإجماع يبطل القول بموجبه صرف عن ظاهر وحمل على أن المراد لا صلاة نافلة لمن عليه فريضة، ويؤيد ذلك ما روى عن عائشة رضى الله عنها أن أول ما يحاسب به العبد الصلاة فإن أتى بها كاملة وإلا قال الله تعالى: انظروا هل تجدون له نوافل، فإذا وجدوها كمـل بها الفـرض فدل على أن [النفل](١) لا يحتسب به إذا كان عليه فرض، وأما قياسهم على الجمع بين صلاتي عرفة فالمعنى فيه: أنه لما لم يسقط الترتيب بعرفة مع النسيان لم يسقط مع العمد فافترقا من حيث الجمع، وأما قولهم إنه لما كان ترتيب الأفعال معتبراً وجب أن يكون ترتيب الزمان معتبراً، فالجواب أن ترتيب الأفعال لما كان معتبراً مع الذكر والنسيان فيما قل وكثر ثبت وجوبه مع الفوائت، ولما كان ترتيب الزمان يسقط مع النسيان ويختلف فيما قل وكثر سقط وجوبه مع الفوات، فإن قيل: يجب أن تكون صفة القضاء كصفة الأداء كما قلتم فيمن أحرم بالعمرة من بلده ثم أفسدها وأراد قضاءها أن عليه الإحرام بها من بلده لتكون صفة قضائها على صفة أدائها فيلزمكم مثل ذلك في الصلاة، قيل: إذا كان هذا لازماً لنا من هذا الوجه فقلبه لازم لكم من هذا الوجه لأنكم تقولون إنه في صلاة العمرة مخير بين الإحرام من بلده أو ميقاته فخالفتم صفة الأداء فيلزمكم مثـل ذلك في الصــلاة فيكون انفصــالكم عنه انفصــالاً لنا، ودليلًا على الفرق بين ما جمعوا، ثم نقول لو ألزمناكم هذا لكنا في المعنى سواء، لأن وزان العمرة ومثالها من الصلاة عدد ركعاتها فإذا فسدت الركعة الأخيرة منها لزمه الابتداء بها من أولها، ووزان الصلاة ومثالها من العمرة أن يحرم بثلاث عمر متواليات فيفسدها ثم يريد القضاء فهو مخير بين الابتداء بما شاء من غير ترتيب فكذا الصلاة، فأما تعلق مالك، وأحمد بحديث ابن عمر فراويه الترجمان، وهو ضعيف عن سعيد بن عبد الرحمن، وهو متروك الحديث على أنه إن صح فلا حجة لهم فيه، لأنهم يقولون يمضي فيها استحباباً ويقضى ما عليه ويعيدها استحباباً فتساوينا في الخبر وتنازعنا دلالته فلم يكونوا في حمله على ما ذكروا بأولى منا في حمله على ما ذكرنا.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ فِي عَمَـلِ الصَّلاَةِ إِلاَّ أَنَّ المَرْأَةَ يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تَضُمَّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ ، وَأَنْ تُلْصِقْ بَطْنَهَا بِفَحْدَدْيْهَا فِي الصَّلاَةِ إِلاَّ أَنَّ المَرْأَةَ يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تَضُمَّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ ، وَأَنْ تُلْصِقْ بَطْنَهَا بِفَحْدَدُيهَا فِي السُّجُودِ كَأَسْتَرِ مَا يَكُونُ وَأَحَبُّ ذَلِكَ لَهَا فِي الرُّكُوعِ ، وَجَمِيعً تَكَثِّفَ جِلْبَابَهَا وَتُجَافِيهُ رَاكِعَةً وَسَاجِدَةً ؛ لِئَلاَّ تَصِفَهَا ثِيَابُهَا وَأَنْ تُخْفِضَ صَوْتَهَا».

قال الماوردي: وهذا صحيح.

<sup>(</sup>۱) سقط في ج.

قد ذكرنا أفعال الصلاة وصوابها من الواجبات والمسنونات والهيئات، والمرأة كالـرجل في واجبها ومسنونها، وهيئاتها إلا في شيئين:

أحدهما: قدر ستر العورة ويأتي ذكره وتفصيله.

والثاني: هيئات وهي نوعان:

أحدهما: هيئات أقوال.

والثاني: هيئات أفعال.

وإنما هيئات الأقوال فثلاثة:

أحدها: ترك الأذان وخفض الأصوات بالإقامة.

والثانية: الإسرار بالقراءة في صلاة الجهر، والإسرار في جماعة وفرادي.

والثالث: أن يصفقن لما ينوبهن في الصلاة بدلاً من تسبيح الرجال، وإنما خالفن الرجال في هيئات الأقوال وترك الجهر بها لقوله على: «مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ»، وإنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء(۱) ولأن صوتهن عورة، وربما افتتن سامعه، ولذلك نهى رسول الله على أن يصغي الرجل إلى حديث امرأة لا يملكها وإن كان من وراء جدار، فإن زيغ القلب ممحقة للأعمال وقد قال الشاعر:

لَوْ يَسْمَعُونَ كَمَا سَمِعْتُ حَدِيثَهَا خَرُوا لِعِزَّة رُكُّعاً وَسُجُودا

فجعل سماع الكلام كمشاهدة الأجسام في الافتتان به والميل إليه، وأما هيئات الأفعال فضربان، ضرب في أعمال الصلاة وضرب في محل الصلاة، فأما التي في عمل الصلاة فثلاثة:

أحدها: كثافة جِلْبَابهن، والزيادة في لبس ما هـو أستر لهـا من السراويـل، وخمار، وقميص، وإزار، واعتماد لبس ما جفا من الثياب لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَـا ٱلنَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُوْمِنِينَ يُـدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَـلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُـوَّذَيْنَ ﴾ [الأحزاب: ٥٩].

والثانية: أن يجتمعن في ركوعهن وسجودهن ولا يتجافين، لأن ذلك أستر لهن وأبلغ في صيانتهن.

والثالث: أنهن إن صلين قعوداً جلسن متربعات، وأما التي في محل الصلاة فأربعة:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد ضمن حديث طويل ١٦٧/٢ في الأذان (٦٨٤) (١٢١٨) (١٢١٨) (١٢٣٤) (١٢٣٩) ومن حديث أبي هريرة البخاري ٧٧/٣ في العمل في الصلاة (٢٠٣) ومسلم ١٨/١٦ في الصلاة (٢٢٢/١٠٦).

أحدها: من السنة لهن الصلاة في بيوتهن دون المساجد لقوله على: «صَلاَةُ المَـرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي مَسْجِدِهَا»(١).

والثانية: أنهن إذا صلين جماعة وقف الإمام منهن وسطهن ولم يجز له التقدم عليهن كالرجل.

والثالثة: أن المراحم إذا ائتمت وحدها برجل وقفت خلفه، ولم تقف إلى يمينه كالرجل.

والرابعة: أنهن إذا صلين مع الرجل جماعة فأواخر الصفوف لهن أفضل لقوله على: «خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا»(٢).

فهذه الهيئات التي يقع الفرق فيها بين الرجال والنساء في الصلاة، فإن خالفن هيئاتهن وتابعن الرجال فقد أسأت، وصلاتهن مجزئة فأما ما يبطل الصلاة، أو يوجب سجود السهو فالرجال والنساء فيه سواد لا فرق بينهما في شيء منه \_ والله تعالى أعلم \_.

مسألة: قسل الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ نَابَهَا شَيْءٌ فِي صَلَاتِهَا صَفَّقَتْ، وَإِنَّمَا التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ كَمَا ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ».

قال الماوردي: وهذا صحيح.

قد ذكرنا أن من سنة الرجال إذا نابه نائب في صلاته أن يسبح إماماً كـان، أو مأمـوماً، ومن سنة المرأة أن تصفق ولا تسبح.

وقال مالك: التسبيح لها سنة.

وروي عن أبي حنيفة من وجه ضعيف: أن تصفيق المرأة يبطل صلاتها والدليل عليه ما روي عن النبي عليه لمَّا مَرضَ أَمَر أَبَا بَكْرٍ رِضْوَانُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ثُمَّ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً فَحَرَجَ مُسْنَداً بَيْنَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطْلِبِ وَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما فلما رآه المسلمون صفقوا إلى أبي بكر رضي الله عنه لِيعْلِمُوهُ بِمَجِيءِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ صَلاَتَهُ قَالَ: «مَنْ نَابَهُ شَيْءُ في صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ ، فَإِنَّمَا التَّسْبِحُ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيق لِلنِّسَاءِ» فبطل بهذا الحديث قول في صَلاتِهِ فَلْيسَبِحْ ، فَإِنَّمَا التَسبيح دون التصفيق ، وسقط قول أبي حنيفة حيث أبطل ملاتهن بالتصفيق .

فأما صفة التصفيق، فقد اختلف فيه أصحابنا على وجهين:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود من رواية عبد الله بن مسعود ١/٣٨٣ في الصلاة (٥٧٠) والحاكم في المستدرك (١/٩٠) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ٢/٦٦٦ في الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها (١٣٢/ ٤٤٠).

أحدهما: وهو ظاهر مذهب الشافعي: أنها تصفق كيف شاءت إما بباطن الكف على ظاهر الأخرى، أو بباطن الكف على ظاهر الأخرى، أو ببظاهر الكف على ظاهر الأخرى، كل ذلك سواء لتناول الاسم له.

والوجه الثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنها تصفق بباطن الكف على ظاهر الأخرى، أو بظاهر الكف على باطن الأخرى، وإما بباطن أحديهما على باطن الأخرى فلا يجوز لمضاهاته تصفيق اللعب واللهو، فإن خالفت المرأة فسبحت، أو خالف الرجل فصفق فصلاتهما مجزئة، ولا سجود للسهو.

وقال بعض أصحابنا: تسبيح المرأة جائز وتصفيق الرجل عامداً يبطل صلاته، وساهياً لا يبطلها ولكن إن تطاول سجد للسهو كالعمل الكثير، وإن لم يتطاول فلا سهو عليه، وهذا غير صحيح، لأن رسول الله على لله لله على لله عنه ولا أمرهم بالإعادة ولا سجود السهو، وإنما أمرهم بالسنة وندبهم إلى الأفضل.

فصل: فأما تسبيح الرجل في صلاته تنبيهاً لإمامه وإعلاماً له بسهوه فجائز، والعمل به سنة وأما أن يسبح قاصداً لرد جواب؛ كرجل استأذنه في الدخول فقال: سبحان الله قاصداً به الإذن، أو سلم عليه فقال: سبحان الله قاصد الرد عليه، أو أوماً إليه بيده، أو رأسه، أو رأى ضريراً يتردى في بئر فقال سبحان الله تنبيهاً له ليرجع عن جهته، فصلاته في كل ذلك جائزة، ولا سجوذ للسهو عليه.

وقال أبو حنيفة: متى قصد في صلاته خطاب آدمي بإشارة، أو تسبيح بطلت صلاته إلا أن يسبح لسهو إمامه تعلقاً بما روي عن ابن مسعود أنه قال: «قَدِمْتُ مِنَ الحَبَشَةِ فَدَخَلْتُ عَلَى النّبِيِ عَلَى وَهُ وَيُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ وَقَدْ أَحْدَثَ أَنْ لاَ تُكَلِّمُوا فِي الصَّلاَةِ»، صَلاتِهِ قَال إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَل يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ وَقَدْ أَحْدَثَ أَنْ لاَ تُكلِّمُوا فِي الصَّلاَةِ»، فلو جاز رد السلام بتسبيح، أو إشارة لفعله النبي عَلَي مع حرصه على الخير وطلب الفضل، قال: ولأنه نطق في صلاته بقرآن وقصد به إفهام آدمي [على سبيل الجواب](١) بطلت صلاته، كقوله لرجل اسمه يحيى «يَا يَحْيَى خُذِ الكِتَابَ بِقُوّةٍ» أو قال «يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا» فلأن تبطل صلاته بالتسبيح إذا قصد به الإفهام، أو التبيه أولى، وهذا خطأ.

ودليلنا رواية سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ» فكان على عمومه في كل ما نابه في صلاته من سهو إمام أو رد سلام، أو تنبيه، أو إفهام.

وروى زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال: «دَخَلَت الْأَنْصَارُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) سقط في جه.

وَمَعَهُمْ صُهَيْبٌ وَهُوَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قِبَاءِ فَقُلْتُ: كَيْفَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: رُدَّ عَلَيْهِمُ السَّلَامَ وَأَشَارَ إِلَيْهِم بِيَدِهِ».

وروي عن أسماء أنها قالت انكسفت الشمس فدخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي ورسول الله عند عند ألله عن الخبر فقالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ وَهَي تصلي ورسول الله عنها فَسَأَلتُهَا عَنِ الخبر فقالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَأَشَارَتْ إِرَأْسِهَا نَعَمْ، فلو كانت الإشارة والتسبيح للإفهام والتلبية تبطل الصلاة لما فعله النبي على ولنهى عائشة رضي الله عنها عنه ولأن الإفهام بقول سبحان الله لو أبطل الصلاة لوجب أن يبطلها إذا قصد به إفهام إمامه لسهوه في صلاته، وفي جواز ذلك دليل على جوازه بكل حال فأما تعلقهم بحديث ابن مسعود فلا حجة فيه، لأن الرد في الصلاة مباح وليس بواجب، وأما ما ذكروا من قوله: ﴿ يَا يَحْيَى خُذِ الكِتَابَ ﴾ وقوله: ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا كُوتَا بَ هُو عندنا ينقسم قسمين:

أحدهما: أن يقصد به قراءة القرآن فلا تبطل صلاته وإن تضمن الإفهام، والتنبيه، والتسبيح، سواء وعلى هذا المعنى روى حكيم بن سعد أن رجلًا من الخوارج نادى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح ﴿لِئَنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الخاسِرِينَ ﴾قال فأجابه علي عليه السلام وهو في الصلاة ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ، وَلاَ يَسْتَخِفَنَكَ الَّذِينَ لاَ يُوقِنُونَ ﴾ ثم رجع إلى قراءته.

والثاني: أن يقصد به الإفهام، والتنبيه لا القراءة فتبطل صلاته.

والفرق بينه وبين التسبيح: أن هذا خطاب آدمي صريح، والتسبيح إشارة بالمعنى والتنبيه فافترق حكمها في إبطال الصلاة.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَعَلَى المَوْأَةِ إِنْ كَانَتْ حُرَّةٍ أَنْ تَسْتَتِرَ فِي صَلَاتِهَا حَتَّى لاَ يَظْهَرُ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا وَجْهُهَا وَكَفَّيْهَا فَإِنْ ظَهَرَ مِنْهَا شَيْءٌ سِوَى ذَلِكَ أَعَادَتْ الصَّلَاةَ».

قال الماوردي: وهذا كما قال.

ستر العورة واجب في الصلاة.

وقال مالك: ستر العورة مستحب في الصلاة، وليس بواجب فمن صلى مكشوف العورة وكان الوقت باقياً أعاد وإن كان فائتاً لم يعد، وكل موضع يقول مالك أنه يعيد فيه مع بقاء الوقت يريد به استحباباً لا واجباً.

واحتج بأنه لما كان واجباً لغير الصلاة لم تجب للصلاة كالصوم، والزكاة لما وجبا لغير الصلاة لم يجبا للصلاة ولم يكونا من شرط صحتها.

قال: ولأنه لو كان واجباً في الصلاة لكان له بدل يرجع إليه عند العجز كالقيام والقراءة فلما لم يكن له بدل دل على أنه ليس بواجب كالتسبيح، وهذا غلط.

ودليلنا قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١] وقد اتفقوا على أن غير اللباس لا يجب فثبت وجوب اللباس وهو قوله تعالى: ﴿عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ والمسجد يسمى صلاة قال الله تعالى: ﴿لَهُ لَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ ﴾ [الحج: ٤٠] يعني: مساجد.

فإن قيل: نزلت هذه الآية في الطواف، وكان سببها أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة فأنزل الله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ فوجب حمل الآية على سببها قيل عموم اللفظ يشتمل على الطواف، والصلاة فلا اعتبار بالسبب الخاص على أنه لما أمر بذلك في الطواف كان الأمر به في الصلاة أولى على أن الطواف يسمى صلاة لقوله ﷺ: «الطَّوَافُ صَلاةً»(١).

وروي عن سلمة بن الأكواع قال: قلت: يا رَسُولَ آللَّهِ إِنِّي أَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ وَأُصَلِّي وَلَيْسَ عَلَيَّ إِلَّا قَمِيصٌ وَاحِدٌ، فَقال ﷺ: «زُرَّهُ عَلَيْكَ، أَوِ ارْبِطْهُ بِشَوْكَةٍ» فَأَمَرَهُ بِزَرَّه خوفًا من ظهور عورته في ركوع، أو سجود، فدل على وجوب سترتها.

وروى نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ كَانَ مَعَـهُ ثَوْبَــانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَــا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدُ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ».

وروت صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قـال: «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ امْرَأَةٍ حَاضَتْ إِلاَّ بِخَمَارٍ»(٢) أي: بلغت حال الحيض.

وروي ﴿لَا يَقْبِلِ اللَّهُ صَلاَةَ آمْرَأَةٍ تَحِيضُ إِلَّا بِخَمَارٍ ﴾ (٣).

وأما قوله لما كان واجباً لغير الصلاة لم يجب للصلاة.

فالجواب أن من أصحابنا من قال: ليس بواجب في غير الصلاة وإنما عليه في غير الصلاة أن يتوارى بما يحيل بين عورته وعيون الناس فإن توارى بجدار، أو دخل بيتاً جاز، فعلى هذا يسقط هذا السؤال، ومذهب الشافعي وجوبها لغير الصلاة، ولا يدل على أنها لا

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي ٢٢٢/٥ والدارمي ٢٤/٢ والترمذي (٩٦٠) والحاكم في المستدرك ٢٥٩/١ (١٥٥، ٢٦٧/٢ والبيهةي في السنن الكبرى ٥٧/٥ وعبد والهيثمي في المحانف (٩٦٨) وأبو نعيم في الحلية ١٢٨/٨ والبيهةي في السنن الكبرى ٥٧/٥ وعبد الرزاق في المصنف (٤٦١) والطبراني في الكبير ٣٤/١١ والطحاوي في معاني الآثار ٢/١٧٩ وانظر التخيص ١٣٠/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ١ /٢٢٩ في الصلاة (٦٤١) وابن ماجة ٦٦٥ وابن أبي شيبة ٢ / ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح (٧٧٥).

تجب للصلاة، لأن ترك الردة واجب لغير الصلاة، وللصلاة والإيمان واجب لغير الصلاة وللصلاة وأما قوله لو كان واجباً لاقتضى بدلًا يرجع إليه عند العجز فيبطل بالتيمم؛ لأنه واجب للصلاة ولا بدل له .

فصل: فإذا ثبت أن ستر العورة واجب انتقل الكلام إلى تقدير العورة وتحديدها فنبدا بعورة المرأة الحرة لبداية الشافعي بها، فالمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها إلى آخر مفصل الكوع وقال داود بن علي، وابن جرير الطبري: العورة هي السوأتان القبل والدبر من الرجال والنساء والأحرار والعبيد، وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة وأحمد بن حنبل جميع المرأة مع كفيها ووجهها عورة فأما داود فاستدل بقوله تعالى: ﴿ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْأَتَاهُمَا وَطِفْقًا يَخْصِفًانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الجَنَّةِ ﴾ قال: فلما غطيا القبل والدبر علم أن ما سواهما ليس بعورة، وبما روي أن النبي على كان جَالِساً في بَعْض حَوائِط المَدِينَةِ وَفَخْذُهُ مَكْشُوفَةً فَذَخَلَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يُغَطِّهِ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يُغَطِّهِ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يُغَطِّهِ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يُغَطِّهِ ثُمَّ دَخَلَ عُمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا فَقَالَ: أَلاَ أَسْتَحِي مِنْ رَجُل تَسْتَحِي مِنْ مَا اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ مَا فَقَالَ: أَلاَ أَسْتَحِي مِنْ رَجُل تَسْتَحِي مِنْ عُمْمان وَلَمْ المَلائِكَةُ (الله عَنه بحضرة أبي بكر، وعمر رضي الله عنهما.

والدلالة عليه قوله سبحانه: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زَينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١] قال ابن عباس: منها الوجه والكفان.

وروت أم سلمة أن رسول الله ﷺ سُئِلَ فَقِيلَ لَـهُ: أَتُصَلِّي المَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَـارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغاً يُغَطِّي قَدَمَيْهَا(٢).

وروى مالك بن أنس عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ بِئْرِ حَمْل ِ وَأَنَا مَكْشُوفُ الفَحْذِ فَقَالَ: «غَطِّ فَحْذَكَ فَإِنَّهَا عَوْرَةٌ»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (٢٦) أحمد في المسند ٧١/١-٢٥/١، ٢٨٨ والحاكم في المستدرك ٩٥/٣ والبخاري في الأدب المفرد (٦٠٣) والتاريخ ١٠٤/٥ والطحاوي في مشكل الأثار ٢٨٤/٣ ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ٢٤٣/١ في الصلاة (٦٤٠) والحاكم في المستدرك ٢٥٠/١ وأعله عبد الحق وغيره انظر نيل الأوطار ٢٩٠/٢ وانظر الموطأ ١٤٢/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢٧٨/٣ وأبو داود ٤ /٥٠ حديث ٤٠١٤ والترمذي ١١٠/٥ حديث ٢٧٩٥ وإسناده غير متصل قال الشوكاني في نيل الأوطار ٢٦٣/٢ أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن وأخرجه ابن حبان وصححه وعلقه البخاري في صحيحه ٢٧٨/١ وضعفه في تاريخه للاضطراب في إسناده قال الحافظ في «الفتح» وقد ذكرت كثيراً من طرقه في تغليق التعليق وأخرجه الحاكم ١٨٠/٤ وقال صحيح ووافقه الذهبي وأورده الهيثمي في الموارد ٢٠١ حديث (٣٥٣).

وقد روى عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله ﷺ قال: «يَا عَلِيُّ لاَ تَنْظُرْ إِلَى فَخْدِ حَيٍّ وَلاَ مَيِّتٍ فَإِنَّهَا عَوْرَةٌ»(١).

فأما الآية فلا دلالة لهم فيها، لأن قوله تعالى: ﴿ يَخُصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ﴾ [طه: ١٢١] المراد به على أبدانهما، وأما الخبر فقد رواه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه كان مكشوف الساق فلما دخل عثمان رضي الله عنه غطاه والساق ليس بعورة على أنه لوصح ما رواه لاحتمل أمرين:

أحدهما: أن أبا بكر، وعمر كانا من جهة لا يريان فخذه ودخل عثمان رضي الله عنه من جهة يشاهد فخذه.

والثاني: أن يكون قد كشف قميصه عن فخذه وستره بسراويله استثناساً بهما لأنهما صهراه، فلما دخل عثمان عليه استحى فغطاه، لأنه كان رجلًا كثير الحياة ألا تراه على وصفه بالحياء فقال على «إِنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَييًّ» على أن المقصود بهذا الحديث إكرام عثمان وإبانة فضله.

فصل: وأما أحمد بن حنبل فاستدل بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَتْ تَدْخُلُ إِلَيْنَا جَارِيَةٌ فَيْنظُرُ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ عِنْدَنَا فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللهِ وَهِيَ عِنْدَنَا فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا فُلاَنَةً فَقَال: «أَوَلَيْسَ قَدْ حَاضَتْ» قال: فَلَوْ لَمْ يَكُنْ وَجْهُهَا عَورة فكان النظر إليها (٢) جائز لما أعرض عنها رسول الله على والنظر إليها كنظره إليها قبل بلوغها قال: وقد روي عن رسول الله على بن أبي طالب رضي الله عنه: «يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِع النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ اللهُ لَكَ وَالآخِرَةُ عَلَيْكَ (٣).

والدلالة عليه قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زَينَتَهُنَّ إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النـور: ٣١] قال ابن عباس الوجه والكفان.

وقال تعالى: ﴿لاَ يَحِلُّ لَكَ النَّسَاءَ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَرْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٦] ولا يعجب حسنهن إلا بالنظر إليهن وقال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُومِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣٠] ولم يقل أبصارهم فدل على أن الغض عن بعض دون بعض.

وروي أن امرأة خرجت يدها لتبايع رسول الله ﷺ فقال: «هذه كف مبيع أين الحياء».

<sup>(</sup>١) ضعيف جداً أخرجه أبو داود ٢٦٦/٢ في كتاب الجنائـز ٣١٤٠ وأحمد في المسنـد ١٤٦/١ وابن ماجـة ١/٤٦٩) والبيهقي (٤٢٨/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ١ / ٢٢٩ ّ في الصلاة باب المرأة تصلي بغير خمار ٦٤٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ٢١٤٩ وآلترمـذي ٢٧٧٧ وأحمـد في المسنـد ٣٥٣، ٣٥٧ والبيهقي ٩٠/٧ والحـاكم ١٩٤/٢.

وروي عن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا عَرَكَتِ المَوْأَةُ أَوْ قَالَ: حَاضَتْ لَمْ يَجُوْ النَّظَرُ إِلَيْهَا إِلَّ إِلَيْهَا إِلَّ إِلَيْهَا إِلَّا إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا» (١).

وقال ﷺ: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ خِطْبَ امْرَأَةٍ فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ أَدْوَمُ لِمَا يَشْهُمَا».

وأما حديث عائشة رضي الله عنها فيه عنه جوابان:

أحدهما: أنه امتنع من النظر إليها وهي فضل.

والثاني: أنه فعل ذلك تنزيهاً لما رفع الله سبحانه من قدره وأبان من فضله.

وأما حديث عليّ عليه السلام فللناس فيه تأويلان:

أحدهما: معناه لا تتبع نظر قلبك نظر عينك.

والثاني: لا تتبع النظرة الأولى التي وقعت سهواً للنظرة الثانية التي تقع عمداً.

فصل: فإذا ثبت أن عورة المرأة في صلاتها ما ذكرنا فعليها ستر جميع عورتها في الصلاة فريضة كانت أو نافلة، قال الشافعي: وأقبل ما يمكنها أن تصلي فيه درع سابغ يغطي قدميها، أو خمار تستر به رأسها وأحب أن تلبس الجلباب وتجافيه لكي لا تصفها ثيابها، فإن انكشف بعض عورتها وإن قل مع القدرة على ستره فصلاتها باطلة، ووافقنا أبو حنيفة في قدر العورة، وخالفنا في حكم ما انكشف منها فقال العورة ضربان مخففة ومغلظة، فالمغلظة السوأتان القبل والدبر، والمخففة ما عداهما، فإن انكشف من المغلظة قدر الدرهم ومن المخففة دون الربع صحت الصلاة وإن زاد على ذلك بطلت الصلاة.

واستدل بأن كشف العورة معنى يجوز في حال العذر، وهو الخوف وقع الفرق بين قليله وكثيره في ذلك الاختيار قال: ولأن الكشف الكثير في زمان قليل كالكشف القليل في الزمان [القليل] (٢) والدلالة على الزمان الطويل لا يبطل الصلاة فكذلك الكشف القليل في الزمان [القليل] (٢) والدلالة على فساد هذا القول ما استدللنا به على مالك من الظواهر، ثم من طريق المعنى: أن كشف من عورته في صلاته ما يقدر على ستره فوجب أن تبطل صلاته، أصله إذا كشف من المغلظة أكثر من الربع، ولأن كل عضو إذا انكشف منه الربع يبطل أكثر من الدرهم، ومن المخففة أكثر من الربع أن يبطلها كالسوأتين ثم يقال لأبي حنيفة ليس الصلاة فوجب إذا انكشف منه دون الربع أن يبطلها كالسوأتين ثم يقال لأبي حنيفة ليس تحديدك بالربع أولى من تحديد غيرك بالثلث، أو النصف فبطل تحديدك بمعارضة ما قابله على أن أبا حنيفة لا يأخذ بالتحديد قياساً، وليس معه نص يوجبه فعلم بطلانه.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف أخرجه أبو داود ١٤٠٤ والبيهقي ٧٦/٧.

<sup>(</sup>٢) سقط في ج.

وأما قوله لما جاز تركه في حال العذر وجب أن يقع بين قليله وكثيره في حال الاختيار على أن فيطل بالوضوء، ويجوز تركه مع العذر، ولا يفرق بين قليله وكثيره في حال الاختيار على أن المشي فعل وحركه، والاحتراز منهما في الصلاة غير ممكن إذ ليس في الممكن أن لا يترك في صلاته، فلذلك وقع الفرق بين قليله وكثيره، وليس كذلك السترة، وأما قوله أنه لما جاز الترك للتكبير في الزمان اليسير فكذلك الترك اليسير في الزمان الكثير، قلنا: هما في الحكم، والمعنى سواء إنما جازت صلاته في الكشف الكثير في الزمان اليسير، لأنه غير قادر على ستره، ولو قدر عليه بطلت صلاته [وإنما أبطلنا صلاته] في الكشف الكثير في الزمان السيره جازت الطويل، لأنه قادر على ستره، ولو لم يقدر عليه لخرق في ثوبه لا يجد ما يستره جازت صلاته فلم يفترق الحكم في الموضعين.

فصل: فإذا تكررت هذه الجملة فللمرأة حالان، حال عورة، وحال إباحة فأما حال الإباحة فمع زوجها فليس بينهما عورة وله النظر إلى سائر بدنها.

واختلف أصحابنا هل له النظر إلى فرجها؟ على وجهين:

أحدهما: وهو قول أبي عبد الله الزبيري: لا يجوز له النظر إلى فـرجها، ولا لـه النظر إلى فـرجها، ولا لـه النظر إلى فرجه لما روي أن النبي ﷺ قال: «لَعَنَ اللَّهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ»(١).

والوجه الثاني: يجوز له النظر إلى فرجها، ويجوز لها النظر إلى فرجه لقوله تعالى: ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ولأنه قد استباح جملتها بعقد النكاح وفرجها هو المقصود بالاستمتاع فلم يجز أن يكون الاستمتاع به أقل من الاستمتاع بغيره، ولو تنزه عن ذلك كان أولى.

وأما العورة فضربان صغرى وكبرى، فأما الكبرى فجميع البدن إلا الوجه والكفان وأما الصغرى فما بين السرة والركبة وما يلزمها ستر هاتين العورتين من أجله على ثلاثة أضرب:

أحدها: أن يلزمها ستر العورة الكبرى، وذلك في ثلاثة أحوال:

أحدها: في الصلاة وقد مضى حكمها.

والثاني: مع الرجال الأجانب، ولا فرق بين مسلمهم، وكافرهم، وحرهم، وعبدهم، وعفيفهم، وفاسقهم، وعاقلهم، ومجنونهم في إيجاب ستر العورة الكبرى من جميعهم.

والثالث: مع الخناثي المشكلين، لأن جملة المرأة عورة فلا يستباح النظر إلى بعضها مالشك.

• والقسم الثاني: ما يلزمها ستر العورة الصغرى وذلك مع ثلاثة أصناف أحدها مع النساء كلهن، ولا فرق بين البعيدة والقريبة، والحرة والأمة، والمسلمة والذميه.

<sup>(</sup>١) باطل انظر كشف الخفاء ٢/٥٧٥ والأسرار المرفوعة (٤٠٩).

والثاني: مع الرجال من ذوي محارمها كابنها، وأبيها، وأخيها، وعمها من نسب أو رضاع.

والثالث: مع الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم، ولا تحركت عليهم الشهوة.

والقسم الثالث: مختلف فيه وهم ثلاثة أصناف:

أحدها: عبيدها المملوكون فاختلف أصحابنا في عورتها معهم على ثلاثة مذاهب:

أحدها: العورة الكبرى كالأجانب وبه قال أبو إسحاق المروزي، وأبي سعيد الاصطخري لقوله تعالى: ﴿لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النور: ٥٨].

والثاني: العورة الصغرى كذي الرحم وبه قال أبو علي بن أبي هريرة، وقد حكي نحوه عن أبي العباس لقوله تعالى: ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ [النور: ٣١].

والثالث: وهو تقريب أنها تبرز إليهم وهي فضل بارزة الذراعين والساقين، لكن لم يختلف أصحابنا أنه لا يلزمهم الاستئذان إلا في وقت مخصوص بخلاف الحر فأما عبدها الذي نصفه حر ونصفه مملوك فعليها ستر عورتها الكبرى منه لا يختلف أصحابنا فيه.

والصنف الثاني: الشيوخ المسنون الذين قد عدموا الشهوة وفارقوا اللذة ففي عورتها معهم وجهان:

أحدهما: الكبرى كالرجال الأجانب.

والثاني: الصغرى كالصبيان.

والصنف الثالث: المجبوبون دون المخصيين ففي عورتها معهم وجهان:

أحدهما: الكبرى كغيرهم من الرجال.

والثاني: الصغرى كالصبيان لقوله تعالى: ﴿غير أولي الإربة من الرجال ﴾ فأما العنين والمأيوس من جماعة كالخصي والمؤنث المتشبه بالنساء فكل هؤلاء كغيرهم من الرجال في حكم العورة منهم ولهم.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِنْ صَلَّت الْأَمَة مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ أَجْزَأُهَا».

قال الماوردي: وهذا كما قال.

لا يختلف المذهب أن ما بين سرة الأمة وركبتها عورة في صلاتها ومع الأجانب، ولا يختلف أن رأسها وساقيها ليس بعورة في الصلاة ولا مع الأجانب لرواية قتادة عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بـأمة آل ِ أنس ٍ وَقَـدٌ تَقَنَّعَتْ فِي صَلَاتِهَا فَضَرَبَهَا وَقَالَ:

«اكْشِفِي رَأْسَكِ وَلاَ تَشَبَّهِينَ بِالحَرَائِرِ»(١)، وفي رواية أخرى أنه جر قناعها وقال: «يا لكعاء تشبهين بالحرائر».

فأما ما بين سرتها ورأسها [من صدرها ووجهها](٢) ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق وعليه أصحابنا أنه ليس بعورة ويجوز نظر الأجانب إليه عند التقليب.

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن ذلك عورة في الصلاة ومع الأجانب ليس لهم النظر إليها لحاجة، ولا لغيرها فأما الأمة نصفها حر ونصفها مملوك ففي عورتها وجهان:

أحدهما: كالحرائر في صلاتها ومع سيدها ومع الأجانب.

والثاني: كالإماء في صلاتها ومع الأجانب وكأمة الغير مع سيدها، والأول أصح، لأنه إذا اجتمع تحليل وتحريم كان حكم التحريم أغلب.

فأما المدبرة، والمكاتبة، وأم الولد: فكلهن عورة سواء، لأن حكم الرق جار عليهن، فلو صلت الأمة مكشوفة الرأس ثم علمت أنها كانت قد عتقت وجب عليها إعادة ما صلت مشكوفة الرأس بعد عتقها كالمصلي عرياناً لعدم الثوب ثم يجد ثوباً قد كان له وهو لا يعلم به فعليه الإعادة كذلك الأمة، لأنهما في المعنى سواء وقد خرج في الأمة قول آخر: إنه لا إعادة عليها من المصلى وفي ثوبه نجاسة لا يعلم بها إلا بعد خروجه من الصلاة.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَأُحِبُّ أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي قَمِيصٍ وَرِدَاءٍ، فَإِنْ صَلَّى فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ، أَوْ سَرَاوِيلَ وَاحِدَةٍ أَجْزَأُهُ».

قال الماوردي: وأما الرجل فعورته ما بين سرته إلى ركبتيه، وليست السرة والـركبة من العـورة؛ لروايـة عمرو بن شعيب عن أبيـه عن جده أن رسـول الله ﷺ قال: «مُـرُوا صِبْياَنكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْع وَآضْرِ بُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجِع ِ، وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ أَمَتهُ فَلَا تَنْظُرْ إِلَى شَّيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ»(٣).

وأما من السرة إلى الركبة من العورة.

وروى عطاء بن يسار عن أبي أيوب أن رسول الله ﷺ قال: «مَا دُونَ الرُّكْبَةِ مِنَ العَوْرَةِ، وَمَا أَسْفَلَ السُّرَّةِ مِنَ العَوْرَةِ».

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٢٦٦ .

<sup>(</sup>٢) سقط في ج

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ٢/٣٣٤ في كتاب باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (٤٩٦) (٤٩٥).

وروي أن أبا هريرة قال للحسن بن علي: «أُرِنِي المَـوْضِعَ الَّـذِي كَانَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُهُ فَكَشَفَ عَنْ سُرَّتِهِ فَقَبَّلَهَا أَبُو هُرَيْرَة».

فدلت هذه الأخبار على أن السرة والركبة ليسا بعورة غير أنه لا يقدر على ستر عورته إلا بستر بعض السرة والركبة ليكون ساتراً لجميع العورة، كما لا يقدر على غسل وجهه إلا بالمجاوزة إلى غيره.

وإذا تقرر هذا فالمستحب له أن يصلي في ثـوبين، قميص ورداء وسـراويـل ورداء، لرواية نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ كَانَ مَعَهُ ثَوْبَـانٍ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَـا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ»(١).

وإن صلى الرجل في ثوب واحد ستر به ما بين سرته وركبته أجزأه.

وقال أحمد بن حنبل: لا تجزئه صلاته حتى يضع على عاتقه شيئاً، ولو حبلًا تعلقاً برواية أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا يُصَلِّينَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْءً مِنْهُ (٢).

وقال ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ فَلْيَصْنَعْ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْدًاً، وَلَوْ حَبْـلًا»(٣)، وهذا خطأ لقوله ﷺ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ».

وروى محمد بن سيرين أَنَّ رَجُلاً نَادَى رَسُولَ آللَّهِ ﷺ أَيْصَلِّي أَحَدٌ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ؟ فَقَالَ ﷺ: «أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنٍ»(٤).

وروي أنه ﷺ صَلَّى فِي ثُوْبٍ بَعْضُهُ عَلَيْهِ وَبَعْضُهُ عَلَى زَوْجَتِهِ مَيْمُونَةً.

فأما ما احتج به أحمد من الأخبار فمحمول على طريق الاستحباب بدليل ما روينا.

فصل: فأما صلاة الرجل في قميص واحد فجائز إذا صنع أحد ثلاث خصال إما أن يزره عليه، أو يربطه بشيء، أو يشد وسطه فوق سرته على قميصه، وإن لم يصنع شيئاً من هذا وصلى فيه كما لبس لم يجزه.

وقال أبو حنيفة: يجزئه أن يستر العورة بما قابلها ولا اعتبار بالـطرفين ألا تراه لـو صلى في مئزر جاز وإن كان ما قابل الأرض من عورته ظـاهراً، وهـذا خطأ لمـا روي عن سلمة بن

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ١٤٨/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٤٧١/١ في الصلاة ومسلم ١/٣٦٨ في الصلاة (٥١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه بنحوه أحمد في المسند ١٥/٣، ٥٥ وليس فيه «لو حبلا».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ٢/٠٠١ في الصلاة (٣٥٨، ٣٦٥) ومسلم ٢/٣٦٧ (٢٧٥) وأبو داود ٢/٣٣٩ (٦٢٥) ومالك في الموطأ ٢/٠١٤ (٣٠).

الأكوع (١) قال: قُلْتُ يَا رَسُولَ آللَهِ إِنِّي أُخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ فَأُصَلِّي وَلَيْسَ عَلَيَّ إِلَّا قَمِيصٌ وَاحِدً فقال عَلَيْ: «زُرَّهُ عَلَيْكَ أُو آرْبِطْهُ بِشَوْكَةٍ» (٢) فدل أمره بذلك على أن الصلاة لا تجزىء إلا به فأما قول إلي حنيفة لا اعتبار بالطرفين إذا ستر ما قابل عورته فغير صحيح، لأن سوأته لو شوهدت من أسفله أجزأته فافترق حكم شوهدت من أسفله أجزأته فافترق حكم الطرفين في سترها، فلو فصلى في قميص لم يزره عليه وكان ذا لحية قد غطت موضع إزراره وسترت ما يظهر من عورته لم يجزه ؟ لأنه لا يصح أن يستر عورته بشيء من بدنه.

فصل: وعورة الرجل مع الرجال كعورته في صلاته ما بين سرته وركبته، وكذلك عورته مع النساء إلا مع زوجته وأمته فلا عورة بينهما، فلو أراد النظر إلى عورته، أو أراد كشفها في بيته حيث لا يراه أحد ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز له ذلك إذ لا عورة بينه وبين نفسه.

والوجه الثاني: لا يجوز له.

وروي عن النبي عَلَمُ أنه قال: «لا يَحْنِي أَحَدُكُمْ بِثَوْبِهِ مُفْضِياً بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَحَقُّ أَنْ تَسْتَحْيُسُوا مِنْهُ»، فعلى هذا لو تجرد في الماء في نهر، أو غدير على وجهين:

أحدهما: يجوز، لأن الماء يقوم مقام الثوب في ستر عورته.

والثاني: لا يجوز لما روي أن النبي ﷺ نهَى أَنْ يُنزَلَ المَاءُ بِغَيْرِ مِثْزَرٍ وَقَالَ: «إِنَّ لِلْمَـاءِ سُكَّاناً».

وعورة العبد كعورة الحر، وعورة الذمي كعورة المسلم.

فأما الخنثى المشكل فعورته في صلاته ومع الرجال كعورة النساء قال الشافعي: أمره بلبس القناع، وأن يقف بين صفوف الرجال والنساء.

وأما الأطفال فلا حكم لعورتهم فيما دون سبع، فلو بلغ الغلام عشر سنين، والجارية تسع سنين كانا كالبالغين من الرجال والنساء في حكم العورة وتحريم النظر إليها، لأن هذا

<sup>(</sup>۱) سلمة بن عمرو بن الأكوع واسمه سنان بن عبد الله بن قشير ابن خزيمة بن مالك بن سلامان السلمي أبو مسلم المدني بايع تحت الشجرة أول الناس وأوسطهم وآخرهم على الموت وكان شجاعاً رامياً يسابق الفرسان على قدميه محسناً خيراً له سبعة وسبعون حديثاً مات سنة أربع وسبعين عن ثمانين سنة. انظر الخلاصة ٤٠٤/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في الأم ٢/١ في الصلاة باب الصلاة في القميص الواحد وأحمد في المسند ٤٩/٤ وأبو داود ٢/١٦١ في الصلاة (٦٣٢) وابن خزيمة ١/٣٨١ (٧٧٧) والنسائي ٢/٧٠ في القبلة باب الصلاة في قميص واحد والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٥٠ وصححه وأقره الذهبي.

زمان يمكن فيه بلوغهم فجرى حكمه لتغليظ حكم العورات، فأما الغلام فيما بين السبع والعشر، والجارية فيما بين السبع والتسع يحرم النظر إلى فرجها ويحل فيما سواه.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَكُلُ ثَوْبٍ يَصِفُ مَا تَحْتَهُ وَلاَ يَسْتُرُ لَمْ تَجُزْ الصَّلاَةُ فيه».

قال الماوردي: وهذا صحيح.

والثياب كلها على ثلاثة أضرب:

أحدها: ما يستحب لبسه للنساء وللرجال في الصلاة، وهو كل ثوب صفيق لا يصف ما تحته كالمئز ر والوُذَارَة(١).

والضرب الثاني: ما لا يجوز لبسه في الصلاة للنساء ولا للرجال وهو كل ثـوب خفيف يصف لون ما تحته من بياض، أو سواد كالشرب، أو التوري.

والضرب الثالث: ما يجوز لبسه للرجال ويكره لبسه للنساء فإن لبسنه جاز، وهمو كل ثوب ناعم يصف لين ما تحته وخشونته ويصف لونه كالدبيقي، والنهري.

فصل: فأما العريان إذا لم يجد ثوباً يستر عورته في صلاته فإن قدر على لباس ظاهر من جلود أو فرى لبسه وصلى، وكذا لو وجد ورق شجر يخصفه على نفسه صلى، ولا إعادة عليه وإن وجد طيناً، وكان ثخيناً يستر العورة ويغطي البشرة لزمه تطيين عورته، [وإن لم يفعل بطلت صلاته] (٢)، وإن كان رقيقاً لا يستر العورة، ولكن يغير لون البشرة فالمستحب له تطيين عورته، ولئن لم يفعل فصلاته جائزة فلو وجد ثوباً يواري بعض عورته لزمه الاستتار به وستر قبله أولى من دبره لأمرين:

أحدهما: أن القبل لا يستره شيء، والدبر يستره الإليتان.

والثاني: أن القبل مستقبل القبلة، ومن أصحابنا من قال ستر الدبر أولى الفحش ظهوره في ركوعه وسجوده وإن لم يجد ما يستر عورته ولا شيئاً منها صلى عرياناً قائماً، ولا إعادة عليه، فإن صلى جالساً فعليه الإعادة.

وقال أبو حنيفة: هو بالخيار إن شاء صلى قائماً، وإن شاء صلى قـاعداً، وهــو أولى به لأن قعوده أستر لعورته، وستر العورة أوكد من القيام من وجهين:

أحدهما: سقوط القيام مع القدرة عليه في النوافل، ووجوب ستر العورة في الفرائض والنوافل.

<sup>(</sup>١) الوُّذَارَةُ: قُوارة الخياط، وهي ما يقطعه من جوانب الثوب المخيط.

<sup>(</sup>٢) سقط في ج.

والثاني: أن القيام له بدل يرجع إليه وهو القعود، وليس لستر العورة بدل، وهذا خطأ. ودليلنا قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

وقوله على جَنْبٍ»، ولأن القيام ركن فوجب أن لا يجوز تركه مع القدرة عليه لفقد الستر كالركوع، والسجود، ولأن كل القيام ركن فوجب أن لا يجوز تركه مع القدرة عليه لفقد الستر كالركوع، والسجود، ولأن كل ما لا يؤثر في الانتقال من القعود إلى الإيماء لم يؤثر في الانتقال من القيام إلى القعود كالقبلة طرداً، والمرض عكساً، وأما قوله في جلوسه ستر العورة فليس كذلك بل عورته ظاهرة وإنما خفي بغمضها وصار بجلوسه تاركاً للستر والقيام جميعاً على أنه لا يصح أن يستر عورته ببدنه.

فصل: قال الشافعي: «وإذا كانوا عراة ولا نساء، معهم فأحب أن يصلوا جماعة ويقف الإمام وسطهم، ويغضوا أبصارهم» قال: «وإن كانوا رجالاً ونساء صلوا منفردين بحيث لا يرى الرجال النساء ولا النساء الرجال فإن لم يمكن ذلك ولى النساء إلى غير القبلة ووقفوا حتى يصلي النساء فلو كان مع حتى يصلي الرجال، فإذا صلوا ولى الرجال إلى غير القبلة حتى يصلي النساء فلو كان مع أحدهم ثوب كان أولاهم به ولا يلزمه إعارتهم، لكن المستحب له والأولى له أن يعيرهم ثوبه بعد صلاته ليصلي فيه جميعهم واحداً بعد واحد، فإن خافوا خروج الوقت إن انتظر بعضهم بعضاً صلوا عراة قبل خروج الوقت، وعليهم الإعارة نص عليه الشافعي، ولو كانوا في سفينة لا يقدرون على الصلاة قياماً إلا واحداً بعد واحد وخافوا خروج الوقت صلوا قعوداً ولا إعادة عليهم، ومن أصحابنا من نقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وخرجها على قولين، ومنهم من حمل جواب الشافعي على ظاهره في المسألتين، وفرق بينهما بفرقين:

أحدهما: أن فرض القيام قد سقط مع القدرة عليه في النوافل، وفي الفرائض إذا كان مريضاً يقدر على القيام بمشقة، وستر العورة لا يسقط مع القدرة عليه بحال.

والثاني: أن القيام بدل يرجع إليه عند العجز عنه، وهو القعود وليس لستر العورة بدل فلخ فدم الشافعي فرض ستر العورة على الوقت وأوجب الإعادة على العراة، وقدم فرض الوقت على القيام وأسقط الإعادة عن المضايقين في السفينة، وهو أصح من تخريجهما على قولين.

فصل: وإذا وجد العريان ثوباً نجساً صلى عريان وأجزأه، كما لو وجد العادم الماء ماء نجساً تيمم ولا يستعمله، فلو وجد العريان ثوباً لغيره لم يلبسه إلا بإذنه حاضراً كان الغير، أو غائباً، فإن لم يقدر على استئذانه صلى عرياناً ولا إعادة عليه، فإن لبسه بغير إذنه وصلى فيه كان غاضباً بلبسه وصلاته مجزئة، لأن المعصية في اللباس لا تقدح في صحة الصلاة كالمصلي في دار مغصوبة، أو ثوب ديباج، فلو قدر العريان على ثوب يستتر به بثمن مثله، أو

يستأجره بأجرة مثله، وكان قادراً على الثمن، أو الأجرة لزمه ذلك كالمسافر إذا بذل له الماء بثمن مثله، فإن صلى عريان أعاد، لأنه في حكم الواجد للثوب، فلو استعار العريان ثوباً لصلاته فمنعه المالك من إعارته وقال: خذه على طريق الهبة والتمليك لا العارية فقد اختلف أصحابنا هل يلزمه قبوله؟ على ثلاثة مذاهب:

أحددا: يلزمه قبوله كما يلزمه قبول الماء إذا وهب له.

والثاني: لا يلزمه قبوله لما في قبوله من الدخول تحت منة الواهب فصار كالموهوب له المال للحج، وفارق هيئة الماء لعدم المنة فيه.

والمذهب الثالث: يلزمه قبوله ناوياً به العاريّة، وإذا صلى فيه رده إلى ربه، فلو استعار ثوباً ليصلي فيه فلبسه وأحرم بالصلاة ثم استرجعه مالكه بنى على صلاته عريان وأجزأته، ولو أحرم بالصلاة عريان فطرح عليه ثوب وهو في الصلاة استتر به وبنى على صلاته.

مسألة: قَـالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَمَنْ سَلَّمَ أَوْ تَكَلَّمَ سَاهِياً، أَوْ نَسِيَ شَيْئاً مِنْ صُلْب الصَّلاَة بَنَى مَا لَمْ يَتَطَاوَلُ ذَلِكَ وَإِنْ تَطَاوَلُ اسْتَأْنُفَ الصَّلاَة ».

قال الماوردي: وهذا صحيح.

وجملة الكلام في الصلاة ضربان عمد، ونسيان، فأما المتكلم في صلاته نـاسيـاً فصلاته جائزة ما لم يتطاول كلامه، وعليه سجود السهو في أحدهما.

وقال أبو حنيفة: جنس الكلام عمده وسهوه يبطل الصلاة إلا أن يسلم ساهياً فلا يبطل.

وقال عبيد الله بن الحسن العنبري(١): تبطل الصلاة بالكلام كله، وبالسلام في غير موضعه.

واستدلوا بما روي عن عبد الله بن مسعود قال: «كُنَّا نُكَلِّمُ آلنَّبِي عَنَّ قَبْلَ أَنْ نُهَاجِرَ إِلَى أَرْضِ الحَبَشَةِ، فَلَمَّا عَنَ الحَبَشَةِ دَخَلَتُ عَلَى آلنَّبِي عَنَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَهُ وَيُصَلِّي فَلَمْ أَرْضِ الحَبَشَةِ، فَلَمَّا مِنَ الحَبَشَةِ دَخَلَتُ عَلَى آلنَّبِي عَنَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَهُ وَيُصَلِّي فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيً فَاللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ يَرُدُّ عَلَيً ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَقَدْ أَحْدَثَ أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاَةِ ، فكان على عمومه في عمد الكلام وسهوه.

وروي عن معاوية بن الحكم السلمي قال: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَعَضَّ النَّاسُ عَلَى شِفَاهِهِمْ، وَغَمَزُونِي بِأَبْصَارِهِمْ، فَلَمَّا صَلَيْتُ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَا ضَرَبَنِي وَلاَ كَهَرَنِي - بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي - مِنْ مُعَلِّم وَقَالَ: إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلام الاَدَمِيِّينَ، إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَالْقِرَاءَةُ.

<sup>(</sup>١) عبد الله بن الحسن بن الحصين العنبري مات سنة ثمان وستين ومائة انظر الطبقات للشيرازي (٩١) . الحاوى في الفقه/ ج٢/ م١٢

وروي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: «الكَلاّمُ يُبْطِلُ الصَّلاَةَ، وَلاَ يُبْطِلُ الوَّسُوءَ» قالوا: ولأنه جنس يبطل عمده الصلاة فوجب أن يبطل سهوه الصلاة كالحدث، قالوا: ولأنه كلام يبطل كثيره الصلاة فوجب أن يبطلها قليله كالعمد.

ودليلنا قوله تعالى: ﴿رَبُّنَا لاَ تُوَّاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهَتْ عَلَيْهِ»، فإن قيل: رفع الخطأ يقتضي رفع حكمه من الإثم، وغيره.

وروى الشافعي عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هـريرة قـال: «صلى بنا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ العَصْرَ فَسَلَّمَ مِنِ اثْنَتْيْنِ فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ أَقَصَرتَ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: أَحَقُّ مَا قَالَ ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوا: نَعَمْ فَأْتَمَّ مَـا بَقِي عَلَيْهِ، وَسَجَـدَ لِلسَّهْوِ وَهُـوَ وَالْهَدُ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ»(١).

وروى الشافعي عن عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين قال: سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلَاثٍ مِنَ العَصْرِ وَدَخَلَ المُهلَب عن عمران بن الحصين قال: سَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ ﷺ فِي السَّهْو، وَسَلَّمَ رَدَاءَهُ فَسَأَلَ الحُجْرَةَ فَنَادَى الخِرْبَاقَ وَهُو رَجُلِّ بَسْطُ اليَدْيْنِ أَقْصَرْتَ الصَّلَاةَ فَخَرَجَ مُغْضَباً يَجُرُّ رَدَاءَهُ فَسَأَل النَّسَ فَأَخْبِرَ فَصَلَّم الرَّعْعَة الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ فِي السَّهْو، وَسَلَّم (٢)، فلو كان الكلام إذا وقع عن سهو أبطل الصلاة لوجب عليه ﷺ أن يستأنف صلاته، فإن قيل حديث ذي اليدين لا يصح، لأنه رواه أبو هريرة وكان إسلامه سنة سبع من الهجرة قبل يوم بدر بعد الهجرة بسنتين على ما حكاه الزهري، قيل: هذا خطأ، لأن الذي قتل يوم بدر ذو الشمالين واسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي حليف بني زهرة، وذو اليدين الذي نقل أبو هريرة قصته اسمه الخرباق عاش إلى أيام معاوية وقبر بذي خشب (٣) على ميل من المدينة على أن عمران بن الحصين متقدم الإسلام وقد روى حديثه، فإن قيل فحديث ذي اليدين على أن عمران بن الحصين متقدم الإسلام وقد روى حديثه، فإن قيل فحديث ذي اليدين بني قَبْلَ أنْصِرَافِهِ، ورواية عمران بن الحصين أنه سلم من ثلاث وانصرف إلى حجرته ثم عاد وبنى على صلاته وفي اختلافهما، والقصة واحدة دليل على اضطرابه وبطلانه، قيل هذا خطأ لأنه قول يؤدي إلى القدح في أصحاب النبي ﷺ والطعن عليهم مع قوله ﷺ:

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في المسند ١١٢/١ في الباب التاسع في سجود السهو ٣٥٦ وهو عند البخاري ٩٦/١٠ في الأدب ٢٥٦ ومسلم ٢٠٣١ في المساجد ٥٧٣/٩٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشَّافعي في المسند ٢/٢ (٣٥٧) وأُخرجه مسلم ٢/٤٠١ (٥٧٣/٩٧) وأبـو داود (١٠٠٨) والترمذي (٣٩٩).

 <sup>(</sup>٣) ذي خشب: وهي أرض بين المدينة وتبوك وقد بنى بها رسول الله على مسجداً سمي مسجد ذي خشب.
 انظر السيرة النبوية لابن هشام ٤\_ ٥٣٠.

وأصْحَابِي كَالنَّجُوم بِأَيَّهُمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ فلم يجز أن يقوم عليهم برد أقوالهم، وإبطالها ما أمكن استعمالها مع اتفاقهم في الحكم المقصود، وهو إتمام الصلاة، والبناء عليه مع وقوع الكلام فيها واختلافهم في الفعل ليس بقادح في الحكم المتفق عليه مع جواز أن يكون ذلك في وقتين مختلفين أو من رجلين عربيين مع اشتهار حديث ذي اليدين، وتلقى الناس له بالقبول، فإن قيل فالحديث مضطرب من وجه ثالث، وهو قول رسول الله على ليذين اليدين عذا لا حين قال أقصَرْتَ الصَّلاة أمْ نَسِيتَ فَقَالَ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ رداً لقوله وتكذيباً لظنه قيل: هذا لا يقدح في الحديث، ولا يقدح في صحته لاحتمال أمرين:

أحدهما: أن اجتماع القصر والنسيان لم يكن.

والثاني: إن كل ذلك لم يكن عندي، فإن قيل: لو سلم الحديث من الاضطراب وخلا من شوائب القدح لم يكن فيه دليل، لأن الكلام قد كان مباحاً في الصلاة ثم حظر بدليل حديث ابن مسعود، وبما روي عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة إلى أن نزل قوله سبحانه: ﴿وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] فنهينا عن الكلام فسكتنا فإذا حظر الكلام بعد إباحته حمل حديث ذي اليدين على حال الإباحة، قيل: هذا فاسد من وجهين:

أحدهما: أن حديث ذي اليدين رواه أبو هريرة، وكان إسلامه في السنة السابعة من الهجرة، وابن مسعود روى تحريم الكلام قبل الهجرة بمكة عند عوده من أرض الحبشة.

والثاني: أن النبي على سجد للسهو بعد سلامه، ولو كان الكلام مباحاً لم يسجد لأجله، فإن قيل: بعد تكلم ذي اليدين في الصلاة عامداً واستثبت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقالا له نعم أو قالا صدق ذو اليدين، وكانا عامدين، وعندكم أن عمد الكلام يبطل الصلاة فكيف يصح لكم الاحتجاج بهذا الحديث، ومذهبكم يدفعه، قيل: أما كلام ذي اليدين فهو على وجه السهو، لأنه ظن حدوث النسخ وقصر الصلاة من أربع إلى ركعتين فتكلم وعنده أنه في غير الصلاة، وهذا صورة الناسي ثم استظهر بسؤال رسول الله على خوفاً من النسيان وإلا فالظاهر منه على صحة قصده في أفعاله ألا تراه لو مات بعد سلامه لحمل الأمر فيه على النسخ دون النسيان، وأما جواب رسول الله على فلأنه اعتقد إتمام صلاته ولم يصدق ذا اليدين في قوله.

وأما جواب أبي بكر، وعمر رضي الله عنهما وقولهما صدق ذو اليدين ففيه جوابان: أحدهما: أن الذي روى عنهما أنهما أومآ إليه برؤوسهما، وأشار إليه من غير نطق ومن روى عنهما أنهما قالا فغمزا فمعناه بالإشارة قال الشاعر:

وَقَالَتْ لَهُ العَيْنَانِ سَمْعاً وَطَاعَةً وَحَدَرَتَا كَالدُّرِّ لَمَّا يُثَقَّبُ والجواب الثاني: أنه لوصح أنهما أجابا رسول الله على فلا؛ بل أن إجابة

رسول الله على الصلاة وغيرها فلم يسعهما ترك إجابته، ولو كانا في الصلاة ألا ترى لما روي أن رسول الله على أبي بن كعب وهو في الصلاة فلم يرد عليه فخفف، ثم جاء إلى النبي على فقال له النبي على النبي على أن تَرد عليه قال : كُنْتُ أُصَلِّي فَقَال : عِنْدَكَ إِنَّ ٱللَّهُ تَعَالَى أَنْزَلَ فِيما أُوحِيَ إِلَيَّ ﴿ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ فقال : لا أعود (١).

ومن الدليل على صحة ما ذهب إليه هو أن إجماعنا أن الكلام كان مباحاً في الصلاة عمداً وسهواً، ثم نسخ عمد الكلام وبقي سهوه، فمن أبطل الصلاة به فقد أثبت نسخه والنسخ لا يجوز بخبر محتمل، وهذه دلالة قوله لا اعتراض لهم عليها، ولأن كل ما يختص من إبطال الصلاة وجب أن يفارق عمده لسهوه في إبطال الصلاة، كتقديم ركن على ركن، ولأنها عبادة لها محظورات تخصها فجاز أن لا ينقطع بعض محظوراتها، كالصوم، والحج، ولأن الكلام مباح في غير الصلاة فلم تبطل بسهوه الصلاة.

أصله: إذا أراد القراءة فسبق لسانه بالكلام، ولأنه خطاب آدمي وقع في الصلاة على وجه السهو فوجب أن لا يبطلها أصله إذا سلم في خلالها ناسياً، فإن قيل إنما لم تبطل صلاة بالسلم، لأنه من أركانها، قيل: لو كان من أركانها لم يقع الفرق بين عمده وسهوه على أن من أركان الصلاة في موضعه، فأما في غير موضعه فلا، وليس كون ذلك ذكر في موضعه دليلاً على أنه ذكر في كل موضع ألا ترى أن حلق المحرم في موضع نسك وعبادة، وفي موضع آخر غير عبادة، بل يأثم ويضمن لتعديه، كقتل الصيد وغيره، ولأن سهو الكلام لا يمكن الاحتراز منه، ولا يوقن مثله في القضاء فسقطت فيه الإعادة، وصار كالخطأ في وقوف الناس بعرفة في العاشر.

فأما احتجاجهم بحديث ابن مسعود ففيه جوابان:

أحدهما: أن حديث ذي اليدين أولى منه لتأخره.

والثاني: أن النهي وارد في عمد الكلام دون سهوه، لأن السهو غير مقصود فلم يجز أن يتوجه النهي إليه مع تعذر الاحتراز منه.

وأما حديث معاوية بن الحكم وقوله: «لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الآدَمِيِّينَ» يقتضي فساد الكلام لا الصلاة على أن الحديث حجة لنا، لأنه تكلم جاهلًا بتحريم الكلام فلم تبطل صلاته، ولا أمره بإعادتها، والجاهل بتحريم الكلام في حكم المتكلم ناسياً.

وأما حديث جابر فمحمول إن صح على عمد الكلام.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في السنن ٢٨٧٥ والدولابي في الكنى ٢/٣٤ والبيهقى ٣٧٦/٢.

وأما قياسهم على الحدث، فلا يصح، لأن الحدث لا يبطل الصلاة، وإنما يبطل الطهارة ثم تبطل الصلاة ببطلان الطهارة على أن الحدث لما لم يكن في سهوه ما لا يبطل الصلاة بحال استوى حكم عمده وسهوه في بطلان الصلاة به، ولما كان من سهو الكلام ما لا يبطل الصلاة وهو السلام بها اقترن حكم عمده وسهوه فكان جنس السهو لا يبطلها، وجنس العمد يبطلها.

وأما قولهم، لأنه كلام يبطلها كثيره، فالجواب: أن في سهو الكلام إذا طال وجهين: أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: لا تبطل الصلاة وهو الصحيح وحمل قول الشافعي: «وإن تطاول استأنف على الأعمال دون الكلام» فسقط هذا السؤال.

والثاني: يبطلها والمعنى فيه: قطع الخشوع في كثيره وعدمه في قليله.

فصل: وأما ما تركه المصلي من أعمال صلاته ناسياً فعلى خمسة أقسام:

أحدها: بما تبطل الصلاة بتركه، وهو النية، والإحرام.

والقسم الثاني: ما لا تبطل الصلاة بتركه ولا يلزمه سجود السهو لأجله وهو: التوجه، والاستعاذة، وقراءة السورة بعد الفاتحة، والتسبيح في الركوع، وتكبيرات الأركان وهيئات الأفعال.

والقسم الثالث: ما لا تبطل الصلاة بتركه ويلزم سجود السهو من أجله، وهو التشهد الأول، والقنوت.

القسم الرابع: ما لا تصح الصلاة بتركه ويلزمه الإتيان به عن قريب مع سجود السهو، وهو الركوع، والسجود إن ذكره بعد زمان قريب أتى به وسجد للسهو، وإن تطاول الزمان استأنف الصلاة وليس لقرب الزمان وبعده حد، وإنما هو على عرف الناس، وعاداتهم، وحكى «البويطي» عن الشافعي: أنه قدر ذلك بركعة معتدلة لا طويلة، ولا قصيرة، وليس ذلك بحد ولا المسألة على قولين كما زعم بعض أصحابنا وإنما قاله على وجه التقريب في العادة.

والقسم الخامس: ما اختلف قوله فيه، وهو أن يترك فاتحة الكتاب من أحد ركعاته ففي صلاته قولان:

أحدهما: وهوقوله في القديم صلاته جائزة وعليه سجود السهو؛ لما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه المغرب فترك القراءة، فلما فرغ قيل له تركت القراءة فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسناً قال: فلا بأس إذاً.

قال الشافعي: وهذا من الأمر العام المشهور.

والثاني: وهو قوله في الجديد لا تصح إلا أن يأتي بها لقوله ﷺ: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ»، ولأنها أحد أركان الصلاة فوجب أن لا تسقط بالنسيان كالركوع والسجود ثم أجاب الشافعي في الجديد عن حديث عمر رضي الله عنه بجوابين:

أحدهما: أنه ترك الجهر بالقراءة قال الشافعي: وهو الأشبه بعمر رضي الله عنه.

والثاني: أن الشعبي روى عن عمر رضي الله عنه أنه أعاد تلك الصلاة، فعلى قوله الجديد أن لم يذكر الفاتحة بعد صلاته حتى تطاول الزمان استأنف الصلاة وإن ذكرها قبل تطاول الزمان أتى بركعة كاملة وتشهد وسجد للسهو وسلم.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ تَكَلَّمَ، أَوْ سَلَّمَ عَامِداً أَوْ أَحْدَثَ فِيمَا بَيْنَ إِحْرَامِهِ وَبَيْنَ سَلَامِهِ اسْتَأْنَفَ، لأَنَّ النبي ﷺ قَال: تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ».

قال الماوردي: قد ذكرنا حكم المتكلم في صلاته ناسياً فأما المتكلم عامداً فيها فصلاته باطلة بكل حال سواء كان مما يصلح للصلاة أم لا، وقال مالك: عمد الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها كإعلام الإمام بسهوه، وما بقي من صلاته وعمده لغير مصلحة الصلاة يبطلها وقال الأوزاعي: إن كان كلامه لمصلحة ما لم تبطل صلاته سواء لمصلحة صلاته أم لا كإرشاد ضال هالك، أو تحذير ضرير من بئر، أو سبع استدلالاً بقصة ذي اليدين، وكلامه، لرسول الله وجواب رسول الله الله واستثباته أبا بكر، وعمر رضي الله عنهما وجوابهما له، وقوله لبلال: «أقيم الصلاة»، وكل ذلك كلام عمد يصلح الصلاة، ثم بني على صلاته مع جميع أصحابه، قالوا: ولأنا قد أجمعنا على إباحة عمد الكلام في الصلاة سواء أصلحها أم لا، ثم نسخ منه ما لا يصلحها إجماعاً، وكان الباقي على إباحته، فمن أبطل الصلاة فقد أثبت نسخه، وذلك لا يكون إلا بدلالة قاطعة.

ودليلنا حديث ابن مسعود، وقوله ﷺ وقد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة، وهذا حظر عام في جميع الكلام.

وروي أن النبي عَلَى استخلف أَبَا بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّلَاة وَمَـرَّ لِيُصْلِحَ بَيْنَ بَنِي عَمْرو بْنِ عَوْفٍ، فَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ فَصَفَّقَ النَّاسُ إِلَيْهِ حَتَّى الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ آللَّهِ فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنَّ تَقِفَ فِي مَقَامِكَ فَقَالَ: مَا كَانَ لابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَعَيَّةً: «مَنْ نَابَهُ كَانَ لابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَعَيَّةً: «مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحُ ، فَإِنَّمَا التَّسْبِحُ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ».

ففى الخبر دليلان:

أُحَدهما: أن الصحابة صفقت إلى أبي بكر رضي الله عنه ولم يتكلم.

والشاني: قول ه ﷺ: «إِذَا نَابَ أَحَـدَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فجعـل ﷺ التنبيـه بالتسبيح دون الكلام.

وهذا الخبر عمدة المسألة، ولأنه خطاب أدمي في الصلاة على وجه العمد فوجب أن يبطلها قياساً على ما لا يصلحها.

وأما استدلالهم بحديث ذي اليدين، فقد تقدم الجواب عنه مع أبي حنيفة، وقلنا: إن كلهم ناس لكلامه غير عامد لاعتقادهم الخروج من الصلاة، فإن قيل: فأنتم تقولون إن صلاة المأموم باطلة إذا قال لإمامه قد نسيت صلاتك أو قصرت كقول ذي اليدين، قيل: لاستقراب حكم الصلاة، وعدم النسخ الذي كان مجوزاً على عهد رسول الله على وأما قولهم إن النسخ لا يكون بأمر محتمل، وإنما يكون بدلالة قاطعة فالجواب عنه من وجهين:

أحدهما: أن هذا ليس بنسخ ، لأن النسخ هو: رفع ما ثبت بالشرع إما قولاً أو فعلاً ، وليس جواز الكلام في الصلاة شرعاً ، وإنما هو استصحاب للإباحة فجاز رفعه بأمر محتمل كما أن شرب النبيذ مباح لا من طريق الشرع ، ولكن استصحاب حال الإباحة فجاز رفعه لمحتمل .

فصل: فإذا تقرر هذا فالكلام في صلاته له خمسة أحوال:

أحدها: أن يكون عامداً لكلامه ذاكراً لصلاته، فصلاته باطلة.

والثاني: أن يكون ناسياً لكلامه ساهياً عن صلاته، فصلاته جائزة، وعليه سجود السهو.

والثالث: أن يكون عامداً لكلامه ناسياً لصلاته فصلاته جائزة، وعليه سجود السهو، ولأنه إن عمد الكلام فلم يقصد إيقاعه في الصلاة فصار ناسياً.

والرابع: أن يكون عامداً بكلامه ذاكراً لصلاته جاهلًا بتحريم الكلام فيها، لقرب عهده بالإسلام مثل معاوية بن الحكم السلمي(١) فصلاته جائزة، وعليه سجود سهو.

والخامس: أن يكون عامداً لكلامه ذاكراً لصلاته عالماً بتحريم الكلام جاهلًا بحكم الكلام هل يبطل صلاته أم لا؟ فصلاته باطلة كمن زنى عالماً بتحريمه بإيجاب الحد فيه لزمه الحد كما لو علم به.

<sup>(</sup>١) معاوية بن الحكم السلمي صحابي له ثلاثة عشر حديثاً انفرد له مسلم بحديث وعنه ابنه كثير وعطاء بن يسار. انظر الخلاصة ٣٩/٣.

فصل: فأما العالم بتحريم الكلام إذا شمت في صلاته عاطساً أو رد سلاماً فصلاته باطلة، ولكن لو تنحنح أو تأوه أو بكى لم تبطل صلاته إلا أن يكون كلاماً مفه وماً يصح في الهجاء فيبطل حينئذ.

وقد روى مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أن رسول الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَذَيزُ كَأَزِيرِ المِرْجَلِ مِنَ البُكَاءِ(١).

قال أهل العلم يعني: غليان جوفه بالبكاء ﷺ.

وأصل الأزيز الالتهاب والحركة، فأما إن نظر في كتاب يفهم ما فيـه لم تبطل صـلاته، قال الشافعي: لأنا لو ابطلناها به لأبطلها ما يخطر على باله، وإن حرك به لسانه بطلت صلاته يعني، حركة مفهومة، فلو قرأ في صلاته من مصحف جاز، ولم تبطل صلاته.

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته، لأن تصفح الأوراق عمل كثير، وهذا خطأ، لأن بطلان صلاته إما أن يكون لأجل النظر، أو التصفح، فلم يكن لأجل النظر، لأنه لو قرأ في مصحف بين يديه لم تبطل صلاته، وليس التصفح عملًا كثيراً لما بين تصفح الأوراق من بعد المدى فدل على صحة صلاته فأما المحدث في صلاته فله حالان:

أحدهما: أن يقصد الحدث وتعمده فصلاته باطلة إجماعاً فعليه تجديد الطهارة ، واستثناف الصلاة .

والحال الثانية: أن يغلبه الحدث ويسبقه من غير قصد فطهارته قد بطلت، وفي بطلان صلاته قولان:

أحدهما: وبه قال في القديم، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله يتوضأ ويبني على صلاته ما لم يتطاول الفصل، أو يفعل ما يخالف الصلاة من أكل، أو كلام، أو عمل طويل.

والقول الثاني: وبه قال في الجديد: وهو الصحيح قد بطلت صلاته ولزمه استئنافها.

وقال مالك: إن كان ذلك في أول الصلاة بنى، وإن كان في آخرها استأنف وكذا الكلام في النجاسة إذا أصابت جسده، أو خرجت من جسده مثل قيء، أو رعاف، أو دم خراج فحصلت على ظاهر جسده فعلى قوله في القديم يغسل النجاسة ويبني على صلاته ما لم يتطاول الزمان، وعلى الجديد يستأنف ولكن لو فار دم جرحه فلم يصب شيئاً من بدنه مضى على صلاته في القولين معاً، وخالف أبو حنيفة مذهبه في خروج النجاسة فقال يستأنف صلاته استحساناً لا قياساً، فإذا قيل يبني على صلاته في القديم وهو قول أبي بكر، وعمر،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمـد في المسند ٥/٥٧ وأبـو داود ٥٥٧/١ في الصــلاة ٩٠٤ والتــرمــذي في الشمــائــل ٣١٥ والنسائي ١٣/٣ في السهو وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ٢٢٥.

وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم وهو قول أبو حنيفة، وأكثر الفقهاء.

ودليله ما رواه ابن أبي مليكة وعروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عنها أن رسول الله عنها أن رسول الله عنه الإذا قاء أَحدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَوْ رَعُفَ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ»، ولأنه حدث في صلاته بغير فعله فوجب أن لا يبطلها قياساً على حدث المستحاضة، وسلس البول وإذا قيل: تبطل صلاته في الجديد، وهو قول عثمان بن عفان، والمسور بن مخرمة (١) رضي الله عنهما فدليله ما روي عن النبي على قال: «إنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحدَكُمْ وَهُو فِي الصَّلاةِ فَيَنْفُخ بَيْنَ إِلْيَتَيْهِ فَلا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً، أَوْ يَجِدَ ريحاً» فأمره بالانصراف حين حدوث الصوت والريح، فإن قيل: نحن نأمره بالإنصراف فيهما للطهارة فقد استعملنا ظاهر الخبر، المنوب وهو في الصلاة والانصراف من الصلاة يقتضي قيل: هذا خطأ لأنكم تقولون ينصرف وهو في الصلاة والانصراف من الصلاة يقتضي عليها.

أصله حدث العامد وعكسه سلس البول وحدث المستحاضة، ولأن «كل ما أبطل الطهارة أبطل الصلاة» كانقضاء مدة المسح، ولأن ما استوى عمده وسهوه في إبطال الطهارة استوى عمده وسهوه في إبطال الصلاة كالاحتلام، ولأن ما منع من الصلاة بالحدث السابق قياساً على المضي فيها، فأما قوله ﷺ: «إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ أَوْ رَعُفَ» الحديث، فضعيف، لأنه رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة، وعروة، وعلى أنه لو صح لكان قوله ﷺ وبنى على صلاته يحتمل أمرين:

أحدهما: أن معنى البناء الاستئناف كما تقول العرب بني الرجل داره إذا استأنفها.

والثاني: أنه محمول على مسافر أحرم بالصلاة ينوي الإتمام؛ ثم أحدث فعليه البناء على حكم صلاته على وجوب الإتمام فيحمل على أحدهما بدليل ما ذكرناه.

وأما القياس على المستحاضة، وسلس البول فالمعنى فيه: أنه لما يمنع المضي فيها لم يمنع من البناء عليها.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ عَمِلَ فِي الصَّلَاةِ عَمَلًا قَلِيلًا مِثْلَ دَفْعِهِ المَارَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، أَوْ قَتْلِ حَيَّةٍ، أَوْمَا أَشْبَهَ، ذَلِكَ لَمْ يَضِرُّهُ».

<sup>(</sup>۱) المِسْور بن مَخْرَمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة النزهري أمه الشَّفَّاء أخت عبد الرحمن بن عوف له اثنان وعشرون حديثاً اتفقاعلى حديثين وعنه علي بن الحسين وعروة وطائفة أصابه حجر المنجنيق وهو يصلي في الحجر في محاصرة ابن النزبير فمكث خمسة أيام ومات. انظر الخلاصة المنجنية وهو يصلي محاصرة ابن النزبير فمكث خمسة أيام ومات. انظر الخلاصة ٣٠/٣.

قال الماوردي: وهو كما قال.

وجملة الأعمال الواقعة في الصلاة من غير جنسها ضربان:

أحدهما: أن يكون عملاً طويلاً فمتى أوقعه في الصلاة أبطلها عامداً كان، أو ناسياً، لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأذكار، ولا حد لطوله، ولكن يرجع فيه إلى ما يتعارف الناس، فإن قيل: فلم لا كانت الصلاة جائزة مع العمل الطويل كما جازت مع كلام الناس، وإن طال قيل: في كلام الناس إذا طال وجهان:

أحدهما: تبطل صلاته، فعلى هذا قد استويا.

والثاني: وهو أصح لا يبطلها.

والفرق بينهما: أن حكم الأفعال أغلظ من حكم الأقوال ألا ترى أن المكره على القتل يلزمه القود في أصح القولين، والمكره على الطلاق لا يلزمه الطلاق، فلما افترقا في تغليظ الحكم افترقا في إبطال الصلاة.

والضرب الثاني: من العمل ما كان قليلًا فعلى ضربين:

أحدهما: أن يقصد به منافاة الصلاة فتبطل صلاته، لأنه قصد الخروج من صلاته من غير إحداث عمل بطلت صلاته فلأن تبطل بالقصد مع العمل أولى.

والثاني: أن لا يقصد منافاة الصلاة فصلاته جائزة لقوله على: «صلاة المؤمن لا يقطعها شيء وادرؤا ما استطعتم»، فمن ذلك أن يدفع في صلاته ماراً أو يمنع مجتازاً فلا تبطل صلاته لرواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله على قال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَدَعُ أَحَداً يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْرَأُ مَا آسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» (١) ومن ذلك أن يفتح باباً، أو يخطو خطوة فلا تبطل صلاته لرواية عائشة رضي الله عنها قالت: «اسْتَفْتَحْتُ البَابَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَنِي فَصَلِّي فَفَتَحَ لِي "(٢).

ومن ذلك أن يستند على حائط، أو يعتمد على عصا فلا تبطل صلاته.

لما روي عن النبي ﷺ أنه كَانَ يَعْتَمِدُ فِي صَلاَتِهِ عَلَى وَتَدٍ كَانَ ثَابِتاً بِالمَدِينَةِ مُشَاهَداً حَتَّى قُلِعَ سنة أربع وستين وثلاث مائة، ومن ذلك أن يقتل حية أو عقرباً بضربة، أو ضربتين فلا تبطل صلاته لرواية أبي هريرة قال: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَقْتُلَ فِي الصَّلاَةِ الأَسْوَدَيْنِ الحَيَّة، وَالعَقْرَب» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١/٥٨١ في الصلاة ٥٠٥ ومسلم في الصلاة ٥٠٥ ومسلم ١/٣٦٣ في الصلاة ٢٥٩/٥٥٩.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٣١/٦ وأبو داود ١/٦٦، في الصلاة ٩٢٢ والترمذي ٤٩٧/٢ في الصلاة
 ٢٠١ والنسائي ١١/٣ في السهو باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٢/٣٣٣ ـ ٢٤٨ وَّالدارْمي ٢/٤١ وأبو داود ١/٦٦٥ في الصلاة والترمذي =

ومن ذلك أن يحمل في صلاته صبياً فلا تبطل صلاته لرواية أبي قتادة أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَعَلَى عَاتِقِهِ أُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي العَاصِ (١)، فَكَانَ إِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا رَفَعَ حَمَلَهَا» (٢).

وروي أنه ﷺ كَانَ يَحْمِلُ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي صَلَاتِهِ.

وفي ذلك دليل على جواز الصلاة في ثياب الصبيان ومن ذلك أن يصلح ثوبـه ويعبث بلحيته فلا تبطل صلاته لرواية مجاهد عن ابن عباس أن النّبي ريج مس لحيته في الصلاة.

# فصل: فأما الالتفات في الصلاة يميناً وشمالاً فضربان:

أحدهما: أن يلتفت بجميع بدنه ويحول قدميه عن جهة القبلة فإن فعل ذلك لم يخل حاله من أحد أمرين، إما أن يكون عامداً، أو ناسياً، فإن كان عامداً فصلاته باطلة سواء طال ذلك أو نقص، لأنه فارق ركناً من أركان صلاته عامداً مع القدرة عليه.

وقد روى أبو الشعثاء (٣) عن عائشة رضي الله عنها قالت: سَأَلَتِ ٱلنَّبِيَّ عَنِ الالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: «هُوَ اخْتِلاسُ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ العَبْدِ» (٤) إن كان ناسياً فإن تطاول الزمان بطلت صلاته، وإن قرب الزمان وقصر كانت صلاته جائزة، لأنه عمل يسير وعليه سجود السهو.

والضرب الثاني: أن يلتفت بوجهه من غير تحويل قدميه، فلا يخلو حاله من أحد أمرين، إما أن يقصد به منافاة الصلاة، أو لا يقصد فإن قصد منافاة الصلاة بطلت صلاته، لأنه لو قطع الصلاة من غير التفات بطلت صلاته، وإن لم يقصد منافاة الصلاة فصلاته جائزة ما لم يتطاول ويمنعه ذلك من متابعة الأركان ولا سجود للسهو عليه.

وقــد روى عكرمــة عن ابن عباس قــال: كَانَ رَسُــولُ اللَّهِ ﷺ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِــهِ يَمِينــاً

٣٩٢ في الصلاة ٣٩٠ والنسائي ٣/١٠ في السهو وابن ماجة ٢٩٤/١ في إقامة الصلاة ١٢٤٥ والحاكم ٢٩٦/١ في الصلاة.

<sup>(</sup>١) أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزي بن عبد شمس ابن عبد مناف العبشمية وهي من زينب بنت رسول الله على قال الزبير في كتاب النسب كانت زينب تحت أبي العاص فولدت له أمامة وعليّاً. انظر الإصابة ١٤/٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٧٠٣/١ في الصلاة (٥١٦) ومسلم ٧٨٥/١ في المساجد (٥٤٣).

 <sup>(</sup>٣) سليم بن أسود بن حنظلة المحاربي أبو الشعثاء الكوفي عن عمر وابن مسعود وحذيفة وأبي ذر وعنه ابنه أشعث وإبراهيم النخعي قال خليفة: مات سنة اثنتين وثمانين. انظر الخلاصة ٢/٧١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ٢/٣/٢ في الأذان (٧٥١).

وَشِمَالًا، وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ(١).

وَيَكْرَهُ الالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ بِكُلِّ حَالٍ ، لما روي عن النبي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ المَـلَائِكَةُ تَقُولُ لِلْمُلْتَفِتِ فِي صَلَاتِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلِّ مُقْبِلُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ مُعْرِضٌ عَنْهُ»(٢).

## فصل: فأما الأكل في الصلاة فضربان:

أحدهما: أن يكون ذاكراً لصلاته عامداً في أكله فصلاته باطلة إلا أن يكون مما يجري به الريق، ولا يفسد الصوم فلا تبطل به الصلاة.

والثاني: أن يكون ناسياً، فإن تطاول أكله بطلت صلاته، لأنه عمل طويل يقطع الموالاة، وإن قل أكله فصلاته جائزة، ولا سجود للسهو عليه، لأن العمل اليسير معفو عنه.

#### قصل: في النواهي

روي عن النبي ﷺ أنه نهى عن القرآن \_ يعني \_ والله أعلم القرآن بين أذكارها كالقرآن بين الإحرام، والتوجه، وبين الاستعاذة، وبين الاستعاذة، والقراءة، والتكبير.

روي عن النبي ﷺ أنه «نهى عن الشكال في الصلاة» وهو: أن يلصق قدميه بالأخرى، فأما ما روي عنه ﷺ أنَّهُ كَرِهَ الشِّكَالَ فِي الخَيْلِ (٣) فهو أن يكون بثلاث قوائم مخجلة، وواحدة مطلقة.

وروى عبد الرحمن بن شبل عن النبي على أنه نَهَى عَنِ افْتِرَاشِ السَّبْعِ فِي الصَّلَاةِ. قال أبو عبيدة: هو أن يلصق ذراعيه بالأرض في سجوده كافتراش السبع.

وروى أبو الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أنَّ آلنَّبِيًّ ﷺ نَهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ فِي الصَّلاَة (٤).

قال ابن قتيبة: وهو أن يضع إليتيه على عقبية في الصلاة بين السجدتين.

وروى محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ مُخْتَصِراً (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٢/٥٧١ والترمذي ٢/٣٨٦ في الصلاة ٥٨٧ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ٥٣١.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند ٥/١٧٢ في مسند أبي ذر رضي الله عنه والدارمي ٢/ ٣٣١ وأبو داود ١/٥٦٠ في الصلاة ٩٠٩ والنسائي ٨/٣ في السهو.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ١٤٩٤/٣ (١٠١/ ١٨٧٥) (١٠٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ٢/٣٥٧ في كتاب الصلاة ٤٩٨/٢٤٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ٨/٣. (١٢٢٠) ومسلم ٧/٣٨٧ في المساجد (٤٦/٤٦).

قال أبو عبيدة: هو أن يضع يديه في خصره.

وروى إبراهيم بن حنين عن علي عليه السلام أن النبي ﷺ نَهَى عَنِ الإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ(١).

ورواه قتادة عن النبي ﷺ.

قال أبو عبيد: هو أن يجلس على إليتيه وقدميه كإقعاء الكلب.

وروي عن النبي ﷺ أنه قال لا إعْدَادَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

وقوله ﷺ «وَلاَ تَسْلِيمَ» أي: لاَ يسلم عليه فيها.

وروي عن النبي ﷺ أنه نهى أنْ يَدْبِّجَ الرَّجُلُّ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يَدْبِّجُ الحِمَارُ.

قال أبو عبيد: هو أن يطأطيء رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره.

وروى ابن قتيبة أن النبي ﷺ نَهَى عن التدبيج في الصلاة.

وفسره بهذا التفسير وروي عن النبي ﷺ أنه نَهَى أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ حَتَّى يَحْتَزَمَ (٢) .

وقال معناه حتى يتزر ثوبه إن كان إزاراً أو بردة عليه إن كان قميصاً.

وروي عن النبي ﷺ أنَّهُ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَاءِ ٣).

قال أبو عبيد: هو أن يشتمل بثوبه على منكبه ويسدله على قدميه ويلقي ما وصل من منكبه الأيمن على منكبه الأيسر.

وروي عن النبي ﷺ أنَّهُ نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ (٢٠).

قيل: أراد سدل اليد.

وروي عن النبي ﷺ أنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ زَنَّاء (٥).

قال أبو عبيد: يعني حاقناً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ٢٣٣/٣ والحاكم في المستدرك ٢٧٢/١ والبيهقي في السنن الكبرى ٢٠٠/٢ والإقعاء والإقعاء نوعان: أحدهما: أن يلصق ركبتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب كما فسره أبو عبيدة معمر بن المثني والقاسم بن سلام وآخرون وهذا هو الذي ورد فيه النهي والنوع الثاني: أن يجعل أليتيه على عقيبه بين السجدتين وهذا سنة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٢/٢٧٦ والبيهقي ٢/٠٤٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ٢/٦٧١ في الصلاة ٣٦٧ والنسائي ٢/٠١٠ في الزينة ٥٣٤١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود ٢٤٥/١ في الصلاة ٦٤٣ والترمذي ٢ /٢١٧ في الصلاة ٣٧٨ والحاكم ٢٥٣/١ وصححه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٥) بنحوه أخرجه ابن ماجة في السنن ٦١٧.

وروي عن النبي ﷺ أنه كره أنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَبِهِ طَوَفٌ.

قال قطرب: الطوف الحدث من الغائط والبول.

وروي عن النبي ﷺ أنَّهُ نَهَى عَنْ كَفْلِ الشَّيْطَانِ فِي الصَّلاَةِ (١).

قال قطرب: هو أن يصلي الرجل وهو عاقد شعره من ورائه.

وروي عن النبي ﷺ أنَّهُ نَهَى عَنْ قَعْدَةِ الشَّيْطَانِ فِي الصَّلاّةِ.

قال العراقيون: هي الجلسة قبل القيام إلى الركعة الثانية، ولم أجد أحداً من مفسري غريب الحديث فسر ذلك بشيء.

وروى عبد الرحمن بن شبل أن النبي ﷺ نَهَى عَنْ نَقْرَةِ الغُرَابِ(٢).

وهو أن ينقر إذا سجد من غير أن يطمئن.

وروى عبد الله بن أبي قتادة (٣) عن أبيه أن النبي ﷺ نَهَى عَنِ النَّفْخِ ِ فِي الصَّلَاةِ (٤). وهو أن ينفخ موضع سجوده.

وروى مجاهد عن أبي هريرة أن النبي ﷺ نَهَى عَنِ الْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ فِي الصَّلَاةِ. وهو أن يلتفت يميناً وشمالاً بسرعة.

وروى زياد بن صبيح عن ابن عمر أن النبي ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلْبِ فِي الصَّلَاةِ (٥٠).

وهو: أن يضع يديه على خصرته ويجافي مرفقيه.

وروى أبو منصور عن ابن عباس أنَّهُ نَهَى أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ وهو في الصلاة.

وروي عن النبي ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّنَاوُبِ فِي الصَّلَاةِ، وَقَالَ: لِيُمْسِكْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ يُثَقِّلُ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ(١) .

<sup>(</sup>۱) بنحوه عند أبي داود ٦٤٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ٨٦٢ وأحمد في المسند ٥/٧٧ والحاكم ١/٢٦٩ وابن سعد ٨٧/٢/ والبيهقي ١١٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) عبدالله بن أبي قتادة الأنصاري أبو إبراهيم عن أبيه وعنه عبد العزيز بن رفيع، وثقه النسائي، قال ابن حبان: مات سنة خمس وتسعين. انظر الخلاصة ٨٨/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير ذكره الهيثمي في المجمع في باب النفخ في الصلاة ٨٦/٢ وقال فيه خالد بن إلياس متروك.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود ١ / ٣٠٠ في الصلاة ٩٠٣ وأحمد في المسند ٢ / ٣٠/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٦) بنحوه أخرجه الترمذي ٢٠٦/٢ في الصلاة ٣٧٠.

وروي عن الحسن البصري أن النبي ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَرْضٍ مُزْبَلَةٍ.

وروي عن النبي ﷺ أنه نَهَى عَنْ صَلَاةِ العَجْلَانِ.

وروي عن النبي ﷺ أَنَّـهُ نَهَى أَنْ يُـوَطِنَ الــرَّجُـلُ بِصَــلَاةٍ فِي المَسْجِـدِ كَمَــا يُـوطِنُ البَعِيرُ (١).

وروي عن النبي ﷺ أنُّـهُ نَهَى عَنِ التَّمَطِيِّ (٢) في الصلاة.

### فصل: في الخشوع

قــال الله تعـالى: ﴿قَــدْ أَفْلَعَ المُؤْمِنُــون آلَــذِينَ هُمْ فِي صَــلاَتِهِمْ خَــاشِعُــون﴾ [المؤمنون: ٢٢١] فكان ترك الخشوع دالاً على عدم الفلاح.

وروى الحسن عن شداد بن أوس (٣) قال: قال رسول الله ﷺ أُوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الخُشُوعُ (٤)، وهذا كالمشاهد، لأنهم يقتصرون على الجائز، والمباح، ويعدلون عن الأفضل والأولى.

وقد روي عن النبي على أنه قبال: «مَنْ هَانَتْ عَلَيْهِ صَلاتُهُ كَانَتْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَهْوَنُ» فعماد الصلاة وعلامة قبولها كثرة الخشوع فيها فمن خشوع المصلي بعد فعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه أن يكون خالياً من حديث النفس، وإنكار الدنيا مصروف القصد إلى أداء ما افترض عليه فقد روي عن علي كرم الله وجهه أنه كان إذا دخل عليه وقت الصلاة يصفر وجهه تبارة ويخضر تبارة، ويقول أتتني الأمانة التي عرضت على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها، فلا أدري السيء فيها أم الحسن.

ومن الخشـوع أن ينظر في حـال قيامـه إلى مـوضـع سجـوده، وفي حـال جلوسـه إلى حجره.

قال مالك: الخشوع أن ينظر تلقاء وجهه وما ذكرناه أولى من وجهين:

أحدهما: أنه مروي عن النبي ﷺ وعن خلفائه رضي الله عنهم أنه أغض لطرفه، وأحرى أنه لا يرى ما يشغله عن صلاته، ومن الخشوع أن لا يرفع رأسه إلى السماء، إذا دعا في صلاته

<sup>(</sup>١) بنحوه أخرجه الطحاوي في معانى الأثار ١/٣٨٣ البيهقي ٢/٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٩١/٢.

<sup>(</sup>٣) شَدّاد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري النجاري أبو يعلى المدني ابن أخي حسان بن ثابت له خمسون حديثاً انفرد له البخاري بحديث ومسلم بآخر وعنه ابنه يعلى ومحمود بن الربيع قال عبادة بن الصامت: شدّاد من الذين أوتوا العلم والحلم مات سنة ثمان وخمسين ببيت المقدس. انظر الخلاصة ١ / ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عدي في الكامل ٢/ ٨٣٩- ٨٤٠ والطبراني في الكبير ٧/ ٣٥٤ وأبو نعيم في تاريخ أصفهان ٢/ ٣٣٤ انظر الدر المنثور ٦/ ١٧٥.

لرواية الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعٍ أَبْصَارِهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ لَتُخْطَفُنَّ أَبْصَارَهُمْ»(١).

ومن الخشوع أن يكون المصلي قريباً من محرابه ليصده عن مشاهدة ما يلهي ويمنعه من مرور ما يؤذي، ولرواية هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي على قال: «ارْهِقُوا القِبْلَةَ»(٢) يعني: ادنوا منها، فإن لم يكن في محراب اعتمد القرب من الحائط أو سارية، فإن تعذر عليه وضع بين يديه شيئاً أو خط خطاً.

ومن الخشوع أن لا يلبس ثوباً يلهيه ويعتمد لبس البياض.

وقىد روى هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنهـا قـالت: «صَلَّى رَسُـولُ اللَّهِ فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامُ فَقَالَ لَقَدْ أَلْهَتْنِي أَعْلَامُ هَذِهِ اذْهَبُوا بِهَا وَٱثْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ أَبِي جَهْمٍ ٣٣٠.

ومن الخشوع أن لا يضع رداءه من عاتقه بين يديه، ولا يشمر كميه، ولا يكثر الحركة والالتفات، ولا يقصد عمل شيء ابيح له فعله في الصلاة.

ومن الخشوع أن لا يصلي متلثماً، ولا مغطى الوجـه فإن ذلـك مكروه؛ لمـا روي أنَّ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّى وَقَدْ غَطَّى لِحْيَتَهُ فَقَالَ: «اكْشِفْ وَجْهَكَ».

وفي هذا دليل على أن اللحية من الوجه يجب إمرار الماء عليها في الوضوء.

ومن الخشوع أن لا يتنخع في صلاته، ولا يبصق فقدروي زر بن حبيش عن حذيفة بن اليمان أنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَفَلَ تِجَاهَ القِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَتَقْلَتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ» (٤).

فَإِنَّ غَلَبَ عَلَيْهِ النَّخَاعُ أَوِ البُصَاقُ أَخَذَهُ فِي تُوْبِهِ فَإِنْ أَلْقَاهُ عَلَى الأَرْضِ لَمْ تَفْسُدْ صَلاَتُهُ.

وقد روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أول من رسم الخلوق في المساجد ليمحي به أثر البصاق.

وأما العدد باليد وعقد الأصابع به فلا تفسد به الصلاة لكونه عملًا يسيراً، لكن إن عـدً آي القرآن قطع خشوعه، وكرهناه لأنه مأمور بقراءة ما تيسر عليه وإن عدَّ ركعات الصلاة لم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ٢١/١٦ في الصلاة ١٨/١/٢٩.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه العقيلي في الضعفاء ١٩٦/٤ ضمن ترجمة مصعب بن ثابت ومصعب هذا لين الحديث وأخرجه
 ابن عدي في الكامل ٢/٩٥٤، ٥٩/٦.

<sup>(</sup>٣) أخرَجه البخاري ٢/٢٨١ (٣٧٣) أخرجه مسلم ٢٩١/١ في المساجد ٢١/٥٥ ومالك في الموطأ (٣) أخرَجه البخاري ٤٨٢/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح (٩٢٥) ١٦٦٣ (١٣١٤) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (٣٣٢) والبيهقي ٧٦/٣، ٨٦.

يقطع خشوعه، لأن معرفة ما مضى من صلاته وما بقي منها واجب فجاز عقد الأصابع به.

وقد روي أن النبي ﷺ كَانَ يَعْقِدُ فِي صَلَاتِهِ عِقْدَ الْأَعْرَابِ.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيَنْصَرِفُ حَيْثُ شَاءَ عَنْ يَمِينِهِ، وَشِمَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةً أَحْبَبْتُ اليَمِينَ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يُحِبُّ مِنَ التَيَامُنِ».

قال الماوردي: وهذا صحيح.

لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يَجْعَلُ أَحَـدُكُمْ حَتْماً عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ».

وروي أنَّـهُ كَانَ أَكْشَرُ انْصِرَافِ ٱلنَّبِيِّ ﷺ عَنْ يَسَارِهِ نَحْوَ مَنْزِل ِ فَاطِمَة، أَوْ عَائِشَـةَ رضى الله عنهما.

والأولى إذا لم تكن حاجة أن ينصرف عن يمينه فقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي على كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي وُضُوثِهِ وَانْتِعَالِهِ.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ فَاتَ رَجُلاً مَعَ الإِمَامِ رَكْعَتَانِ مِنَ الطَّهْرِ قَضَاهُمَا بِأُمِّ القُرْآنِ وَسُورَةٍ كَمَا فَاتَهُ وَإِنْ كَانَتْ مَغْرِباً وَفَاتَهُ مِنْهَا رَكْعَة قَضَاهَا بِأُمِّ القُرْآنِ وَسُورَة وَقَعَدَ».

قال الماوردي: وصورتها في رجل أدرك مع الإمام ركعتين من الظهر، وكان الإمام قد سبقه بركعتين فعليه أن يقوم بعد سبقه بركعتين وأدرك معه من المغرب ركعة، وكان الإمام قد سبقه بركعتين فعليه أن يقوم بعد سلام الإمام ويأتي بركعتين بدلاً مما فاته يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة. قال المزني: هذا غلط ينبغي أن لا يقضيهما بالسورة، لأن عند الشافعي ما يقضيه آخر صلاته، وما أدركه مع الإمام أولها، وهذا متناقض لأنه جعل ما يقضيه أولاً في أنه يقرأ فيه بالسورة وجعله آخراً في أنه يقعد فيه للتشهد والجواب عن هذا: أن يقال قد اختلف قول الشافعي في قراءة السورة في الركعتين الأخرتين فقال في «الإملاء» و«الأم يقرأ فيهما بالسورة في الأوليين فعلى هذا يسقط اعتراض المزني.

وقال في القديم: وفيما نقله المزني يقتصر على الفاتحة ولا يقرأ فيهما بالسورة، فعلى هذا القول عن اعتراض المزنى جوابان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق وأكثر أصحابه: أنه إنما لا يقرأ بالسورة في الأخرتين إذا كان قد أدرك فضيلة السورة في الأوليين إما منفرداً، أو مأموماً أدرك مع الإمام أول صلاته، وأما هذا فعليه قراءة السورة فيما يقضيه ليدرك فضيله ما فاته.

والجواب الثاني: أن الشافعي قال قضاهما بالسورة على القول الأول، وأما على هذا القول فيقضيهما بأم القرآن.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَمَا أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ فَهُو أَوَّلُ صَلَاتِهِ (قَالَ المُزَنِيُّ) قَدْ جَعَلَ هَذِهِ الرَّكْعَةِ فِي مَعْنَى أَوْلَى يَقْرَأُ بِأَمِّ القُرْآنِ وَسُورَةٍ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ حُكْمِ النَّالِثَةِ وَجَعَلَهَا فِي مَعْنَى النَّالِثَةِ مِنَ المَعْرِبِ بِالقُعُودِ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ حُكْمِ الأُولَى فَجَعَلَهَا آخِرَة النَّالِثَةِ وَبَعَلَهَا فِي مَعْنَى النَّالِثَةِ مِنَ المَعْرِبِ بِالقُعُودِ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ حُكْمِ الأُولَى فَجَعَلَهَا آخِرَة أُولَى وَهَذَا مُتَنَاقِضٌ وَإِذَا قَالَ مَا أَدْرَكَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ فَالْبَاقِي عَلَيْهِ آخِرُ صَلاَتِهِ وَقَدْ قَالَ بِهَذَا المَعْنَى فِي مَوْضِع آخَرَ (قَالَ المُزَنِيُّ) وَقَدْ رُويَ عَنْ عَلِيًّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مَا الْمَعْنَى فِي مَوْضِع آخَرَ (قَالَ المُزَنِيُّ) وَقَدْ رُويَ عَنْ عَلِيًّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مَا أَدْرَكَ فَهُو أُولُ صَلاتِهِ (قَالَ المُزَنِيُّ) فَيَقْرَأُ فِي الشَّالِثَةِ بِأُمِّ القُرْآنِ وَيُسِرُّ وَيَقْعَدُ وَيُسَلِّمُ فِيهَا وَهَذَا أَصَحُّ لِقَوْلِهِ وَأَقْيشَ عَلَى أَصْلِهِ لأَنَّهُ يَبْعَلَى عُلَى الْمَامِ بِعْضَهَا فَكَذَا أَصَحُ لِقَوْلِهِ وَأَقْيشَ عَلَى أَصْلاَتُهُ بِالدُّحُولِ فِيهَا الْسَلَاثِةِ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيُسِرُّ وَيَقْعَدُ وَيُسَلِّمُ فِيهَا وَهَذَا أَصَحُ لِقَوْلِهِ وَأَقْيشَ عَلَى أَصْلابَهُ بِالدُّحُولِ فِيهَا مُصَلِّ لِنَفْسِهِ لاَ يُفْسِدُهَا عَلَيْهِ بِفَسَادِهَا عَلَى إِمَامٍ بِعْضَهَا فَكَذَلِكَ الْبَاقِي عَلَيْهِ مِنْهَا آخِرُهَا».

قال الماوردي: وصورتها فيمن أدرك الإمام وقد صلى بعض الصلاة فصلى معدماً أدرك وقام بعد سلامه لقضاء ما فاته، فمذهب الشافعي أن ما أدرك مع الإمام أول صلاته حكماً وفعلاً وما يقضيه آخر صلاته حكماً وفعلاً.

وقال أبو حنيفة ما أدركه مع الإمام أول صلاته فعلاً وآخرها حكماً، وما يقضيه بعد فراغ الإمام هو أول صلاته حكماً، وآخرها فعلاً تعلقاً بقوله ﷺ: «مَا أَدْرَكْتُمْ فُصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا» فكان في أمره ﷺ دليل على أن ما يقضيه أول صلاته، ولو كان آخرها لم يكن قاضياً؛ بل كان مودياً، قالوا: ولأنه لو أدركه في الركعة الأخيرة اتبعه في تشهد، وليس ذلك من حكم أول صلاته، ولو قنت معه في هذه الركعة لم يقرأ القنوت فيما يقضيه، وفي إجماعهم على ذلك دليل على أن ما أدركه مع إمامه من أول صلاته.

والدليل على فساده قوله على: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا» وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد أوله، وبقية آخره، ولأنه فعل صلاة لم يل تكبيرة الإحرام فوجب أن يكون من أولها كالإمام، ولأنه لو كان ما يقضيه من أول صلاته لكان من سنته الجهر بالقراءة، ولوجب أن يعتد بالتشهد الأخير إذا فعل مع الإمام، ولا يلزمه الإتيان به قبل سلامه، وفي إجماعهم على ترك الجهر، ووجوب التشهد قبل السلام دليل على أن ذلك من آخر صلاته، ولأن الشيء قد يكون أولاً، ثم آخراً، ثم أولاً، لأن ذلك خلاف المعقول، ولأن ما فيه تحريم وتحليل فالتحريم في أوله، والتحليل في آخره كالصوم، والحج، وصلاة المنفرد، فأما تعلقهم بقوله على " «وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا» فقد روينا ما يخالفه والحج، وصلاة المنفرد، فأما تعلقهم بقوله على التحديد التحديد القه المنفرد، فأما تعلقهم بقوله المنفرد، وحديد المنفرد، وأما في المنفرد، و

على أن معناه، وما فاتكم فأدوا كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا تُضِيَتِ ٱلصَّلَاةُ فَٱنْتَشِرُوا فِي اللَّرْضِ ﴾ [الجمعة: ١٠] بمعنى فإذا أديت، وكما يقال قضيته الحق إذا أديت.

وأما قولهم أنه يتبعه في التشهد، والقنوت، قلنا: لأن عليه اتباع إمامه كما يتبعه فيما لا يعتد به من السجود، وأما القنوت فعليه إعادته في آخر صلاته فسقط اعتراضهم.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «ويَصَلِّي الرَّجُلُ قَدْ صَلَّى مَرَّةً مَعَ الْجَمَاعَةِ كُلَّ صَلَّةٍ الْأُولَى فَرْضَةُ وَالثَّانِيَةُ سُنَّةٌ بِطَاعَةٍ نَبِيِّهِ وَ اللَّانِيَةُ سُنَّةٌ بِطَاعَةٍ نَبِيهِ وَ اللَّانَةُ قَالَ إِذَا جِئْتَ فَصَلَّ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّةٍ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا صلى الرجل الفريضة في جماعة أو فرادى، ثم أدرك تلك الصلاة جماعة فالمستحب له، والاختيار أن يصليها معهم أي صلاة كانت، وهو قول على عليه السلام وحذيفة، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير رحمهم الله.

وقال بعض أصحابنا: إن صلى الأولى مفرداً أعـادها في جمـاعة وإن صلى الأولى في جماعة أعادها إلا ما يكره التنفل خلفها كالصبح، والعصر.

وقال مالك والأوزاعي: كل الصلوات إلا المغرب.

وقال الحسن وأبو ثور: يعيد كل الصلوات إلا الصبح والعصر.

وقال أبو حنيفة: يعيد الظهر وعشاء الأخرة ولا يعيد الصبح، والعصر، والمغرب.

واستدلوا في الجملة على منع الإعادة برواية عبد الله بن عمر أن رسول الله على قال: «لاَ تُصَلَّى صَلاَةُ يَوْم مَرَّتَيْنِ»(١).

وبما روي عن النبي ﷺ قال: «لَا فَرْضَانِ فِي وَقْتٍ»(٢).

والدليل على فساد ما ذهبوا إليه رواية يزيد بن الأسود أن رسول الله على في مَسْجِدِ الْخِيفِ مِنْ مِنْ مَنْ مَلَاةَ الصَّبْحِ فَلَمَّا الْتَفَتَ مِنْ سَلَامِهِ إِذَا بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ فِي أَخْرَيَاتِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا فَقَالا: صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا فَقَال عَلَيْ إِذَا جِئْتُمَا فَصَلِّيا، وَإِنْ كُنتُمَا قَدْ صَلَّيْتُمَا يَكُونُ لَكُمَا [نافلة] (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۵۷۹) والنسائي ۱۱٤/۲ وأحمد في المسند رقم ٤٦٨٩ وابن خزيمة ١٦٤١ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) بنحوه انظر التلخيص ١٥٦/١ وقال عنه لم أره بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ٢١٣/١ في الصلاة ٥٥٥ وأخرجه النسائي ١١٢/٢ (٨٥٨) وأحمد في المسند (٣) أخرجه أبو داود ٢١٣/١) والحاكم ٢٤٤/١ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ٤٣٤ وعبد الرزاق ٣٩٣٤ والدارقطني ٢١٥/١) وابن أبي شيبة ٢/٧٠٠.

وروي فالأولى هي صلاته، والثانية تطوع(١).

وروى بُسْرُ بْنُ محْجن عن أبيه أنه كان مع رسول الله على في مَجْلِس فَقَامَ ٱلنَّبِيُّ عَلَى وَرَجَعَ إِلَى الْمَجْلِس وَمِحْجِنٌ قَاعِدٌ لَمْ يُصَلِّ فَقَالَ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّي مَعَنَا أَلَسْتَ بِرَجُل مُسْلِم قَالَ: صَلَّيْتُ فِي أَهْلِكَ وَأَدْرَكْتَ ٱلصَّلَاةَ فَصَلَّهَا» (٣) مُسْلِم قَالَ: صَلَّيْتُ فِي أَهْلِكَ وَأَدْرَكْتَ ٱلصَّلَاةَ فَصَلَّهَا» (٣) فكان على عمومه في جميع الصلوات.

وروي عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله على صَلَّى بِبَطْنِ النَّحْلِ صَلَّةَ المَغْرِبِ مَرَّتَيْنِ (٢)، ولأنها صلاة راتبة في وقت أدرك لها الجماعة بعد فعلها فوجب أن يستحب له إعادتها.

أصله مع أبي حنيفة الظهر والعشاء، وقولنا: راتبة احتراز من صلاة الجنازة.

مسألة: قَــالَ الشَّنافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ يُــومِىءَ أَوْمَأَ، وَجَعَـلَ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوع ».

قال الماوردي: وَهَذَا صَحِيحٌ.

إذا عجز المصلي عن القيام في صلاته صلى قاعداً، وإن عجز عن القعود صلى مومياً لقوله تعالى: ﴿اللَّذِينَ يَـذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَـاماً وَقُعُـوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٩١] قال أهل العلم: معناه الذين يصلون قياماً مع القدرة عليه، وقعوداً مع العجز عن القيام، وعلى جنوبهم مع العجز عن القعود.

وروى عمران بن الحصين أنَّ رَجُلاً شَكَى إِلَى ٱلنَّبِيِّ ﷺ النَّاصُورَ فَقَـالَ: صَلِّ قَـائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ الْأَنَّ؟، فبإذا قدر المصلي على القيـام صلى قائماً، وركع قائماً، فإن قـدر على الانتصاب ولم يقـدر على الركـوع قراء منتصباً، فإذا أراد

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في المصدر السابق (٥٧٧).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي ۱۱۲/۱ (۸۵۷) والبيهقي ۲/۳۰ والدارقطني ۱/۱۵ ومالك في الموطأ ۱۳۲ وأخرجه أحمد في المسند ٤٣٨/٤.

<sup>(</sup>٣) بنحوه أخرجه أبو داود ١/٢٤٨ (١٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ٢ / ٦٠ طبعة دار الفكر وأبو داود ٩٥٢ والترمذي ٣٧٢ وابن ماجة ١٢٢٣ وأحمد في المسند ٤ / ٢٠٤ والدارقطني ١ / ٨٠ وابن خزيمة ٩٧٩ والبيهقي ٢٠٤٢.

الركوع انحنى وبلغ بانحنائه إلى نهاية إمكانه فإن قدر على الركوع، ولم يقدر على الانتصاب قام راكعاً فإذا أراد الركوع خفض قليلًا، فإن عجز عن القيام صلى قاعداً.

قال الشافعي: «وكل من لم يطق القيام إلا بمشقة غير محتملة صلى الفرض قاعداً يعنى: بمشقة غليظة فإذا أراد الصلاة قاعداً ففي كيفية قعوده قولان:

أحدهما: متربعاً، وأصحهما مفترشاً.

قال الشافعي: لأن القعود متربعاً يسقط الخشوع، ويشبه قعود الجبابرة إلا أن يكون المصلي امرأة فالأولى أن تتربع في قعودها، لأن ذلك أستر لها وقال بعض أصحابنا: يقعد في موضع القيام متربعاً، وفي موضع الجلوس الأول مفترشاً، وفي موضع الجلوس الأخير متوركاً، وهذا حسن وكيف ما قعد أجزأ، فإذا أراد الركبوع انحنى مومياً بجسده فإذا أراد السجود، وقدر على كماله أتى بغاية إمكانه، وإن سجد على فخذه جاز ولا يحملها بيده فقد روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كَانَتْ تَسْجُدُ عَلَى مِخَدَّةً مِنْ أَدَم لِرَمَدٍ كَانَ بِهَا.

قال الشافعي: فإن قدر أن يسجد على وسادة لاصقة بالأرض كان عليه أن يفعل ذلك، ولو أن صحيحاً سجد على وسادة أو موضع مرتفع من الأرض كرهته، وأجزأه إن كان ينسبه العامة إلى أنه في حد الساجد في انخفاضه، فأما إن كانت الوسادة عالية لا تنسب العامة إلى أنه منخفض انخفاض الساجد لم يجز، فإن لم يقدر إلا أن يومىء أوماً وجعل السجود اخفض من الركوع، وجملته أنه لا يحتسب له بالركوع حتى يأتي بالقيام كما يطيق، ولا يحتسب له بالسجود حتى يأتي بالركوع كما يطيق، وكذا القول في السجود فأما إن لم يقدر على القعود فصلى مضطجعاً يشير بما قدر عليه، وفي كيفية اضطجاعه لأصحابنا وجهان:

أحدهما: على جنبه الأيمن مستقبلًا بوجهه القبلة لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران: ٩١] وقوله ﷺ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

والوجه الثاني: مستلقياً على قفاه ورجلاه مما يلي القبلة؛ لرواية جعفر بن محمد عن أبائه عليهم السلام أن رسول الله ﷺ قَال: «يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِماً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى قَفَاهُ وَرِجْلَاهُ مِمَّا يَلِي القِبْلَةَ يُومِي بِطَرْفِهِ»(١).

فصل: فإذا فتح الصلاة قائماً فقرأ بعض الفاتحة، ثم مرض وعجز عن القيام قعد، وتمم قراءته وأنهى صلاته، فلو قرأ في حال انخفاضه جاز، فلو افتتح الصلاة قاعداً لمرضه فقرأ بعض الفاتحة، ثم صح قام وتمم قراءته، وأنهى صلاته، ولو قرأ في حال ارتفاعه لم يجز.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣٠٧/١.

والفرق بين أن تجزئه قراءته في حال الانخفاض ولا تجزئه في حال الارتفاع أن في الانخفاض لزمته القراءة قاعداً، والانخفاض أعلى حالاً من القعود فأجزأته القراءة، وفي الارتفاع لزمته القراءة قائماً، والارتفاع أنقص حالاً من القيام منتصباً فلم تجزه القراءة.

فصل: ولو صلى قاعداً لعجزه عن القيام ثم قدر على القيام قبل ركوعه قام منتصباً، ثم ركع فلو ركع في حال قيامه قبل اعتداله وانتصابه لم يجزه، ولو صلى قائماً لقدرته على القيام ثم انحنى ليركع فوقع على الأرض فقام راكعاً قبل اعتداله قائماً أجزأه.

والفرق بينهما: أن المصلي قائماً يلزمه الاعتدال قائماً قبل ركوعـه فلما لم يـأت به لم يجزه، والواقع في انحنائه فرضه الركوع وليس عليه الاعتدال فإذا قام راكعاً أجزأه.

فصل: قال الشافعي: «وإن كان يقدر أن يصلي قائماً بأم القرآن «وَقُلْ هُـوَ اللَّهُ أَحَدُ»، ولا يقدر أن يقوم خلف الإمام، لأنه يقرأ سوراً طوالاً، ويثقل أمرته أن يصلي منفرداً فكان لـه عذر في ترك الصلاة مع الإمام، فإن صلى مع الإمام جاز له أن يجلس إذا لم يستطع القيام، فإن قدر بعد ذلك على القيام قام فأتم قراءته ولا يجب عليه إعادتها.

فصل: وإذا افتتح الصلاة قاعداً لعجزه، ثم أطاق القيام فأبطأ متثاقلاً حتى عاوده العجز فمنعه من القيام نظر في حاله حين أطاق القيام، فإن كان قاعداً في موضع جلوس من صلاة المطيق كالتشهد والجلوس بين السجدتين فصلاته جائزة، ولا إعادة عليه، لأنه استدام فعلاً يجوز للمطيق استدامته، وإن كان قاعداً في موضع قيام من صلاة المطيق فصلاته باطلة، وعلمه الإعادة، لأنه لما استدام القيام في موضع القعود صار كالمطيق إذا قعد في موضع القيام، فإن قيل: فلم لا كانت صلاته جائزة كالمطيق إذا أخر الصلاة حتى مرض ثم صلاها تاعداً لعجزه؟ قيل: لأن الفرق بينهما يمنع من تساوي حكمهما، وهو أن صفة الأداء معتبرة بحال الدخول في الصلاة فإذا أخرها في صحته ثم قضاها في مرضه لم يبق عليه فرض القيام، فإذا حدثت له الصحة في أثنائها وجب عليه القيام فيها وصار ركناً من أركانها إن أخل القيام، فإذا حدثت له الصحة في أثنائها وجب عليه القيام فيها وصار ركناً من أركانها إن أخل

ومثال ذلك: من ستر العورة أن يكون قادراً على ما يستر العورة به فيؤخر الصلاة عن الوقت حتى يتلف الثوب ويعدم ما يستره فيصلي عرياناً وتجزئه صلاته، ولو دخل في الصلاة عرياناً ثم وجد ما يستر عورته فأبطأ في أخذه حتى تلف بطلت صلاته، فكان هذا كمن حدثت له الصحة في أثناء صلاته، وكان ذلك كمن آخر الصلاة في صحته ثم قضاها في مرضه.

مسألة: قَـالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَأُحِبُّ إِذَا قَرَأَ آيَـةَ رَحْمَةٍ أَنْ يَسْأَلَ، أَوْ آيَـةَ عَذَابٍ أَنْ يَسْتَعِيذَ وَالنَّاس، وَبَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فِي صَلاَتِهِ».

قال الماوردي: وهو كما قال.

قد دللنا على جواز الدعاء في الصلاة بما يجوز الدعاء به في غير الصلاة ويستحب في صلاته إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله رحمته وإذا مر بآية عذاب أن يستعين بالله عز وجل من العذاب فقد روى حذيفة عن النبي عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الرَّحْمَةُ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ تَنْزِيهٍ سَبَّحَ.

وروي أن النبي ﷺ قَرَأُ فِي صَلَاتِهِ «أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِي المَوْتَى فَقَالَ بَلَى»(١).

وروى جابر عن النبي ﷺ أنه قال: «إِذَا قَرَأُ فِي صَلَاتِهِ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَـادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِي المَوْتَى فَقُلْ بَلَى، وَإِذَا قَرَأْتَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَم ِ الحَاكِمِينَ فَقُل بَلَى.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ صَلَّتْ إِلَى جَنْبِهِ امْرَأَةٌ صَلَاةً هُـوَ فِيهَا لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ».

قال الماوردي: وهذا كما قال من السنة للنساء أن يقفن خلف صفوف الـرجال، فـإن تقدمن على الرجال كانت صلاة جميعهم جائزة.

وقال أبو حنيفة: إن صلى الرجال والنساء خلف إمام اعقد إمامته جميعهم، وتقدمت امرأة فوقفت أمام الرجال كانت صلاتها جائزة، وبطلت صلاة من على يمينها دون من يليه، ومن على يسارها دون من يليه، وجازت صلاة من تقدمها، وإن صلوا فرادى، أو صلوا جماعة ونوى الرجال غير صلاة النساء أو لم يعتقد الإمام إمامة النساء فصلاة جميعهم جائزة.

واستدل في الجملة بقوله ﷺ: «أخّروهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَرَهُنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ» فأمر الرجل بتأخير المرأة عن نفسه فإذا لم يؤخرها فعل منهياً فاقتضى بطلان صلاته، ولما روي عن النبي ﷺ أنَّهُ قَالَ: «يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ المَرْأَةُ وَالحِمَارُ وَالكَلْبُ الأَسْوَدُ» (٢) وفي بعض الروايات، واليهودي، والمجوسي، قال: ولأنه ممنوع من هذه الصلاة فوجب أن لا تصح صلاته،

أصله إذا صلى عرياناً، وهذا خطأ.

ودليلنا رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ المُـؤْمِنِ شَيْءٌ وَادْرَوْا مَا اسْتَطَعْتُمْ»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٤٩ وأبـو داود ١/٥٥٠ في الصلاة ٨٨٧ والتـرمذي ٤٤٣/٥ في التفسيـر ٣٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الصلاة ٢٦٦ وابن خزيمة ٨٣٢ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ٤١٢ وأبـو داود ٧٠٣ والطحاوي في معاني الأثار ١/٨٥٨ والبيهقي ٢/٥٧٥ والطبراني ٢٣٧/٣ وعبد الرزاق ٢٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ٧١٩ وابن أبي شيبة ١/ ٢٨٠ والبيهقي ٢/ ٢٧٨، ٢٧٩ والدارقطني ١/٣٦٧، ٣٦٨.

وروي عن ابن عباس في قول عنالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا المُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا المُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا المُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا المُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلَى مَعَهُمْ المُسْتَقْدِمِينَ فَكَ انَتْ تُصَلِّي مَعَهُمْ الْمَرَأَةُ جَمِيلَةٌ فَكَ انَ بَعْضُهُمْ يَتَقَدَّمُ لِكَيْ لا يَرَاهَا وَيَتَأَخَّرُ عَنْهَا بَعْضُهُمْ لِيَرَاهَا فلم يبطل رسول الله على ملاة تصح للرجل إذا تقدم فيها على النساء فجاز أن تصح إذا وقف فيها مع النساء.

أصله صلاة الجنازة.

فأما قوله ﷺ: «أُخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أُخَّرَهُنَّ اللَّهُ»(١)، فالأمر بالتأخير والنهي عن التقدم لا تعلق له بصحة الصلاة وفسادها على أن المراد بالإقامة.

وأما قوله ﷺ: «يَقْطَعُ آلصَّلاَةَ الرَّجُلِ المَوْأَةُ».

فالمراد به الاجتياز وهو منسوخ بإجماع.

وإما قولهم إنه ممنوع من الصلاة لمعنى يختص بها. فلا يصح، لأنه لم يمنع لمعنى يختص بها وإنما هو ممنوع لمعنى غيره.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا قَرَأُ السَّجْدَةَ سَجَدَ فِيهَا».

قال الماوردي: وهذا كما قال يستحب لمن قرأ السجدة، أو سمع من يقرأها أن يسجد لها في صلاة كان، أو غير صلاة، ولا تجب عليه قارئاً كان أو مستمعاً، وبه قال عمر، وهو مذهب مالك.

وقال أبو حنيفة: سجود التلاوة واجب على القارىء، والمستمع في صلاة وغير صلاة، فإن كان في غير صلاة سجد في الحال، وإن كان في صلاة فهو بالخيار إن شاء سجد في الحال، وإن شاء سجد بعد السلام.

واستدل بقول عالى: ﴿فَمَا لَهُمْ لا يُؤْمنُونَ وَإِذَا قُرِىءَ عَلَيْهِمُ القُرْآن لا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: ٢٠]. فذمهم بترك السجود ووبخهم عليه فدل على وجوبه، قال: ولانها سجود مفعول في الصلاة فوجب أن يكون واجباً كسجدات الصلاة.

ودليلنا رواية عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت أنه قَرَأُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِسُورَةِ النَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدُ ('')، ولو كان واجباً لسجد رسول الله ﷺ وأمر به زيداً وروي أن رجلاً قَرَأً عَنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ آيَةَ سَجْدَةٍ فَسَجَدَ، وَقَرَأُهَا آخَرُ فَلَمْ يَسْجِدْ فَقَالَ ﷺ: «كُنْتَ إِمَامَنَا، فَلُوْ سَجَدْتَ سَجَدْنَا ('').

<sup>(</sup>١) روي موقوفاً على ابن مسعود وهو الأصح انظر نصب الراية ٣٦/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٥٥٤/٢ في سجود القرآن ١٠٧٢ ومسلم ٤٠٦/١ في المساجد ١٠٦/٥٧٧.

<sup>(</sup>٣) ضعيف أخرجه الشافعي في المسند ١/٢٢/ (٣٥٩) وأخرجه البيهقي ٣٢٤/٢.

وفيه دليلان:

أحدهما: أنه لم يأمره بالسجود وأقره على تركه.

وَالثَانِي: قوله ﷺ: «لَوْ سَجَدْتَ سَجَدْنَا» عَلَى سبيل المتابعة والتخيير.

وروى الشافعي أنَّ عُمَر بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَرَأَ السَّجْدَةَ عَلَى المِنْبَرِ يَـوْمَ الجُمْعَةِ فَسَجَدَ وَقَرَأَهَا فِي الجُمْعَةِ الثَّانِيَةِ فَتَهَيَّأَ النَّـاسُ لِلسُّجُودِ فَقَـالَ أَيُّهَا النَّـاسُ عَلَى رِسْلُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَكُتُبْهَا عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَشَاءَ(١).

وروى عنه الشافعي أنه قال فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أُحْسَنَ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه.

فدل قوله رضي الله عنه بحضرة الملأ من المهاجرين، والأنصار، وعدم مخالفتهم له على إجماعهم أنه ليس بواجب، ولأنه سجود يجب للمسافر فعله على الراحلة في الأحوال فاقتضى أن لا يكون واجباً.

أصله سجود النافلة، ولأنها صلاة غير واجبة فوجب أن لا يكون السجود لها واجباً.

أصله إذا أعاد تلك الآية، ولأنه لما لم يجب عند العود إلى التلاوة لم يجب عند ابتداء التلاوة، كالطهارة، ولأن كل سجود لا تبطل الصلاة بتركه فهو مسنون كسجود السهو، وأما قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِىءَ عليهم القُرْآنُ لاَ يَسْجُدُونَ ﴾ فالمراد بها الكفار بدليل ما تعقبها من الموعيد الني لا يستحقه من ترك سجود التلاوة وقوله تعالى: ﴿لاَ يَسْجَدُونَ ﴾ [الانشقاق ؟ ٢١] يعني لا يعتقدون ألا ترى قوله تعالى: ﴿بَلِ اللَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذَّبُونَ ﴾ [الانشقاق: ٢٥].

وأما قياسهم فباطل السجود السهو على أن المعنى في سجود الصلاة كونه مرتباً في أوقات معتبرات.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَسُجُودُ القُرْآنِ أَرْبَعُ عَشْرَةَ سَجْدَةً سِوَى سَجْدَةِ «صَ» فَإِنَّهَا سَجْدَةُ شُكْرٍ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَجَدَ فِي الحَجِّ سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ فَضَلَتْ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ (قَالَ) وَسَجَدَ ٱلنَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ فَضَلَتْ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ (قَالَ) وَسَجَدَ ٱلنَّبِيُّ ﷺ وَعَالَ الشَّافِعِيُّ) وَذَلِكَ دَلِيلً عَلَى أَنَّ فِي وَالنَّجْمِ » (قَالَ الشَّافِعِيُّ) وَذَلِكَ دَلِيلً عَلَى أَنَّ فِي المُفَصَّلِ سُجُوداً وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَيْسَتْ بِفَرْضِ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ ٱلنَّبِيً ﷺ سَجَدَ وَتَرَكَ وَقَالَ عُمَرُ المُفَصَّلِ سُجُوداً وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَيْسَتْ بِفَرْضِ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ ٱلنَّبِيً ﷺ سَجَدَ وَتَرَكَ وَقَالَ عُمَرُ الْمُفَصَّلِ سُجُوداً وَمَنْ لَمْ يَسْجُدُ فَلَيْسَتْ بِفَرْضِ وَاحْتَجَ بِأَنَّ ٱلنَّبِيً ﷺ سَجَدَ وَتَرَكَ وَقَالَ عُمَرُ الْمُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَشَاءَ».

قال الماوردي: وهذا كما قال الصحيح من مذهب الشافعي وهو قوله في الجديد: إن

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ٢/١/١ في الصلاة باب من لم يمر وجوب سجدة التلاوة والبخاري (١٠٧٧) وتغليق التعليق ٢/٣٤ ع ٤١٤.

سجود القرآن أربع عشرة سجدة، ثلاث منها في المفصل، وأربع في النصف الأول فأولاهن في آخر الأعراف، وهي قوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عَنْدَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٦] والثانية: في الرعد وهي قوله عز وجل: ﴿وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلاَلُهُمْ بِالغُدُو وَالاصال ﴾ [الرعد: ١٥] والثالثة: في السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ والثالثة: في النحل وهي قوله عز وجل: ﴿وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ والثالثة: في النحل وهي قوله عز وجل: ﴿وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ وَالثالثة: في النحل وهي قوله عز وجل: ﴿وَلِلّهِ مَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ وَالمَلاَئِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ [النحل: ٤٩] والرابعة: في بني إسرائيل وهي قوله عز وجل: ﴿وَلِيلّهِ مَسْدِدات في النصف الأول.

والخامسة: في النصف الثاني وهي قولـه عز وجـل في سورة مـريـم: ﴿إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا﴾ [مريم: ٥٨].

والسادسة: في أول الحج وهي قوله عز وجل: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَـوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ وَالنَّجُـومُ وَالجِبَالُ وَالشَّجَـرُ وَالـدَّوَابُ﴾ [الحج: ١٨] الآية.

والسابعة: آخر الحج، وهي قوله عز وجل: ﴿ يَمَا أَيُّهَا الَّمْذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴾ [الحج: ٧٧] الآية.

والشامنة: في آخر الفرقان وهي قول سبحانه: ﴿وَإِذَا قَيلَ لَهُمْ اسْجُـدُوا لِلرَّحْمَنِ﴾ [الفرقان: ٦٠] الآية.

والتاسعة: في سورة النمل وهي قوله عز وجل: ﴿لَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ﴾ [النمل: ٢٥] الآية.

والعاشرة: في سورة الم السجدة وهي قوله عــز وجل: ﴿إِنَّمَــا يُؤْمِنُ بِــآيَاتِنَــا الَّذِينَ إِذَا ذُكَّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّداً﴾ [السجدة: ١٥] الآية.

والشانية عشر: في المفصل في سورة النجم وهي قول تعالى: ﴿فَآسُجُـدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ [النجم: ٦٢].

والثالثة عشر: في المفصل في سورة: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ وهي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَسَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ وهي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَقَرِىءَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: ٢١].

والرابعة عشر: في المفصل في سورة ﴿إقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴾ [العلق: ١٩] فهذه سجدات العزائم فأما ص وهي قوله سبحانه: ﴿وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَشَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ ﴾ [ص: ٢٤] فهي سجدة شكر لا عزيمة، وبذلك قال أكثر أهل العلم.

وقال مالك سجود القرآن إحدى عشرة سجدة وليس في المفصل سجود، وبه قال الشافعي في القديم.

وقال أبو حنيفة: سجود القرآن أربع عشرة سوى السجدة الأخيرة من الحج وأثبت مكانها سجدة «ص» فأما مالك فاستدل لإسقاط السجود في المفصل برواية عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت أنه فراً عند رسول الله على سُورة النَّجْم فَلَمْ يَسْجُدْ، وبرواية عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله على لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ المُفَصَّل مُنْذُ تَحَوَّل إِلَى المَدِينَةِ (١) قال: وهو ولأنه قول ثلاثة من الصحابة يلزم الرجوع إلى قولهم في ذلك فأحدهم زيد بن ثابت، وهو الذي جمع كتاب الله عز وجل وثانيهم أبي بن كعب وهو الذي قرأ مرتين على رسول الله على أبي وأخذ عنه والدلالة على البات السجود في المفصل رواية ابن مسعود أنَّ رَسُولَ الله على أبي وأخذ عنه والدلالة على إثبات السجود في المفصل رواية ابن مسعود أنَّ رَسُولَ الله على أبي وأخذ في سُورةِ النَّجْم فَسَجَدَ كُلُّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ إِلَّا رَجُلًا وَأَنَّهُ أَخَذَ كَفًا مِنْ تُرَابٍ وَرُويَ مِنَ الحَصَا فَدَفَعَهُ إِلَى وَجُهِهِ فَقَالَ يَكُفِى هَذَا فَقُتِلَ بِنَدُر (٢)، وكان هذا بمكة.

وروى أبـو هريـرة أن النبي ﷺ سَجَدَ فِي وَالنَّجْم ِ فَسَجَـدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ إِلَّا رَجُلَيْنِ أرادا الشهرة.

وروى عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله على سَجَدَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، وفي سورة اقْرَأُ بِاسْم رَبِّكَ (٣) فأما ما روي عن النبي على أَنَّهُ قَرَأً بِسُورَةِ وَالنَّجْم فَلَمْ يَسْجُدْ فلا يدل على نفي السجود، وإنما يدل على جواز الترك، وما ذكر أنه قول ثلاثة من الصحابة فقد خالفهم ستة من الصحابة عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود رضي الله عنهم كلهم يقول في المفصل سجود فكان الأخذ بقولهم أولى لكثرتهم، وكون الأثمة منهم.

فصل: فأما أبو حنيفة فالكلام معه في فصلين:

أحدهما: إثباته سجدة ص في العزائم برواية ابن عبـاس أن رسول الله ﷺ سَجَـــدَ فِي

<sup>(</sup>١) ضعيف أخرجه أبو داود ٢/١٤٤ في الصلاة باب من لم ير السجود في المفصل (١٤٠٣) والبيهقي ٣٣/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ١٤٠١ في الصلاة ١٤٠٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٦٦، ٧٦٨، ١٠٧٤، ١٠٧٨) ومسلم (٥٧٨).

سُورَةِ صَ(')، والدلالة على أنها سجدة شكر لا عزيمة رواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبدة عن ذر عن ابن مسعود أن رسول الله على سَجَدَ فِي سُورَةِ صَ، وقال سجدها داود للتوبة، ونحن نسجدها شكراً لله سبحانه على قبول توبة داود عليه السلام(۲) قال ابن عباس: سَجَدَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَلَيْسَتْ مِنَ العَزَائِم .

والفصل الثاني: في إسقاط السجدة الثانية من الحج استدلالاً بأن سجود العزائم في القرآن إنما ورد بلفظ الإخبار، أو على سبيل الذم، والسجدة الشانية من الحج وردت بلفظ الأمر فخالفت سجود العزائم وشابهت قوله تعالى: ﴿فَاسْجُدُوا﴾ [النجم: ٤٢] ﴿وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيلِ فَاسْجُدْ لَهُ﴾ [الإنسان: ٢٦] ﴿وَسَجَدَ لَيْلاً طَوِيلاً﴾ السَّاجِدِينَ وقوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيلِ فَاسْجُدْ لَهُ﴾ [الإنسان: ٢٦] ﴿وَسَجَدَ لَيْلاً طَوِيلاً﴾ والإنسان: ٢٦]، فلما ورد ذلك بلفظ الأمر سقط السجود له كذلك السجدة الثانية من الحج والدليل على إثباتها في سجود العزائم رواية عقبة بن عامر أنَّ رَسُولَ آللَّهِ عَلَيْ سُئِلَ فِي الْحَجِ سَجُدَتَانِ قَالَ: «نَعَمْ مَنْ لَمْ يَسْجُدُهُمَا لَمْ يَقْرَأُهُمَا» (٣)، ولأن السجدة الثانية أوكد من الأولى سَجْدَتَانِ قَالَ: «نَعَمْ مَنْ لَمْ يَسْجُدُهُمَا لَمْ يَقْرَأُهُمَا» (٣)، ولأن السجود لها أولى، فأما اعتبار أبي حنيفة فلا يصح، لأن قوله تعالى: ﴿فَاسُجُدُوا لِلّهِ وَاعْبُدُوا﴾ [النجم: ٢٦] أمر وكيل ذلك من سجود العزائم، وقد ورد لفظ الإخبار فيما ليس بعزيمة وهو قوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ المَلاَئِكُةُ سَجُودُ المَلاَئِكَةُ الْمَلَائِكَةُ مَعُونَ﴾ [صَ: ٣٧] فعلم فساد اعتباره.

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من سجود العزائم فمن السنة لمن قرأها أو سمعها من رجل، أو امرأة أن يسجد لها فإذا أراد السجود لها مستمعاً كان أو قارئاً لم تخل حاله من أحد أمرين إما أن يكون في صلاة، أو غير صلاة، فإن كان في صلاة سجد لها بعد تلاوتها ثم هل يكبر لسجوده ورفعه أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي يسجد مكبراً، ويرفع مكبراً، ولا يرفع يديـه حذو منكبيه، وهو ظاهر قول الشافعي .

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: يسجد غير مكبر، ويرفع غير مكبر، وإن كان في غير صلاة استقبل القبلة مستور العورة على طهارة، وكبر وسجد، وسبح في سجوده كتسبيحه في صلاته ويستحب أن يقول في سجوده ما رواه ابن عباس أن رسول الله على قَالَ: «اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا أَجْراً، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْراً، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْراً، وَتَقَبَّلْهَا مِنْ كَمَا تَقَبَّلْهَا مِنْ دَاوُد» (٤)، ثم يرفع مكبراً بلا تشهد، ولا سلام نص عليه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٥٥٢/٢ في سجود القرآن باب سجدة ص ١٠٦٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي ٢/١٥٩ والدارقطني ٤٠٧/١ والبيهقي ٢/٣١٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ١٥٥/٤، ١٥٥ وأبو داود (١٤٠٢) والترمذي ٥٧٨ والحاكم في المستدرك (٣) أخرجه أحمد في المستدرك (٣) مع تضعيف الترمذي والبيهقي له.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي ٤٧٢/٢ في الصلاة (٥٧٩) وفي الدعوات ٣٤٢٤ وابن ماجة ١/٣٣٤ في إقامة الصلاة المادة ١/٣٥٠ وانظر التلخيص ١٠/٢.

الشافعي في البويطي وفيه وجه آخر: أنه يحتاج إلى تشهد وسلام كالصلوات وفيه وجه آخر: أنه يسلم، ولا يتشهد كصلاة الجنازة فأما سجود الشكر فمستحب [القول في سجود الشكر] عند حلول نعمة، أو دفع نقمة وقال أبو حنيفة: سجود الشكر بدعة، وهذا خطأ لرواية عبد الرحمن بن عوف قال: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ نَحْوَ بَقِيعِ الغَرْقَد فَسَجَدَ وَأَطَالَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامَ أَتَانِي فَبَشَّرَنِي بِأَنَّ مَنْ صَلَّ عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْراً، فَسَجَدْتُ لِلَّهِ سُبْحَانَة شُكْراً» (١).

وروي عن النبي ﷺ أنَّـهُ رَأَى نُغَـاشـاً والنغـاش: النَّــاقِصُ الخَلْقِ فَسَجَـدَ شُكْــراً لِلَّهِ سبحانه(٢).

وروي عن بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة (٣) عن أبيه عن جده أبي بكرة قال: كان رسول الله على عند بعض أزواجه فَأْتَى بَشِيرَهُ بِظُفْرِ أَصْحَابٍ لَـهُ قَـالَ فَخَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى سَاجِداً (٤).

وروي عن أبي بكر رضي الله عنه لما بلغه فتح اليمامة وقتل مسيلمة أنه قال الحَمْدُ لِلَّهِ وَسَجَدَ شُكْراً لله عز وجل.

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّهُ سَجَدَ شُكْراً لله عــز وجل حين بلغــه فتح القادسية، واليرموك.

وروي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لَمَّا رَأَى ذَا الثدية بالنَّهْرَوَانِ قَتِيلًا سَجَدَ شُكْراً لِلَّهِ سُبْحَانَهُ.

وقال: لَوْ أَعْلَمُ شَيْئاً أَفْضَلُ مِنْهُ لَفَعَلْتُ، وفي استفاضة ذلك وتسميتها وشاهد العقول لها من حيث أن الواحد يعظم من أنعم عليه عند إدخال نعمة عليه مطابقة لقولنا وإبطال قول من جعلها بدعة من مخالفينا، فإذا أراد سجود الشكر صنع ما يصنع في سجود التلاوة سواء، ولا يجوز أن يأتي بسجود الشكر في صلاته، ولا إذا قرأ سجدة ص فإن سجد في صلاته شكراً بطلت صلاته، وإن سجد عندما قرأ سجدة ص ففي بطلان صلاته وجهان:

أحدهما: باطلة، لأنها سجدة شكر.

<sup>(</sup>١) أخرجه العقيلي ٤٦٧/٣ وأحمد في المسند ١٦٦٢، ١٦٦٣، ١٦٦٤ والبزار كما في الكشف ٤٧٩ والحاكم ٢٢٢/١-٢٢٢ وقال: ولا أعلم في سجدة الشكر أصح منه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ٢/ ٣٧١ وإسناده منقطع وله شاهد من وجه آخر أنظر التلخيص ١١/٢.

<sup>(</sup>٣) بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة بصريّ يكني أبا بكرة صدوق يهم انظر تقريب التهذيب ١٠٥/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود ٩٩/٣ في الجهاد باب سجود الشكر وابن ماجة ٢/١٤١ والترمذي ١٤١/٤ في باب ما جاء في سجدة الشكر وقال حسن غريب والدارقطني ٢/١٤١ والبيهقي ٢/ ٣٧٠ وأحمد في المسند ٥/٥٥.

والثاني: وهو أصح صلاته جائزة لتعلقها بالتلاوة.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيُصَلِّي فِي الكَعْبَةِ الفَرِيضَةَ وَالنَّافِلَةَ».

قال الماوردي: وهذا صحيح وبه قال أبو حنيفة، قال ابن عمر: لا يصلي في الكعبة فرضاً، ولا نفلاً وبه قال ابن جرير الطبري، وقال مالك بن أنس لا يجوز أن يصلي الفريضة، والوتر، ويجوز أن يصلي النافلة، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة: ١٤٤] وإذا صلى فيه لم يقدر على التوجه إليه ولرواية صهيب بن سنان الرومي(١) أن رسول الله ﷺ دَخَلَ البَيْتَ فَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ(٢).

أصله: إذا صلى فيها متوجهاً إلى الباب، والدلالة على جواز صلاة الفرض فيها قوله تعالى: ﴿وَطَهّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكِع السُّجُود﴾ [الحج: ٢٦]، فإن قيل: المراد بذلك خارج البيت، لأن الطواف لا يكون في البيت قيل: الآية عامة، وتخصيص بعضها بالمحكم لا يدل على الاقتران في اللفظ لا يدل على الاقتران في الحكم، فإن قيل فلم لا منعتم الصلاة في البيت كما منعتم من الطواف فيه، أو جوزتم الطواف فيه كما جوزتم الصلاة فيه، قيل: لأن الطواف يستغرق جميع البيت فإذا أوقعه فيه لم السخرة جميعه والصلاة تفتقر إلى جزء من البيت فإذا صلى فيه فقد صلى إلى جزء منه وهو الحائط.

وروى بــلال، وجــابــر، وابن عبــاس، وأنس أنَّ رَسُـــولَ ٱللَّهِ ﷺ دَخَــلَ البَّيْتَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

وروي أنه صَلَّى بَيْنَ العَمُودَيْنِ.

وروي عن عـائشة رضي الله عنهـا أَنَّهَا قَـالَتْ يَـا رَسُـولَ ٱللَّهِ إِنِّي نَــٰذَرْتُ أَنْ أَصَلِّي فِي البَيْتِ فَلَمْ يُفْتَحْ لِي البَابُ فَقَالَ ﷺ: «صَلِّي فِي الحِجْرِ فَإِنَّ الحِجْرَ مِنَ الْبَيْتِ»، ولأنه مستقبل بجميع بدنه شيئاً من البيت فوجب أن تصح صلاته.

أصله إذا صلى خارج البيت فأما تعلقهم بقوله تعالى: ﴿وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤].

<sup>(</sup>۱) صهيب بن سنان الرومي أبو يحيى النمري سبته الروم فابتاعته كلب فقدمت به مكة فابتاعه ابن جدعان فأعتقه صحابي مشهور شهد بدراً له أحاديث انفرد له البخاري بحديث ومسلم بثلاثة وعنه ابن عمر وابن أبي ليلى وابن المسيب قال ابن سعد: مات بالمدينة سنة ثمان وثلاثين وقال يعقوب بن سفيان سنة أربع وصلى عليه سعد. انظر الخلاصة (٤٧٢/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ١/ ٦١٥ في كتاب الحج ٢٠١٦.

فَالمراد به نحوه، ومن صلى في البيت فقد توجه نحو البيت، لأن حائط البيت من البيت، فأما حديث أسامة وصهيب فقد روينا عن غيرهما أنه على صلى في البيت والأحذ بالزيادة أولى.

وأما قياسهم على من استقبل الباب فمذهبنا إن كان للباب عتبة واستقبلها جازت صلاته، وإن لم يكن له عتبة أو كانت فلم يستقبلها فصلاته باطلة، لأنه لم يستقبل شيئاً من البيت في صلاته، فلو كان الباب مغلقاً فصلى إليه جاز، لأن الباب من أبعاض البيت، فلو كان أحدهما مغلقاً، والآخر مفتوحاً فإن صلى إلى المغلق جاز، وإن صلى إلى المفتوح لم يجز.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَعَلَى ظَهْرِهَا إِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ البِنَاءِ مَا يَكُونُ سُتْرَةً لِلْمُصَلِّى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يُصَلِّ إِلَى غَيْرِ شَيْءٍ مِنَ البَيْتِ».

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا صلى على ظهر الكعبة فله حالان:

أحدهما: أن يكون مستقبل الفضاء ليس بين يديه سترة يستقبلها فصلاته باطلة، لأن المصلي مأخوذ عليه استقبال شيء من البيت، ومن هو عليه لا يكون مستقبلًا لشيء منه.

وقد روى داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي المَجْزَرَةِ، وَالمَزْبَلَةِ، وَالمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالحَمَّامِ، وَمَعَاطِن الإبل ، وَفَوْقَ ظَهْر بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى.

والحالة الثانية: أن يكون أمامه سترة يستقبلها فهي على ثلاثة أضرب:

أحدها: أن تكون مبنية متصلة بالجدران فصلاته جائزة، لأنه قد استقبل شيئاً من الست.

والضرب الثاني: غير مبنية ولا متصلة، وإنما هي أحجار مجتمعة، أو خشب فصلاته باطلة، لأنه استقبل ما تجاوز البيت ولم يستقبل بنيان البيت.

والضرب الثالث: أن تكون السترة مغروسة كخشبة قد غرسها، أو رمح قد ركـزه ففي صلاته وجهان:

أحدهما: جائزة كالبناء.

والثاني: باطلة، وهو الصحيح، لأنه استقبل ما ليس من البيت ولا متصل به.

فصل: فلو انهدم والعياذ بالله بناء الكعبة، استحب أن ينصب في موضعه خشب ويطرح عليه أنطاع ليستقبله الناس في صلاتهم كما فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فإن لم يفعل جاز أن يستقبل الناس مكان الكعبة وتجزئهم الصلاة.

وقال عبد الله بن عباس: إذا انهدم بناء الكعبة سقط فرض التوجه إليها.

وقال جميع الصحابة، والفقهاء: فرض التوجه باق وإن انهدم البناء، لأن المكان أصل والبناء تبع فلم يجز أن يسقط حكم الأصل بفقد التبع، وإذا كان فرض التوجه باقياً وجب أن يستقبل مكان الكعبة ويقف خارجاً عنه وإن وقف في عرضة الكعبة ومكانها كان في صلاته وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي العباس صلاته جائزة، كمن صلى خارجها.

والوجه الثاني: وهو مذهب الشافعي صلاته باطلة، لأنه غير متوجه إليها، لأن من هـو في الشيء لا يقال إنه متوجه إليه.

فصل: وإذا صلى على سطح يعلو الكعبة ويشرف عليها، وتوجه إليها في صلاته جائز كما لو صلى على أبي قبيس، أو جبل المروة نصَّ الشافعي على ذلك.

فصل: يستحب لمن صلى في صحراء، أو على جبل أن ينصب بين يديه عصا، أو يضع حجراً، ويستقبله في صلاته؛ لما روي عن النبي على أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَمَعَهُ عَصاً فَلْيَنْصِبِ الْعَصَا، وَيُصَلِّي إِلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا»؛ ولأنه إذا فعل ذلك امتنع الناس من العبور بين يديه، فإن لم يفعل شيئاً من ذلك وصلى جاز؛ وكذلك لو مرَّ به أمام صلاته إنسان كانت صلاته جائزة؛ لرواية المطلب بن وداعة (١) قال: رَأَيْتُ النَّبِي عَلَيْ صَلَّم وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، لَيْس بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطُّوَافِ سُتْرَةٌ مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهُمٍ.

فصل: وكذلك لو مر به في صلاته حيوان طاهر، أو نجس كانت صلاته جائزة.

وقال الحسن البصري، وأحمد بن حنبل إن مر به امرأة، أو كلب، أو حمار بطلت صلاته لرواية ابن عباس أن رسول الله على قال: «يقطع صلاة المرء المرأة، والحمار، والكلب الأسود» فقيل له: ما بال الكلب الأسود من الأبيض؟ قال: «إنه شيطان».

وهذا قول يخالف إجماع الصحابة رضي الله عنهم والـدلالة على فساده ما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «صلاةُ الْمَرءِ لاَ يقْطَعُهَا شَيْءٌ وادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُم».

وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يُصَلِّي وَأَنَـا مُعْتَرِضَـةٌ بَيْنَ يَدَي ِ القِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ ِ الْجَنَازَةِ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَرَنِي بِرِجْلِهِ لَأَقْبِضَ رِجْلَيَّ».

وروي عن الفضل بن العباس أنه قال: أتناني رسول الله ﷺ وَنَحْنُ بِالبَادِيَةِ وَمَعَهُ الْعَبِّ وَمَعَهُ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى إِلَى صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ وَحِمَارَةٌ وَكَلَّبُهُ يَمْشِيَانِ بَيْنَ

<sup>(</sup>١) المطلب بن وداعة السهمي أبو عبد الله من مسلمة الفتح له أحاديث وعنه بنوه كثير وجعفر وعبـد الرحمن انظر الخلاصة (٣٥/٣).

يَدَيْهِ(١)، فَمَا بَالَى بِذَلِكَ، وما رووه من الحديث فمنسوخ، أو أراد به قطع الفضيلة.

فصل: ويستحب لمن صلى إلى قبلة، أو كان بين يديه سترة أن يدنو منها؛ لرواية نافع بن جبير بن مطعم (٢) عن سهل بن أبي حثمة (٣) أن رسول الله على قال: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لاَ يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ صَلاَتَهُ» (٤)، ويجب أن يكون بينه وبين القبلة نحو ثلاثة أذرع لرواية نافع عن ابن عمر قال: سَأَلْتُ بِلاَلاً مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ؟ قَالَ: صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ ثَلاَثَةُ أَذْرُع مِ

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيَقْضِي المُّرْتَدُّ كُلَّ مَا تَرَكَ فِي الرِّدَّةِ».

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا ارتد المسلم عن الإسلام زماناً ثم عاد إلى إسلامه لزمه قضاء ما تركه من الصلاة والصيام، وما فعله قبل الردة من الصلاة، والصيام، والحج مجزىء عنه لا تلزمه إعادته.

وقال أبو حنيفة: قد أحبطت الردة جميع عمله، فإن عاد إلى الإسلام استأنف الصلاة، والصيام، والحج، ولم يقض ما تركه في زمان ردته كالكافر الأصلي، فإن كان قد حج قبل ردته أعاد ذلك بعد إسلامه، لأن الردة قد أحبطت جميع ما عمله.

واستدل بقوله تعالى: ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٥]؛ فدل على أن الردة قد أحبطت عمله، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يُنْتَهُوا يغفر لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾، واقتضى الظاهر غفران عمله بالانتهاء عن الكفر وترك مؤاخذته بإثم، أو قضاء.

وبقوله عِينَ : «الإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ ١٠٥٠.

قال: ولأنه أسلم بعد كفر فوجب أن لا يلزمه قضاء ذلك كالحربي، والذمي.

ودليلنا قوله ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ، أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

وفيه دليلان:

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٢١١/١ وأبو داود ٤٥٩/١ في الصلاة (٧١٨) والنسائي ٢٥/٢ في القبلة.

<sup>(</sup>٢) نافع بن جبير بن مطعم المدني عن أبيه وعلي وعائشة وعنه الزهري وعمرو بن دينار وثقه أبو زرعة قال أبو الزناد مات سنة تسع وتسعين. انظر الخلاصة ٨٨/٣.

<sup>(</sup>٣) سَهُلَ بِن أَبِي حَثْمة عَامَر بن سَاعَدة الأنصاري الحارثي صحابي صغير له خمسة وعشرون حديثاً اتفقا على ثلاثة وعنه صالح بن خوات وعروة بن الزبير والزهري قيل مرسلاً وقال أبو حاتم: بايع تحت الشجرة قال الحافظ الذهبي: أظنه توفي زمن معاوية. انظر الخلاصة ١/٥٢٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ٢/٤ وأبو داود ٢٥١/١ في الصلاة ٦٩٥ والنسائي ٢/٢٦ والحاكم ٢٥١/١.

<sup>(</sup>٥) أخرَجه أحمد في المسند ١٩٩/٤ وابن سعد ٢/١/ أ١٩١ وأخرجه أبو عوانة ١/١٧ والحاكم ٤٥٤/٣ .

أحدهما: أنه الناسي وهو التارك كما قال سبحانه: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ [التوبة: ٦٧] أي: تركهم، والمرتد تارك فوجب أن يلزمه القضاء بحق هذا الظاهر.

والدلالة الثانية: أنه أوجب القضاء على الناسي ونبه بايجابه على العامد، لأنه أغلظ حالاً من الناسي، ولأنه تارك صلاة بمعصية بعد الإسلام فوجب أن يلزمه قضاؤها كالمسلم، ولأن ما التزمه بإسلامه لا يقدر على إسقاطه بردته كغرامة الأموال، وحقوق الأدميين، ولأن كل من لم يكن بينه وبين الصلاة إلا شرط هو مطالب بالإتيان به فإنه مطالب بالصلاة كالمحدث، ويخالف الكافر الأصلي، لأنه وإن كان مكلفاً فهو غير مطالب به، والمرتد مخالف للإسلام ومطالب به، ولأن للكفر الأصلي حكمين:

أحدهما: يفارق بهما الإسلام، وهما مفارقة الإيمان وترك الشرعيات وللإسلام حكمين يفارق بهما الكفر وهما مفارقة الكفر وفعل الشرعيات، ثم كانت الردة تقتضى التزام أحدهما وهو مفارقة الكفر وفعل الشرعيات فوجب أن تقتضي الالتزام الآخر وهو فعل الشرعيات.

وتحريره قياساً: أنه أحد حكمي الإسلام المختص به فوجب أن يلزم المرتد كالإيمان، ولأن من كلف تصديق الغير ولم يقدر على تكذيبه كلف المصير إلى مقتضى تصديقه.

أصله المدعى عليه إذا شهد عليه شاهدان بالحق لما كلف تصديق الشهود كلف المصير إلى مقتضى تصديقهما وهو الغرم لما شهدا به، ولما ثبت أن المرتد مكلف لتصديق النبي وجب أن يكلف مقتضى تصديقه ومقتضاه قضاء ما ترك من صلاته، ولأنه مسلم أحدث ما استبيح به دمه فوجب أن لا تسقط عنه الصلاة كالقاتل، والزاني، والمحارب، ولأن أحكام الإسلام جارية عليه في حال ردته في المنع من استرقاقه، وقبول جزيته، وهدنته، ومؤاخذته بجناياته فوجب أن يجرى عليه حكم الإسلام في قضاء صلواته، ولأنه قد اعترف بشرائع الإسلام، والتزم القيام بها فلم يجز أن يكون عصيانه بالردة عذراً له في إسقاط ما لزمه، وقضاء ما تركه كالعاصي بشرب الخمر، أو فعل الزنا فأما قوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيْحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ فالمراد به من مات على ردته، لأنه عقبها بقوله تعالى: ﴿وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِينَ ﴾ [الزمر: ٢٥]، وذلك من أحكام الأخرة؛ سيما وقد فسره بقوله عز وجل: ﴿وَمَنْ النَّاسِرِينَ ﴾ [الزمر: ٢٥]، وذلك من أحكام الأخرة؛ سيما وقد فسره بقوله عز وجل: ﴿وَمَنْ يَرْتَدُ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٧].

وأما قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفْرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨]، فالمراد به غفران المآثم دون القضاء، لأن القضاء فرض مستأنف على أن المرتد مخصوص من هذا العموم بدليل ما ذكرناه؛ وكذا الجواب عن قوله ﷺ: «الإسْلاَمُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ ﴾.

وأما قياسهم على الحربي فالمعنى فيه: أنه لم يعترف بوجوب الصلوات فلأجل ذلك سقط عنه القضاء.

فصل: فإذا ثبت أن المرتد يقضي ما ترك من الصلوات فجن زماناً في ردته، أو أغمي عليه حيناً لزمه قضاء ما ترك من الصلوات في زمان جنونه وإغماثه، ولو كانت امرأة فحاضت في ردتها زماناً لم تقضى ما تركت من الصلوات في زمان حيضها.

والفرق بينهما: أن الجنون، والإغماء سقط بهما القضاء ترفيهاً ورحمة، ولو اقترن به معصية لم يسقط القضاء كالسكران فلما اقترن بجنون المرتد وإغمائه معصية، وهي الردة ثبت القضاء، لأن العاصي لا يترخص، والحيض إنما أسقط وجوب الصلاة لا على وجه الرخصة، بل على سبيل الاستثناء فلم يكن لاقتران المعصية به تأثير في ثبوت القضاء، ألا ترى أن صلاة الحائض معصية، وصلاة المجنون والمغمى عليه طاعة فمن حيث ما ذكرنا افترق حكمهما في القضاء والله أعلم -.

## باب سجود السهو وسجود الشكر

قَــالَ الشَّعَافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ: «وَمَنْ شَكَّ فِي صَــلَاتِهِ فَلَمْ يَـدْرِ أَثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، وَكَذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ».

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا أحرم بالصلاة ثم شك في ركعاتها فلم يدر أركعة صلى، أو ركعتين بنى على اليقين وحسبها ركعة، ولو كان الشك بين ركعتين أو ثلاث بنى على ركعتين، ولو كان الشك بين ثلاث أو أربع بنى على ثلاث وهو اليقين، وسواء كان ذلك أول شكه، أو كان يعتاده، وبه قال من الصحابة على بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ومن الفقهاء مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري.

وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك أول شكه أو كان يشك في أقل أوقاته فصلاته باطلة، وإن كان شاكاً ويعتاده الشك كثيراً تحرى في صلاته واجتهد، وعمل على غالب ظنه بالاجتهاد، فإن أشكل عليه بني على اليقين حينئذ واستدل لبطلان صلاته بأول شكه بقوله ﷺ: «لا غِرَارَ في الصَّلاَةِ» قال: ومعناه: لا شك فيها فدل على بطلانها بحدوث الشك فيها، واستدل في جواز التحري فيمن اعتاده الشك برواية عبد الله بن مسعود عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا شَكَّ أَحدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلاَثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ».

وبما روي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَكَانَ أَكْثَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعاً، قَعَدَ وَتَشَهَّدَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ».

قال: ولأنه لما جاز التحري في القلتين، والثوبين، والإناءين، والوقتين، وكمل ذلك من واجبات الصلاة جاز التحري في إعداد ركعاتها، لأنه أمر مشتبه قد جعل لـه طريق إلى التخلص منه، وهذا خطأ.

والدلالة عليه ، واية زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيـد الخدري أن رسـول الله ﷺ قال: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ مِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَـلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً، فَلْيُلْغِ الشَّكَ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَي السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١٠٤/٣ في السهو ١٣٣٧ ومسلم ١/٣٩٨ في المساجد ٣٨٩/٨٢.

وروي أيضاً: «فَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَي ِ السَّهْوِ» قبل السلام.

وروى ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُتِمَّ رَكْعَةً، وَلْيُقْعَدْ وَيَتشَهَّدُ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَي السَّهْوِ، فَإِنْ كَانَتْ خَمْساً شَفَعَتْهَا السَّجْدَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعًا كَانَتْ السَّجْدَتَانِ تَرْغِيماً لِلشَّيْطَانِ»(١).

وروى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ﴿إِذَا شَـكَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ وَاحِـدَةٍ وَاثْنَتَيْنِ بَنَى عَلَى وَاحِدَةٍ، وَإِنْ شَـكَّ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثٍ بَنَى عَلَى اثنتين، وَإِنْ شَكَّ بَيْنَ ثَلَاثَ وَأَرْبَعَ بَنَى عَلَى ثَلَاثٍ، فَإِنَّ الزِيَادَةَ فِي الصَّلَاةِ جَمِيعاً خَيْرٌ مِنَ النُقْصَانِ»(٢).

قال ابن المنذر: وأصح هذه الأحاديث الثلاثة حديث أبي سعيد الخدري، ولأنها صلاة وجب عليه فعلها فوجب أنه لا يجوز له التحري في أدائها.

أصله إذا ترك صلاة من خمس صلوات لا يعرفها، ولأن أركان العبادات المفروضة لا تسقط بالتحري كأركان الحج والوضوء، ولأن كل ما شرط اليقين في أصله شرط اليقين في بعضه، كالطهارة، والطلاق، ولأن كل ما لم يود من الطهارة بالتحري لم يود من الصلاة بالتحري كأصل العبادة، وأما الدليل على أن الصلاة لا تفسد بالشك أول مرة مع ما تقدم من الأحاديث أنه شك طراً في عدد ما صلى فلم تفسد به الصلاة كالمعتاد الشك، ولأن ما يؤثر في الصلاة فحكم الابتداء، والعادة فيه على سواء كالحدث طرداً، والعمل اليسير عكساً، ولأن ما لا يبطل كثيره الصلاة لا يبطل قليله الصلاة كالتسبيح.

فأما قوله ﷺ: «لا غِـرَارَ فِي الصَّلَاةِ» فمعناه: لا نقصان فيها وهو إذا بني على اليقين فقد أزال النقصان منها.

وأما قَوْلُهُ ﷺ: «فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ».

فالجواب عنه: أن تحري الصواب يبين له يقين الشك، أو يبني على اليقين مع بقاء الشك.

فأما الحديث الآخر إن صح فكان معارضاً بما رويناه فروايتنا أولى من وجهين: أحدهما: كثرة الرواة والبناء على الاحتياط.

والثاني: أنه يأمن بهذا النقصان ويخاف الزيادة، وروايتهم تتردد بين النقصان والـزيادة فكانت روايتنا أولى لقوله ﷺ: «فَإِنَّ الزِّيَادَةَ فِي الصَّلَاةِ خَيْرٌ مِنَ النَّقْصَانِ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ۱/۰۰۱ في المساجد ٥٧١/٨٨ ومالك في الموطأ١/٩٥ حديث (٦٣) مرسلاً من حديث عطاء.

<sup>(</sup>٢) ضعيف أخرجه الترمذي ٣٩٨ وابن ماجة ١٢٠٩ انظر التلخيص ٢/٥.

وأما ما ذكر من جواز التحري في القبلة والإناءين والشوبين فيفارق أفعال الصلاة من جهين:

أحدهما: أن الـرجوع في هـذه الأشياء إلى اليقين متعـذر، وفي أفعال الصلوات غيـر متعذر فجاز التحري فيما تعذر اليقين فيه ولم يجز فيما لم يتعذر اليقين فيه.

والثاني: أن لهذه الأشياء دلائل وعلامات يرجع إليها في التحري، والاجتهاد، وليس لما يقضى من أفعال الصلاة دلالة يرجع إليها في التحري فافترقا من هذين الوجهين.

مسألة: قَـالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ بَعْدَ التَّشَهُّ دِ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْ وِقَبْلَ التَّسْلِيم وَاحْتَجُّ فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَبِحَدِيثِ أَبْنِ بُحَيْنَةَ عَنِ آلنَّيِ ﷺ أَنَّهُ سَجَدَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ».

قال الماوردي: وهذا كما قال لا خلاف بين الفقهاء أن سجود السهو جائز قبل السلام، وبعده وإنما اختلفوا في المسنون والأولى فمذهب الشافعي وما نص عليه في القديم، والجديد: أن الأولى فعله قبل السلام في الزيادة والنقصان، وبه قال من الصحابة، أبو هريرة، ومن التابعين: سعيد بن المسيب، والزهري ومن الفقهاء ربيعة، والأوزاعي، والليث بن سعد.

وقال أبو حنيفة، والثوري: الأولى فعله بعـد السلام في الـزيادة والنقصــان، وبه قــال علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعمار بن ياسر رضي الله عنهم.

وقال مالك: إن كان عن نقصان فالأولى فعله قبل السلام، وإن كان عن زيادة فالأولى فعله بعد السلام، وقد أشار إليه الشافعي في كتاب «اختلافه مع مالك»، والمشهور من مذهبه في القديم والجديد ما حكيناه في فعل ذلك قبل السلام في الزيادة والنقصان.

فأما أبو حنيفة فاستدل برواية ثوبان أن رسـول الله ﷺ قال: «لِكُـلِّ سَهْوٍ سَجْـدَتَانِ بَعْـدَ السَّلَامِ »(١).

ُوبما رواه أبو هـريرة في قصـة ذي اليدين أن رَسُــولَ ٱللَّهِ ﷺ بَنَى عَلَى صَلَاتِـهِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ .

قال: ولأن سجود السهو إنما أخر فعله عن سببه لكي ينوب عن جميع السهو، فاقتضى أن يكون فعله بعد السلام أولى لتصح نيابته عن جميع السهو، لأنه إذا فعله قبل السلام لم يخل هذا السهو من أحد أمرين، إما أن يقتضي سجوداً ثانياً، أو لا يقتضي، فإن اقتضى سجوداً ثانياً لم يكن الأول نائباً عن جميع السهو.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ١٠٣٨ وأحمد ٢٨٠/٥ وعبد الرزاق ٢٥٣٣ وابن أبي شيبة ٣٣١٢ والطبـراني في الكبير ٨٧/٢.

وأما مالك فاستدل أن رسول الله على سجد في قصة ذي اليدين بعد السلام، وكان سببه زيادة الكلام، وسجد في حديث ابن بحينة عندما ترك التشهد الأول قبل السلام، وكان سببه النقصان، فدل على اختلاف محله لاختلاف سببه، قال: ولأن سجود السهو جبران، فإذا كان لنقصان اقتضى فعله قبل السلام لتكمل به الصلاة، وإن كان لزيادة أوقعه بعد السلام لكمال الصلاة.

والدلالة عليهما رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله على قال: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَـدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً فَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَي ِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَام ».

ُوروى ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ أَشَلَاثًا صَلَّى أَم أَرْبَعًا فَلَيْتِمَّ رُكُوعَهُ، وَيَقْعُدُ وَيَتَشَهَّدُ، وَيَسْجُدُ سَجْـدَتَي السَّهْوِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ فَإِنْ كَانَتْ خَمْساً شَفَعَتَهَا السَّجْدَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعاً كَانَتْ السَّجْدَتَان تَرْغِيماً لِلشَّيْطَانِ».

وروى عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد مناف أن النبي على تَرَكَ الجُلُوسَ الأوَّلَ فِي صَلَاةِ الظُهْرِ، أَوْ قَالَ العَصْرُ إِلَى أَنْ قَامَ فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا جَلَسَ وَتَشَهَّدَ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ولأنه سجود عن سبب وقع في صلاته فوجب أن يكون محله في الصلاة قياساً على سجود التلاوة، ولأنه سجود لو فعله في الصلاة سجد عند موجبه فوجب أن يكون محله في الصلاة قياساً على سائر سجدات الصلاة، ولأنه جبران للصلاة فوجب أن يكون محله في الصلاة كمن نسي سجدة، ولأن كل ما كان شرطاً في سجود السهو كالطهارة والمباشرة، ولأنه لو كان ما كان شرطاً في سجود السلام أن يسجد لأجله بعد السلام، وفي اجماعهم على ترك السجود له بعد السلام دليل على أن محله قبل السلام، ولأنه سجود للسهو وجبران للصلاة، وما كان جبراناً للشيء كان واقعاً فيه.

وأما ما رووه من الأخبار ففيه جوابان:

أحدهما: أنها منسوخة.

والثاني: مستعملة فأما نسخها فمن وجهين:

أحدهما: ما رواه الزهري أن رسول الله ﷺ سَجَدَ لِلسَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ ، وَسَجَدَ لَهُ بَعْـدَ السَّلَامِ ، وَكَانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ سُجُودَ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ .

والثاني: تأخر أخبارنا وتقدم أخبارهم، لأن ابن مسعود روى سجود السهو بعد السلام وهو متقدم الإسلام قد هاجر الهجرتين، وابن عباس، وأبو سعيد الخدري رويا سجود السهو قبل السلام، وكان لابن عباس حين قبض رسول الله على ثلاث عشرة سنة، وقيل: سبع سنين وكان أبو سعيد من أحداث الأنصار، وأصاغرهم.

وأما استعمالها فمن وجهين:

أحدهما: أنها مستعملة على ما بعـد السلام في التشهـد وهو قـول سلام علينـا وعلى عباد الله الصالحين.

. كتاب الصلاة/ باب سجود السهو وسجود الشكر

والثاني: أنها محمولة على أنه نسي السهو ثم ذكره بعد سلامه فأتى به وأما قولهم أنه إذا فعله قبل السلام ثم سها بعده لم يخل حاله من أحد أمرين:

قلنا: فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين:

أحدهما: أنه سجود واقع عن السهو الذي قبله، والذي بعده.

والثاني: وهو قول أبي إسحاق إنه يسجد لهذا السهو، ولا يؤدي ذلك إلا أن السجود الأول لا ينوب عن جميع السهو، لأنا نقول: إن سجدتي السهو تنوب عن جميع السهو في الغالب ووقوع السهو بعد السجود وقبل السلام نادر فجاز السجود له، وأما استعمال مالك فلا يصح، لأن حديث ابن عباس يوجب سجود السهو قبل السلام مع الزيادة والنقصان، وأما قوله إن الزيادة تمنع من سجود السهو قبل السلام فغلط، لأن الزيادة فيها نقصان بدليل أنه لو ترك منها ركعة عامداً أو زاد عليها ركعة عامداً أبطلت صلاته فيها، وإن كان ذلك نقصاناً وجب أن يكون السجود له في الصلاة جبراناً.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ فِي الخَامِسَةِ سَجَدَ أَوْ لَمْ يَسْجُـدُ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ ، وَيَتَشَهَّدُ ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ».

قال الماوردي: صورتها في رجل قام إلى خامسة من صلاة الظهر يظنها رابعة ثم ذكر سهوه وعلم أنه في خامسة فعليه أن يعود إلى جلوسه في الرابعة سواء جلس فيها أم لا، سجد في الخامسة أو لم يسجد.

وقال أبو حنيفة: إن كان لم يسجد يجلس في الرابعة ولم يسجد في الخامسة عاد إلى جلوسه في الرابعة بناء على صلاته وإن سجد في الخامسة قبل جلوسه في الرابعة فصلاته باطلة لبطلان عمله وإن كان قد جلس في الرابعة ولم يسجد في الخامسة فقد تمت صلاته وهو بالخيار إن شاء خرج من الخامسة، وإن شاء بنى عليها، ويصلي ركعتين، وإن جلس في الرابعة وسجد في الخامسة فقد تمت صلاته، ووجب عليه أن يضم إلى هذه الركعة ركعة ثانية يكونان له نافلة بناء على أصلين له:

أحدهما: أن الجلوس قدر التشهد هو الواجب في الصلاة دون التشهد والسلام، فإذا فعله وقام إلى خامسة فقد تمت صلاته.

والثاني: أنه إذا سجد في الخامسة صار داخلًا في نافلة ومكن.

أصله أن من يدخل في نافلة وجب عليه أن يتمها ركعتين وهذا خطأ.

ودليلنا رواية سعيد عن الحكم عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود قال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ فَسَهَا فَصَلَّاهَا خَمْساً فقيل يا رسول الله أزيد من الصلاة قال: وما ذاك فقالوا: صليت خمساً فَسَجَدَ سَجْدَتَي ِ السَّهْوِ» وليس في هذا الحديث ذكر السلام.

وروى إبراهيم عن سويد عن ابن مسعود أن النبي عَلَى الظُّهْرَ خَمْساً فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَسُوسَ القَوْمُ فَقَالُ مَا بَالُكُمْ فَقَالُوا صَلَّيْتَ خَمْساً فَسَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ وَقَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ»، فلا يخلو حال رسول الله على من أن يكون قعد في الرابعة، أو لم يقعد فإن كان قعد فلم يضف إليها أخرى كما قال أبو حنيفة: وإن كان لم يقعد فلم تبطل صلاته كما قال أبو حنيفة، فإن قالوا: يجوز أن يكون النبي على أعاد صلاته.

فالجواب عنه من وجهين:

أحدهما: أنه لم ينقل عنه الإعادة، ولو أعادها لأمر من خلفه بالإعادة.

والثاني: أنه لو كانت صلاته باطلة لم يسجد لها سجود السهو، لأن سجود السهو لا يجبر الصلاة الباطلة فإن قالوا فيجوز أنه ذكر أنه في الخامسة قبل سجوده فيها قيل: هذا خطأ من وجهين:

أحدهما: ما روي أنه عَلَى الظُّهْرَ خَمْساً وَانْفَتَلَ مِنْ صَلاَتِهِ، وذلك لا يكون إلا بعد سجوده وسلامه.

والثاني: أنه تكلم فقال ما بالكم، وكلمه الناس فلم يجز أن يكون ذلك في حال الصلاة وقبل السجود، ولأنها زيادة في الصلاة من جنسها على وجه السهو فوجب أن لا يبطلها.

أصله إذا ذكر سهوه قبل سجوده، ولأن ما كان من أعداد الصلاة لا يبطل سهوه الصلاة كمن سجد ثلاث سجدات، أو ركع ركعتين، فأما ما ذكره من بنائه على أصله فقد مضى الكلام معه في الثاني إن شاء الله.

فصل: فإذا ثبت صحة صلاته وأنه يعود في الرابعة إلى جلوسه لم تخل حاله من أحد أمرين، إما أن يكون قد تشهد في الرابعة أو لم يتشهد فإن لم يتشهد في الرابعة وجب عليه أن يتشهد ويسجد سجدتي السهو ويسلم وإن كان قد تشهد في الرابعة قبل قيامه ففي وجوب إعادة التشهد بعد جلوسه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي العباس عليه إعادة التشهد ثم سجود السهو ثم السلام، لأن من شرط صحة هذا السلام أن يتعقب أمرين: القعود، والتشهد، فلما لزمه إعادة القعود وإن كان قد أتى به.

والوجه الثاني: وهو قول عامة أصحابنا: ليس عليه إعادة التشهد، بل يسجد للسهو ثم يسلم، لأن أصول الصلاة مبنية على الاعتداد بما فعله قبل السهو وترك إعادته كالسجود وغيره فكذلك التشهد.

فصل: وأما إذا صلى نافلة فقام إلى ثالثة ناسياً فلا خلاف بين العلماء أنه يجوز أن يتمها أربعاً، ويجوز أن يرجع إلى الثانية ويجوز أن يكمل الثالثة، ويسلم وأي ذلك فعل سجد معه سجود السهو، أما الأول فمذهب الشافعي أن الأولى أن لا يمضي في الثالثة ويرجع إلى الثانية ويسجد للسهو ويسلم سواء كان ذلك في صلاة الليل، أو صلاة النهار، واختار غير الشافعي أن يتمها أربعاً.

وقال آخرون: إن كانت صلاة فالأولى أن يتمها أربعاً وإن كانت صلاة ليل فالأولى أن يعود إلى الثانية.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِنْ نَسِيَ الجُلُوسَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَذَكَرَ فِي ارْتِفَاعِهِ وَقَبْلَ انْتِصَابِهِ فَإِنَّهُ يُرْجِعُ إِلَى الجُلُوسِ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ، وَانْ ذَكَرَ بَعْدَ اعْتِدَالِهِ فَإِنَّهُ يَمْضِي».

قال الماوردي: قد مضى الكلام في أن التشهد الأول سنة، وليس بواجب فإن تركه ناسياً وقام إلى الثالثة ثم ذكره نظر في حاله، فإن ذكره قبل انتصابه عاد فأتى به ثم سجد للسهو قبل سلامه، وإن ذكره بعد انتصابه مضى في صلاته ولم يعد إليه وسجد للسهو قبل السلام، وهو قول أكثر الفقهاء.

وقال إبراهيم النخعي، وإسحاق بن راهويه: يعود إليه في الحالتين.

وقال آخرون: لا يعود إليه في الحالتين، وما ذكرناه أصح؛ لرواية المغيرة بن شعبة أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّانِيَةِ إِلَى الثَّالِثَةِ وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَجْلِسْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِي قَائِماً رَجَعَ وَجَلَسَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ، وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ أَنِ آسْتَوَى قَائِماً لَمْ يَـرْجَعْ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ»، وَلِأَنَّهُ إِذَا اعتدل قائماً فقد حصل في فرض فلم يجز تركه لمسنون وما لم يعتدل فليس بداخل في فرض فجاز له الرجوع إلى المسنون.

فصل: فإذا صح أنه يعود إليه قبل انتصابه ولا يعود إليه بعد انتصابه فانتصب قائماً ثم عاد إليه فذلك ضربان:

أحدهما: أن يكون ناسياً فصلاته مجزئة وعليه سجود السهو.

والثاني: أن يكون عامداً فعلى ضربين:

أحدهما: أن يكون عالماً بتحريم ذلك فصلاته باطلة.

والضرب الثاني: أن يكون جاهلًا بتحريم ذلك مقدار جوازه ففي بطلان صلاته وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق صلاته باطلة، لأنه أتى بعمل طويل في الصلاة على وجه العمد.

والوجه الثاني: وهو أصح صلاته جائزة، لأنه لم يقصد بعمله منافاة الصلاة فصار كمن قام إلى خامسة، فلو كان المصلي إماماً فعاد إلى الجلوس بعد انتصابه لم يجز للمأمومين اتباعه، لأنهم يتبعونه في أفعال الصلاة، وليس هذا من أفعالها، فلو اتبعوه صع العلم بحاله بطلت صلاتهم، فلو ذكر الإمام ذلك قبل انتصابه فعاد إلى جلوسه وجب على المأمومين اتباعه ما لم ينتصبوا، فإن كانوا قد انتصبوا في القيام قبل انتصاب الإمام ففيه وجهان:

أحدهما: لا يتبعونه في الجلوس، لأنه يتقابل عليهم فرضان فرض أنفسهم ومتابعة إمامهم .

والوجه الثاني: وهو أصح عليهم اتباع إمامهم في الجلوس لما عليهم من اتباعه في أفعال الصلاة لاقتدائهم به؛ كما لو أدركوه في الركعة الأخيرة لزمهم الجلوس معه في التشهد، فإن لم يكن من فرضهم اتباع لإمامهم كذلك في ترك القيام ومتابعته في الجلوس.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ جَلَسَ فِي الْأُولَى فَذَكَرَ قَامَ وَبَنَى وَعَلَيْهِ سُجْدَتَا السَّهْو».

قال الماوردي: إذا جلس في الأولى مستريحاً أو لعارض من مرض فصلاته مجزئة ولا سجود للسهو عليه، وإن جلس فيها للتشهد ناسياً يظنها ثانية فليقم إلى الثالثة، ويجلس فيها للتشهد ويبنى على صلاته ويسجد للسهو قبل سلامه، لأنه نقل سنة على البدن من محل إلى محل فلم يمنع ذلك من صحة البناء ولزمه سجود السهو لما أوقعه من الزيادة في صلاته.

وأصل ذلك: قصة ذي اليدين.

مسالة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ ذَكَرَ فِي الشَّانِيَةِ أَنَّهُ نَاسٍ لِسَجْدَةٍ مِنَ الْأُولَى بَعْدَمَا اعْتَدَلَ قَائِماً فَلْيَسْجُدُ لِلْأُولَى حَتَّى تَتِمَّ قَبْلَ النَّانِيَةِ».

قال الماوردي: وصورتها: في رجل قام إلى ركعة ثانية ثم ذكر أنه ترك من الركعة الأولى سجدة ناسياً فعليه أن يعود فيأتي بالسجدة التي نسيها سواء كان قائماً في الثانية أو راكعاً لما عليه من ترتيب الأفعال، ولقوله على: «لا صَلاَةَ لِمَنْ عَلَيْهِ صَلاَةً» فإذا أراد السجود فهل يجلس قبل سجوده أم لا؟ على ثلاثة أوجه:

أحدها: وهو قول أبي إسحاق عليه أن يعود فيجلس، ثم يسجد سواء جلس قبل قيامه

أم لا، لأن عليه أن يأتي بالسجود عقيب الجلوس فإذا عقب جلوسه بالقيام لم يجزه الاعتدادِ به ولزمه فعله ليكون السجود عقيبه كالسعي لا يجوز إلا على عقيب الطواف، فلو طاف وصبر زماناً ثم أراد السعي لم يجزحتى يستأنف الطواف، ثم يعقبه السعي.

والوجه الثاني: ليس عليه أن يجلس بل ينحط من فوره ساجداً سواء جلس قبل قيامه أم لا، لأن الجلسة غير مقصودة في نفسها، وإنما أزيدت للفصل بين السجدتين، والقيام فاصل بينهما ونائب عن الجلسة.

والوجه الثالث: وهو ظاهر مذهب الشافعي وعليه أصحابنا: أنه إن كان قد جلس قبل قيامه انحط ساجداً من فوره من غير جلوس، وإن لم يكن قد جلس عاد فجلس ثم سجد، لأن هذه الجلسة ركن في الصلاة مقصود لقوله على: «ثُمَّ اجْلِسْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً» فإذا فعله لم يلزمه إعادته كسائر أركان الصلاة، وما قاله أبو إسحاق من وجوب تعقب السجدة بالجلوس ففاسد لمن لم يذكر سهوه عن السجدة حتى يسجد في الثانية، لأن هذه السجدة تجزئه عن الأولى وإن لم يكن عقيب جلوس وإن ذكر فرقاً، فإن الفرق اعتذار بعد وجود النقص، فإذا ثبت هذا فأصح الوجوه: أنه إن كان جلس قبل قيامه لم يأت به وانحط ساجداً من فوره، وإن لم يجلس قبل قيامه عاد فجلس ثم سجد، فعلى هذا لو كان قد جلس قبل من فوره، وإن لم يجلس قبل الجلسة بين السجدتين فهل ينوب ذلك مناب الجلسة قيامه جلسة الاستراحة غير قاصد بها الجلسة بين السجدتين فهل ينوب ذلك مناب الجلسة بين السجدتين؟ على وجهين:

أحدهما: وهو قول أبي العباس: لا تنوب مناب الجلسة بين السجدتين، لأن هذه فريضة وجلسة الاستراحة والنفل سنة، والنفل لا تنوب مناب الفرض، ألا ترى أنه لو نسي سجدة وسجد سجدة التلاوة لم تنب عن سجدة الفرض.

والوجه الشاني: أن جلسة الاستراحة تنوب مناب الجلسة بين السجدتين، لأن نية الصلاة تبسط على أفعالها، وليس يلزمه تحديد النية عند كل فعل منها، فإذا وجد الفعل على صفة الفعل الواجب وهيئته قام مقامه وإن لم ينوه ألا ترى أنه لو تشهد التشهد الأخير وعنده أنه التشهد الأول أجزأه عن فرضه وإن لم ينوه لوجود ذلك على صفته، ومن قال هذا الوجه فرق بين سجدة التلاوة في أنها لا تنوب عن سجدة الفرض وبين جلسة الاستراحة في أنها تنوب عن الراتب تنوب عن جلوس الفرض بأن قال: سجود التلاوة عارض، والعارض لا ينوب عن الراتب وجلسة الاستراحة راتبة فجاز أن تنوب عن الراتب.

مسألة: قَـالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ نَسِيَ سَجْدَةً مِنَ الأُولَى، فَإِذَ عَمَلَهُ فِي النَّانِيَةِ كَلاَ عَمَلَ، فَإِذَا سَجَدَ فِيهَا كَانَتْ مِنْ حُكْمِ الأُولَى وَتَمَّتِ الْأُولَى بِهَذِهِ السَّجْدَةِ، وَسَقَطَتِ الثَّانَيَةُ».

قال الماوردي: صورتها: في رجل أحرم بالصلاة وصلى الركعة الأولى والشانية ثم جلس فيها متشهداً وذكر أنه ترك من الركعة الأولى سجدة ناسياً فمذهب الشافعي أن عمله في الثانية ملغى كلا عمل إلا سجدة يجبر بها الأولى، ثم يقوم فيأتي بباقي صلاته ويسجد للسهو قبل سلامه.

وقال مالك: يلغي ما فعله في الأولى ويكون عمله فيها كل عمل لتكون الثانية له أولى، وهذا خطأ، لأن قيامه إلى الثانية قبل كمال الأولى يبطل ما فعله فيها من قيام وركوع ولا يحتسب له بشيء منه حتى يأتي بما عليه من سجود الركعة الأولى فوجب إذا سجد في الثانية أن يكون سجوده فيها مصروفاً إلى الركعة الأولى لبطلان ما سواه من القيام والركوع، فإذا ثبت أن الأولى مجبورة بسجدة من الثانية ففيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها مجبورة بالسجدة الأولى من الركعة الثانية، وهذا على قول من زعم أنه لو ذكر السجدة في قيامه انحط من فوره ساجداً من غير جلوس.

والوجه الثاني: أنها مجبورة بالسجدة الثانية، وهذا على قول من زعم أنه لو ذكر السجدة في قيامه انحط من فوره ساجداً منها في قيامه وعاد جالساً ثم سجد.

والوجه الشالث: أنه إن كان قد جلس قبل قيامه إلى الثانية فهي مجبورة بالسجدة الأولى، وإن كان لم يجلس فهي مجبورة بالسجدة الثانية، وهذا على المذهب الثالث.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ ذَكَرَ فِي الرَّابِعَةِ أَنَّهُ نَسِيَ سَجْدَةً مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَإِنَّ الْأُولَى صَحِيحَةً إِلَّا سَجْدَةً وَعَمَلُهُ فِي الشَّانِيَةَ كَلاَ عَمَل ، فَلَمَّا سَجَدَ فِيهَا سَجْدَةً كَانَتْ مِنْ حُكْمِ الْأُولَى وَتَمَّتِ الْأُولَى، وَبَطَلَتِ الثَّانِيَةُ وَكَانَتِ الثَّالِثَةُ ثَانِيَةً فَلَمَّا قَامَ فِي الثَّالِثَةِ كَانَ عَمَلُهُ كَلاَ عَمَل ، فَلَمَّا سَجَدَ فِيهَا سَجْدَةً كَانَ عَمَلُهُ كَلاَ عَمَل ، فَلَمَّا سَجَدَ فِيهَا سَجْدَةً كَانَتْ مِنْ حُكْمِ الثَّانِيَةِ فَتَمَّتِ الثَّانِيَةِ وَبَطَلَتِ الثَّالِثَةُ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ ثَالِثَةً الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيَاتِهِ عَمَل ، فَلَمَّا سَجَدَ فِيهَا سَجْدَةً كَانَتْ مِنْ حُكْمِ الثَّانِيَةِ فَتَمَّتِ الثَّانِيَةِ وَبَطَلَتِ الثَّالِثَةُ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ رَابِعَةً ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ وَيَسْجُدُ لِلسَّهُو بَعْدَ النَّشَهُّدِ وَقَبْلَ السَّلَامِ ، وَعَلَى هَذَا البَابِ كُلِّهِ وَقِيَاسِهِ».

قال الماوردي: وصورتها: في رجل صلى أربع ركعات وجلس للتشهد، ثم ذكر أنه ترك من كل ركعة سجدة فالذي يحصل له على مذهب الشافعي ركعتان ركعة من الأولى والثانية، وركعة من الثالثة والرابعة، واعتبار ذلك أن الركعة الأولى صحيحة إلا سجدة، وعمله في الثانية باطل إلا سجدة تضم إلى الأولى فيتم له ركعة، وعمله في الثالثة صحيح إلا سجدة وهي في التقدير ثانية وعمله في الرابعة باطل إلا سجدة تضم إلى الشالثة التي هي الثانية فيتم لها الركعة الثانية فيصير له ركعتان، ثم ينظر فإن كان قد تشهد في الرابعة قام مقام تشهده في الثانية، وإن لم يكن تشهد في الرابعة تشهد في الثانية وقام فيأتي بالركعتين تمام صلاته وتشهد فسجد للسهو وسلم.

وقال أبو حنيفة: يأتي بأربع سجدات متواليات في آخر صلاته ويجزئه تعلقاً بقوله ﷺ: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُوا وَمَا فَاتَكُمْ فَآقْضُوا» قال: وهذا قد أدرك جميع الصلاة إلا أربع سجدات فوجب أن يلزمه قضاؤها لا غير قال: ولأن كلما يفعل على وجه التكرار لا يعتبر الترتيب في فعله كصوم رمضان إذا ترك صوم اليوم الأولى منه وصام الثاني لم يقع عن الأول منه، ووقع عن الثاني؛ كذلك الصلاة قال: ولأنه لو أحرم خلف الإمام ثم سها عن اتباعه في الأولى حتى دخل في الثانية صلاها معه وصحت هذه الركعة له وإن حصلت له الأولى، كذلك إذا ترك منها سجدة جاز أن تصح له الثانية مع بقاء سجدة من الأولى.

والدلالة عليه قوله ﷺ: «لا صَلاَةَ لِمَنْ عَلَيْهِ صَلاَةً» ومعناه: لا ركعة ثانية لمن عليه أولى، ولأنه شرع في الركعة الثانية قبل كمال الأولى فوجب أن لا يعتد له بالثانية قبل كمال الأولى.

أصله إذا ترك من الركعة الأولى سجدتين، لأنه واقفنا أن يجبر سجدتين من الثانية، وكذلك في السجدة الواحدة، ولأن كل ترتيب إذا تركه عامداً لم يعتد بما فعله بعده فكذلك إذا تركه ناسياً.

أصله إذا تقدم الركوع على السجود، ولأن كل ما شرط فعله في الصلاة مع الذكر لم يسقط بالسهو كالطهارة.

فأما تعلقه بالخبر فلا دلالة فيه، لأنه يوجب قضاء ما فات، والذي فاته عندنا ركعتان فيلزمه قضاؤهما، وأما قوله إن ما يفعل على وجه التكرار يسقط فيه الترتيب كصوم رمضان، ففاسد بالركوع يتكرر في الركعات ثم الترتيب فيه مستحق على أن المعنى في صوم رمضان أنه لو ترك ترتيبه عامداً لم يبطل ما صامه، ولو فعل ذلك في صلاته عامداً بطلت فلذلك لم يسقط بالنسيان.

وأما قوله إن الركعة أوكد من السجدة فمنكسر به إذا ترك سجدتين على أن هذا لا يصح على مذهبنا، لأننا نقول: إنها تكون له أولى، وإنما يصح على مذهبهم.

فصل: وإذا صلى أربع ركعات ثم ذكر قبل سلامه أنه ترك منها سجدة لا يدري كيف تركها فإنه ينزل ذلك على أسوأ أحواله ويعمل على الاحتياط فيه، فأحسن حالته أن يكون قد تركها من تركها من الركعة الرابعة فتصح له أربع ركعات إلا سجدة، فأسوأ حالته أن يكون قد تركها من أحد الركعات الثلاث، إما الأولى أو الثانية، أو الثالثة فتصح له على العبرة المتقدمة ثلاث ركعات فيبني عليها ويتم صلاته، ولو ذكر أنه ترك سجدتين لا يدري كيف تركها، فأحسن أحواله أن يكون قد تركها من الركعة الأخيرة فتصح له أربع ركعات إلا سجدتين يأتي بهما ويبني على صلاته، وأسوأ أحواله أن يكون قد ترك من الأولى سجدة وأتى بالثانية كاملاً وترك

من الثالثة سجدة وأتى بالرابعة كملاً فيحصل له ركعتان الأولى مجبورة بالثانية والثالثة مجبورة بالرابعة فيأتي بركعتين تمام صلاته، ولو ترك ثلاث سجدات لا يدري كيف تركهن فأحسن أحواله أن يكون قد ترك من الثالثة سجدة ومن الرابعة سجدتين فيحصل له ثلاث ركعات إلا سجدة وأسوأ أحواله أن يكون قد ترك من الأولى سجدة وأتى بالثالثة كاملاً وترك من الثالثة سجدة ومن الرابعة سجدة ومن الرابعة فيأتي سجدة ومن الرابعة سجدة ؛ فتحصل له ركعتان الأولى مجبورة بالثانية والثالثة بالرابعة فيأتي بركعتين تمام صلاته.

فلو ترك أربع سجدات لا يدري كيف تركهن، فأحسن أحواله أن يكون قد ترك من الثالثة سجدتين ومن الرابعة سجدتين فيحصل له ثلاث ركعات إلا سجدتين، وأسوأ أحواله أن يكون قد ترك من الأولى سجدة وأتى بالثانية كاملاً ولم يأت في الثالثة بسجود أصلاً وترك من الرابعة سجدة فيحصل له ركعتان إلا سجدة الأولى مجبورة بالثانية وركوع الثالثة مع سجدة من سجدتي الرابعة فيأتي بسجدة تمام الركعتين، ثم يتشهد ويأتي بركعتين تمام صلاته، ثم على قياس هذا وغيره في الخمس والست وما زاد.

ولو صلى المغرب أربعاً ناسياً ثم ذكر قبل سلامه أنه ترك من كل ركعة سجدة لفق له من جملة ذلك ركعتان الأولى مجبورة بالثانية والثالثة مجبورة بالرابعة وإنما احتسب له بسجود الرابعة وإن فعلها ناسياً، لأنه فعلها قاصداً بها الفريضة ناسياً أنها رابعة فلذلك ما حسبت له من فريضة وكانت عما تركه بسهوه، ولكن لو ذكر أنه ترك من صلاته سجدة وكان قد سجد للتلاوة سجدة لم تنب سجدة التلاوة عن سجدة الفرض، لأن سجدة التلاوة سنة غير راتبة في الصلاة فلذلك لم تنب عن الفرض، وكذلك لو ترك في صلاته سجدتين وكان قد سجد في آخر صلاته للسهو سجدتين لم تنب عن فرضه، لما ذكرنا من كون سجود السهو سنة مقصودة فلم يجز أن تنوب عن الفرض.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ شَكَّ هَلْ سَهَا أَمْ لاَ؟ فَلاَ سَهْوَ عَلَيْهِ».

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا شك هل سها في الصلاة سهواً زائداً مثل كلام، أو سلام، أو ركع ركوعين، أو سجد سجدة زائدة أو قام إلى خامسة؟ فشكه مطرح، وما توهمه من السهو غير مؤثر وصلاته مجزئة، ولا سجود للسهو عليه لقوله على: «وَلْيَسْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ»، ولقوله على: «إنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فَينْفُخُ بَيْنَ إِلْيَتَيْهِ فَلاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ مَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحاً» فأمره بالبناء على يقينه، ولأنه لو شك في الحدث أو في الطلاق، أو في العتق طرح شكه، وبني على اليقين أمره كذلك إذا شك في السهو، فعلى هذا لو سجد للسهو نظر في حاله، فإن علم أن ذلك لا يجوز فصلاته باطلة، وإن جهل جوازه فصلاته جائزة ويسجد سجدتي السهو لأجل ما فعله من سجود السهو، فأما إذا كان الشك هل أتى بالتشهد الأولى، أو هل قنت في الصبح؟ أو هل قرأ الفاتحة أم لا؟ أو هل سجد سجدتين؟

فإنه يطرح الشك ويبني على اليقين ويأتي بما شك في فعله على ما تقدم ذكره ويسجد للسهو لقوله على ما تقدم ذكره ويسجد للسهو لقوله على أن يكون الشك مطرحاً والبناء على اليقين واجب، واليقين أنه لم يأت بما شك بالإتيان به.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنِ اسْتَيْقَنَ السَّهْوَ ثُمَّ شَكَّ هَلْ سَجَـدَ لِلسَّهْوِ أَمْ لا؟ سَجَدَهُمَا وَإِنْ شَكَّ هَلْ سَجَدَ سَجْدَةً أَوْ سَجْدَتَيْن سَجَدَ أُخْرَى».

قال الماوردي: صورتها في رجل تيقن أنه أتى في صلاته بما يوجب سجود السهو مثل سلام، أو كلام، أو ترك تشهد أو قنوت، ثم شك هل أتى بسجود السهو لأجله أم لا؟ فهذا شك حصل في نصان فعليه الإتيان به ليكون على يقين من فعله، وكذلك لو تيقن أنه سجد إحدى السجدتين، ثم شك في الثانية فعليه الإتيان بها ليكون على يقين من فعلها.

فصل: ولوسها في سجود السهو كان سجد إحدى السجدتين ثم سلم أو قام ساهياً قبل أن يأتي بالسجدة الثانية فليس للشافعي نص في حكم هذا السهو، ولكن مذهب سائر أصحابنا وهو قول كافة الفقهاء إنه لا حكم لهذا السهو؛ بل يأتي بالسجدة الثانية ويسلم، لأن سجود السهو نفسه جبران فلم يفتقر إلى جبران كصوم المتمتع لما كان جبراناً لم يفتقر إلى جبران في تأخيره ولزمه ذلك في قضاء رمضان، لأنه ليس بجبران.

وقال بعض أصحابنا: وبه قال قتادة وحده: يسجد لهذا السهو سجدتين، ويكون حكمه حكم السهو في غيره فتكون السجدة الأولى من هاتين السجدتين نائبة عن السهو الأول والثاني سجدت الثانية نائبة عن السهو الثاني، ونظيره المعتدة إذا وطئها الزوج بشبهة وقد بقي من عدتها قرء فعليها أن تعتد بثلاثة أقراء من هذا الوطء فالقرء الأولى نائب عن العدة الثانية من وطء الشبهة، وهذا التشبيه يصح بعد تسليم الحكم، فأما مع فساد ما ذكرنا فلا، فأما إذا سها بعد فراغه من سجود السهو قبل سلامه ففيه وجهان لأصحابنا محتملان:

أحدهما: لا سجود للسهو عليه للمعنى المتقدم.

والوجه الثاني: وهو أصح عليه سجـود السهو، لأن السهـو لم يقع في الجبـران فيمتنع من جبرانه، وإنما وقع في نفس الصلاة فكان بالساهي قبل سجوده أشبه.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ سَهَا سَهْوَيْنِ أُوْ أَكْثَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا سَجْدَتَا السَّهْو».

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا كثر سهوه في صلاته فسجدتا السهو تنوب عن جميع سهوه وهو قول الفقهاء.

وقال ابن أبي ليلي: عليه لكل سهو سجدتان.

وقال الأوزاعي: إن كان السهو من جنس واحد نابت السجدتان عن جميعه، وإن اختلف كان عليه لكل سهو سجدتان؛ واستدلوا برواية ثوبان عن رسول الله على أنه قال: «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلام »، ولأنه جبران لم يتداخل فوجب أن لا يتداخل جبرانه كالنقص المجبور في الحج، وهذا خطأ والدلالة عليه قصة ذي اليدين أنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْ سَلَّمَ مِنْ اثْنَتَيْنِ نَاسِياً، وَتَكَلَّمَ نَاسِياً، وَمَشَى نَاسِياً، ثُمَّ سَجَدَ لِكُلِّ ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ، ولأن سجود السهو لما أخر عن سببه وجعل محله آخر الصلاة دل على أن ذلك من أجل نيابته عن جميع السهو المتقدم، ولو وجب لكل سهو سجدتان لوجب أن يفعلا عقيب السهو، ألا ترى محله عقيب سببه، فلما كان سجود السهو مخالفاً له في محمه محله وجب أن يكون مخالفاً له في حكمه.

وأما حديث ثوبان ففيه جوابان:

أحدهما: أن معناه لكل سهو وقع في الصلاة سجدتان، لأن «كل» لفظة تستغرق الجنس.

والثاني: أن المراد به تسوية الحكم بين قليل السهو وكثيره، وصغره وكبره في أن فيه سجود السهو، وأما الحج فإنما تكرر جبرانه، لأن محله عقيب سببه فكذلك لم يكن الجبر أن الواحد نائباً عن جميعه، ولما كان سجود السهو مؤخراً عن سببه كان نائباً عن جميعه.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَمَا سَهَا عَنْهُ مِنْ تَكْبِيرٍ سِوَى تَكْبِيرَةِ الاَفْتِتَاحِ، أَوْ ذِكْرٍ فِي رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ، أَوْ فِي جَهْرٍ فِيمَا يُسِرُّ بِالقِرَاءَةِ، أَوْ أَسَرَّ فِيمَا يَجْهَرُ فَلاَ سُجُودَ لِلسَّهْوِ إِلَّا فِي عَمَلِ البَدَنِ».

قال الماوردي: وهو كما قال.

أما قصد الشافعي بهذه المسألة بيان ما يجب له سجود السهو، وجملته ضربان:

أحدهما: ما وجب لزيادة، فمثل أن يتكلم نـاسياً، أو يـركع ركـوعين، أو يقـوم إلى خامسة أو يتشهد في ثالثة ناسياً في كل ذلك فصلاته جائزة، وعليه سجود السهو.

أصله قصة ذي اليدين.

وأما ما وجب لنقصان فهو أن يترك ما أمر بفعله، وذلك على ثلاثة أضرب:

أحدهما: ما كان ركناً مفروضاً.

«قراءة الفاتحة»، والركوع، والسجود، والتشهد الأخير فيلزمه الإتيان به على ما ذكرنا، ثم يسجد للسهو، فأما تكبيرة الإحرام فركن مفروض غير أنه إن تركها بطلت صلاته، ولزمه استئناف النية والإحرام، لأن تكبيرة الإحرام تمنع من انعقاد الصلاة.

والضرب الثاني: ما كان مسنوناً مقصوداً في نفسه، وليس يمنع لمحله، وذلك التشهد الأول، والقنوت في الصبح، والقنوت في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان، فإن ترك شيئاً من ذلك فصلاته جائزة، وعليه سجود السهو، فأما الصلاة على النبي على التشهد الأولى فعلى قولين:

أحدهما: سنة فيسجد لتركها سجود السهو في أصح الوجهين.

والقول الثاني: ليس بسنة فلا سجود لتركها.

والضرب الثاني: ما كان هيئة لفعل، أو تبعاً لمحل فأما ما كان تبعاً لمحل، كالتوجه، والاستعاذة، وقراءة السورة بعد الفاتحة، وتكبيرات الركوع والسجود، والدعاء بين السجدتين، فهذا كله تبع لمحله، وليس بمقصود في نفسه، وما كان هيئة لفعل كرفع اليدين، ووضع اليمنى على اليسرى، والافتراش في الجلوس الأول، والتورك في الجلوس الثاني، والجهر فيما يسر والإخفاء فيما يجهر، وهذا كله ونظائره لا يوجب سجود السهو، ووافقنا أبو حنيفة في جميعه إلا في ثلاثة أشياء أوجب فيها سجود السهو، وهي قراءة السورة بعد الفاتحة، والجهر فيما يسر، والإسرار فيما يجهر إذا كان المصلي إماماً وتكبيرات العيدين.

وقال مالك: يجب سجود السهو في ترك تكبيرات الركوع والسجود تعلقاً برواية ثوبان «لكل سهو سجدتان».

والــدلالة على أن لا سجـود في الجهر والإســرار رواية أبي قتــادة، وأنس بن مالـك أنَّ رَسُــولَ آللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْــرَأُ فِي الظُّهْــرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَــةِ الكِتَابِ، وَسُــورَةٍ، وَفِي الْأَحْـرَيَيْنِ بِفَاتِحَـةِ الكِتَابِ، وَسُــورَةٍ، وَفِي الْأَحْـرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَكَانَ يَسْمَعُ أَحْياناً لِلآيَةِ وَالآيَتَيْنِ».

فدل على أن الجهر فيما يسر لا يوجب سجود السهو.

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّهُ أَسَرَّ بِالقِسَرَاءَةِ فِي صَلاَةِ المَعْرِبِ فلما فرغ قيل له في ذلك قال: «فلا بأس إذاً»، فدل على أن الإسرار فيما يجهر لا يوجب سجود السهو، ولأنه صفة للقراءة فاقتضى أن لا يوجب سجود السهو كالمنفرد.

والدلالة على أن لا سجود في تكبيرات العيدين هو أنه تكبير في الصلاة فوجب أن لا يلزم فيه سجود السهو، وقياساً على تكبيرات سائر الصلوات، والدلالة على أن لا سجود في قراءة السورة هو أنه ذكر مفعول في حال الانتصاب على وجه التبع فوجب أن لا يلزم فيه سجود السهو كالتوجه والاستعاذة، فأما حديث ثوبان فمخصوص بالإجماع على سهو دون سهو، فلم يصح الاحتجاج بظاهره سيما مع قوله على الدُع عَنْ أُمّتِي الخَطَأُ وَالنّسْيَانُ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ، فأما قوله الشافعي: «ولا سجود إلا في عمل البدن»: أراد به لا سجود في

الذكر إلا أن يكون الذكر مقصوداً به عمل البدن كالتشهد الأول، لأن القعود فيه من أجله والله تعالى أعلم.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ ذَكَرَ سَجْدَتَي السَّهْوِ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ فَإِنْ ذَكَرَ سَجْدَتَي السَّهْوِ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ فَإِنْ ذَكَرَ وَاللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ ذَكَرَ سَجْدَتَي السَّهْوِ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ فَإِنْ ذَكَرَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ ذَكَرَ سَجْدَتَي السَّهْوِ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ فَإِنْ ذَكَرَ

قال الماوردي: وأصله هذه المسألة: أن سجود السهو عندنا سنة.

وقال أبو حنيفة: واجب، لكن لا يقدح تركه في الصلاة.

وقال داود، وإحدى الروايتين عن مالك سجود السهو واجب، فإن تركه بطلت صلاته.

واستدلوا بقوله ﷺ: «وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَي ِ السَّهْـوِ»، وهذا أمر يقتضي الوجـوب قالـوا: ولأنه جبران نقص في عبادة فاقتضى أن يكون واجباً كالحج.

والدلالة على أنه سنة وليس بواجب ما روي عن رسول الله ﷺ أنه قبال: «إِذَا شَكَّ أَحُدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً فَلْيَبْنِ عَلَى اليَقِينِ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتِهِ كَانَتْ تَمَاماً لِصَلَاتِهِ وَكَانَتْ الركعة والسجدتان نافلتين وإن كانت ناقصة كانت تَمَاماً لِصَلَاتِهِ وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ تَرْغِيماً لِلشَّيْطَانِ».

ولأن سجود السهو ينوب عن المسنون دون المفروض، والبدل في الأصول على حكم مبدله أو أخف، فلما كان المبدل مسنوناً وجب أن يكون البدل مسنوناً ولأنه سجود ثبت فعله بسبب حادث في الصلاة فوجب أن يكون مسنوناً كسجود التلاوة، فأما قوله على: «وَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَى السَّهُو» فظاهره الأمر، لكن صرفنا عنه بصريح ما رويناه من كونه نفلاً.

وأما الحج فلما وجب جبرانه لكونه نائباً عن واجب، وليس كذلك سجود السهو، فإذا تمهد ما ذكرنا من كون سجود السهو مسنوناً فمحله في الاختيار قبل السلام، فإن سلم قبل فعله عامداً، أو ناسياً ثم ذكر بعد السلام، فإن كان الزمان قريباً سجدهما، وإن كان الزمان بعيداً فعلى قولين:

أحدهما: وهو قوله في الجديد وأحد قوليه في القديم: لا يسجدهما وصلاته مجزئة، لأن سجود السهو جبران للصلاة، وما كان من أحكام الصلاة لا يصح فعله بعد تطاول الزمان، ألا تراه لو ترك شيئاً من صلب صلاته ثم ذكره بعد تطاول الزمان لم يصح البناء عليه فلأن يكون ذلك في سجود السهو أولى.

والقول الثاني: وهو أحد قوليه في القديم يسجدهما، وإن تطاول الزمان قياساً على جبران الحج وركعتي الطواف، لأن الدماء الواجبة في الحج زمانها يوم النحر ثم لم تسقط بالتأخير كذلك سجود السهو.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَمَنْ سَهَا خَلْفَ إِمَامِهِ فَلاَ سُجُودَ عَلَيْهِ».

قال الماوردي: وهذا صحيح وإنما سقط حكم سهوه خلف إمامه لقوله ﷺ: «الأَثِمَّةُ ضُمَنَاء» يريد والله أعلم وضمناء السهو؛ ولما روي أن معاوية بن الحكم شَمَّتَ عَاطِساً خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ نَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَأْمُرُهُ بِسُجُودِ السَّهُو، لأَنَّهُ ضَامِنٌ لِسَهُوهِ، ولأن سجود السهو مسنون، والإمام قد يتحمل عن المأموم المسنون ألا ترى أن المأموم لو أدرك الإمام في الركعة الثانية فصلى بعد الثانية والثالثة كانت له ثانية، ثم عليه ترك التشهد واتباع إمامه، ويكون الإمام قد يحمل عنه التشهد فكذلك في السهو، ولأن الإمام لما لم يحمل عنه القيام والقراءة إذا أدركه راكعاً مع كون ذلك ركناً واجباً كان بتحمل السهو أولى.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ سَهَا إِمَامُهُ سَجَدَ مَعَهُ».

قال الماوردي: وهذا صحيح.

وهو إجماع العلماء أن الإمام إذا سها تعلق سهوه بصلاة المأموم ولزمه السجود معه.

والدليل على ذلك قوله ﷺ: «الإِمَامُ ضَامِنٌ فَمَا صَنَعَ فَاصْنَعُوا».

وقال ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَآسُجُدُوا»، فكان على عمومه في سجود الفرض وغيره، ولأنَّ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ سَهَا فِي صَلاَةٍ فَسَجَدَ لِسَهْوِهِ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، ولأنه لما سقط سهوه بالإمام جاز أن يلحقه سهو الإمام ألا ترى أنه لما سقط عنه القيام والقراءة بالائتمام لزمه بالائتمام ما لا يلزمه في حال الانفراد، وهو أن يدركه ساجداً، ولأن صلاة المأموم محمولة على صلاة الإمام في حكمه، لأنه لو سها خلف إمامه سقط عنه حكم السهو لكمال صلاة إمامه فاقتضى أن يدخل النقص في صلاته بدخول النقص في صلاة إمامه.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ إِمَامُهُ سَجَدَ مِنْ خَلْفِهِ».

وهذا كما قال.

إذا سها الإمام في صلاته فلم يسجد لسهوه إما عامداً أو ناسياً، فعلى المأمومين سجود السهو، وبه قال مالك، والأوزاعي، وأكثر الفقهاء.

وقال أبو حنيفة: لا يسجد المأموم إذا لم يسجد الإمام، وبــه قال المــزني، وأبو حفص ابن الوكيل من أصحابنا.

واستدل المزني بأن قال المأموم لم يسه في صلاته وإنما سجد تبعاً لإمامه، فإن لم يسجد الإمام سقط حكم الاتباع.

واستدل ابن الوكيل بأن قال: المأموم قد ترك المسنون إذا تركه الإمام ألا ترى لـو أن الإمام قام إلى الثالثة قبل التشهد قـام المأمـوم معه ولم يتشهـد، فكذلـك يترك سجـود السهو لترك الإمام له، وهذا خطأ.

والدليل على خطأه أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام، ومتصلة بها في إدراك فضيلة الجماعة وسقوط سهوه بكمال صلاة الإمام فكذلك إنما يجب أن يكون النقص الداخل في صلاة الإمام داخلاً في صلاة المأموم، وإذا كان النقص داخلاً في صلاته وجب أن يلزمه جبرانه بسجود السهو كما يلزمه جبرانه لو كان منفرداً، ولا يسقط عنه بترك الإمام له، فأما قول المزني أنه يسجد مع إمامه على وجه التبع فقد دللنا على أنه يسجد معه لجبران صلاته من النقص الداخل عليها من صلاة إمامه فسقط استدلاله بها.

وأما قول ابن الوكيل أنه يترك التشهد اتباعاً لإمامه فكذلك سجود السهو.

فالجواب عنه أن يقال: إنما ترك التشهد لأن اتباعه فيما بقي من الصلاة فرض، والتشهد نفل فلم يجز الفرض بالنفل، ولأن سجود السهو قد سقط عنه فرض الاتباع بسلام الإمام فلم يكن فيما يأتي به من جبران صلاته ترك لفرض اتباعه فلذلك أتى به.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِنْ كَانَ قَدْ سَبَقَهُ إِمَامُهُ بِبَعْضِ صَلاَتِهِ سَجَدَهُمَا بَعْدَ القَضَاءِ اتِّباعاً لِإمَامِهِ لَا لِمَا يَبْقَى مِنْ صَلاَتِهِ (قَالَ المُزَنِيُّ) القِيَاسُ عَلَى أَصْلِهِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَسْجُدُ مَعَهُ مَا لَيْسَ مِنْ فَرْضِي فِيمَا أَدْرَكْتُ مَعَهُ اتَّبَاعاً لِفِعْلِهِ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ سَقَطَ عَنِي التَّبَاعَةُ وَكُلُّ يُصَلِّي عَنْ نَفْسِهِ».

قال الماوردي: وصورة هذه المسألة في رجل أحرم بالصلاة خلف إمام، أو كان الإمام قد سبقه ببعض الصلاة فسها الإمام فيما بقي من صلاته فإذا كان كذلك كان هذا السهو متعلقاً بصلاة المأموم، فإن كان هذا الإمام حين تمم صلاته ممن يرى سجود السهو بعد السلام قام المأموم بعد سلام الإمام فأتى به في صلاته ولم يتبع الإمام في سجوده بعد السلام، فإن تبعه فسجد معه عالماً بتحريمه فصلاته باطلة، وإن سجد معه جاهلاً بتحريم ذلك فصلاته جائزة، ثم يقوم فيأتي بباقي صلاته، فإذا تمم صلاته سجد حينئذ للسهو قبل سلامه، فعلى هذا لوكن المأموم قد سها فيما قضاه بعد سلام الإمام ففيه وجهان:

أحدهما: أن سجدتي السهو تجزئه عن سهوه وسهو إمامه، لأن جميع السهو يجبر بسجدتين.

والوجه الثاني: أن عليه لسهو إمامه سجدتين فيأتي بأربع سجدات متواليات، لأنهما سهوان مختلفان فلم يتداخلا كالحدود إذا كانت من جنس واحد تداخل، وإذا كانت من جنسين لم تتداخل، والأول أصح، لأنه لو كان اختلافهما يمنع من تداخلهما فوجب أن

يكون تغايرهما يمنع من تداخلهما، وهو أن يكون أحدهما لزيادة، والآخر لنقصان، وفي إجماعهم على تداخل السهو مع التغاير دليل على تداخله مع الاختلاف، وهذا كله إذا كان الإمام يرى سجود السهو قبل السلام، فأما إن كان ممن يرى سجود السهو قبل السلام فعلى المأموم أن يتبعه في السجود فيسجد معه فإذا سجد وسلم الإمام قام المأموم فقضى ما بقي عليه من صلاته ثم هل يعيد سجود السهو أم لا؟ على قولين:

أحدهما: وهو قوله في القديم، واختاره المزني: لا يقضي، لأن سجود السهو إنما لزمه باتباع إمامه، فإذا سجد معه سقط عنه حكمه، ولأنه لو أعاد السجود كان قد جبر التشهد بأربع سجدات، وذلك غير جائز، لأن جبران السهو سجدتان لا غير.

والقول الثاني: قاله في الجديد وهو الصحيح عليه إعادة سجود السهو بعد تشهده وقبل سلامه، لأن سجود السهو قد لزمه بسهو إمامه، ومحله آخر الصلاة فوجب أن يلزمه فعله في محله، وما فعله خلف إمامه، وإنما فعله على وجه التبع له وقد يتبع إمامه فيما لا يحتسب له كما لو أدركه ساجداً، فعلى هذا لو سها المأموم فيما قضاه بعد سلام الإمام، فإن قيل: لا يعود سجود السهو فعليه أن يسجد لسهوه سجدتين، وإن قيل يعيد سجود السهو كان على الوجهين السابقين:

أحدهما: يسجد أربع سجدات.

والثاني: سجدتين.

فصل: وإذا سبقه الإمام بركعة فسها فيها ثم علق المأموم صلاته بصلاته فهل يتعلق عليه حكم سهو الإمام؟ على وجهين:

أحدهما: لا يتعلق عليه حكم هذا السهو، لأنه إنما يلزمه حكم سهو الإمام في مواضع التي يسقط عنه السهو بالائتمام، وقد تقرر أنه لو استفتح الصلاة فصلى ركعة وسها فيها ثم علق صلاته بصلاة الإمام ولم يسقط عنه حكم هذا السهو باتباع إمامه فكذلك لا يتعلق عليه في هذه الحال سهو إمامه، فعلى هذا إن سجد الإمام قبل السلام سجد معه اتباعاً له، فإذا قام معه لقضاء ما فاته لم يعد، وإن سجد الإمام بعد السلام لم يسجد معه في الحال ولا في آخر الصلاة بحال.

والوجه الثاني: يتعلق عليه حكم هذا السهو، لأنه إذا علق صلاته بصلاة الإمام فقد تعلق بصلاته الحكم الذي تعلق بصلاة الإمام فلما كان النقص داخلًا في صلاة الإمام وجب أن يكون داخلًا في صلاة المأموم، فعلى هذا يكون حكمه حكم سهو الإمام فيما أدرك معه فإن سجد الإمام بعد السلام سجد فإن سجد الإمام بعد السلام سجد معه ثم في الإعادة قولان، فأما إذا دخل مع الإمام وقد سبقه بركعة فصلى الإمام خمساً ساهياً فتبعه وهو لا يعلم بسهوه أجزأت المأموم صلاته، فإن تبعه وهو يعلم أنه سها بطلت صلاته،

ولو أن إماماً مسافراً أحرم بالصلاة ينوي القصر فصلى أربعاً ساهياً لزمه سجود السهو، لأنه في معنى الزائد في صلاته، ولو ذكر سهوه وهو في الثالثة عاد جالساً وتشهد وسجد للسهو وسلم، فأما من خلفه من المأمومين فعليهم اتباعه إذا قام إلى الثالثة ما لم يعلموا بخلاف قيامه إلى الخامسة، لأن الظاهر من قيامه إلى الثالثة أنه أحدث فيه الإتمام، فإن علموا أنه قام ساهياً غيرنا وإتمام صلاته لم يتبعوه، فإن تبعوه مع العلم بحالة فصلاتهم باطلة سواء كانوا مسافرين فرضهم ركعتين، أو مقيمين فرضهم أربعاً وصاروا في اتباعهم له في الثالثة كاتباعهم له لو قام إلى الخامسة.

مسألة: قال المرزيع : «سَمِعْتُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ إِذَا كَانَتْ سَجْدَتَا السَّهْ وِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ تَشَهَّدَ لَهُمَا وَإِذَا كَانَتَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ أَجْزَأُهُ التَّشَهُدُ الأَوَّلُ (قال الشافعي) فَإِذَا تَكَلَّمَ عَامِداً بَطَلَتْ صَلاَتُهُ وَإِنْ تَكَلَّمَ سَاهِياً بَنَى وَسَجَدَ لِلسَّهْ وِ لأَنَّ أَبَاهُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ روى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ تَكَلَّمَ بِالمَدِينَةِ سَاهِياً فَبَنَى وَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلاً عَلَى مَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ تَكَلَّمَ بِالمَدِينَةِ سَاهِياً فَبَنَى وَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلاً عَلَى مَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ مِنْ نَهْبِهِ عَنِ الكَلامِ فِي آلصَّلاةِ بِمَكةَ لَمَا قَدِمَ مِنْ أَرْضِ الحَبَشَةِ وَذَلِكَ قَبْلَ الهُجْرَةِ وَأَنَّ ذَلِكَ عَلَى الْعَمْدِ (قَالَ السَّافعي) وَأُحِبُ سُجُودَ الشُّكُو وَيَشْجُدُ الرَّاكِبُ إِيمَاءً وَالمَاشِي عَلَى عَلَى الْعُمْدِ (قَالَ السَّافعي) وَأُحِبُ سُجُودَ الشُّكُو وَيَشْجُدُ الرَّاكِبُ إِيمَاءً وَالمَاشِي عَلَى الْأَرْضِ وَيَرْفَعُ يَعَلَى الْعَمْدِ (قَالَ السَّافعي) وَأُحِبُ سُجُودَ الشُّكُو وَيَشْجُدُ الرَّاكِبُ إِيمَاءً وَالمَاشِي عَلَى الْأَرْضِ وَيَرْفَعُ يَعَدَيْهِ حَنْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا كَبَّرَ وَلاَ يَسْجُدُ إلاَّ طَاهِراً (قَالَ المَّزَنِيُّ) وَرُويَ عَنِ الْكَرْفُ وَلَا يَسْجُدَ أَبُو بَكْرٍ حَينِ بَلَعَهُ فَتْحُ اليَمَامَةِ شُكُواً لِلَّهِ وَسَجَدَ أَبُو بَكْرٍ حَينِ بَلَعَهُ فَتْحُ اليَمَامَةِ شُكُواً (قَالَ المُزَنِيُّ) النَعْاشُ النَاقِصُ الخَلْقِ».

قال الماوردي: هذا صحيح، لا خلاف بين العلماء أنه إن سجد للسهو قبل السلام أجزأه التشهد الأول، فأما إن سجد له بعد السلام فمذهب الشافعي ـ رحمه الله ـ وجماعة الفقهاء أنه يتشهد بعد سجوده ويسلم سواء كان ممن يرى سجود السهو بعد السلام، أو كان يراه قبل السلام فأخره ساهياً.

وقال بعض أصحابنا: إن كان يسرى سجود السهو بعد السلام تشهد وسلم، وإن كان يراه قبل السلام فأخره ساهياً لم يتشهد ولم يسلم، بل يسجد سجدتين لا غير، وهذا غير صحيح لرواية عمران بن الحصين أن رسول الله على سلم في ثَلَاثٍ مِنَ العَصْرِ نَاسِياً حَتَّى أَخْبَرَهُ «الخِرْبَاقُ» فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَسَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَتَشَهَّدَ، ثُمَّ يُسَلِّم، ولأن من حكم سجود السهو أن يكون بتشهد وسلام فوجب أن يصله بذلك إذا فعله بعد السلام، فأما الكلام في الصلاة فقد مضى حكمه، وأما سجود الشكر فقد تقدم ذكره ـ والله تعالى أعلم ـ.

## بَابِ أَقَلَ مَا يُجْزِىءُ مِنْ عَمَلِ ٱلصَّلاَةِ

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَأَقَلَ مَا يُجْزِىءُ مِنْ عَمَلِ آلصَّلَاةِ أَنْ يُحْرِمَ وَيَقْرَأُ بِأُمِّ القُوْآنِ يَبْتَدِثُهَا بِه «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» إِنْ أَحْسَنَهَا وَيَوْكَعَ حَتَّى يَطْمَئِنَّ رَاكِعاً وَيَوْفَعَ حَتَّى يَعْتَدِلَ قَائِماً وَيَسْجُدَ حَتَّى يَطْمَئِنَّ سَاجِداً عَلَى الجَبْهَةِ ثُمَّ يَرْفَعَ حَتَّى يَعْتَدِلَ جَالِساً ثُمَّ يَسْجُدَ اللَّخْرَى كَمَا وَصَفَتْ ثُمَّ يَقُومُ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَيَجْلِسَ فِي الرَّابِعَةِ وَيَتَشَهَّدَ وَيُصَلِّي عَلَى آلنَّبِي ﷺ وَيُسَلِّمَ تَسْلِيمَةً يَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ» فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ أَجْزَأَتُهُ صَلَّاتُهُ وَضَيَّعَ حَظَّ نَفْسِهِ فِيمَا تَرَكَ».

قال الماوردي: إنما أفرد الشافعي فروض الصلاة في هذا الباب وإن ذكرها فيما تقدم، لأنه ذكرها في جملة سنن وهيئات فأحب إفرادها باختصار وإحصاء ليكون أبلغ في الاحتياط والتعريف، فإن قيل: فلم أغفل ذكر النية في الفروض وهي العمدة والمدار؟ قيل: لأصحابنا عن ذلك جوابان:

أحدهما: أنه قصد أعمال الصلاة التي تفعل بجوارح البدن لا جارحة القلب ألا تراه قال: وأقل ما يجزىء من عمل الصلاة.

والجواب الثاني: أن النية مذكورة فيما أورده لأنه قال: وأقبل ما يجزىء من عمل الصلاة أن يحرم، ولا يكون محرماً قط إلا بالنية، وجملته أن فروض الصلاة ضربان: شرائط وأفعال.

فالشرائط ما يتقدم الصلاة، والأفعال ما ينطلق عليه اسم الصلاة.

## شروط صحة الصلاة

فأما الشرائط فخمسة:

الأول: طهارة الأعضاء من نجس وحدث.

الثاني: ستر العورة بلباس طاهر.

الثالث: فعل الصلاة على مكان طاهر.

الرابع: العلم بدخول الوقت.

الخامس: استقبال القبلة.

وأما أفعال الصلاة وفرائضها خمس عشرة:

الأول والثاني: تكبيرة الإحرام مع النية.

الثالث: القيام.

الرابع: قراءة الفاتحة يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم.

الخامس: الركوع.

السادس: الطمأنينة فيه.

السابع: الرفع من الركوع.

الثامن: الاعتدال فيه.

التاسع: السجود.

العاشر: الطمأنينة فيه.

الحادي عشر: الجلسة بين السجدتين.

الثاني عشر: الطمأنينة فيها.

الثالث عشر: التشهد الأخير والقعود فيه.

الرابع عشر: الصلاة على النبي ﷺ.

الخامس عشر: التسليمة الأولى، وما سوى هذه الأفعال فسنن وهيئات، فمن أتى بها فقد فعل فضلاً وحاز أجراً، ومن تركها فقد ضيع حظ نفسه في رغبته من طلب الفضل، وصلاته مجزئة والله تعالى أعلم.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُ أُمَّ القُرْآنِ فَيَحْمِدُ اللَّهَ وَيُكَبِّرُهُ مَكَانَ أُمِّ القُرْآنِ لَا يُجْزِئُهُ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ يُحْسِنُ غَيْرَ أُمِّ القُرْآنِ قَرَأَ بِقَدْرِهَا سَبْعَ آيَاتٍ لَا يَجْزَئُهُ دُونَ ذَلِكِ».

قـال الماوردي: وهـذا صحيح، مضى الكـلام في وجـوب قـراءة الفـاتحـة إذا كـان يحسنها، فإن كان لا يحسنها قرأ غيرها من القرآن، وعليه أن يتعلم الفاتحة، فإذا أراد أن يقرأ في صلاته بدلًا من الفاتحة قبل أن يتعلمها قرأ سبع آيات من القرآن، وفيها وجهان:

أحدهما: سبع آيات مثل آيات الفاتحة، وأعداد حروفها ليكون البدل مساوياً لمبدله، ولأن الفاتحة تشتمل على أعداد الآي وأعداد الحروف، فلما لم يجز النقصان من عدد الحروف.

والوجه الثاني: أن الاعتبار بعدد الآي دون الحروف، فإذا قرأ سبع آيات طوالًا كن أو قصاراً أجزأته، لأنه لو قرأ آية عدد حروفها كعدد حروف الفاتحة لم يجز فعلم أن عدد الآي معتبر دون عدد الأحرف، والأول أصح، لأن الاعتداد بهما جميعاً.

قال الشافعي: «واستحب أن يقرأ ثماني آيات لتكون الآية الثامنة بدلاً من السورة»، فلو كان يحسن آية من الفاتحة ففيه وجهان:

أحدهما: يكررها سبع مرات، لأن حرمة الفاتحة أوكد من غيرها، ولقوله ﷺ: «فَاتِحَةُ - الكِتَابِ عِوَضٌ عَنِ القُرْآنِ» فلما جعلها عليه السلام عوضاً عن القرآن، ولم يجعل القرآن عوضاً عنها دل على أن تكرارها أفضل.

والوجه الثاني: أنه يقرأ الآية من الفاتحة ويقرأ معها ست آيات من غيرها.

وهـذا صحيح ، لأن القـرآن بدل من الفـاتحـة إذا لم يحسنهـا فـوجب إذا كـان يحسن بعضها أن يكون بدلاً مما يحسنه منها.

فصل: فإذا لم يحسن الفاتحة ولا شيئاً من القرآن فعليه أن يسبح الله سبحانه ويحمده بدلاً من القراءة.

وقال أبو حنيفة: قد سقط عنه فرض الذكر، وهذا خطأ والدلالة عليه رواية رفاعة بن مالك أن رسول الله عليه قال: «أَذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى آلصَّلَاةِ فَلْيَتَوَضَّأُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ لِيكَرِّ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ القُرْآنِ فَلْيَعْرَأُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ القُرْآنِ فَلْيَحْمِدِ اللَّه سَبْحَانَهُ، وَلْيُكَبِّرُهُ، وَلْيُرْكَعْ حَتَّى يَطْمَئِنَّ رَاكِعاً» وذلك عن عبد الله بن أوفي أن رجلاً جاء إلى النبي عَلَى فقال: يَا رَسُولَ آللَّه إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَجِدَ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَمْنِي مَا يَجْزِينِي مِنَ القِرَاءَةِ فَقَالَ: «قُلْ سُبْحَانَ اللَّه إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَجِدَ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَمْنِي مَا يَجْزِينِي مِنَ القَرَاءَةِ فَقَالَ: «قُلْ سُبْحَانَ اللَّه إِنَّ لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَجِدَ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَمْنِي مَا يَجْزِينِي مِنَ القَرْاءَةِ فَقَالَ: «قُلْ سُبْحَانَ اللَّه إِنَّ اللَّهُ، وَلاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُونَ الْقَرْاءِ فَقَالَ: هَذَا لِلَّهِ فَمَا لِي فَقَالَ: قُلْ اللَّهُمُ ارْحَمْنِي، وَارْزِقْنِي، وَعَافِنِي فَانْصَرَفَ اللَّهِ إِللَّهِ إِلَهُ لِيَّةٍ خَيْراً».

فإذا تقرر هذا فعليه أن يقول بدلاً من القراءة ما علمه رسول الله ﷺ الأعرابي ثم فيه وجهان:

أحدهما: يقول ذلك بعد كلمات الفاتحة وحروفها.

والوجه الثاني: أن كل كلمة من ذلك تقوم مقام آية وهي خمس كلمات تقوم مقام خمس آيات فيأتي بكلمتين ويجزئه، فلو كان يحسن آية من القرآن ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يكررها سبع مرات.

والثاني: يقرأ الآية ثم يتمم ذلك بالتسبيح والتكبير، فلو لم يحسن التكبير بالعربية جاز له أن يسبح ويكبر بالفارسية، وعليه في هذه المسائل كلها تعليم فاتحة الكتاب، وإن أمكنه تعليم الفاتحة ولم يتعلم فعليه الإعادة، لأن القادر على التوصل إلى الشيء في حكم القادر على ألا ترى أن من قدر على التوصل إلى الماء لم يجز له التيمم، ومن قدر على ثمن الرقبة لم يجز له التكفير بالصيام، ومن قدر على ثمن الراد والراحلة لنزمه الحج فكذلك إذا قدر

على تعليم الفاتحة كان في حكم القادر عليها فوجب عليه إعادة الصلاة إذا تعلم الفاتحة سواء طال الزمان أو قصر وفيه وجهان:

أحدهما: يعيد كل صلاة صلاها من وقت قدرته على التعليم إلى أن تعلم.

والوجه الثاني: أن يعيد ما صلى من وقت قدرته إلى أن تعاطى التعليم وأخذ فيه، لأن أخذه في التعليم قد أزال عنه حكم التفريط فسقط عنه إعادة ما صلى في هذه المدة والله أعلم.

مسألة: قَالَ : «فَإِنْ تَرَكَ مِنْ أُمِّ القُرْآنِ حَـرْفاً وَهُـوَ فِي الرَّكْعَـةِ رَجِعَ إِلَيْـهِ وَأَتَمَّهَا وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الصَّلَاةِ وَتَطَاوَلَ ذَلِكَ أَعَادَ».

قال الماوردي: وقد مضيت هذه المسألة واستوفينا الكلام واستوفينا فروعها، فنقول: إذا ترك آية من الفاتحة ناسياً ثم ذكرها قريباً أعاد، وأتى بها وبما بعدها لما عليه من موالاة القراءة، فلو شك في الآية التي تركها استأنف القراءة من أولها لجواز أن يكون المتروك أول آية منها، فلو ذكر ذلك بعد الركوع فإنه يأتي بالآية التي تركها وما بعدها ثم يركع ويسجد للسهو في آخر صلاته، فلو ذكر ذلك بعد سلامه من الصلاة، فإن كان الزمان قريباً أتى بما ترك وصلى ركعة كاملة وسجد للسهو، وإن كان الزمان بعيداً كان على القولين الماضيين.

فصل: فأما إذا نوى قطع القراءة فعليه استئنافها، وكذلك لو أخذ في غيرها لزمه استئنافها، ولكن لو نوى قطعاً وهو يقرأها أجزأه، لأن القراءة لا تفتقر إلى النية فلم يكن تغيير النية مؤثراً فيها، فأما إذا سكت عنها غير ناوٍ قطع القراءة فإن طال سكوته استأنف القراءة وإن لم يطل بنى على قراءته.

فأما تشديد آيات الفاتحة فهي أربع عشرة تشديدة فإن ترك التشديد لم يجز، لأن الحروف المشددة تقوم مقام حرفين فإذا ترك التشديد صار كأنه قد ترك حرفاً، فلذلك لم يجز، فإن حكي عن الشافعي غير هذا فليس بصحيح، ولكن لو شدد المخفف جاز وإن أساء والله عز وجل أعلم بالصواب \_.

## بَابُ طُولِ القِرَاءةِ وَقِصَرهَا

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَأَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الصَّبْحِ مَعَ أُمِّ القُرْآنِ بِطَوَالِ المُفَصَّلِ وَفِي الظُّهْرِ شَبِيهاً بِقِرَاءَةِ الصَّبْحِ وَفِي العَصْرِ نَحْواً مِمَّا يَقْرَؤُهُ فِي العِشَاءِ وَأُحِبُ أَنْ يَقْرَأُ فِي العِشَاءِ بِسُورَةِ الجُمْعَةِ وَ «إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ» وَمَا أَشْبَهَهَا فِي الطُولِ وَفِي المَعْرِبِ بِالعَادِيَاتِ وَمَا أَشْبَهَهَا».

قال الماوردي: قد ذكرنا أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة في الأوليين، وفي الآخريين على أحد القولين، فإذا كان كذلك فالاختيار له أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل.

«الطور» و «الذاريات»، و «قاف» و «المرسلات» وما أشبه ذلك؛ فقد روى سمرة بن جندب أن رسول الله على قرأ فيها بالواقعة (١).

وروي أنه ﷺ قَرَأ بِسُورَةِ قَافٍ (٢).

وروي أنَّهُ ﷺ قَرَأً بِالْمُرْسَلَاتِ(٣).

وروى قُطْبَة بن مالك أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأً فِي الصَّبْحِ بِسُورَةِ «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ» فَلَمَّا بَلَغَ إِلَى قِصَّةِ مُوسَى وَعِيسَى أَخَذَ بِرُسْغَيْهِ فَرَكَعَ (٤)، لأن وقت الصبح متسع فاحتيج فيه إلى سور طوال ليدرك الناس الصلاة، فأما الظهر فيقرأ فيها قريباً مما هو في الصبح لكن دونه في الطول قليلاً.

فقد روى ابن عمر أن رسول الله ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ فَسَجَدَ فِيهَا(٥)، فقدرنا، ترك السجدة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ١٠٨/١ في أبواب الصلاة ٣٠٦ وقُطْبة بضم القاف وسكون الطاء المهملة وهو من أصحاب سيدنا رسول الله الذين سكنوا الكوفة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ١/٣٣٧ في الصلاة (١٦٨/٤٥٨) (١٦٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ٢٤٦/٢ في الأذان ٧٦٣ (٤٤٢٩) ومسلم ٢/٣٣٨ في الصلاة (٢٦٢/١٧٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري معلقاً ٢٩٨/١ في الأذان باب الجمع بين السورتين في الركعة وأخرجه موصولاً مسلم ٢٣٦/١ في الصلاة ٣٣٦/١ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود ٢٧٣/١ في الصلاة ٨٠٧.

قال الشافعي: وروى عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي عَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ فِي النظُهْرِ «إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ»(١) ونحوها، فأما العصر فيختار أن يقرأ فيها بأوسط المفصل على نحو مما يقرأ في عشاء الآخرة.

فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رحمه الله أن يقرأ في الظهر بطوال المفصل، وفي العصر بأوسطها.

فأما المغرب فيختار أن يقـرأ فيها بقصـار المفصل، فقـد روي عن رسول الله ﷺ قَـرَأُ بِالعَادِيَـات، ولأن وقتها أضيق الأوقات فلذلك اختصت بقصار السور.

فأما عشاء الأخرة فيختار فيها أوسط المفصل نحو سورة الجمعة، ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ﴾، وقد روي عن رسول الله ﷺ أنَّهُ قَرَأً فِي صَلاَةِ الْعِشَاءِ مِنْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِسُورةِ الْجُمُعَةِ.

وروي أنه ﷺ قَرَأُ فِيهَا «بالشَّمْس وَضَحَاهَا، وَاللَّيْل إِذَا يَغْشَى».

وهذا كله على طريق الاختيار وكيف ما قرأ جاز، وكذلك لـو قرأ أواخـر السور الـطوال جاز.

وقد روي عن رسول الله ﷺ أنَّهُ قَرأً في الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ، فمن أصحابنا من قال قرأ جميع السورة ومنهم من قال بالآي التي فيها ذكر الأعراف والله تعالى أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الصلاة ١٩٦ وأبو داود ٣٩ه والترمذي ١٩٥ والنسائي ٣١/٢ وأحمد ٥/٤٠٣ والدارمي ١/ ٢٩ والبيهقي ٢/ ٢٠ ـ ٢١.

## بَابُ الصَّلاَةِ بِالنَّجَاسَةِ وَمواضِع ِ الصَّلاَةِ مِنْ مَسْجِدٍ وَغَيْرِهِ

قَالَ الشَّافِعِيُّ: رَحَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَإِذَا صَلَّى الْجُنُبُ بِقَوْمٍ أَعَادَ وَلَمْ يُعِيدُوا وَاحْتجَّ فِي ذَلِكَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَالْعَبَّاسِ «قَالَ الْمُزَنِيُّ» يَقُولُ كَمَا لاَ يُجْزِى عُ عَنِّي فِعْلُ إِمَامِي فَكَذَلِكَ ذَلِكَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَالْعَبَّاسِ «قَالَ الْمُزَنِيُّ» يَقُولُ كَمَا لاَ يُجْزِى عُ عَنِّي فِعْلُ إِمَامِي وَلَوْ كَانَ مَعْنَايَ فِي إِفْسَادِهِ مَعْنَاهُ لَمَا جَازَ أَنْ يُحْدِثَ فَينْصَرفَ وَأَبْنِي لاَ يُفْسِدُ عَلَيَّ فَسَادُ إِمَامِي وَلَوْ كَانَ مَعْنَايَ فِي إِفْسَادِهِ مَعْنَاهُ لَمَا جَازَ أَنْ يُحْدِثَ فَينْصَرفَ وَأَبْنِي وَلاَ طَهَارَتِي بِانْتِقَاضٍ طُهْرِهِ».

قال الماوردي: وصورتها: في إمام صلى بقوم ثم علم بعد فراغه من الصلاة أنه جنب فعليه الإعادة وحده فأما المأمومون فلا إعادة عليهم إذا لم يعلموا بحاله قبل صلاتهم.

وقال أبو حنيفة: عليهم الإعادة بكل حال كالإمام، وكذلك لو أحدث الإمام في تضاعيف صلاته بطلت صلاته وصلاة المأمومين معه وغلظ عليه فألزمه حدث الإمام في الصلاة.

وقال مالك: إن عمد الإمام أن يصلي بهم جنباً فعليهم الإعـادة، وإن صلى بهم ناسيـاً فصلاتهم جائزة وعلى الإمام الإعادة، واستدلوا بقوله ﷺ: «الْأَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ».

والضمان يقتضى أن يكون للحق المضمون تعلقاً بالضامن والضامن تعلقاً بالحق المضمون وبقوله على: «إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لُيؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّروًا» فجعل صلاتهم تابعة لصلاة الإمام فعلم أنها متعلقة بها قالوا: ولأنه صلى خلفه من لوكان عالماً بحاله لم تصح صلاته فوجب إذا كان جاهلًا بحاله أن لا تصح صلاته قياساً عليه إذا صلى خلف امرأة، وهذا خطأ ودليلنا رواية الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله على دَخل فِي صَلاَةِ الصَّبْحِ وَأُومًا إلى الْقَوْمِ أَنْ مُكَانَكُمْ ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، وَصَلَّى بِهِمْ.

وروى أبــو هريــرة أن رسول الله ﷺ كَبَّــرَ فِي صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ وَذَكَــرَ أَنَّهُ جُنُبٌ فَقَــالَ للْقَوْمِ امْكُثُوا ثُمَّ رَجَعَ وَاغْتَسَلَ وَجِاءَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً .

فوجه الاستدلال فيهما من وجهين:

أحدهما: أن النبي ﷺ قال: «إِذَا أَقِيمَت الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي».

والثاني: أنه ﷺ أشار إليهم بالوقوف، ولو كان ذلك قبل إحرامهم لأمرهم بالقعود فدل أمره ﷺ بالوقوف على تقديم إحرامهم، فإن قيل: فقد روى جابر البياضي عن سعيد بن

المسيب: أن رسول الله على صلى يقوم وهو جُنبٌ فَأَعَادَ وَأَعَادُوا»، قيل هذا متروك، وجابر البياضي متروك الحديث بإجماع أهل الحديث على أن الإعادة محمولة على الاستحباب، لأنا نقلنا صحة صلاة المأمومين مع بطلان صلاة الإمام.

وروى جويبر عن الضحاك عن البراء بن عازب أن رسول الله ﷺ قَال: «أَيُّمَا إِمَامٍ سَهَا فَصَلَّى بِقَوْمٍ وَهُوَ جُنُبٌ، فَإِنَّ صَلاَةَ الْقَوْمِ مَاضِيَةٌ وَلْيَغْتَسِلْ هُوَ وَيُعِيدُ صَلاَتَهُ»، وهذا نص في موضع الخلاف.

وروي عن النبي ﷺ أنه قَالَ في الإِمَامِ: «إِنْ أَتَّمَّ فَلَهُ وَلَكُمْ، وَإِنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ دُونَكُمْ» فكان على عمومه في كلّ حال.

وروى ابن عمر أن رسول الله على صلى بأصحابه، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَّتِهِ نَظَرَ إِلَى كِسَائِهِ، وَفِيهِ شَيءٌ مِنْ دَم فَبَعَثَ بِهِ إِلَى عَائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَأَمَرَ بِغَسْلَهِ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالإَعَادَةِ.

وروى كثير بن الصَّلْت قال: صليت مع عمر رضي الله عنه صلاة الصبح، فلما فرغ أخذ بيدي فخرجنا نحو الصحراء، فلما صار في بعض الطريق نظر إلى ثوبه وفيه شيء من مني فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون إنا أكلنا ودكاً فلانت مفاصلنا فأجنبنا، ثم غسله ورجع فأعاد الصلاة وحده، ولم يعيدوا وفي الخبر: أنه هم بعضهم بالإعادة فمنعه.

وروي نحوه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه صَّلَى بالنَّاسِ فَرَأَى فِي تَوْبِهِ أَثَرَ الاحْتِلَامِ فَقَالَ: أرانِي قَدْ كَبِرْتُ أَحْتَلِمُ وَلاَ أَعْلَمُ فأَعادَ وَلَمْ يَأْمُرُهُمْ بِالإِعَادَةِ، وليس لهما في الصحابة مخالف فدل على أنه إجماع، ولأن كل من بطلت صلاته لمعنى انفرد به وجب أن لا تبطل صلاة غيره ببطلان صلاته أصله إذا كان المأموم جنباً لم تبطل صلاة الإمام، ولأنه لو كان بطلان صلاة الإمام بالحدث يوجب بطلان صلاة المأموم لوجب إذا طرأ عليه الحدث في تضاعيف صلاته فأبطلها أن تبطل صلاة المأموم لبطلان صلاة الإمام بالحدث، وفي إجماعه على صحة صلاة الماموم، وإن بطلان صلاة الإمام بالحدث الطارىء دليل على بطلان صلاته بالحدث الماموم.

وتحريره قياساً: أن بطلان طهارة الإمام لا توجب فساد صلاة المأموم إذا لم يعلم بحدثه عند متابعته كمن سبقه الحدث، ولأن كل من عمل على طهر بقوله لم يبطل حكم الطهر برجوعه كالمرأة إذا تزوجت بعد انقضاء عدتها ثم رجعت.

فأما احتجاجهم بقوله ﷺ: «الأَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ». فالمراد به ضمان الإمامة لا ضمان الاثتمام، ألا تراه قال ﷺ في الخبر «فَإِنْ أَتَمَّ فَلَهُ وَلَكُمْ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ دُونَكُمْ» فكان هذا الخبر دلالة له عليهم لا لهم.

وأما قياسهم على المرأة فلا يصح ، لأنه قد كلف معرفة حال الإمام في كونه رجلًا ، أو امرأة لقدرته على معرفة ذلك بظاهر الزي والهيئة ، ولم يكلف معرفة طهارة إمامه لتعذر معرفتها وعدم إمارة تدل عليها ، ألا ترى أن الحاكم لو حكم بشهادة نفسين ، ثم بان له أنهما فاسقان بعد القضاء لم ينقض حكمه ، ولو بان أنهما امرأتان نقض حكمه ، وإذا فرق مالك بين عمد الإمام ونسيانه فغلط ، لأن ما نقض الطهر فحكم العمد والسهو فيه سواء .

فإذا تقرر أن الإعادة على المأمومين، وإن كان إمامهم محدثاً فبان حدث الإمام في صلاة الجمعة، فإن كانوا أربعين مع إمامهم لم تصح الجمعة لنقصان عددهم، ولهم البناء على الظهر، وإن كانوا أربعين سوى الإمام فعلى وجهين:

أحدهما: لا تصح لأنه لما جاز أن تصح لهم صلاة الجمعة وأن تصح لإمامهم جاز أن تصح لهم الجمعة ويبنون على الظهر، لأن انعقاد الجمعة بالإمام فإذا لم تصح الجمعة له لم تصح لهم.

والوجه الثاني: تصح لهم الجمعة لأنه لما جاز أن تصح لهم صلاة الجمعة وإن تصح لإمامهم جاز أن تصح لهم الجمعة وإن لم تصح لإمامهم.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ صَلَّى رَجُلٌ وَفِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ مِنْ دَم أَوْ قَيْح وَكَانَ قَلِيلًا مِثْلَ دَم البَرَاغِيثِ وَمَا يَتَعَاقًاهُ النَّاسُ لَمْ يُعِدْ وَإِنْ كَانَ كَثِيراً أَوْ قَلِيلًا بَوْلًا أَوْ عَدْرَةً أَوْ خَمْراً وَمَا كَانَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ أَعَادَ فِي الوَقْتِ وَغَيْرِ الوَقْتِ (قَالَ المُزَنِيُّ) وَلاَ يَعْدُو مَنْ صَلَّى بِنَجَاسَةٍ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُؤدِّياً فَرْضَهُ أَوْ غَيْرَ مُؤدٍّ وَلَيْسَ ذَهَابُ الوَقْتِ بِمُزِيلٍ مِنْهُ فَرْضاً لَمْ يُؤدِّهِ وَلاَ إِمْكَانُ الوَقْتِ بِمُوجِبٍ عَلَيْهِ إِعَادَةً فَرْض قَدْ أَدًاهُ».

قال الماوردي: هذا صحيح توقي الأنجاس واجب في الصلاة، وبه قال الفقهاء، وإن صلى بالنجاسة فصلاته باطلة وقال ابن عباس، وابن مسعود، وسعيد بن جبير، وابن أبي ليلى: إن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة فصلاته جائزة قلّت النجاسة أو كثرت أي نجاسة كانت.

وروي عن ابن مسعود أَنَّهُ نَحَـرَ جَزُوراً وَأَصَـابَ ثِيَابُـهُ مِنْ فَرْثِهَـا وَدَمِهَا فَقَـامَ وَصَلَّى. وروي عن ابن عباس أنه قال: لَيْسَ عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةً.

وقال سعيد بن جبير، اتلوا عليَّ الآية التي فيها غسل الثوب من النجاسة والدلالة على ما ذهبنا إليه قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهَّرْ وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ [المدثر: ٤، ٥] والرجز: النجاسة وأما قوله تعالى: ﴿وثِيابِك فطهَّرْ ﴾ ففيه تأويلان:

أحدهما: قاله ابن عباس، وسعيد بن جبير، أن تأويله لا تلبس ثيابك على الغدر والمعاصي، والعرب تقول لمن غدر دنس الثوب، ولمن وفي بعهده طاهر الثوب وقال امرؤ القيس:

ثِيَابُ بَنِي عَوْفٍ طَهَارَى نَقِيَّةً وَأُوجُهُهُمْ عَنْدَ الْمَشَاهِدِ غُرَّانُ (١)

والثاني: أنه أراد وثيابك فقصر كي لا تنجر كبر، أو خيلاء قال رسول الله ﷺ: «إذرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، وما بين ذلك إلى الكعبين فمباح وما فوق الكعبين في النار».

والتأويل الشاك: قال الحكم، ومجاهد: أن معناه وعملك فاصلح قال رسول الله على المُراء في تُوبَيْهِ اللَّذَيْنِ مَاتَ فِيهِمَا» يعني: عمله الصالح، والطالح.

والتأويل الرابع: قال الحسن معناه: أن خلقك فحسن.

والتأويل الخامس: أن معناه وقلبك فطهر قال الشاعر:

وَإِنْ تَكُ قَدْ سَاءَتْكَ مِنِّي خَلِيقَةً فُسُلِّي ثِيَابِي مِنْ ثَيَابِكِ تَنْسَلِي (٢) يعنى: قلبى من قلبك.

والتأويل السادس: وهو الصحيح، وبه قال محمد بن سيرين، والفقهاء: إن معناه ﴿وَثِيَابِكَ فَطَهِّرِ﴾ [المدثر: ٤] من النجاسة بالماء، وهو المعمول عليه، لأن حقيقة الثياب ما لبست، وحقيقة الطهارة عن النجاسة فلا وجه لحمله على غير الظاهر إذا كان الظاهر جلياً، وقال عز وجل: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرَّكِعِ السَّجُودِ﴾ فيه تأويلان:

أحدهما: من الأصنام.

والثاني: من المشركين فإذا وجب تطهيره من الأصنام والمشركين مع طهارتهم كان تطهيره من الأنجاس أولى.

وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قَالَ: «أَكْثَرَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ البَوْلِ» وما وجب العذاب من أجله فاجتنابه واجب.

وروت أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله ﷺ قال فِي دَمِ الحَيْضِ : ﴿ حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُضِيهِ ثُمَّ اغْرِضِيهِ الْمَاءِ وروت أم قيس بنت محصن (٣) أنها سَالَت النبي ﷺ عَنْ دَمِ الحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ : «اقْرُضِيهِ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسَدْرٍ » فدل أمره بغسله على وجوب إزالته .

<sup>(</sup>١) البيت في ديوانه (١٦٧)، انظر اللسان م [طهر].

<sup>(</sup>٢) البيت في ديوانه (١١٣)، شرح القصائد العشر للتبريزي (٩٠).

<sup>(</sup>٣) أم قيس بنت محصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن كثير بن تميم ابن دودان الأسدية أخت عكاشة من المهاجرات الأول لها أربعة وعشرون حديثاً اتفقا على حديثين وعنها وابصة بن معبد وعمرة بنت عبد الرحمن. انظر الخلاصة ٢٠٢٣.

فإذا تقرر هذا فالنجاسة ضربان:

أحدهما: ما استوى حكم قليله وكثيره في المنع منه وبطلان الصلاة به وهو الغائط، والبول والخمر، وما لا يشق التحرز منه.

وقال أبو حنيفة: يعني عن قدر الدرهم البغلي، فما دونه قال: لأنها نجاسة يسيرة فوجب أن يعفى عنها قياساً على أثر الاستنجاء.

وقال مالك: إن كان وقت الصلاة باقياً أعاد الصلاة في قليل النجاسة، وكثيرها وإن فات لم يعد في قليل النجاسة وكثيرها.

واستدل بما روي أن رسول الله ﷺ صَلَّى فَرَأَى فِي ثَوْبِهِ لُمَعَـاً مِنْ نَجَاسَـةٍ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لِتَغْسِلَهُ، ولم ينقل أنه أعاد صلاته.

والدلالة عليهما من طريق المعنى: على ما تقدم من النظواهر هو أنها نجاسة يمكن الاحتراز منها فوجب أن لا يعفى عنها.

أصله مع أبي حنيفة ما زاد على الدرهم ومع مالك ما لم يخرج الوقت، ولأن التطهير إذا أمكن من غير مشقة في محل لم يجز العفو عنه عن قدر الدرهم كأعضاء الطهارة في الحدث.

فأما قياس أبي حنيفة على أثر الاستنجاء فغير جائز، لأن الاستنجاء عنده غير واجب فكيف يكون أصلاً لواجب، لأن الحرام لا يجوز أن يقنص من أصل حلال، ولا الحلال من أصل حرام على أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة معدول عن حكم النجاسة فلم يجز أن يقاس عليه غيره وكيف قدره أبو حنيفة بالدرهم، وقد يختلف على اختلاف الناس في خلقتهم وأما ما استدل به مالك من الخبر ففيه جوابان:

أحدهما: أنه وإن لم يقض الصلاة في الحال فيجوز أن يكون قضاها بعد زمان، لأن تعجيل القضاء على الفور ليس بواجب.

والثاني: أنه لم يعد، لأنه لم يعلم النجاسة إلا بعد فراغه من الصلاة والإعادة عندنا في مثله غير واجبة في أحد القولين ثم أفسد مذهبه بما ذكره المزني من أن لا يعدو من صلى بنجاسته من أن يكون مؤدياً فرضه، أو غير مؤد وليس ذهاب الوقت بمزيل عنه فرضاً لم يؤده ولا إمكان الوقت بموجب عليه إعادة فرض قد أداه.

والضرب الثاني: من النجاسة ما عفى عن قليله ولم يعف عن كثيره، وذلك مثل دم البراغيث وماء القروح، والبثور، والمدة إذا لم يختلط كل ذلك بدم، لأن في التحرز من قليل ذلك مشقة غالبة، فأما سائر الدماء سوى دم البراغيث ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا أحدها كالأبوال لا يعفى عن قليلها وكثيرها لدفع المشقة في التحرز منها.

والوجه الثاني: كدم البراغيث يعفى عن قليلها دون كثيرها.

والوجه الثالث: وهو قول أبي العباس، وكأنه أصح يعفى عن قليل دم الإنسان من فصاده، أو حجامه، أو رعافه، أو جرحه ولا يعفى عن دم غيره من بهيمة، أو آدمي فأما الفرق بين قليل ذلك وكثيره فلا حد له إلا ما يتعارفه الناس من القليل والكثير، وقد قال الشافعي في موضع من «المبسوط» إذا كان ماء القروح لمعة وجب إزالته.

وقال في القديم: إذا كان كقدر الكف وجبت إزالته، وليس ذلك مختلفاً بل هو تقريب على معنى الفرق والعادة، فإن فحش وجبت إزالته، وإن قلّ عفى عنه.

فصل: إذا سلم الرجل من صلاته ثم رأى على ثوبه نجاسة أو بدنه نجاسة فذلك ضربان:

أحدهما: أنه يمكن حدوثها بعد السلام فالصلاة مجزئة لا قضاء عليه لاستقرار الأداء وعدم ما يوجب القضاء.

والضرب الثاني: أن يتيقن تقدم النجاسة قبل الصلاة، وفي الصلاة فـذلك ضـربان أيضاً:

أحدهما: أن لا يكون قد علم بها قبل الصلاة ولا شاهدها إلا بعد السلام ففي وجوب الإعادة عليه قولان:

أحدهما: قاله في القديم، وبه قال ابن عمر، والنزهري، والأوزاعي: لا إعادة عليه لرواية أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله على ضلًى فِي نَعْلَيْهِ ثُمَّ خَلَعْهُمَا فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى أَنْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ قَالُوا خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا فَقَالَ النَّيِيُ عَلَى أَنْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ قَالُوا خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا فَقَالَ النَّيِيُ عَلَيْ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهَا قَذَراً.

وفي رواية أخرى أنَّ فِيهَا دَمَ حِلْمَةٍ، ولأن المصلي مأمور بفعل أشياء، كالركوع، والسجود، وستر العورة، وبترك أشياء كالنجاسة، والكلام، ثم كان ما أمر بفعله تبطل الصلاة بتركه عمداً، أو نسياناً وما أمر بتركه وقع الفرق بين عمده ونسيانه كالكلام فوجب أن تكون النجاسة المأمور بتركها يقع الفرق بين عمدها ونسيانها كالكلام فتبطل الصلاة مع العمد، وتصح مع النسيان.

والقول الثاني: قاله في الجديد وبه قال أهل العراق: عليه الإعادة، لأنها طهارة لو تركها عامداً لم تصح صلاته قياساً على رفع الحدث، ولأنه حامل نجاسة لو كان عالماً بها لم تصح صلاته فوجب إذا كان ساهياً لها أن لا تصح صلاته.

أصله إذا تطهر بالماء النجس.

والضرب الثاني: أن يكون قد علم بالنجاسة قبل الصلاة ثم يسهى عند دخوله في الصلاة فعلى قولين في الجديد عليه الإعادة، وعلى قوله في القديم على وجهين:

أحدهما: عليه الإعادة؛ لتفريطه في إزالتها.

والثاني: خرجه القاضي أبو حامد لا إعادة عليه.

فصل: فأما إذا لم يجد إلا ثوباً نجساً ولم يجد ما يغسله صلى عريان، ولا إعادة عليه سواء كان نجساً كله، أو بعضه، وإن صلى فيه أعاد.

وقال مالك، والمزني: صلى فيه، ولا إعادة عليه.

وقال أبو حنيفة: إن كان بعضه نجساً وجب عليه أن يصلي فيه، ولا إعادة عليه وإن كان جميعه نجساً كان بالخيار بين أن يصلي فيه ولا قضاء عليه وبين أن يصلي عريان ولا قضاء عليه أيضاً، والدلالة عليهم هو: أنه معنى يتوصل به إلى أداء شرط من شرائط الصلاة فوجب إذا كان نجساً أن لا يسقط معه أصله الطهارة بالماء النجس، ولا يدخل عليه دم البراغيث، لأن قولنا نجس يقتضي تنجيس جميع البدن، ودم البراغيث لا ينجس جميعه، ولأنها نجاسة على شيء يمكن الاحتراز منها فوجب أن لا يسقط فرض الصلاة معهاأصله: إذا كان ثوب طاهر.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ كَانَ مَعَهُ ثَوْبَان أَحَدُهُمَا طَاهِرٌ وَالآخَرُ نَجِسٌ وَلَا يَعْرِفُهُ فَإِنَّهُ يَتَحَرَّى أَحَدُ الثَّوْبَيْنِ فَيُصَلِّي فِيهِ وَيُجْزِئُهُ وَكَذَلِكَ إِنَاءَانِ مِنْ مَاءٍ أَحَدُهُمَا طَاهِرٌ وَالآخَرُ نَجِسٌ فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ بِأَحَدِهِمَا عَلَى التَّحَرِّي وَيُجْزِئُهُ».

قال الماوردي: أما الاجتهاد في الإناءين فقد مضى في كتاب الطهارة، وأما الاجتهاد في الثوبين إذا كان أحدهما طاهراً والآخر نجساً فجائز على مذهب الشافعي وأبي حنيفة فإذا بان له طهارة أحدهما بالاجتهاد صلى فيه وأجزأه.

وقال أبو إبراهيم المزني: لا يجوز الاجتهاد فيهما؛ بل يصلي في أحدهما ويعيـد في الآخر.

قال: لأنه قد يقدر على أداء فرضه بيقين فلم يجز أن يؤديه مجتهداً بالشك كمن ترك صلاة من جملة خمس صلوات لا يعرفها بعينها لما لزمه إعادة الخمس صلوات ليكون مؤدياً لفرضه بيقين وجب أن يكون في الثوبين كذلك قال: ويفارق هذا الإناءين حيث جاز له الاجتهاد فيهما أنه لو أمر أن يتطهر بكل واحد منهما لكان حاملًا لنجاسة بيقين، وهذا خطأ، والدلالة على فساده من طريق المعنى أن ستر العورة في الصلاة عبادة تؤدي باليقين والظاهر،

فجاز دخول التحري فيها عند الاشتباه قياساً على القبلة والأواني، ومعنى قولنا: تؤدى باليقين هو: أن يصلي في ثوب قد غسله.

وقولنا: تؤدي بالظاهر هو: جواز الصلاة في ثباب المشركين واليقين في القبلة أن يعانيها، والظاهر أن يكون غائباً عنها، واليقين في الماء أن يتوضأ بماء النهر والظاهر بماء الأواني، فأما ما ذكره من وصوله إلى أداء فرضه بيقين فمنتقض عليه بجهات القبلة يجوز له الاجتهاد فيها، ولا يلزمه الصلاة إلى جميعها وإن كان فيه أداء فرضين بيقين، ثم الفرق بين تركه لصلاة من خمس صلوات وبين الثوبين من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن ما سوى فرضه من الصلوات الخمس نافلة وفعلها على وجه العمد طاعة، وفعل الصلاة على وجه العمد في ثوب نجس معصية فافترقا من هذا الوجه.

والوجه الثاني: هو أن عليه تعيين النبة في الصلاة المتروكة من الخمس فلا يمكنه تعيين النبة لها إلا بقضاء الخمس، وليس عليه تعيين النبة في الظاهر من الثوبين فافترقا من هذا الوجه أيضاً.

والفرق الثالث: عدم المشقة في إعادة الصلوات الخمس إذا ترك أحدها، لأن أكثر ما يلزمه إعادة خمس سواء ترك صلاة، أو صلاتين، أو ثلاثاً، أو أربعاً وإذا نال المشقة في إعادة الصلاة في الثياب لأنه قد يكون معه ثوب نجس في جملة ألف ثوب طاهر لا يعرفه بعينه، فلو كلف إعادة الصلاة في كل ثوب مرة للزمه إعادة تلك الصلاة ألف مرة وهذا أعظم مشقة.

فصل: فإذا ثبت جواز التحري في ثوبين، فكذلك في الكثير من الثياب سواء كان الطاهر أكثر من النجس أو النجس أكثر من الطاهر، فإذا بان له بالاجتهاد والتحري طهارة أحدهما صلى فيه ما شاء من الصلوات، ولم يلزمه إعادة الاجتهاد عند كل صلاة، فإن قيل: فهلا وجب عليه إعادة الاجتهاد عند كل صلاة كالقبلة؟ قيل: الفرق بينهما أن القبلة في موضعها لا تنتقل في أحوالها ويكون مهب الشمال في وقت قبلة له، ومهب الجنوب في وقت قبلة له، وقد يكون ضدهما في وقت قبلة له لتغيير أحواله وتنقل أماكنه فلأجل ذلك وجب عليه تكرار الاجتهاد لتكون الصلاة والثوب الطاهر محكوم له بالنجاسة في كل زمان فلأجل ذلك لم تلزمه إعادة الاجتهاد، فلو أعاد الاجتهاد عند صلاته في الثوبين ثانية فبان له نجاسة ما صلى فيه وطهارة ما تركه، فإن بان له علم ذلك قطعاً من طريق اليقين أعاد صلاته الأولى، لأن العلم القاطع قاض على العلم الظاهر فجوز له الصلاة في الثوب الثاني ليقين طهارته، وإن علم نجاسته من طريق الاجتهاد والتحري لم يعد ما صلى فيه ولم يجز أن يستأنف الصلاة فيه، لأن اجتهاده الثاني قد أثبت له حكم النجاسة، وإذا كان كذلك فمذهب الشافعي: أنه يصلي عريان، وعليه الإعادة، وعلى مذهب أبي العباس بن سريج يصلي في الثاني، وليس عليه إعادة على نحو ما قاله في الإناءين، وقد تقدم الكلام معه، وعلى مذهب الثاني، وليس عليه إعادة على نحو ما قاله في الإناءين، وقد تقدم الكلام معه، وعلى مذهب الثاني، وليس عليه إعادة على نحو ما قاله في الإناءين، وقد تقدم الكلام معه، وعلى مذهب الثاني، وليس عليه إعادة على نحو ما قاله في الإناءين، وقد تقدم الكلام معه، وعلى مذهب

المزني: يصلي في أحدهما ويعيد في الآخر على أصله المتقدم، فلو لم يبن له باجتهاده الطاهر من النجس وكان الشك باقياً فمذهب الشافعي أنه يصلي عربان ويعيد إذا وجد ثوباً طاهراً، ومذهب المزني وقد ساعده بعض أصحابنا في هذا الموضع عند بقاء الإشكال أنه يصلي في أحدهما ويعيد في الآخر، ولو فعل ذلك لأجزاه على مذهب الشافعي أيضاً وإن كان لا يوجبه عليه.

فصل: إذا كان معه ثوب طاهر بيقين وثوبان أحدهما طاهر، والآخر نجس وقد أشكلا عليه ففي جواز التحري فيهما مع وجود الثوب الطاهر وجهان:

أحدهما: لا يجوز، لأن الاجتهاد متروك مع وجود النص، واليقين.

والوجه الثاني: وهو أصح يجوز له الاجتهاد فيهما، لأنه قد يجوز استعمال الطاهر مع وجود اليقين، ألا تراه لو وجد إناء ماء على شاطىء دجلة جاز له استعماله وترك ماء دجلة وإن كانت طهارة الإناء من طريق الطاهر وطهارة دجلة من طريق اليقين، كذلك في الثوبين المشكلين مع وجود ثوب طاهر فلو كان معه ثوبان أحدهما طاهر، والآخر نجس وقد أشكلا عليه فتحرى فيهما وغسل ما غلب قلبه أنه نجس، جاز له أن يصلي في كل واحد منهما على الانفراد، فإن لبسهما وصلى فيهما جميعاً ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج يجوز، لأن أحـدهما طـاهر بغسله والآخـر طاهر باجتهاده.

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجوز له، لأنه قد تيقن حلول النجاسة في أحدهما وهو شاك في زوالها فلم يجز أداء الصلاة فيهما.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ خَفِيَ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ مِنَ الثَّوْبِ غَسَلَهُ كُلَّهُ لاَ يُجْزِثُهُ غَيْرُهُ».

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا كان معه ثوب واحدا أصابته نجاسة لا يعرف موضعها فعليه غسلها، وليس له الاجتهاد فيه، لأن كل موضع من الثوب مساو لغيره في جواز طهارته وحلول النجاسة فيه، ولأن الحظر والإباحة إذا اختلطا غلب حكم الحظر، ولم يسع فيه الاجتهاد، وإذا تميزا وأشكلا ساغ فيهما الاجتهاد فعلى هذا لو شق الثوب لم يجز له الاجتهاد لجواز أن يصادف الثوب محل النجاسة فتحصل النجاسة فيهما جميعاً، فلو كان الثوب قميصاً فعلم أن النجاسة في أحد كميه فأراد الاجتهاد بينهما وغسل ما يؤديه الاجتهاد إلى نجاسته ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج يجوز لأن أحد الكمين طاهـر بالاجتهـاد، والأخر طاهر بالغسل على معنى ما قاله في الثوبين.

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجوز، لأنه قد تيقن حلول النجاسة في أحدهما وهو شاك في زوالها، فلو أخبره ثقة بحلول النجاسة في أحدهما فهل يجوز له قبول خبره أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: لا يجوز إذا قيل: إن الاجتهاد فيهما لا يجوز.

والوجه الثاني: يجوز إذا قيل إن الاجتهاد فيهما يجوز.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ أَصَابَ ثَوْبَ المَرْأَةِ مِنْ دَم ِ حَيْضِهَا قَرَضَتْهُ بِالْمَاءِ حَتَّى تُنَقِّيَهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ».

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا أصاب ثوب المرأة من دم حيضها فعليها غسله للصلاة لقوله على للمسمّاء بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَقَدْ سَأَلَتْهُ عَنْ دَمِ الحَيْضِ، حُتّيهِ ثُمَّ اقْرُضيه ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالمَاءِ، فَإِنْ غسلته وأزالته بلاحت، ولا قرض جاز.

وقال داود بن علي: لا يجوز للخبر، وهذا خطأ، لأن أمره بالحت والقرض من صفات الغسل، ومخالفة الصفة لا تبطل الحكم مع وجود الإزالة المقصودة بالغسل على أنه قد روي عن النبي على أنّه قال لام قيس بنت محصن: «نَدّيه بِالمَاءِ وَحُكّيهِ بِصَلْع، وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْدٍ» وليس هذا شرط لازم في الغسل كذلك الحت والقرض، فإذا غسلته بالماء فزال لونه وأثره وريحه فقد طهر، وجاز لها الصلاة فيه وإن بقي لونه، أو ريحه لم يطهر، وإن بقي أثره دون لونه وريحه ولم يمكن إزالته فقد نصَّ الشافعي في كتاب «الأم» على جواز الصلاة فيه لرواية أبي هريرة أن ميمونة بنت يسار سألت النبي على عَنْ دَمِ الحَيْض إذا لَمْ يَخْرجْ مِنَ للرواية أبي هريرة أن ميمونة بنت يسار سألت النبي على عَنْ دَمِ الحَيْض النساء فِي مِثْل للرواية أبي فقال النبي على الأسلاء في مِثْل الشافعي م فلا يمكن الاحتراز منه من دم البراغيث، وأثر الاستَنجاء في كونه معفواً عنه، ومن غلط من أصحابنا ومنع من الصلاة فيه فقد خالف منصوص الشافعي مع السنة الواردة فيه.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيَجُوزُ أَنْ يُصَلِّي بِثَوْبِ الحَائِضِ وَالشَّوْبُ الَّذِي جَامَعَ فِيه الرَّجُلُ أَهْلَهُ».

قال الماوردي: وأما ثوب الحائض، والنفساء فطاهران إن لم يعلم فيهما نجاسة، والصلاة فيه جائزة والدلالة على ذلك ما روي عن رسول الله على أنه قال لعائشة: «نَاوِلِيني الخُمْرَةَ فَقَالَتْ: أَنَا حَائِضٌ فَقَالَ عَلَيْ: لَيْسَتِ الحَيْضَةُ فِي يَدِكِ» فأما ثوب الجنب الذي جامع فيه أهله فطاهر أيضاً، والصلاة فيه جائزة ما لم يعلم فيه نجاسة لرواية ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله على كَانَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ أَهْلَهُ فِيهِ.

وروي عن النبي ﷺ أَنَّهُ لَقِيَ بَعْضَ الصَّحَابَةِ فَمَدَّ إِلَيْهِ يَدَهُ لِيُصَافِحَهُ فَامْتَنَعَ الرَّجُلُ مِنْ

مُصَافَحَتِهِ، وَقَالَ إِنِّي جُنُبٌ فَقَالَ آلنَّبِيُّ ﷺ: «المُؤْمِنُ لَيْسَ بِنَجِسٍ».

مسألة: قَالَ «وَإِنْ صَلَّى فِي ثَوْبِ نَصْرِانِيٍّ أَجْزَأَهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ فِيهِ قَذَراً، وَغَيْرُهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْهُ».

أما اليهود، والنصارى فيجوز الصلاة في ثيابهم والطهارة بمائهم، لأن الكفر والإيمان إنما هو معتقدات القلوب، وهم في الأبدان سواء، والاعتقادات لا مدخل لها في التطهير والتنجيس، وكذا الكلام في المجوس وعبدة الأوثان الذين لا يستعملون الأبوال، فأما من يعتقد منهم استعمال الأبوال ففي جواز الصلاة في ثيابهم وجهان:

أحدهما: هو منصوص الشافعي حكاه حرملة عنه نصًّا أن الصلاة في ثيابهم جائزة ما لم يعلم فيها نجاسة، لأن الأصل الطهارة ما لم يعلم بعض النجاسة.

والوجه الثاني: لا تجوز الصلاة في ثيابهم، لأن النظاهر منها حلول النجاسة فيها، وعلى كلا الوجهين لو تنزه عن لبس ثيابهم والصلاة فيها كان أولى.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَأَصْلُ الْأَبْوَالَ وَمَا خَرَجَ مِنْ مَخْرَجٍ حَيٍّ مِمَّا يُؤْكُلُ لَحْمُهُ أَوْ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَكُلُّ ذَلِكَ نَجِسٌ إِلَّا مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ مِنَ الرَّسِّ عَلَى بَوْلِ يَوْكُلُ لَحْمُهُ فَكُلُ لَكِمْهُ فَكُلُ ذَلِكَ نَجِسٌ إِلَّا مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ مِنَ الرَّسِّ عَلَى بَوْلِ الصَّبِيِّةِ وَلَوْ غَسَلَ كَانَ أَحَبَّ الصَّبِيِّ مَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ وَلاَ يَتَبَيَّنُ لِي فَرْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَوْلِ الصَّبِيَّةِ وَلَوْ غَسَلَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْ هَا لَمُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَلاَ يَتَبَيَّنُ لِي فَرْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَوْلِ الصَّبِيَّةِ وَلَوْ غَسَلَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْ هَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَمْ يَأْكُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ السُّنِّةِ وَلَوْ غَسَلَ كَانَ أَحَبُ

قال الماوردي: وهذا كما قال أما بول الآدميين فنجس إجماعاً صغيراً كان، أو كبيراً، ذكراً كان أو أنثى، لرواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هـريرة أن رسـول الله ﷺ قـال: «أَكْثُرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ البَوْلِ »(١) ولولا أنه نجس يلزمه اجتنابه ما استحق عذاب القبر عليه.

وروى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أن أعرابياً دخل المسجد فقال: اللهم ارحمني ومحمد أو لا ترحم معنا أحداً، فقال النبي عنه: «لَقَدْ تَحَجَّرتَ وَاسِعاً فَمَا لَبِثَ أَنْ بَالَ فَعَجِلَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَنَى وَقَالَ: يَسَّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا صَبُّوا عَلَيْهِ ذَنُوباً مِن مَاءٍ» فإذا ثبت نجاسة بول الأدميين بما ذكرناه من السنة والإجماع فالواجب غسله بالماء إلا بول الصبي قبل الطعام، فإنه يطهر برش الماء عليه، فأما بول الصبية فلا يطهر إلا بالغسل قبل أكل الطعام وبعده.

وقال مالك، وأبو حنيفة: لا يطهر بولها جميعاً إلا بالغسل.

وقال الأوزاعي: يطهر بولهما جميعاً بـالرش والـدلالة على الفـريقين في جواز الـرش

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجمة (۳٤٨) والحاكم في المستدرك ١٨٣/١ وأحمد في المسند ٣٢٦/٢ ، ٣٨٨ والدارقطني ١٢٨/١ ونصب الراية ١٨٨/١ وكشف الخفاء ٢٠١/١.

على بـول الغلام ووجـوب غسل بـول الجـاريـة روايـة عليّ بن أبي طـالب عليـه السـلام أن رسول الله ﷺ قال: «يُغْسَلُ بَوْلُ الجَارِيَةِ وَيُنْضَحُ عَلَى بَوْل ِ الغُلَام ِ مَا لَمْ يَأْكُل ِ الطَّعَامَ».

وهذا نصّ ذكره ابن المنذر.

وروت لبّابة بنت الحارث(١) أن رسول الله ﷺ أَجْلَسَ الحَسَنَ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ: قُلْتُ لَهُ: لَـوْ أَخَذْتَ ثَـوْباً وَأَعْـطَيْتَنِي إِزَارَكَ لأَغْسِلَهُ فَقَالَ ﷺ إِنْمَا يُغَسَّلُ مِنْ بَـوْل ِ الْأَنْثَى، وَيُنْضَحُ عَلَى بَوْل ِ الذَّكَر، وهذا نصّ أيضاً ذكره أبو داود (٢).

وروي عن أم قيس بنت محصن أنها جاءت إلى رسول الله على بِطِفْل لَهَا لِيُحَنِّكُهُ فَبَالَ فِي حِجْرِهِ فَنَضَحَ عَلَيْهِ الْمَاءَ(٣) فثبتت سنة رسول الله على قولاً وفعلاً بصحة ما ذكرناه من جواز الرش على بول الصبي ما لم يأكل الطعام، وغسل بول الصبية قبل الطعام وبعده، ثم الفرق بينهما في المعنى من وجهين:

أحدهما: أن بول الجارية أحر من بول الغلام، ومني الغلام أحر من مني المرأة على ما تعارفه الناس في غالب العادة، فمن هذا الوجه خف الحكم في بول الغلام، وغلظ في بول الجارية.

والثاني: أنه لما جاز بلوغ الغلام بمائع طاهر وهو المني. وبلوغ الجارية بمائع نجس وهو الحيض جاز أن يفترقا في حكم طهارة البول على أن الغلام كثيراً ما يتداوله الناس فكان حكم بوله أخف، فإن قيل: فما معنى قول الشافعي «ولا يبين لي فرق بينه وبين الصبية» وقد فرقتم بينهما قيل: يحتمل أمرين:

أحدهما: أن السنة قد فرقت بينهما، ولا يبين لي معنى الفرق بينهما من طريق السنة.

والثاني: أن فرق المشاهدة بينهما في كون بول الصبي أبيض غير متغير وبول الصبية بضده لا يبين لي المعنى فيه فأما أبوال ما عدا الآدميين وأرواثها فقد أختلف الفقهاء فيها على أربعة مذاهب:

أحدها: وهو مذهب الشافعي أن أبوال جميعها وأرواثها نجسة بكل حال، وبه قال من الصحابة ابن عمر، من التابعين الحسن، ومن الفقهاء أبو ثور.

<sup>(</sup>١) لبابة بنت الحارث الهلالية أم الفضل زوجة العباس وأخت ميمونة لها ثلاثون حديثاً اتفقا على حديث وانفرد كل منهما بحديث قيل هي أول امرأة أسلمت بعد خديجة وعنها ابنها عبد الله وعبد الله بن الحارث بن نوفل وكانت تصوم الاثنين والخميس. انظر الخلاصة ٣٩٢/٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٧٥) والبيهقي ٢/٤١٤ وأحمد في المسند ٦/٣٣٩، ٣٤٠ والحاكم في المستدرك 170/ وتلخيص الحبير ١/٣٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ٢ / ٣٢٦ كتاب الوضوء باب بول الصبيان ٢٢٣ ومسلم ٢ / ٢٣٨ كتاب الطهارة باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله (٣٠ / ٢٨٧).

والثاني: وهو مذهب النخعي: أن أبوالها وأرواثها كلها طاهرة.

والثالث: وهو مذهب عطاء، ومالك، وسفيان الثوري، أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، وبول ما لا يؤكل لحمه وروثه نجس.

والرابع: وهو مذهب أبي حنيفة أن أبوال جميعها وأرواثها نجسة إلا ما لا يمكن الاحتراز منه من ذرق الخفاش والطير وغيره فأما ما يمكن الاحتراز منه فإن كان غير مأكول اللحم فهو كالعدرة يعفى عن قدر الدرهم منه في الصلاة، وإن كان مأكول اللحم فذرقه كالعذرة أيضاً يعفى عن قدر الدرهم منه.

وقوله: يعتبر فيه التفاحش، وقدر التفاحش ربع الثوب ففرق بين بوله وروثه وسوى أبو يوسف، ومحمد بين بوله وروثه في اعتبار التفاحش فيهما جميعاً، وقدر ذلك الربع، واستدلوا في الجملة على طهارة ذلك مع اختلاف مذاهبهم برواية البراء بن عازب: أن رسول الله على قال: «ما أكل لحمه فلا بأس ببوله»

وبرواية حميد عن أنس: أنَّ قَوْماً مِنْ عُرَنَةَ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ فَالْسَتُوْخَمُوا الْمَدِينَةَ فَٱنْتَفَخَتْ أَجُوالْهُمُ فَبَعَتَهُمْ إِلَى لِقَاحِ الصَّدَقة لِيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا(١).

قالوا: ولأن النبي على طاف بالبيت راكباً على راحلته يـومي إلى البيت بمحجنه ومعلوم من حال الراحلة أنها لا تخلو من البول والروث، فلو كان نجساً لامتنع من تنجيس المسجـد به قالوا: ولأنه إجماع أهل الحرمين لا يمتنعون من الصلاة على ذرق الحمام مع كثرته فدل هذا الفعل على طهارته.

قالوا: ولأن عسل النحل من المخرج وليس بنجس، ولأن الأنفخة كرش وهي طاهرة.

والدلالة على تنجيسه قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خَالِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبِينِ ﴾ [النحل: ٦٦] فامتن الله سبحانه علينا بإخراج اللبن من بين فرث ودم.

وفائدة الامتنان إخراج طاهر من بين نجسين.

وروى ابن عباس أن رسول الله ﷺ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَـا يُعَذَّبَـانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُّهُمَا يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ، وأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لَا يَتَنزَّهُ مِنِ البَوْلِ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١٤٩/١٠ كتاب الطب (٥٦٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٣١٧/١ كتاب الوضوء باب الكبائر أن لا يستتر من بوله (٢١٦) ومسلم ٢٤١، ٢٤٠، ٢٤١ كتاب الطهارة باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (٢٩٢/١١١).

فكان على عمومه في جميع الأبوال، ولأنه نجس من الأدمى فكان نجساً من البهائم.

أصله: الدم ولأنه حيوان دمه نجس فوجب أن يكون بوله نجساً كالآدمي، فأما استدلالهم بحديث البراء بن عازب فراويه أبوجهم، وهو مجهول لا يعرف على أنَّ قُولَهُ ﷺ: «لا بَأْسَ بِهِ» يَدُلُّ عَلَى طَهَارَتِهِ، بل فيه تنبيه على نجاسته، وأنه أخف حالًا من غيره.

وفائدته جواز الانتفاع به عند الحاجة فرقاً بينه وبين الخمر، وإنما نصَّ على ما يؤكل لحمه، لأنه أنفع في التداوي من بول غير المأكول، فأما حديث العرنيين فلا حجة فيه، لأنه يدل على جواز شربه دليل على طهارته قيل: باطل يدل على جواز شربه دليل على طهارته قيل: باطل بالميتة، وأما طواف النبي على بالبيت على راحلته فلا دليل فيه، لأنه لم يتحقق منها النجاسة، وما لا يتحقق منه النجاسة فلا بأس بفعله ألا ترى أن النبي على كان يحمل أمامة بنت العاص في الصلاة. والطفل أسوأ حالاً من البهيمة في إرسال النجاسة على أن عادة الإبل أنها لا ترسل النجاسة في سيرها، وأما إجماع أهل الحرمين فلا دليل فيه من وجهين:

أحدهما: أن هذا ليس فعل جميعهم فيصح الاحتجاج به.

والثاني: أنه لو كان فعل جميعهم لم يلزم، لأنهم ليسوا كل الأمة، ولو كانوا كل الأمة لم يكن إجماعاً، لأن ابن عمر، والحسن يخالفان في المسألة، وأما العسل فخارج من فم النحل لا من دبرها على أن النحل حيوان لا يؤكل لحمه، وما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس بإجماعنا، وإياهم، وأما الأنفخة فلبن جامد، ولذلك حل أكله وساغت طهارته، ومن أصحابنا من قال: هو نجس، لأنه كرش فأما جرة البعير التي يخرجها من جوفه ثم يجترها فلا يختلف أصحابنا في نجاستها كالقيء سواء.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيْفُرُكُ الْمَنِيَّ فَإِنْ صَلَّى بِهِ وَلَمْ يْفَرُكُهُ فَلَا بَأْسَ لأَنَّ عَائِشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ» وَرُوِيَ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ أَمِطْهُ عَنْكَ بِإِذْخِرَةٍ فَإِنَّمَا هُوَ كَبُصَاقٍ أَوْ مُخَاطٍ».

قال الماوردي: وهذا كما قال المني طاهر في أصل خلقه، وعلى كل أحواله وهذا مذهب الشافعي، وبه قال من الصحابة عائشة، وابن عباس، ومن التابعين سعيد بن المسيب، وعطاء.

وقال أبو حنيفة: المني نجس في جميع حالاته إلا أنه إن كان يـابساً طهـر بالفـرك وإن كان رطباً نجس بالغسل.

وقال مالك: المني طاهر في أصل خلقه وإنما تنجس في ظهوره بمروره في الذكر بمر الأنجاس، ولا يطهر إلا بالغسل رطباً كان أو يابساً.

واستدلوا بما روي عن النبي على أنه قال: «إِنَّمَا يُغْسَلُ الْمَنِيُّ وَالدَّمُ والْبَوْلُ»(١) فدل جمعه بينهم في الحكم على إجماعه في النجاسة؛ وبما روي عن النبي على أنه قال لعائشة رضي الله عنها: «اغْسِلِيهِ رَطِباً، وَافْرُكِيهِ يَابِساً»(٢).

ولأنه مائع ينقض الطهارة فأشبه البول، ولأنه خارج يوجب الغسل فأشبه دم الحيض، ولأنه مائع يخرج على وجه اللذة فأشبه المذي، ولأن المني في الأصل دم استحال ويستحيل دماً في ثاني حال فوجب أن يكون نجساً إلحاقاً بأحد طرفيه، وهذا خطأ.

والدلالة على صحة ما ذكرناه قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً ﴾ [الفرقان: ٥٥] فأطلق على المني اسم الماء فوجب أن ينطلق عليه حكمه في الطهارة.

وروى شريك عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله على قال في المَنِيِّ : «أُمِطْهُ عَنْكَ بِإِذْخِرَةٍ، فَإِنَّمَا هُو كَبُصَاقٍ، أَوْ مُخَاطٍ» (٣) فشبهه بالبصاق الطاهر في حكمه، وأمر بإماطته بالأذخرة، والأنجاس لا تطهر بالحشائش، فدل من هذين الوجهين على طهارته.

وروى القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كُنْتُ أَفْرُكُ المَنِيَّ مِنْ قَوْبِ رَسُولَ آللَهِ ﷺ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ» (٤) وهذا دليل على مالك، لأن أبا حنيفة يجيز فركه يابساً وروى ميمون بن مهران (٥) عن ابن عباس عن عائشة رضي الله عنها قالت: كُنْتُ أَفْرُكُ المَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولَ آللَهِ ﷺ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي فِيهِ» (١)، وهذا دليل عليهما، لأن أبا حنيفة يرى أن فرك المنى بعد الإحرام يمنع من انعقاد الصلاة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني ۱۲۷/۱ وأبو نعيم في تاريخ أصفهان ۳۰۹/۲ وانظر نصب الراية ۱/۲۱۰ الدارية (۱/۲) (۹۲/۱) التلخيص (۲۲/۱).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ بن حجر في الدارية (١/١٩) (٨١) لم أجده بهذه الساقية وهو عند البزار والدارقطني من حديث عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ إذا كان يابساً وأغسله إذا كان رطباً انسظر نصب الراية(١/١٧).

<sup>(</sup>٣) منكر أخرجه الدارقطني في السنن (١٢٤/١) والبيهقي ١٨/٢ وأخرجه الشافعي موقوفاً (٢٦/١) على ابن عباس (٥٥) قال البيهقي: لا يصح رفعه وإنما هو موقوف....

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٣٧٢) والنسائي ١/١٥٦ وأحمد في المسند ١٣٢/٦ وأبو عوائة (٢٠٤/١) والطحاوي في معاني الأثار (١/٤٩) والشافعي في المسند (٢٦/١).

<sup>(</sup>٥) ميمون بن مهران الرَّقي عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمرو وطائفة وعنه ابنـه عمرو والحكم وأيـوب وخلق وثقه النسائي قال أبو المليح: ما رأيت أفضل منه ومن كلامه: من أساء سراً فليتب سـراً ومن أساء علانية فليتب علانية. . مات سنة سبع عشر ومائة. انظر الخلاصة ((٧٤/٣)).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١/ ٢٣٨) في كتاب الطهارة باب حكم المني (١٠٥/ ٢٨٨/) وأخرجه الشافعي في المسند (١/ ٢٦) (٥٤) وأبو عوانة (١/ ٢٠٤) والطيالسي (١٤٠١) وأحمد (٦/ ٣٥) والنسائي (١/ ٥٦).

وروى عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي (١) عن عائشة رضي الله عنه قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْلِتُ المَنِيُّ مِنْ ثَوْبِهِ بِعَرَقِ الأَذْخِرْ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ، وَيَحِتُهُ مِنْ ثَوْبِهِ يَابِساً، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ»(٢).

وهذا آخر دلالة عليهما، ولأن كل ما لا يجب غسله يابساً لا يجب غسله رطباً.

أصله: سائر الطاهرات، ولأنه أصل خلق الإنسان فوجب أن يكون طاهراً كالطين، ولأنه متولد من حيوان طاهر فوجب أن يكون طاهراً كالبيض، ولأنه مائع ينشر الحرمة فوجب أن يكون طاهراً كـ«اللبن» فإن قيل: المني لا ينشر الحرمة، قيل: إذا استدخلت الماء لزمتها العدة، وحرمها ما بقيت في عدتها، فأما أخبارهم إن صحت فمحمولة على الاستحباب.

وأما قياسهم على البول، فالمعنى فيه: كونه نجساً، ووجوب غسل يابسه كوجوب غسل رطبه.

وأما قياسهم على غسل دم الحيض، بعلة أنه موجب للغسل فليس الدم موجباً للغسل، وإنما انقطاع الدم يوجبه، وأما قولهم: إنه دم استحال فغير منكر أن يستحيل منياً كما يستحيل لبناً طاهراً قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لِعِبْرَةً تُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خَالِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبِينَ ﴾ [النحل: ٦٦].

فصل: فإذا وضح طهارة المني بما ذكرنا فلا فرق بين مني الرجل ومني المرأة، وحكى ابن القاص في كتاب «المفتاح» عن أبي العباس في مني المرأة قولين، وحكى الكرابيسي عن الشافعي في القديم: نجاسة المني، وكل هذا غلط أو وهم ليس يعرف عن الشافعي نص عليه، ولا إشارة إليه، بل صح بطهارة جميعه في القديم والجديد إلا إنا نستحب غسله إن كان رطباً، وفركه إن كان يابساً للخبر.

فأما العلقة ففيها وجهان:

أحدهما: طاهرة وهو الصحيح، وقد حكاه الربيع عن الشافعي عن المعنى الموجب لطهارة المني موجود فيها.

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق: إنها نجسة؛ لأن الشيء قد يكون طاهراً، ثم يستحيل نجساً ثم يعود طاهراً كالعصير إذا اشتد فصار خمراً، ثم انقلب فصار خلاً قال: وكذلك البيض إذا صار علقة، وأما مني ما سوى الآدميين من الحيوانات الطاهرات ففيه ثلاثة أوحه:

<sup>(</sup>١) عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي الجُنّدعي بضم الجيم أبو هشام المكي عن أبيه وابن عمر وعنه بُديل بن ميسرة والضحاك بن عثمان وثقه أبو حاتم قال عمرو بن علي : مات سنة ثلاث عشرة وماثة انظر الخلاصة (٧٦/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند (٢٤٣/٦) والبيهقي (٢١٨/٤).

أحدها: أن منيها طاهر، لأنه يتولد من حيوان طاهر.

والوجه الثاني: أن منيها نجس، لأنه لما كان نجساً إذا مات بعد حياته وجب أن يكون نجساً في حال موته قبل حياته، لأن حكم الموات الأول كـ«حكم» الموات الثاني قال الله تعالى: ﴿رَبُّنَا أُمَّتُنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ ﴾ [غافر: ١١] ألا ترى ابن آدم لما كان طاهراً بعد موته حكم له بالطهارة قبل حياته.

والوجه الثاني: أن مني ما يؤكل لحمه طاهر ومني ما لا يؤكل لحمه نجس اعتباراً بلبنه.

مسألة: قَــالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيُصَلِّي عَلَى جِلْدِ مَا يُؤْكَـلُ لَحْمُهُ إِذَا ذَكَّى، وَفِي صُوفِهِ وَشَعْرِهِ وَرِيشِهِ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ، وَهُوَحَيُّ».

قال الماوردي: وهذا كما قال لا بأس بالصلاة في جلود ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى، وإن لم يدبغ، لأن الزكاة أبلغ مما يعمل فيه من الدباغة لتطهيرها جميع أجزاء الحيوانات، واختصاص الدباغة بتطهير الجلد وحده وليس المقصود في دباغه طهارته، وإنما يقصد منها تنشيفه وامتناع فساده، فأما الطاهر من الصوف والشعر والريش والوبر فلا بأس بلبسه، والصلاة فيه وعليه لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ﴾ [النحل: ٨٠].

وروى المغيرة بن شعبة أن رسول الله ﷺ كَانَ عَلَيْهِ في غَزَاةِ تَبُوكَ (١) جُبَّةٌ شَـامِيَّةٌ ضَيِّقَـةُ الكَمَامِ يعنى صوف.

وقال الحسن البصري: كان إذا جاء الشتاء شُمَّ لأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَوَائِعُ كَرَوَاثِعِ الضَّأْنِ مِنْ لِبَاسِهِمْ الصَّوفِ، ولأنه مأخوذ مما يؤكل لحمه لنفعه فوجب أن يكون مباحاً كـ«اللبن».

وقولنا: لنفعه احتراز مما قطع من أعضائه.

مسألة: «وَلاَ تَصِلُ مَا انْكَسَرَ مِنْ عَظْمِهِ إِلاَّ بِعَظْمِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ذَكِيًّا فَإِنْ رَقَعَهُ بِعَظْمِ مَيْتَةٍ أَجْبَرَهُ السُّلْطَانُ عَلَى قَلْعِهِ، فَإِنْ مَاتَ صَارَ مَيِّتاً كُلَّه وَاللَّهُ حَسِيبُهُ».

<sup>(</sup>۱) هي بفتح التاء وضم الباء وهي في طرف الشام صانه الله تعالى من جهة القبلة وبينها وبين مدينة النبي على نحو أربعة عشر مرحلة وبينها وبين دمشق احدى عشرة مرحلة وكانت غزوة رسول الله التبوك سنة تسع من الهجرة ومنها راسل عظماء الروم وجاء إليه على من جاء وهي آخر غزواته بنفسه. قال الأزهري أقام النبي على بتبوك بضعة عشر يوماً والمشهور ترك صرف تبوك للتأنيث والعلمية ورويته في صحيح البخاري في حديث كعب في أواخر كتاب المغازي عن كعب ولم يذكر عن رسول الله على حتى بلغ تبوكاً هكذا هو في جميع النسخ تبوكاً فيه أيضاً توج بالجيم.

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا اندرت سن إنسان وانفصلت من جسده فذلك نجس لقوله ﷺ: «مَا سَقَطَ مِنْ حَيٍّ فَهُو نَجِسٌ».

فأما موضع العظم من جسده، وموضع السن من فيه فطاهر بإجماع، فإن أراد أن يصل عظمه أو يرد سنه لم يجز إلا بعظم طاهر قد أخذ من مأكول اللحم بعد ذكاته، فأما بعظمه النجس، وسنه النجس فلا يجوز له لما عليه من ترك النجاسة في صلاته، فإن وصله بعظم نجس فقد عصى الله سبحانه بفعله، ثم نظر في حاله، فإن كان يأمن التلف من قلعه، أو زمانه عضو من أعضائه أمر بقلعه واجباً، فإن أبى أجبره السلطان عليه سواء ركبه اللحم وتغشاه أم لا.

وقال أبو حنيفة، ومالك: إن ركبه اللحم لم يقلع كـ«شارب الخمر»، لا يؤمر باستقاء ما شربه، وهذا خطأ؛ بل عليه قلعه؛ لأنه حامل لنجاسة في غير معـ دنها ليس به ضرورة إلى تنقيتها، فوجب أن يلزمها إزالتها كما كانت على ثوبه أو بدنه، وفارق شارب الخمر لحصول الخمر في معدن الأنجاس ومحل المستقذرات مع استهلاكه وسرعة زواله على أننا نأمره باستقاء الخمر استحباباً، هذا الكلام فيه إذا أمكنه فعله من غير تلف، أو زمانة، فأما إن خاف من فعله تلف نفسه، أو عضو من أعضائه أقر على حاله، ولم يؤمر بقلعه لحراسة نفسه التي هي أولى من تطهير جسده؛ لأن حراسة النفس واجب واستعمال النجاسة عند الضرورة جائز.

وقال بعض أصحابنا: يجبر على قلعه، وإن تلف من أجله؛ لأن الجاني بفعل المعاصي مؤاخذ بها وإن تلف، إكالقاتل، والزاني، وهذا غلط؛ لأنه لا خلاف أنه لو لم يجد في الابتداء عظماً طاهراً، وخاف التلف إن لم يصله بعظم نجس جاز له أن يصله به فوجب إذا خاف التلف أن يقر على حاله لحراسة نفسه، وليس كذلك فعل الزنا وقتل النفوس؛ لأنهما لا يحلان في ضرورة ولا غيرها على أن الفرق بينهما: أن حد الزنا، والقصاص ردع له إن عاش وزجر لغيره إن مات وقلع ما وصل من نجاسة لأجل صلاته وتبلغه تسقط عنه الصلاة فكان تركه حياً يؤدي الصلاة حسب إمكانه أولى.

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من ترك ذلك إذا خاف التلف، وقلعه إذا أمن من التلف فلم يفعله حتى مات قال الشافعي: «صار ميتاً كله والله حسبه» يعني: يحاسبه على ما ضيع من صلواته بالنجاسة، ولا يجوز أن يقلع ذلك بعد موته لسقوط فرض الصلاة، وزوال التكليف ليلقى الله تعالى بغير معصية فأما من تحركت أسنانه ولم تفارق موضعها، فلا بأس أن يقرها على حالها أو يشدها بحسب إمكانه، ويربطها بفضة أو ذهب فقد روي عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه ربط أسنانه بالذهب.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلاَ تَصِلُ المَرْأَةُ شَعْرَهَا بِشَعْرِ إِنْسَانٍ وَلاَ شَعْرِ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ بِحَالِ».

قال الماوردي: وهذا كما قال.

# [القول في وصل الشعر بشعر نجس]

لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر نجس بحال، وسواء في النهي شعور الأدميين، وشعور ما لا يؤكل لحمه من الحيوان أو غير ذلك من الشعور النجسة لما على المصلي من اجتناب الأنجاس.

وقد روت فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة قالت: يــا رَسُولَ آللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَهَا الحَصْبَاءُ فَتَمَزَّقَ شَعْرُهَا أَفَأْصِلْهُ؟ قَالَ: «لَا لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالمَوْصُولَةُ»(١).

وقد روي من طريق آخر عن النبي على أنَّهُ لَعَنَ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ، وَالوَاشِمَة، وَالمُسْتَوْشِمَة، وَالمُسْتَوْشِمَة، وَالمُسْتَوْشِمَة، وَالمُسْتَعْضِهَة، وَالمُسْتَعْضِهَةً، وَالمُسْتَعْضِهَةً (٢).

فأما الواصلة والمستوصلة ففيه تأويلان:

أحدهما: أنها التي تصل بين الرجال والنساء بالفاحشة.

والثاني: أنها التي تصل شعرها بشعر نجس فأما التي تصل شعرها بشعر طاهر فعلى ضربين:

أحدهما: أن تكون أمة مبيعة تقصد به غرور المشتري أو حرة تخطب الأزواج تقصد به تدليس نفسها عليهم، فهذا حرام لعموم النهي، ولقوله ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ».

والضرب الثاني: أن تكون ذات زوج تفعل ذلك للزينة عند زوجها أو أمة تفعل ذلك لسيدها، فهذا غير حرام لأن المرأة مأمورة بأخذ الزينة لزوجها من الكحل والخضاب ألا ترى إلى ما روي عن النبي على أنه قال: «لُعِنَ السَّلْتَاءُ وَالمَهْراءُ»(٣)، فالسلتاء التي لا تختضب، والمرهاء التي لا تكتحل يريد من فعلت ذلك كراهة لزوجها، فأمرها بذلك زينة له فكذلك

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ۲/۷۸۱ في اللباس (٥٩٣٥) (٥٩٣٦- ٥٩٤١) ومسلم ١٦٧٦/١ في اللباس (١٢٢/١١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه بنحوه البخاري ومسلم فالبخاري ٣٧٤/١٠ باب وصل الشعر (٥٩٣٧) ومسلم ١٦٧٧/٣ في اللباس (٢١٩٤) إنها إفي غير الروايات اللباس (٢١٩٤/١٩) وقول الواشمة والمستوشمة إقال الرافعي في الترتيب إنها إفي غير الروايات المشهورة وكذلك قوله العاضمة والمستعضمة وقوله العاضمة والمستعضمة ذكرهما ابن الأثير في النهاية ٣/٥٥٠...

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة ٩٩/١ في كتاب الإيمان (١٠١/١٦٤) وأخرجه أبو داود (٣٤٥٢) وأحرجه أبو داود (٣٤٥٢) وأحمد في المسند ٢٤٢/٢ والبيهقي ٣٢٠/٥.

صلة الشعر لاجتماع ذلك في الزينة وحكي عن أحمد بن حنبل: أنه منع من ذلك بكل حال؛ لأن النهى عام، وما ذكرناه أصح.

وأما الواشرة، والمستوشرة: هي التي تبرد الأسنان بحديدة لتجديدها وزينتها.

وأما الواشمة: وهي التي تنقش بدنها وتشمه بما كانت العرب تفعله من الخضرة في غرز الإبر فيبقى لونه على الأبر.

وأما الوشم بالحناء والخضاب فمباح، وليس مما تناوله النهي.

فأما النامصة، والمتنمصة: فهي التي تأخذ الشعر من حول الحاجبين وأعالى الجبهة، والنهى في هذا كله على معنى النهى في الواصلة، والمستوصلة.

وأما العَاضِهَةَ، والمُسْتَعْضِهَة: فهي التي تقع في الناس.

قال الشاعر:

# إِنَّ العَيْضَهَةَ لَيْسَتْ فِعْلُ أَحْرَار

وأما خضاب الشعر فمباح بالحناء، والكتم ومحظور بالسواد إلا أن يكون في جهاد العدو؛ ولرواية الحسن البصري قال نهى رسول الله على عن الخضاب بالسواد وقال إنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ مُبْغِضٌ لِلشَّيْخِ الغَرْبِيبِ أَلاَ لاَ تُغَيِّرُوا هَذَا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ نُـورُ المُسْلِم ، فَمَنْ كَانَ لاَ مَحَالَةَ فَاعِلاً فَبالحِنَّاءِ وَالكَتَم (١).

مسألة: [القول في تطهير الأرض إذا أصابها نجاسة ]قالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِنْ بَالَ رَجُلُ فِي مَسْجِدٍ أَوْ أَرْضٍ يُطَهَّرُ بِأَنْ يُصُبَّ عَلَيْهِ ذُنُوباً مِنْ مَاءٍ لِقَوْلِهِ ﷺ فِي بَوْل ِ الأَعْرَابِيَّ حِينَ بَالَ فِي المَسْجِدِ «صُبُّوا عَلَيْهِ ذُنُوباً مِنْ مَاءٍ». قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُوَ «الدَّلُوُ العَظِيمُ» وَإِنْ بَالَ اثْنَانِ لَمْ يُطَهِّرْهُ إِلَّا دَلُوانِ».

قال الماوردي: هذا صحيح إذا أصاب الأرض بول صب عليه ما يغمره حتى أزال لونه أو ريحه فقد طهر المكان والماء جميعاً لا يختلف فيه أصحابنا، وإنما اختلفوا في طهارة الماء المنفصل عن الثوب النجس إذا زال عنه النجاسة، فمذهب الشافعي: أنه طاهر أيضاً كالأرض، ومن أصحابنا من حكم بتنجيسه، وفرق بينه وبين الأرض بأن قال يطهر الثوب مع الحكم بنجاسة ما انفصل عنها، لأن الماء إذا اندفع عن محل النجاسة نجس المحل الثاني، فكانت الضرورة داعية إلى تطهير ما انفصل عنه.

وقال أبو حنيفة: كل ما انفصل عن النجاسة وأزيىل بها فهو نجس بكل حال، فإذا أصاب الأرض بول لم تطهر إلا بكشط ما أصاب البول منها، فإن صب عليه الماء حتى غمره

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي في الكامل ١٠١٥/٣ والديلمي كما في الكشف ٢٨٩/١ (٧٥٨).

لم تطهر إلا أن يندفع الماء عنها إلى بحر، أو نهر، وبني ذلك على أصله في أن الماء المزال به النجاسة نجس، وهو عندنا طاهر.

وقد تقدم فيه الكلام في كتاب «الطهارة» ومما استدل به في ذلك أنه قال روي عن النبي على أنه أمر في بَوْل الأعْرَابِيِّ بِكَشْطِ المَوْضِع وَإِزَالَةِ المَكَانَ، وهذا نص قال: ولأنه لما نجس الماء بورود النجاسة عليه وجب أن ينجس بوروده على النجاسة، لأن كل ذلك ماء قليل حلته نجاسة وإذا ثبت تنجيسه بما ذكرنا ثبت تنجيس المكان أيضاً.

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه من طهارة المكان بصب الماء عليه: رواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن أعرابياً دخل المسجد فقال: اللّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّداً، وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَداً، فَقَالَ آلنِّي عَلَيْهُ لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعاً فَمَا لَبِثَ أَنْ اللّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمِّداً، وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنا أَحَداً، فَقَالَ : صُبُّوا عَلَيْهِ ذُنُوباً مِنْ مَاءٍ ومعلوم أنه بال فِي المَسْجِدِ فَعَجِلَ النّاسُ عَلَيْهِ، فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَقَالَ: صُبُّوا عَلَيْهِ ذُنُوباً مِنْ مَاءٍ ومعلوم أنه أمرهم بصب الذنوب عليه لأجل طهارة المكان، وزوال النجاسة بما ورد عليها من الماء، فعلم بذلك طهارة ما الفصل عنها من الماء، ولأنه لو كان الماء المنفصل عن الشوب نجساً لعلم بذلك طهارة ما الفصل عنها من الماء، ولأنه لوجب غسله ولو وجب غسله لتعذرت طهارته للقائمة بله في الغسلة الثانية، والثالثة فدعت الضرورة إلى طهارة بلله، وإذا كان البلل طاهراً للهاء على النماء عنه طاهراً، لأن الماء الواحد لا يكون بعضه طاهراً وبعضه نجساً، وبهذا المعنى فرقنا بين ما ذكره من الجمع بين ورود الماء على النجاسة، وورود النجاسة على الماء.

فأما استدلاله بأن رسول الله على أمر بكشط المكان فحديث ضعيف وإن صح استعمال الحديثين جميعاً لورودهما في زمانين، وذلك أولى من إطراح أحدهما واستعمال الآخر، وإذا ثبت ما ذكرناه فالذنوب هو: الدلو الكبير قال الشاعر:

لَنَا ذَنُوبٌ وَلَكُمْ ذَنُوبٌ فَإِنَّ أَبِيْتُمْ فَلَنَا الْمِقَلِيبُ(١)

وقد يعبر بالذنوب عن النصيب: قال الله تعالى: ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبِاً مِثْلَ ذَنُـوبٍ أَصْحَابِهِمْ فَلاَ يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ [الذاريات: ٥٩] يعني: نصيباً. ومنه قول الشاعر:

لَعَمْ رُكَ وَالمَنَايَا غَالِبَاتٌ لِكُلِّ بَنِي أَبٍ مِنْهَا ذَنُوبُ(١)

واختلف أصحابنا في الذنوب من الماء هل هو حد في طهارة البول أم لا؟ فقال أبو القاسم الأنماطي، وأبو سعيد الاصطخري: الذنوب حده في طهارة البول لأمر النبي على فإن كوثر البول بدون الذنوب لم يطهر، وإن بال اثنان لم يطهره إلا دلوان.

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان م (ذنب) والطبري ١٤/٢٧ البحر المحيط ١٣٢/٨ زاد المسير ٤٤/٨.

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي ذؤيب الهذلي وهو في اللسان م (ذنب).

وقال أبو العباس بن سريج، وأبو إسحاق المروزي: ليس الذنوب حداً، وإنما الاعتبار بالمكاثرة، وهو ظاهر قول الشافعي، ومنصوصه ألا تراه قال: «ويشبه الماء أن يكون سبعة أمثال النجاسة»، وليس سبعة أمثالها حداً في طهارته أيضاً، وإنما هو تمثيل على طريق التقريب.

والدلالة على أن الذنوب ليس بحد في طهارته هو أن اعتبار طهارة البولة بالذنوب تؤدي إلى تطهير كثير النجاسة بقليل الماء وقليل النجاسة بكثير الماء؛ لأنه ربما كان بول الرجل الواحد مماثلاً لبول ثلاثة رجال فمتفق على قدر نجاستها، ويختلف قدر الماء في طهارتها، وهذا يخالف ما تقرر من الحكم في إزالة الأنجاس.

فصل: فأما إذا لم يغسل البول عن الأرض حتى تقادم عهده، وزالت رائحته بطلوع الشمس وهبوب الرياح فنجاسة الأرض باقية والصلاة عليها غير جائزة.

وقال أبو حنيفة: قد طهرت الأرض وجازت الصلاة عليها، ولم يجز التيمم بترابها وقد حكى ابن جرير هذا القول عن الشافعي في القديم، وليس يعرف له.

والدلالة على ما ذكرنا من نجاسة الأرض هو أنه محل نجس فوجب أنه لا يطهر بطلوع الشمس، وطول المكث قياساً على الثوب والبساط.

فإن قيل: الفرق بين الأرض، والبساط أن الأرض بطلوع الشمس عليها تجذب النجاسة الرطبة إلى قرارها فيطهر ظاهرها، وليس للثوب قرار تنزل إليه نداوة النجاسة.

قيل: هذا يفسد بالبساط النجس إذا جف وجهه ونزلت النجاسة إلى أسفله هو نجس وإن كان معنى الأرض فيه موجوداً، ولأنه تراب لا يجوز التيمم به لأجل النجاسة فوجب أن لا تجوز الصلاة عليه قياساً على ما قرب عهد نجاسته، فإن قيل إنما لم يجز التيمم، لأن الطبقة الثانية نجسة لنزول النجاسة إليها وبإثارة التراب في التيمم تصل إليها.

قلنا: فيجب على هذا إذا كشط وجه الأرض وأخذ أعلى التراب أن يجوز التيمم به، وفي إجماعنا على المنع منه دليل على فساد هذا التعليل وتسوية الحال في المنع من التيمم به والصلاة عليه.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَالْخَمْرُ فِي الْأَرْضِ كَالْبَوْلِ وَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ ريحه.

قال الماوردي: فأما الخمر فنجس بالاستحالة وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم.

وقال الحسن ليس بنجس، لأن الله سبحانه أعده في الجنة لخلقه فقال تعالى: ﴿ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرِ لَّذَةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴾ [محمد: ١٥] والله تعالى لا يعد لخلقه نجساً.

والدلالة عليه مع إجماع الصحابة والتابعين قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾ [المائدة: ٩٠].

والأرجاس: أنجاس إلا ما قامت الدلالة على طهارتها، ولأنه مائع ورد الشرع بإراقته فوجب أن يكون نجساً كالسمن الذائب إذا وقعت فيه فأرة فأما الآية فتقتضي طهارة الخمر في الجنة، وهذا مسلم وإنما الخلاف معه في طهارتها ونجاستها في الدنيا وغير منكر أن تكون في الدنيا نجسة ويقلب الله سبحانه وتعالى عينها في الآخرة، ويغير حكمها، فإذا ثبتت نجاسة الخمر بما ذكرناه فمتى أصابت الأرض فقد نجست فإن كشط الطبقة التي لاقاها الخمر فقد طهر المكان أيضاً، وإن زال ريحه وبقي لونه فالمكان نجس؛ لأن اللون عرض، والعرض لا يقوم بنفسه، فكان بقاؤه دليلاً على بقاء عينه، فلو ذهب لونه وبقي ريحه فإن كان ذلك لتقصير الغاسل لغسله، ويعلم أنه إن أعيد غسله زالت الرائحة فالمكان نجس وإن كان بقاء الرائحة من غير تقصير في الغسل ففي طهارة المكان قولان منصوصان:

أحدهما: نجس، لأن رسول الله ﷺ قال: «خُلِقَ الْمَاءُ طَهُوراً لاَ يُنَجَّسُهُ إِلاَّ مَا غَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ الخمول الرائحة كاللون في التنجيس للماء كذلك رائحة الخمر كلونه في تنجيس الأرض به.

والقول الثاني: إن المكان طاهر مع بقاء الرائحة؛ لأن الخمر ذكي الريح، فإذا جاوز أرضاً تعدى ريحه لقوة ذكائه فيما جاوره واتصل به من غير حلول جزء من العين فيه؛ فصار ذلك كـ «الميتة» على حافة بئر طال مكثها، وراح الماء بها لتعدي رائحتها، فلما كان الماء طاهر، أو تغير ريحه، لأن التغيير بمجاورة الميتة وتعدي الرائحة وجب أن يكون بقاء ريح الخمر لا يوجب تنجيس المحل وكان اللون مفارقاً له، لأن اللون لا يتعدى إلى ما جاوره والرائحة متعدية.

فأما الثوب إذا بقيت فيه رائحة الخمر [فهوعلى نجاسته حتى تزول الرائحة عنه بخلاف الأرض لأن حكم النجاسة فيها أخف لكونها معتدية للأنجاس ولأن رائحة الخمر] (١) لا تتعدى إلى الثوب إلا بحلول أجزاء الخمر فيه لبعده منه فشابه لون الخمر في الأرض، فأما الإناء إذا بقيت فيه رائحة الخمر فلم تزل بالغسل فهو أخف حكماً من الأرض، فمن أصحابنا من قال: يطهر قولاً واحداً؛ لأن بقاء الرائحة فيه لطول المكث وكثرة المجاورة، ومنهم من قال: هو على قولين كالأرض سواء فأما النيل والحناء إذا بلاً ببول وخضب به اليد أو ثوب، ثم غسل فلم يبق إلا لونه فقد حكي عن الشافعي طهارته، لأن اللون عرض، والنجاسة لا تخالط العرض، وإنما تخالط العين فإذا زالت العين التي هي محل النجاسة زالت النجاسة بزوال محلها.

<sup>(</sup>١) سقط في جـ.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَلَوْ صَلَّى فَوْقَ قَبْرٍ أَوْ إِلَى جَنْبِهِ وَلَمْ يَنْبِش أَجْزَأُهُ».

قال الماوردي: فأما الصلاة على المقبرة، أو على قبر مكروهـة لما روي عن النبي ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُجْعَلَ الْقُبُورُ مَحَارِيبَ(١) فإن صلى فوق قبر لم يخل من ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يتحقق نبشه فالصلاة عليه باطلة.

وقال داود بن علي: جائزة والدلالة عليه رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله عليه قال: «الأرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدً إِلَّا الحَمَّامَ وَالمَقْبَرَةَ»(٢)، ولأن تراب المقبرة قد خالطته النجاسة إذا نبش رميم الميت، فلو قيل فالميت عندكم طاهر، قيل: هو وإن كان طاهراً فما في جوف ليس بطاهر.

والقسم الثاني: أن يتحقق أنه لم ينبش فالصلاة فيه جائزة.

وقال بعض أصحاب الحديث: باطلة لعموم النهى.

والدلالة عليه ما روي أن النبي ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرِ سُكَيْنَةَ ولأنها بقعة طاهرة فجازت الصلاة عليها كسائر البقاع.

والقسم الشالث: لا يعلم هل نبش أم لا، والشك فيه محتمل ففي جواز الصلاة فيه وجهان:

أحدهما: غير جائزة، وهو قول أبي إسحاق المروزي لعموم النهي، ولأن الغالب منها النبش فكان الحكم له.

والثاني: وهو قول أبي على بن أبي هريرة: إن الصلاة عليه جائزة ما لم يعلم يقين نبشه؛ لأن الأصل طهارة المكان والنبش مشكوك فيه فلم يجز أن يعترض شك النجاسة على يقين الطهارة.

فصل: روي عن النبي ﷺ أنَّهُ نَهَى عَنِ آلصَّلَاةِ فِي الحَمَّامِ وَنَهَى عَنِ آلصَّلَاةِ فِي المَجْزَرَةِ وَنَهَى عَنِ آلصَّلَاةِ في الحمام المَجْزَرَةِ وَنَهَى عَنِ آلصَّلَاةِ في الحمام والمجزرة، فقد اختلف أصحابنا في معنى النهى عنها على وجهين:

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ١/٢٧٧ لم أره بهذا اللفظ وفي مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي رفعه «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها».

<sup>(</sup>٢) مضطرب أخرجه الترمذي (٣١٧) وابن ماجة (٧٤٥) وأحمد في المسند (٨٣/٣)وعبد الرزاق (١٥٨٢) وابن خزيمة (٧٩١) وابن أبي شيبة (٢/ ٣٧٩) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (٣٣٨) والحاكم في المستدرك (٧/ ٢٥١) وانظر التلخيص (١/ ٧٧٧) (٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ٢/١٧٧ في الصلاة (٣٤٦) وقال إسناده ليس بذاك القوى وابن ماجة (٧٤٦).

أحدهما: خوف النجاسة، لأن داخل الحمام محل الأقذار، والمجزرة معدن الأنجاس فعلى هذا تكون الصلاة في ذلك كالصلاة في المقبرة في التقسيم والجواز سيما إن تيقن نجاسة المكان فصلاته باطلة، وإن تيقن طهارته فصلاته جائزة [مع الكراهة وإن شك فعلى وجهين](١).

والوجه الثاني: أن نهيه عن الصلاة في الحمام لأجل مأوى الشياطين، وفي المجزرة خوف نفور الذبائح فعلى هذا الصلاة فيها مكروهة لأجل النهي، وهي جائزة ما لم يعلم يقين النجاسة.

فأما نهيه ﷺ على قارعة الطريق، فالمعنى فيه: إيـذاء المارة والمجتازين وإيـذاء المصلي بهم، وقلة خشوعه باجتيازهم، فعلى هذا الصلاة جائزة مع ما فيها من الكراهة.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَمَا خَالَطَ التَّرَابَ مِنْ نَجِس لاَ تُنَشَّفُهُ الأَرْضُ إِنَّمَا يَتَفَرَّقُ فِيهِ فَلاَ يُطَهِّرهُ إِلاَّ المَاءُ».

قال الماوردي: هذا صحيح وجملة النجاسة ضربان مائعة كالبول، والخمر، والماء النجس، وقد مضى الكلام في طهارة الأرض منها ومستجسدة، وهي كل عين قائمة وجسد مشاهد كالميتة، والعذرة، والعظم النجس، وفي معنى ذلك الدم، لأنه يجمد فيستجسد، فإذا حصل في الأرض منها شيء فلها حالان:

أحدهما: أن يكون ظاهراً على وجه الأرض نظر فيه، فإن كان يابساً أزيل عنها والأرض طاهرة، ولم يغسل المكان، وإن كان رطباً أزيل عنها وغسل المكان بمثل ما يغسل به البول من المكاثرة بالماء فإن غسل المكان قبل إزالة النجاسة لم يطهر وإن كانت النجاسة حتلطة بالتراب وهي مسألة الكتاب فلا طريق إلى طهارة المكان بإيراد الماء عليه لاختلاط عين النجاسة به وإنما تطهر بأحد أمرين إما بقلع التراب عن محل النجاسة حتى يتحقق ذهاب جميعها وظهور ما لم يلاقه شيء منها، وهذا أحد الأمرين.

والثاني: أن يطين المكان بما يمنع مسيس النجاسة وملاقاتها، وإذا فعل ذلك طهر ظاهر المكان وجازت الصلاة عليه.

قال الشافعي «وأكرهها» كأنه جعلها كالمقبرة إذا تحقق أنها لم تنبش.

فصل: وإذا نجس موضع من الأرض فأشكل الطاهر من النجس فإن كان ذلك في صحراء أو فضاء صلى في أي موضع شاء منها من غير اجتهاد ما لم يعلم يقين النجاسة في موضع صلاته، وإن علم أن النجاسة في أحد بيتيه وقد أشكلا عليه اجتهد فيهما كالثوبين، وإن كانت في بيت قد أشكل عليه موضعها منه فقد اختلف أصحابنا على وجهين:

<sup>(</sup>١) سقط في جـ.

أحدهما: أنه كالصحراء يصلي في أي موضع شاء منه من غير اجتهاد ما لم يعلم يقين نجاسته.

والثاني: أنه كالثوب الواحد لا يجوز له الصلاة في شيء منها إلا بعد غسل جميعه قالوا: كمن اختلطت أخته في عدد من النساء يسير فلم يكن له التزويج بواحدة منهن إلا بعد علمه أنها أجنبية، ولو اختلطت أخته بعدد من النساء كثير وجم غفير منهن جاز له التزويج بأيتهن شاء ما لم يعلم أنها أخته، وكان هذا مثال الأرض إذا اتسعت، أو ضاقت.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا ضَرَبَ لَبَناً فِيهِ نَجَاسَة بَوْلٍ لَمْ يَطْهُرْ إِلَّا بِمَا تَطْهُرُ بِهِ الأَرْضُ مِنَ الْبَوْلِ وَالنَّارُ لاَ تُطَهِّرُ شَيْئاً».

قال الماوردي: وهو كما قال.

إذا نجس التراب ببول، أو خمر، أو دم، أو أي نجاسة كانت، ثم ضربه لبناً فهو على نجاسته لا يطهر بما خالطه من الماء، لأن الماء لم يقهره ولا يغلب عليه، فإذا جف لم تجز الصلاة عليه إلا بأحد أمرين، إما أن يبسط عليه بساطاً طاهراً وإلا بأن يريق عليه ماء يكاثره فيعلم أن الماء قد غمر ظاهر النجاسة فيطهر ظاهره دون باطنه، وتجوز الصلاة عليه، ولا تجوز الصلاة وهو حامله لنجاسة باطنة.

والطريق إلى طهارة باطنة أن يقع في الماء حتى يتمات فيه ويغلب الماء على أجزاء نجاسته، ثم يضرب لبناً فيطهر ظاهراً وباطناً إذا كانت النجاسة مائعة، وإذا كانت مستجسدة كالروث، والعذرة، فلا طريق إلى طهارته بالماء، فإن طبخ آجراً فهو على نجاسته والنار لا تطهره.

وقال ابن القطان (۱): إذا ضرب اللبن، وفيه الروث ثم طبخ بالنار طهر، لأن النار تأكل الروث ويبقى الطين فيصير خزفاً، وقد روي عن الشافعي أنه سئل عن هذه المسألة بمصر فقال: «إذا ضاق الشيء اتسع» وليس يريد بذلك الطهارة، وإنما يريد والله أعلم ـ إباحة استعماله في غير الصلاة إذا لم يمكن التحرز منه، وإنما لم يطهر ذلك بالطبخ ؛ لأن النار لا مدخل لها في طهارة الأنجاس، وليس وإن أكلت النار ما فيه من الروث ما يدل على طهارته، لأن التراب قد نجس بمجاورة الروث عند حلول الماء فيه فإذا زال الروث بالنار المحرقة له بقيت نجاسة التراب الحادثة عن مجاورة الروث فلم يجز أن يحكم بالطهارة قال الشافعي: ولو فرش المسجد بلبن مضروب ببول أو نجاسة لم تصح الصلاة عليه؛ لأنه مصلى على نجاسة، ولو بني به حائطاً في المسجد وصلى إليه جازت صلاته وإن كرهنا ذلك كله.

<sup>(</sup>١) أبو الحسن أحمد بن محمد البغدادي المعروف بابن القطان هو آخر أصحاب ابسن سريج وفاة أخذ عنه العلم علماء بغداد، ومات بها في جمادى الأولى سنة تسع وخمسين وثلاثمائة ول المصنفات في أصول الفقه وفروعه الطبقات لابن هداية الله ص (٨٥).

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَالْبِسَاطُ كَالأَرْضِ، فَإِنْ صَلَّى فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ طَاهِرِ وَالْبَاقِي نَجِسٌ لَمْ تَسْقُطْ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ أَجْزَأُهُ».

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا صلى على بساط بعضه طاهر، وبعضه نجس وكانت صلاته على المكان الطاهر ولم يماس النجاسة بشيء من بدنه، أو ثيابه فصلاته جائزة، لأنه ليس بمصل على نجاسة، ولا بحامل لها فشابه من صلى على مكان طاهر من أرض نجسة.

وقال أبو حنيفة: وإن كان البساط متحركاً بحركته لم يجز، وهذا خطأ، لأنه محل لا يمنع من صحة الصلاة مع سكونه فوجب أن لا يمنع من صحتها مع حركته كالبساط الطاهر، ولأنها حركة لا تمنع من صحة الصلاة إذا كان المتصل بمحلها ظاهراً فوجب أن لا يمنع من صحة الصلاة، وإن كان المتصل بمحلها نجساً كالسرير، والسفينة فأما إذا صلى في ثوب عليه أحد طرفيه، والطرف الآخر عليه نجاسته فصلاته باطلة والفرق بين البساط والثوب أنه حامل للثوب فصار حاملًا لنجاسة؛ ألا ترى أن الثوب يتبعه وينجر معه، والبساط لا يتبعه ولا ينجر معه.

فصل: لا بد للمصلي من طهارة موضع صلاته وما يقع عليه جميع أعضائه وثيابه، فإن أصاب في صلاته شيء من بدنه، أو ثيابه موضعاً نجساً فصلاته باطلة قال الشافعي في القديم: فإن كان الموضع الذي يحازي صدره نجساً ولا يقع عليه بدنه ولا ثوبه إذا هوى في صلاته فصلاته جائزة.

وقال أبو حنيفة: في رواية محمد عنه: تفتقر الصلاة إلى طهارة موضع القدمين والجبهة حسب ولا يضر نجاسة ما يلاقيه باقي الجسد.

وقال في رواية أبي يوسف عنه: يفتقر إلى طهارة موضع قدميه دون جبهته وسائـر بدنـه فجعل عنه روايتان.

والدليل على فساد هذا القول: هو أنه موضع من جسده لو كان عليه نجساة لم تصح صلاته فوجب إذا كان على نجاسة أن لا تصح صلاته كالقدمين، ولأن كل طهارة وجب اعتبارها في القدمين وجب اعتبارها في الكفين كالنجاسة والحدث، ولأنه محل نجس يلاقي بدن المصلي فوجب أن تبطل صلاته كالقدمين، وإذا صلى ومعه علاقة كلب، أو خنزير، فإن كانت العلاقة تحت قدمه أجزأته صلاته كالبساط، وإن كانت بيده، أو مشدودة بيديه ففي صلاته وجهان:

أحدهما: جائزة، لأن للكلب اختياراً ينصرف به فلم يكن مضافاً إلى نجاسة.

والوجه الثاني: أن صلاته باطلة لاتصال النجاسة به.

فأما إذا أخذ في صلاته رباط ميتة، فإن تركه تحت قدمه فصلاته جائزة وإن أخذه بيده،

أو ربطه بيديه فصلاته باطلة وجهاً واحداً بخلاف الكلب الذي له اختيار ينصرف به، فلو أمسك بيده رباط سفينة فيها نجاسة وكانت صغيرة تنصرف بإرادته فصلاته باطلة كما لو أمسك رباط ميتة، وإن كانت كبيرة لا يقدر على تصريفها نظر في رباطها، فإن كان ملقى على النجاسة فصلاته باطلة؛ لاتصال النجاسة به، وإن كان طرف رباطها مشدوداً بمكان طاهر منها ففي صلاته وجهان، أصحهما: جائزة.

# فصل: القول في حمل المستقذر في الصلاة

إذا حمل في صلاته طائراً، أو حيواناً طاهراً فصلاته جائزة، ولو حمل قارورة فيها نجاسة، فإن لم يكن رأسها مضموماً أو كان ضماً ضعيفاً فصلاته باطلة؛ لأنه حامل لنجاسة ظاهرة، وإن كان رأسها مضموماً ضماً وثيقاً برصاص وما في معناه فمذهب الشافعي أن صلاته أيضاً باطلة.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: صلاته جائزة، كما لو حمل طائراً مع علمنا أن فيه نجاسة مستبطنة فكذلك إذا حمل قارورة فيها نجاسة، وهذا غلط.

والفرق بينهما: أن نجاسة الطير في معدتها فجرت مجرى النجاسة في جوف المصلي ونجاسة القارورة مستودعة فجرت مجرى النجاسة الظاهرة.

### مسألة: القول في دخول الجنب المسجد

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَمُّرُ الجُنُبُ فِي المَسْجِدِ مَارًا، وَلاَ يُقِيمُ فِيهِ، وَتَأُوَّلَ قَوْلَ اللَّهِ شُبْحَانَهُ ﴿وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ قَالَ: وذَلِكَ عِنْدِي مَوْضِعُ الصَّلَاةِ».

قال الماوردى: وهذا كما قال.

الجنب ممنوع من المقام في المسجد، ويجوز له الاجتياز فيه ماراً، وبه قال من الصحابة جابر، ومن التابعين ابن المسيب، والحسن، ومن الفقهاء مالك.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز للجنب دخول المسجد لا مقيماً، ولا ماراً تعلقاً برواية عائشة رضي الله عنها أن النبي على قال: «لا أُحِلُ المَسْجِدَ لاَ لِجُنُب، وَلاَ لِحَائِض ه(١) قال: ولأن كل من لا يجوز له اللبث في المسجد لا يجوز له الاجتياز فيه كالحائض، ومن على رجله نجاسة، ولأنه جنب حل مسجداً فوجب أن يمنع منه.

ودليلنا قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَ بُوا آلصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا

<sup>(</sup>١) ضعيف أخرجه أبو داود (٢٣٢) والبيهقي (٢/٢٤-٤٤٣).

مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣] يعني: بالصلاة موضع الصلاة، لأنه يسمى صلاة قال الله تعالى: ﴿ لَهُ لِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ ﴾ [الحج: ٤٠]، والصلاة لا تهدم وإنما يهدم مكانها، وإن كان الاسم واقعاً عليه كان النهي مصروفاً إليه بدليل قوله سبحانه في سياق الآية: ﴿ إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ [النساء: ٤٣] والعبور على مكانها فصار تقدير الآية: ﴿ لاَ تَقُربُوا الصّلاة وَ أَنْتُمْ سُكَارَى ﴾ [النساء: ٤٣] ولا موضع الصلاة وأنتم جنب ﴿ إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ الصّلاة وأنتم شكارى ﴾ [النساء: ٤٣] ولا موضع الصلاة وأنتم جنب ﴿ إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ فاستثنى الاجتياز من جملة النهي، وهذا التأويل قد روي عن علي على الحقيقة وآخرها عباس رضي الله عنهما فإن قيل: يحتمل قوله تعالى: ﴿ وَلاَ جُنبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ النساء: ٤٣] مسافراً عادماً للماء فيتيمم، ويصلي فيحمل أول الآية على الحقيقة وآخرها على الاثتمار، وأنتم حملتم آخر الآية على الحقيقة وأولها على المجاز فيستوي التأويلان، ويتقابلا، وكان هذا التأويل أشبه بالحال، وهو أيضاً مروي عن علي على السلام - وابن عباس رضي الله عنهما قلنا: إذا تقابل التأويلان على ما ذكرتم واحتيج إلى الترجيح، فتأويلنا أولى من وجهين:

أحدهما: أنه إذا حملوا إضمار الصلاة على فعلها لم يستفيدوا بالآية إلا إباحة الصلاة للجنب المتيمم، وإباحة الصلاة للجنب إذا تيمم مستفاد بآية أخرى، وحمل الآيتين على حكمين مختلفين أولى من حملهما على حكم واحد.

والثناني: أن الاستثناء يكون من جنس المستثنى منه فلما كان المراد بقوله تعالى: ﴿وَلاَ جُنُباً﴾ الجنب الذي لم يستبح فعل الصلاة بالتيمم وهو المستثنى منه، ويجب أن يكون قوله تعالى: ﴿إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ [النساء: ٤٣] المراد به جنباً لم يستبح فعل الصلاة بالتيمم، لأنه الاستثناء فكان تأويلنا أولى بهذين الوجهين من الترجيح.

فإن قيل: لا يصح أن يكون المراد بالآية موضع الصلاة بدلالة قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ [النساء: ٤٣] وهذا مما لا يوصف به المجتاز، وإنما يوصف به المصلي قيل قد يوصف به المجتاز بموضع الصلاة، لأنه إذا سكر لم يؤمن منه تنجيس المسجد إذا دخله فنهى عنه كما قال ﷺ: «جَنبُوا مَسَاجِدَكُمْ أَطْفَالَكُمْ وَمَحَارِيبَكُمْ»، لأنهم يرسلون البول بغير اختيارهم كالسكران الذي ربما نجس المسجد بغير قصده.

ثم الدليل في المسألة من طريق المعنى: هو أنه مكلف آمن منه تنجيس المسجد فجاز له العبور فيه كالمحدث، وهذا خير قياس في المسألة.

وقولنا: مكلف احتراز من الصغار، والمجانين.

وقولنا: من منه تنجيس المسجد احترازاً من الحائض، وصاحب النجاسة فأما تعلقهم

بالحديث فضعيف، لأن راويه ابن خليفة عن جسرة عن عائشة رضي الله عنها والأفلت بن خليفة ضعيف متروك، على أنه إن صح كان محمولًا على المقام واللبث.

وأما قياسهم على الحائض وصاحب النجاسة فمنتقض بمن احتلم في المسجد يجوز له الاجتياز فيه إجماعاً، ثم المعنى فيه: ما يخاف على المسجد التي هي من الجنب ما مؤنة.

وأما قياسهم على المقيم فغير صحيح من وجهين:

أحدهما: إن أمر الاجتياز أخف حكماً من أمر المقام بدليل المحتلم في المسجد فلم يصح الجمع بينهما ورد الأخف منهما إلى الأصل.

والثاني: أن اللبث في المسجد إنما أريد به القربة والجنب لا تصح منه أفعال القرب في المسجد؛ لأنه لا يقدر على القراءة والصلاة، وإنما يمكنه الذكر في نفسه وذلك ممكن في غير المسجد، فمن أجل هذا لم يبح له المقام فيه والعبور في المسجد إنما يكون لغرض أو لحاجة، والجنب فيهما كالمحدث فاستويا في حكم الاجتياز.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَأَكْرَهُ مَمَرَّ الحَائِضِ فِيهِ». القول في دخول الحائض المسجد

قال الماوردي: وهذا صحيح أما مقام الحائض في المسجد ولبثها فيه فغير جائز لقوله ﷺ: «لا أُجِلُهُ لِجُنُبٍ وَلا حَائِض » فأما مرورها فيه وعبورها منه فعلى حسب حالها إن لم يأمن من تنجيس المسجد لغلبة دمها وسيلانه وضعف شدادها واسترخائه منعت من دخول المسجد، وحرم عليها العبور فيه، وإن أمنت سيلان الدم لضعفه وقوة شداده جاز لها العبور فيه من غير كراهة كالجنب، لأن تحريم المقام عليهما سواء وإنما اختصت الحائض بتحريم الاجتياز فيه لما يخاف من تنجيس المسجد بدمها، فإذا أُمِنتُهُ (١) زال ما اختصت به من تحريم الاجتياز فيه لزوال المعنى الموجب له، وقد كان أصحابنا البصريون يطلقون القول فيها ويمنعونها من اجتيازها، وإطلاقهم محمول على ما ذكرناه من التفصيل في اعتبارها حالها، لأن الحجاج يقتضيه مع تصريح أكثر أصحابنا به.

#### دخول المستحاضة المسجد

فأما المستحاضة إذ أمنت سيلان الدم جاز لها دخول المسجد والمقام فيه كالمحدث، وإن لم يأمن من سيلانه منعت من دخول المسجد والاجتياز خوفاً من تنجيس المسجد بدمها، كالأطفال والمجانين الذين لا يؤمن منهم تنجيس المسجد لإرسالهم النجاسة قال رسول الله على: «جَنَّبُوا مَسَاجِدَكُمْ مَجَانِينَكُمْ وَأَطْفَالَكُمْ».

<sup>(</sup>۱) في جـ أمنت .

#### دخول المشرك المسجد

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيتَ المُشْرِكُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ إِلَّا الْمَسْجِدَ الحَرَامَ لِقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ: ﴿ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾ المَسْجِدَ الحَرَامَ لِقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ: ﴿ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾ [التوبة: ٢٨] (قَالَ المُزِنِيُّ) فَإِذَا بَاتَ فِيهِ المُشْرِكُ قَالْمُسْلِمُ الجُنُبُ أَوْلَى أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ وَيَبِيتَ وَأَحِبُ إِعْظَامَ المَسْجِدِ عَنْ أَنْ يَبِيتَ فِيهِ المُشْرِكُ أَوْ يَقْعُدَ فِيهِ ».

قال الماوردي: وهذا صحيح.

وجملة المشركين ضربان:

أحدهما: أن يكونوا ممن قد شرط عليهم في عقد ذمتهم وقبول حريتهم أن لا يدخلوا مساجدنا فهؤلاء ليس لهم دخول مسجد بحال.

والضرب الثاني: أن لا يكونوا ممن لا يشترط ذلك عليهم فقد اختلف الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب:

أحدها: وهو مذهب الشافعي أنه يجوز لهم أن يدخلوا مساجدنا بإذننا إلا الحرم، ومساجده، فلا يجوز لهم دخوله.

والثاني: وهو قول مالك لا يجوز لهم دخول مسجد بحال لا الحرم ولا غيره.

والثالث: وهو قول أبي حنيفة: يجوز لهم دخول المسجد كلها في الحرم وغيره.

والدلالة عليهما قوله تعالى: ﴿ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾ [التوبة: ٢٨] فسقط بصريح الآية قول أبي حنيفة، لأن الله تعالى منعهم من دخول المسجد، وأبو حنيفة أجازه لهم، وسقط بدليلها قول مالك، لأنه خص منعهم بالمسجد الحرام يعني: الحرم فدل على أن غير الحرم مخالف له في الحكم المعلق به، وليس نصه على الحرم تنبيها على غيره، لأنه لو أراد ذلك لنص على ما دونه في الحرم، ثم من الدليل على مالك رواية عثمان بن أبي العاص أن النبي على أَنْزَلَ وَفْدَ ثَقِيفٍ فِي المَسْجِدِ، وروي أن مشركي قريش لما قَدِمُوا عَلَى آلنبي على أسراهم أنزلهم في المسجد. قال جبير بن مطعم: فكنت فيهم حيث أسمع قراءة رسول الله على وروي أنه على شَارية شد تُمامَة بْنَ أَثَالٍ عَلَى سَارِية مِنْ سَوَادِي المَسْجِدِ، فأما المزني فإن منع المشرك من دخول المسجد، والمبيت فيه بكل قال: لأنه لو جاز ذلك له لكان الجنب المسلم أولى به لموضع حرمته وتشريفه فلما لم يجز للمسلم المبيت فيه كان المشرك أولى.

والفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: كتاب الله عز وجل الوارد بالفرق بين حاليهما قال الله تعالى: ﴿وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَالِي صَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣] وقال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَداً مِنَ المُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ اللهَ عَالَى عَلَمَ عَلَامَ اللهِ ﴾ [التوبة: ٦] ففرق الله سبحانه بينهما فلم يجز لأحد أن يجمع بينهما.

والشاني: أن معنى المشرك الذي هو ممنوع من أجله يرجى زواله بدخول المسجد ومقامه فيه إذا سمع كلام الله تعالى وظهور حجته فربما أسلم من شركه ولا يرجى لمقام الجنب فيه زوال جنابته وارتفاع حدثه إلا بالغسل والمساجد لم تبن للغسل، وإنما بنت لذكر الله سبحانه والصلاة.

# القول في الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَالنَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ اخْتِيَارٌ لِقَوْلِ آلنَّبِيِّ ﷺ «فَإِنَّهَا جَنَّ مِنْ جَنَّ خُلِقَتْ» وَكَمَا قَالَ حِينَ نَامُوا عَنِ آلصَّلَاةِ «اخْرُجُوا بِنَا مِنْ هَـٰذَا الْوَادِي فَإِنَّ بِهِ شَيْطَاناً» فَكُرِه قُرْبه لا لِنَجَاسَةِ الإِبِلِ لاَ مَوْضِعاً فِيهِ شَيْطانُ وَقَـدْ مَرَّ بِآلَيْنِي ﷺ شَيْطانُ فَخَنَقَهُ وَلَمْ تُفْسَدْ عَلَيْهِ صَلاَتُهُ وَمَرَاحُ الغَنَمِ الَّذِي تَجُوزُ فِيهِ آلصَّلاَةُ الَّذِي لاَ بَوْلَ فِيهِ وَلا بَعْرَ وَالعَطْنُ مَوْضِعٌ قُرْبَ البِثِرِ الَّذِي يَتَنَحَى إلَيْهِ الإِبِلُ لِيَرِدَ غَيْرُهَا الْمَاءَ لاَ المَرَاحُ الّذِي تَبِيتُ فِيهِ».

قال الماوردي: وهذا كما قال.

ثبت عن رسول الله على أنه نهى عن الصلاة في أعطان الإبل وأباح الصلاة في مراح الغنم فأما العطن، فهو: موضع يكون قريب البئر تنحى إليه الإبل إذا صدرت من الماء لترد غيرها وأما مراح الغنم فهو: موضع عال يقرب من الغنم يأوي إليه الراعي لحراستها ومنع الوحش منها، فإن كان العطن والمراح قد نجسا بالبول والبعر فالصلاة فيها باطلة، وإن كانا طاهرين فالصلاة جائزة غير أنها في العطن مكروهة، وفي المراح مباحة.

والدليل على ذلك رواية عبد الله بن المغفل أن رسول الله ﷺ قال: إِذَا أَدْرَكْتُمُ آلصَّلَاةَ فِي مَرَاحِ الغَنَمِ فَصَلُّوهَا فَإِنَّهَا سَكِينَةً وَبَرَكَةً، وَإِذَا أَدْرَكْتُمُ آلصَّلَاةَ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ فَاخْرُجُوا ثُمَّ صَلُّوا فَإِنَّهَا جِنَّ مِنْ جِنِّ خُلِقَتْ أَلاَ تَرَوْنَهَا كَيْفَ تَشْمَخُ بِآنِفِهَا إِذَا نَفَرَتْ»(١).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي (۱۷۳) ومن طريق البيهقي ٢/٤٤٩ وبنحوه عند أحمد (٨٦/٤) ٥/٥٥ـ ٥٥- ٥٦ـ
 ٧٥- والنسائي ٢/٦٥ وابن ماجة (٧٦٩).

والفرق بينهما من طريق المعنى: من وجوه:

أحدها: أن أعطان الإبل مأوى الشياطين؛ لأن النبي ﷺ شبه الإبل بهها، وليس مراح الغنم مأوى الشياطين، لأن النبي ﷺ أخبر أنها مِنْ دَوَابً الجَنَّةِ.

والثاني: أن الصلاة في الأعطان تعري عن الخشوع لما يخشى المصلي على نفسه من نفور الإبل وليس للغنم نفور فيخاف المصلي فيسقط به خشوعه، ألا تراه على شبه قوماً بالإبل فذمهم وشبه آخرين بالغنم فمدحهم، وقال: «مَثْلُ المُؤْمِنُ مَثْلُ الغَنَمِ لَيِّنُ مَشْيُهَا لاَ تُؤْذِي مَنْ جَاوَرَهَا».

والثالث: أن أعطان الإبل ليست على استواء من الأرض بل يرتاد لها الرفع والوسخ والمكان الحزز، لأنها عليه أصلح، ولا يرتاد للغنم من الأرض إلا أجلسها تربة وأعلاها بقعة، وأسواها موضعاً، وألطفها مربعاً؛ لأنها لا تصلح إلا فيه ولا تنجب إلا عليه.

فإن قيل: فإذا ورد النهي عن الصلاة في أعطان الإبل على ما ذكرتم فلم جوزتم الصلاة فيها وهلا أوجب النهي بطلان الصلاة فيها؟ قيل: لأن النبي على نهي عن الصلاة في أعطانها؛ لأنه شبهها بالشياطين، وهذا المعنى لا يبطل الصلاة، لأن النبي على قد مر به في صلاة شيطان ولم تفسد صلاته ـ والله تعالى أعلم.

# باب الأوقات التي يكره فيها صلاة التطوع ويجوز فيها الفريضة والقضاء والجنازة وغيرها

قَسَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ٱلنَّبِيِّ عَلَى قَالَ: ﴿ لَا صَلَّاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» وَعَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ ٱلنَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ ٱلنَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ» وَعَنِ الصَّنَابِحِيَّ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الشَّمْسَ تَـطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوب قَارَنَهَا فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا ۗ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ ٱلصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ ٱلصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إِلَّا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَعَنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعَمٍ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئاً فَلاَ يَمْنَعَنَّ أَحَداً طَافَ بِهَذَا البَّيْتِ أَوْ صَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ» (قال الشافعي) وَبِهَذَا أَقُولُ وَالنَّهِيُّ عَنِ ٱلصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ عَنِ التَّطَوُّعِ إِلَّا يَوْمَ الجُمُعَةَ لِلتَّهْجِيرِ حَتَّى يَخْرُجَ الإِمَامُ فَأَمَّا صَلاَةً فَرْضِ أَوْجَنَازَةٍ أَوْ مَأْمُورٍ بِهَا مُؤَكَّدَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَرْضاً أَوْ كَانَ يُصَلِّيهَا فَأَغْفَلَهَا فَتُصَلَّى فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ بِالدَّلَالَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي قَـوْلِهِ: «مَنْ نَسِيَ صَـلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» وَبِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَأَى قَيْساً يُصَلِّي بَعْدَ الصُّبْحِ فَقَالَ مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ؟ قَـالَ رَكْعَتَا الفَجْرِ فَلَمْ يُنْكِرْهُ وَبِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى رَكْعَتَيْن بَعْدَ العَصْر فَسَأَلَتْهُ عَنْهُمَا أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَ: «هُمَا رَكْعَتَانِ كُنْتُ أُصَلِّيهِمَا فَشَغَلَنِي عَنْهُما الوَفْدُ» وَثَبَتَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: «أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ» فَأَحَبُّ فَضْلَ الـدَّوَامِ وَصَنلَى النَّاسُ عَلَى جَنَائِزِهِمْ بَعْدَ العَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَهْيُهُ عَنِ ٱلصَّلَاةِ فِي السَّاعَاتِ الْأَحَادِيثِ شَيْءٌ مُخْتَلِفٌ (قَالَ المُزَنِيُّ) قُلْتُ أَنَا هَـذَا خِلَافُ قَـوْلِهِ فِيمَنْ نَسِيَ رَكْعَتَي الفَجْرِ حَتَّى صَلَّى الظُّهْرَ وَالوِتْرَ حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ أَنَّهُ لَا يُعِيدُ وَالَّذِي قَبْلَ هَذَا أُوْلَى بِقَوْلِهِ وَأَشْبَهُ عِنْدِي بأَصْلِهِ».

قال الماوردي: وهذا كما قال.

ثبت عن رسول الله على أنه نهى عن الصلاة في خمسة أوقات، منها: وقتان نهى عن

الصلاة فيهما لأجل فعل الصلاة لا للوقت، وثلاثة أوقات نهى عن الصلاة فيها لأجل الوقت لا لفعل الصلاة.

فأما الوقتان اللذان نهى عن الصلاة فيهما لأجل فعل الصلاة لا للوقت، فهما بعـد فعل صلاة العصر، وبعد فعل صلاة الصبح، وذلك أن وقت العصر إذا دخل فالتنفل فيه جـائز مـالم يصل العصر فإذا صلى العصر منع من التنفل بعدها.

والـدلالة على النهي على الصـلاة في هذين الـوقتين رواية الشـافعي بالإسنـاد المقدم ذكره عن أبي هريرة أنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ ٱلصَّلَةِ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ(١).

وروى الزهري عن عطاء بن يزيد الجنْدَعِيِّ عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَعْدُلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَعْدُلُعَ الشَّمْسُ (٧).

والدلالة على النهي في هذين الوقتين لأجل فعل الصلاة لا لأجل الوقت: أن رجلين لو صلى أحدهما العصر، ولم يصل الآخر أنه يجوز لمن لم يصل أن يتنفل، ولا يجوز لمن صلى أن يتنفل فعُلِمَ أن النهي للفعل لا للوقت؛ لأن الوقت موجود فيمن لم يصل العصر وهو غير ممنوع من التنفل.

وأما الأوقات الشلائة التي نهى عن الصلاة فيها لأجل الوقت، فهي من حين تطلع الشمس إلى أن ترفع وتنبسط، وإذا استوت للزوال إلى أن تزول، وإذا دنت إلى الغروب إلى أن تغرب.

وَالدلالة على ذلك رواية الشافعي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن الصَّنَابِحي (٣) أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، وَإِذَا اسْتَوَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ قَارَنَهَا» نَهَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَنِ ٱلصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في المسند (١/٥٥) (١٦٥) وأخرجه البخاري (٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٢١/٢ في مواقيت الصلاة (٥٨٦) ومسلم ٥٦٧/١ في صلاة المسافرين (٨٦٧).

<sup>(</sup>٣) الفقيه أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة المرادي ثم الصنابحي نزيل دمشق قدم المدينة بعد وفاة النبي على البيال وصلى خلف الصديق وحدّث عنه وعن معاذ وبلال وعبادة وشدّاد بن أوس وطائفة وعنه مرشد اليزني وعدي بن عدي وعطاء بن يسار ومكحول وأبو عبد الرحمن الحُبُلي وعدة وروى عنه ربيعة بن يزيد فسماه عبد الله قال ابن معين بقي إلى زمن عبد الملك وكان يجلس معه على السرير انظر سير أعلام النبلاء (٥٠٥/٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في المسند ١/٥٥ (١٦٣) وابن خزيمة ١٢٧٤ والبيهقي (٢/٤٥٤) والبغـوي في شرح السنة (٣٢٠/٣) وابن عبد البر في الاستذكار (١/١٣٤) ومالك في الموطأ (٢١٩).

وروى عامر بن عقبة الجهني أنه قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ آلصَّلَاةِ فِي ثَلَاثَةِ أَوْقَاتٍ وَأَنْ نَـدْفِنَ فِيهِنَّ مَوْتَـانَا، حِينَ تَـطُلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَـةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ تَقُومُ الطَّهِيرَةَ حَتَّى تَزُولَ، وَحِينَ تَضَيِّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبُ (١).

قال أبو عبيد قوله: حين تَضَيّفُ مالت للمغيب، وقد سمي الضيف ضيفاً، لأنه مال إليك ونزل عليك.

فإن قيل: فما معنى نهي النبي على عن الصلاة في هذه الأوقات قيل: فيه تأويلان:

أحدهما: أن نهيه عن الصلاة بعد الصبح ليكون أقوى لهم على صلاة الضحى وبعد العصر ليكون أقوى لهم على صلاة الليل، وعند نصف النهار لأجل القائلة والاستراحة.

والتأويل الشاني: أنه على نهى عن الصلاة فيها؛ لأنه عليه السلام كان يجلس فيها لمعالم دينهم وتلاوة الوحي عليهم فكانوا ينقطعون عن ذلك بالصلاة فنهاهم عنها وعند قيام الظهيرة لقوله على: «قِيلُوا فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لاَ تَقِيلُ»(٢).

والتأويل الثالث: إن المعنى فيه ما صرح به النبي على من مقارنة الشيطان للشمس في هذه الأوقات.

فأما قوله ﷺ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ ففيه تأويلان:

أحدهما: قرن الشيطان من الأنس الذين يعبدون الشمس في هذه الأوقات كالمجوس، وغيرهم.

والثاني: جند الشيطان من الجن الذين يصرفهم في أعماله وينهضهم في مرضاته في هذه الأوقات.

والثالث: أن الشيطان يستقبل الشمس في هذه الأوقىات فيبرز ببروزها وعند قيامها، وعند غروبها ليظهر مكره ومكائده فيكون كل من يسجد لها سجد له، والقرن: عبارة عن الارتفاع.

قصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة، فالمراد بالنهي بعض البلدان دون بعض، وبعض الأيام دون بعض، وبعض الملدان دون بعض، فأما تخصيص بعض البلدان فمكة مخصوصة من سائر البلدان بجواز الصلاة فيها في سائر الأوقات المنهى عنها.

وقال أبو حنيفة: مكة في النهي كغيرها لعموم الأخبار المقدم ذكرها.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ١/٥٦٨ - ٥٦٩ في صلاة المسافرين وقصرها (٢٩٣/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أبو نعيم في تاريخ أصفهان (١/ ١٩٥) وأخرجه الـطبراني في الأوسط كمـا في المجمع ١١٥/١ باب القيلولة وقال الهيثمي فيه كثير بن مروان وهو كذاب وذكر الشيخ ناصر في الصحيحة (١٦٤٧). الحاوى في الفقه/ ج٢/ ١٨٥

والدلالة على تخصيصها من النهي رواية أبي ذر الغفاري: أنه قال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب سمعت رسول الله على الله على عن الصلاة في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها إلا بمكة.

وروى جُبيْر بن مُطْعَم عن النبي ﷺ أنه قال: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ شَيْئًا فَلَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ»(١).

فإذا ثبت تخصيص مكة فقد اختلف أصحابنا في تخصيصها على وجهين:

أحدهما: وهو قول أبي بكر القفال: إنها مخصوصة بركعتي الطواف، وجواز فعلها في جميع الأوقات دون سائر النوافل.

والوجه الثاني: وهو أصح، وبه قال أبو إسحاق المروزي، وجمهور أصحابنا إنها مخصوصة بجواز فعل النوافل كلها في الأوقات المنهى عنها لعموم التخصيص، وعلى هذين الوجهين اختلفوا في تنفل الرجل في منزله بمكة وسائر الحرم فأحد الوجهين، وهو قول أبي بكر القفال لا يجوز.

والثاني: هو قول أبي إسحاق يجوز، فإن قيل: فما المعنى في تخصيص مكة من سائر البلاد وتمييزها من غيرها.

قيل: حراسة الله سبحانه لها من أن يختطفها شيطان فقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: «وَكَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَطْرَافِ الحَرَمِ سَبْعِينَ أَلْفاً مِنَ المَلاَئِكَةِ يَحْرُسُونَهُ مِنَ الشَّيَاطِينِ»(٢).

وأما تخصيص بعض الأيام فيوم الجمعة عند قيام الفهيرة وانتصاف النهار مخصوص بجواز التنفل فيه دون باقي الأوقات الأربعة المنهى عنها لرواية سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْ نَهَى عَنِ آلصَّلاَةِ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الجُمُعَةِ (٣) ولأن اشتغاله بالصلاة يطرد عنه النوم المفضي إلى نقض الطهارة لصلاة الجمعة.

فصل: وأما تخصيص بعض الصلاة بالنهي فهي صلاة نافلة ابتدأ بها المصلي من غير سبب، فأما ذوات الأسباب من الصلوات المفروضات، والمسنونات فيجوز فعلها في جميع هذه الأوقات كالفائتة، والوتر، وركعتي الفجر، وتحية المسجد، وصلاة الجمعة، والعيدين، والاستسقاء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في السنن ١/٥٥ في الصلاة (١٧٠) وأحمد في المسند ٤/ ٨٠ والدارمي (٢/ ٧٠) في المناسك وأبو داود ٢ / ٤٤٩ في المناسك (١٨٩٤) والترمذي ٣ / ٢٢ في الحج (٨٦٨) وقال حسن صحيح والنسائي ٢ / ٢٨٤ في المواقيت وابن ماجة ١ / ٣٩٨ (١٢٥٤) وابن حبان ٣ / ٧٠ (١٥٤٥) والحاكم في المستدرك (٢ / ٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) بنحوه أخرجه ابن ماجة ١/ ٩٨٥ (٢٩٥٧).

<sup>(</sup>٣) ضعيف أخرجه أبـو داود ٢/٦٥٣ في الصلاة بـاب الصلاة يـوم الجمعة قبـل الزوال (١٠٨٣) والبيهقي (٢/١٠٤) والبغوي في شرح السنة (٣/٣٢) وانظر التلخيص (١٩٨١).

وقال أبو حنيفة: الأوقات الشلاثة المنهي عن الصلاة فيها لأجل الوقت لا يجوز فيها صلاة فرض، ولا نفل إلا عصر يومه فأما صبح يومه فلا يجوز؛ لأنها تبطل بطلوع الشمس.

وأما الوقتان اللذان نهي عن الصلاة فيهما لأجل الفعل فلا يجوز فيهما فعل النوافل كلها سواء كان لها أسباب، أم لا، وتجوز فيهما الفريضة استدلالاً بعموم النهي في الأخبار الأربعة حديث أبي هريرة، وأبي سعيد الصنابحي، وعقبة بن عامر.

قال: ولأن كل وقت منع من نوافل عبادة منع من فرائضها قياساً على يوم الفطر، ويوم النحر لما لم يجز فيهما صوم التطوع لم يجز فيهما صوم الفرض.

والدلالة على صحة ما ذكرناه رواية عمران بن الحصين عن النبي على أنه قال: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ، أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَذَلِكَ وَقُتُهَا»، وكان هذا على عمومه في جميع الأوقات، فإن قابلوا هذا الخبر بقوله على : «لا صَلاة بعد العصر حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ»، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وقالوا: خبركم عام في الأوقات، وخاص في الصلوات المفروضات، وخبرنا عام في الصلوات، خاص في الأوقات فتساوى الخبران.

قلنا: خبرنا أولى؛ لأن عمومنا لم يدخله التخصيص، وعموم خبركم دخله التخصيص، لأنكم تقولون إلا عصر يومه، والفرائض كلها في الأوقات المنهى عنها لأجل الفعل، ثم من الدلالة على صحة ما ذكرناه ما روي عن قَيْس بن قَهْد قال: صَلَّيْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الصَّبْح، فَلَمَّا فَرَغْنَا قُمْتُ وَصَلَّيْتُ رَكْعَتَى الصَّبْح، فَقَالَ ٱلنَّبِيُ عَلَيْ: «مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ يَا قَيْسُ؟ فَقُلْتُ: رَكْعَتَى الصَّبْح فَلَمْ يُنْكِرُهُ (١).

وروت أم سلمة قالت: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ العَصْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ؟ فَقَالَ: رَكْعَتَانِ كُنْتُ أَصَلَيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَشَغَلَنِي عَنْهُمَا الوَفْدُ مِنْ تَمِيمٍ فَنَسِيتُهُمَا» الرَّكْعَتَانِ؟ فَقَالَ: وَكُنتُ أَصَلَيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَشَغَلَنِي عَنْهُمَا الوَفْدُ مِنْ تَمِيمٍ فَنَسِيتُهُمَا» وروى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَةً مِنَ الصَّبْحِ فَطَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ».

وهذا نص بطل به قول أبي حنيفة، ولأنها صلاة لها سبب فجاز فعلها في الوقت المنهى عن الصلاة فيه.

أصله عصر يومه.

فأما استدلال أبي حنيفة بظاهر الأخبار وعمومها ففيها جوابان:

أحدهما: أنها محمولة على النوافل التي لا أسباب لها بدليل ما ذكرناه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في المسند ٧/١٥ في الصلاة (١٦٩) وأحمد في المسند ٥/٤٤ وأبو داود ٢/١٥ في الصلاة (١١٥٤) والترمذي ٢٨٤/٢ في الصلاة (٤٢٧) وابن ماجة ١/٣٦٥ في إقامة الصلاة (١١٥٤) وابن خزيمة ٢/١٢٤ (١١/٦) وابن حبان ٧٤/٣ في الصلاة (١٥٥٤) والبيهقي ١/٣٨٤ والدارقطني (١/٨٤١) والحاكم ٢/٤/١..

والجواب الثاني: أنها محمولة على من قصد تأخيرها وإيقاعها في هذه الأوقات المنهى عنها بدليل ما روي عن ابن عمر أن رسول الله على قال: «لا تعمدوا بالصلاة والشمس وَغُرُوبَهَا» وأما قياسهم على يوم الفطر والنحر فمنتقض بشهر رمضان يجوز فيه صوم الفرض، ولا يجوز فيه صوم النفل، وينتقض أيضاً بعصر يومه على أن المعنى في يوم النحر ويدوم الفطر أن العبادة لا تنعقد فيهما بحال، وقد تنعقد في هذه الأوقات بعض الصلوات ويوم الفطر أن العبادة لا تنعقد فيهما بحال، وقد تنعقد في من الصلاة فيها لأجل الفصل إجماعاً وهي عصر يومه وسائر الفرائض في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها لأجل الفصل فلم يصح اعتبار الأصل بالفرع، وأما اعتراض عند ورود ذلك في بابه إن شاء الله.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَمَنْ ذَكَرَ صَلاَةً وَهُوَ فِي أُخْرَى أَتَمَّهَا ثُمَّ قَضَى وَإِنْ ذَكَرَ خَارِجَ ٱلصَّلَاةِ بَدَأً بِهَا فَإِنْ خَافَ فَوْتَ وَقْتِ الَّتِي حَضَرَتْ بَدَأً بِهَا ثُمَّ قَضَى. (قَالَ المُزَنِيُّ) قَالَ أَصْحَابُنَا يَقُولُ الشَّافِعِيُّ التَّطَوُّعُ وَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: صَلاَةُ جَمَاعَةٍ مُؤكَّدَةٍ لاَ أَجِيزُ تَرْكَهَا لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا وَهِيَ صَلاَةُ العِيدَيْنِ وَكُسُوفُ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ وَالاسْتِسْقَاءِ وَصَلاَةُ مُنْفَرِدٍ وَصَلَاةُ بَعْضِهَا أَوْكَدُ مِنْ بَعْضٍ ِ فَأَوْكَدُ ذَلِكَ الوِتْرُ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ صَلَاةُ التَّهَجُدِ ثُمَّ رَكْعَتَا الفَجْرَ وَمَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا أَسْوَأُ حَالًا مِمَّنْ تَرَكَ جَمِيعَ النَّوَافِلِ وَقَالُوا إِنْ فَاتَهُ الوِتْدُ حَتَّى تُقَامَ الصُّبْحُ لَمْ يَقْضِ وَإِنْ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الفَجْرِ حَتَّى تُقَامَ الظُّهْرُ لَمْ يَقْضِ وَلاَ أُرَخَّصُ لِمُسْلِم فِي تَرْكِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَإِنْ لَم أُوجِبْهُمَا (وَقَالَ) إِنَّ فَاتَهُ الوِتْرُ لَمْ يَقْضِ وَإِنْ فَاتَـهُ رَكْعَتَا الفَجْرِ حَتَّى تُقَامَ صَلاَةُ الظُّهْرِ لَمْ يَقْضِ وَقَالُوا فَأَمًّا صَلاَةُ فَرِيضَةٍ أَوْ جَنَازَةٍ أَوْ مَأْمُورٍ بِهَا مُؤكَّدَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَرْضاً أَوْ كَانَ يُصَلِّيهَا فَأَغْفَلَهَا فَلْيُصَلِّ فِي الأَوْقَاتِ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالدَّلاَلَةِ عَنْ رَسُول ِ اللَّهِ ﷺ فِي قَوْلِهِ: «مَنْ نَسِيَ صَلاَّةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» وَبِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ رَأَى قَيْساً يُصَلِّي بَعْدَ الصُّبْعِ فَقَالَ: «مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ»؟ فَقَالَ: رَكْعَتَا الفَجْرِ فَلَمْ يُنْكِرْهُ وَبِأَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُمَا أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَ: «هُمَا رَكْعَتَانِ كُنْتُ أَصَلِّيهِمَا فَشَغَلَنِي عَنْهُمَا الوَفْدُ» وَثَبَتَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ» وَأُحِبُّ فَضْلَ الدُّوَامِ (قَالَ المُزَنِيُّ) يُقَالُ لَهُمْ فَإِذَا سَوَّيْتُمْ فِي القَضَاءِ بَيْنَ التَّطَوُّعِ الَّذِي لَيْسَ بِأَوْكَ لَ وَبَيْنَ الفَرْضِ لِدَوَامِ التَّطَوُّعِ الَّذِي لَيْسَ بِأَوْكَدَ فَلِمَ أَبَيْتُمْ قَضَاءَ الوِتْرِ الَّذِي هُـوَ أَوْكَدُ ثُمَّ رَكْعَتَي الفَجْرِ اللَّتَيْنِ تَلِيانِ فِي التَّأْكِيدِ اللَّتَيْنِ هُنَا أَوْكَدُ؟ أَفْتَقْضُونَ الَّذِي لَيْسَ بِـأَوْكَدَ وَلاَ تَقْضُـونَ الَّذِي هُوَ أَوْكَدُ؟ وَهَذَا مِنَ القَوْلِ غَيْرُ مُشْكِلِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَمِنِ احْتِجَاجِكُمْ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي قَضَاءِ التَّطَوُّعِ : «مَنْ نَسِيَ صَلاَّةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» فَقَدْ خَالَفْتُمْ مَا احْتَجَجْتُمْ

<sup>(</sup>١) في جـ إعتبار.

بِهِ فِي هَذَا فَإِنْ قَالُوا فَيَكُونُ القَضَاءُ عَلَى القُرْبِ لاَ عَلَى الْبُعْدِ قِيلَ لَهُمْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ يَنْبَغِي عَلَى مَعْنَى مَا قُلْتُمْ أَنْ لاَ يَقْضِيَ رَكْعَتَي الفَجْرِ نِصْفَ النَّهَارِ لِبُعْدِ قَضَائِهِمَا مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ يَقْضِي مَا لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ وَهَذَا مَتَبَاعِدٌ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَقُولُوا إِنْ صَلَّى الفَجْرِ وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ يَقْضِي مَا لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ وَهَذَا مَتَبَاعِدٌ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَقُولُوا إِنْ صَلَّى الفَجْرِ أَقْرَبُ لِقَوْل رَسُول اللَّهِ ﷺ: الصَّبْحَ عِنْدَ الفَجْرِ أَقْرَبُ لِقَوْل رَسُول اللَّهِ ﷺ: «صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى فَإِذَا خَشِي أَحَدُكُمْ الصَّبْحَ فَلْيُوتِرْ» فَهَذَا قَرِيبٌ مِنَ الوَقْتِ وَأَنْتُمْ لا تَقُولُونَهُ وَفِي ذَلِكَ إِبْطَالُ مَا اعْتَلَلْتُمْ بِهِ».

قال الماوردي: وهذا صحيح.

وقد مضت هذه المسألة، وذكرنا اختلاف الفقهاء فيها، وأن مذهبنا أن ترتيب الفوائت من الصلوات غير واجب في القضاء، وأن من ذكر صلاة فائتة وهو في فرض وقته فجائز أن يمضي في صلاته ويقضي ما فاته، ودللنا على جميعه بما ليس لنا حاجة إلى إعادته وبالله التوفيق.

## باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الفَرْضُ خَمْسٌ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ لِقَوْلِهِ ﷺ لِلأَعْرَابِيِّ حَينَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرِهَا؟ قَالَ: لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ».

قال الماوردي: وهذا كما قال يتضمن هذا الفصل الخلاف في صلاة الوتىر فعند الشافعي أنها سنة، وبه قال الفقهاء كافة.

وقال أبو حنيفة: الوتر واجب.

قال ابن المنذر، ولم يذهب إلى هذا غير أبى حنيفة.

واستدل من نصر قوله برواية خارجة بن حـذافة (١)أن النبي ﷺ قــال: «إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَـهُ أَمَرَكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَم ِ وَهِيَ الوِتْرُ جَعَلَهَا بَيْنَ العِشَاءِ وَالفَجْرِ»(٢).

وبرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ عَـزَّ وَجَلَّ زَادَكُمْ صَلَاةً هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ أَلاَ وَهِيَ الوتْرُ حَافِظُوا عَلَيْهَا»(٣).

قالوا: وفيه دليلان:

أحدهما: إخباره ﷺ أن الزيادة من جهة الله عز وجل والوارد من جهته واجب.

والثاني: أن الزيادة تضاف إلى شيء محصور، والنوافل غير محصورة فدل أنها مضافة إلى الفرائض المحصورة.

<sup>(</sup>۱) خارجة بن حذافة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بفتح أوله وآخره جيم ابن عدي بن كعب بن لؤي أمه فاطمة بنت عمرو بن بحيرة العدوية وكان أحد الفرسان قيل كان يعد بألف فارس وهو من مسلمة الفتح وأمد به عمر عمرو بن العاص فشهد معه فتح مصر واختط بها وكان على شرطة عمرو ابن العاص فيقال إن عمرو بن العاص استخلفه على الصلاة ليلة قتل علي بن أبي طالب فقتله الخارجي الذي انتدب لقتل عمرو بن العاص وقال أردت عمراً وأراد الله خارجة له حديث واحد في الوتر وروى المصريون من طريق عبد الرحمٰن بن جبير قال رأيت خارجة بن حذافة صاحب رسول الله على توضأ ومسح على الخفين قال محمد بن الربيع لم يرو عنه غير المصريين. انظر الإصابة (٢ / ٨٤/)....

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ١٢٨/٢ في الصلاة (١٤١٨) والترمذي ٣١٤/٢ في أبواب الصلاة (٤٥٢) والدارقطني (٢) أخرجه أبو داود ٢٠٦/١ في الصلاة (٢٠٦٨). (٣٠٢) والبيهقي (٢/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند (٢٠٨/٢) والدولابي في الكنى ١/٥٥ والطبراني في الكبير ٣١٣/٢ وعبد الرزاق في المصنف (٤٥٨٢) وابن أبي شيبة (٢/٢٩٧) وأبو نعيم في الحلية (٤/٧٣٥)...

وبرواية عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي ﷺ قـال: «الوِتْـرُ حَقَّ فَمَنْ لَمْ يُوتِـرْ فَلَيْسَ مِنًا، مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنًا مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا»(١).

قالوا: فنفى تارك الوتر عن الملة فدل على وجوبه ليستحق هذه الصفة بتركه.

وبرواية على بن أبي طالب عليه السلام أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ وِتْـرٌ يُحِبُّ الوِتْـرَ فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْآنِ»(٢).

وهذا أمر.

وبرواية أبي أيـوب أن النبي ﷺ قال: «الـوِتْرُ حَقٌ على كُـل ِ مُسلمٍ ، ولفظه على لفضـه وجوب.

وبرواية في بعض الأخبار: «الوِتْرُ حَقَّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ » ولأنها صلاة وتر فوجب أن تكون واجبة كالمغرب.

والدلالة على أن الوتر سنة قوله تعالى: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فلو كانت الوتر واجبة لكانت ستاً، والست لا تصح أن يكون لها وسطى فعلم أنها خمس وروى الشافعي عن مالك عن عمه أبي سُهيْل بن مالك عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلًا جاء إلى النبي على وقال: «مَا الإسْلامُ قَالَ: خَمْسُ صَلَوَاتِ فِي اليَوْم وَاللَّيلَةِ، قال: فَهلْ عَلَيَّ غَيْرهَا؟ قَالَ: لاَ إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ فَقَالَ: وَاللَّهِ لاَ أُزِيدُ عَلَيْهَا وَلا أَنْقُصَ مِنْهَا، فَقَالَ آلنَبي على النبي النبي النبي على النبي النبي على النبي النب

أحدها: أنه سأله عن الفرض الذي عليه فقال على: «خُمْسٌ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، ولم يقل ست.

والثاني: قوله: «هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا». فقال ﷺ: «لا» فنفى عنه وجوب غيرها، ثم أكد النفي بقوله ﷺ: «إِلَّا أَنْ تَطَوَّع».

والثالث: قول الأعرابي «والله لا أزيد عليها، ولا أنقص منها» فقال النبي ﷺ: «أفلح إن صدق»، فلو كان الوتر واجباً لم يكن بتركه مفلحاً.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند (٣٥٧/٥) وأبو داود (١/٥٥٠) (١٤١٩) والطحاوي في مشكل الأثار ٢/١٣٦ والحاكم (١/٥٠٣) والبيهقي ٢/٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ١١٠/١ وأبو داود ٢/٧٢ في الصلاة (١٤١٦) والترمذي ٣١٦/٢ (٤٥٣) والنسائي ٢٢٨/٣ وابن ماجة (١١٦٩).

<sup>(</sup>٣) أحمد في المسند ١٨/٥ وأبو داود ٢/٢٣١ (١٤٢٢) والنسائي ٢٣٨/٣ وابن ماجة ١/٣٧٦ (١١٩٠) والدارقطني ٢٢/٢ والحاكم ٢٠٧١.

 <sup>(</sup>٤) نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو سهيل المدني عن ابن عمر وأنس وعنه ابن أخيه مالك بن أنس والزهري وثقه أبو حاتم وغيره قال الواقدي: هلك في إمارة أبي العباس. . . انظر الخلاصة (٣/ ٨٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ١٠٦/١ في الإيمان (٤٦) ومسلم (١١/٨) (١١/٨).

وروى عبد الله بن مسعود أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْـرَ فَأَوْتِـرُوا يَا أَهْـلَ الْقُرْآنِ، فَقَـامَ أَعْرابِيٍّ فَقَـالَ هَلْ تَجِبُ عَلَيَّ يَـا رَسُولَ آللَّهِ؟ فَقَـالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لَـكَ وَلاَ لِقَوْمِكَ»، فلو كان الوتر واجباً لعم وجوبه جميع الناس كالصلوات الخمس.

وروى عبد الله بن محيريز أن المُحْدجي سمع رجلاً بالشام يدعى بأبي محمد يقول إن الوتر واجب قال المُحْدجي: فوجدت عبادة بن الصامت فقلت: إن أبا محمد الأنصاري(١) يزعم أن الوتر واجب فقال: كذب أبو محمد سمعت رسول الله على عبَادِهِ فَمَنْ أَتَى بِهِنَّ، وَلَمْ يُضَيَّعْ مِنْهُنَّ شَيْئاً اسْتِحْفَافاً بِهِنَّ كَانَتْ لَهُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدُ فَإِنْ شَاءَ عَفَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدُ فَإِنْ شَاء عَفَرَ لَهُ الجَنَّة، وَمَنْ لَمْ يَضَيَّعْ مِنْهُنَّ الس بن مالك حديث المعراج قال لما عرج عَذَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ (٢) وروى الزهري عن أنس بن مالك حديث المعراج قال لما عرج النبي على أُمِّتِهِ خَمْسُونَ صَلاَةً فَقَالَ لَهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ سَلْ رَبَّكَ التَّخْفِيفَ النبي عَلَى فَرضَ عَلَى أُمِّتِهِ خَمْسُونَ صَلاَةً فَقَالَ لَهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ سَلْ رَبَّكَ التَّخْفِيفَ النبي عَلَى فَرضَ عَلَى أَمِّتِهِ خَمْسُونَ عَلَاهِ عَرَّ وَجَلَّ حَتَّى رَدَّهَا إِلَى خَمْس وَسَمِعْتُ مُنَادياً يُنَادِي إلاً لَمَّيْ قَدْ مَضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَقْتُ عَنْ عِبَادِي وَجَعَلْتُ لَهُمْ بِكُلِّ حَسَنَةٍ أَمْثَالَهَا: ﴿ مَا يُبَدِّلُ القَوْلَ لَمَ عَلَى وَمَا أَنَا بِظَلام لِلْعَبِيدِ ﴾ (٣) [ق: ٢٩].

وروى عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قَالَ: «كُتِبَ عَلَيَّ الوِتْرُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيَّ الوِتْرُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ» (٤) وَلَأَنها صلاة لم يسن لها الأذان فوجب أن لا تكون واجبة على الكافة ابتداءً بأصل الشرع قياساً على سائر النوافل، ولأن الصلوات ضربان فرض، ونفل، فلما كان في جنس الفرض وتر وجب أن يكون في جنس النفل وتر كالفرائض.

وتحرير ذلك قياساً: أنه أحد نوعي الصلاة فوجب أن يكون في جنسه وتر كالفرائض، ولأنها صلاة من سننها أن تكون تبعاً لغيرها فوجب أن تكون نفلاً قياساً على الركعتين بعد الظهر، ولأنها صلاة لا يكفر جاحدها ولا يفسق تاركها، ولا يقتل من توانى عنها فكانت بالنوافل أشبه لاشتراكهما فيما ذكرنا.

فأما الاحتجاج عن جوابهم بقوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَكُمْ» فهو أن يقال لا حجة لهم فيه؛ لأن الله عز وجل أمرنا بصلاة النفل كما أمرنا بالواجب.

<sup>(</sup>١) أبو محمد الأنصاري اسمه مسعود الكوفي صحابي شهد بدراً ومات في خلافة عمر انظر الخلاصة (٢٤٢/٣).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ١/ ٤٥٠ في الصلاة (١٤٢٠) والنسائي ١/ ٢٣٠ والطحاوي في المشكل ٢٣٣/٤ وعبـد الرزاق (٤٥٧٥) والبيهقي ١/ ٣٦١ وأحمد ٣١٥/٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ١/٧٤٥ في الصلاة(٣٤٩) (١٦٣٦، ٣٤٣٣).

<sup>(</sup>٤) ضعيف أخرجه أحمد في المسند (٢٠٥٠) والسدارقطني (٢/٢) وانسظر التلخيص (٢/٧١ـ ١٨) والحاكم ١/ ٣٠٠ والبيهقي ٢١/٢.

وأما قوله على : «زَادَكُمْ» فهو دليلنا، لأنه زاد لنا لا علينا، وقولهم الزيادة لا تكون إلا على محصور فيقال لهم النوافل ضربان: مؤكدة، وغير مؤكدة، فالمؤكدة محصورة القدر، كركعتي الفجر، والنوافل الموظفات قبل الصلوات وبعدها على أن من أصلهم أنها غير مزيدة على شيء، لأنها ليست عندهم فرضاً تزاد على الوظائف، ولا نفلاً تزاد على النوافل فسقط من حيث أوردوه.

وأما حديث ابن بريدة وقوله على: «مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَا» فمتروك الظاهر بإجماع ؛ لأن تارك الوتر لا يكون كافراً خارجاً عن الملة فاحتجنا وإياهم إلى تأويل يحمل عليه ظاهر الحديث، ونحن أقدر على تأويله منهم، فنقول: معناه من لم يوتر معتقداً أنها غير سنة، فليس منا على أن هذه اللفظة قد تستعمل في ترك المندوب إليه قال النبي على : «مَنْ لَمْ يَرْحُمْ صَغِيرَنَا وَيُوقَرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنًا» (١) وتوقير الكبير مندوب إليه وليس بواجب.

وأما حديث على رضى الله عنه ففيه جوابان:

أحدهما: أن قوله عَلَى وجوبه، وإنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ» فلا يدل على وجوبه، وإنما يدل على فعله واستحبابه.

والثاني: أن في تخصيص أهل القرآن به.

وقوله ﷺ للأعرابي: «إِنَّهَا لَيْسَتْ لَكَ، وَلاَ لِقَوْمِكَ» دليل على كونه سنة وندباً.

وأما حديث أبي أيوب فقد روينا عنه في الخبر أنه ﷺ قال: «الوِتْرُ حَقَّ مَسْنُونٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» فسقط الاستدلال به.

وأما قياسهم على المغرب، فالمعنى فيه: أنها صلاة سن لها أذان وأقامة، ثم يقال لأبي حنيفة: ما تعم البلوى به لا يثبت على أصلك بالقياس، ولا بخبر الواحد وليس معك فيه تواتر فلم أثبت وجوبه، وفيه مخالفة أصلك فإن ذكر جواباً كان توقيفاً واعتذاراً تفصحه السير \_ والله أعلم \_.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وصَلَاةُ التَّطَوُّعُ ضَرْبَانَ. أَحَدُهُمَا: صَلَاةُ جَمَاعَةٍ مُؤَكِدَةٍ، لَا أَجِيزُ تَرْكَهَا لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا، وَهِيَ صَلَاةُ العِيدَيْنِ، وَكُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، والاسْتِسْقَاءِ، وَصَلَاةً مُنْفَرِدَةٍ وَبَعْضُهَا أَوْكَدُ مِنْ بَعْضِ، فَأَوْكَدُ ذَلِكَ الوِتْرُ وَيُشَبِهُ أَنْ يَكُونَ صَلاَةَ التَّهَجُّدِ، ثُمَّ رَكْعَتَا الفَجْرِ، وَلاَ أُرَخِّصُ لِمُسْلِمٍ فِي تَرْكِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَإِنْ لَمْ أُوجِبهُمَا، وَمَنْ تَرْكِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أُسوَأً حَالًا مَنْ تَرْكِ جَمِيعَ النَّوَافِلِ».

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي في كامله (٢٠٩٨/٦) وأخرجه أبو داود ٧٠٣/٢ في الأدب (٤٩٤٣) وأحمد في المسند ٢٢٢/٢ والحاكم ١٧٨/٤ والبخاري في الأدب المفرد (٣٥٣)...

قال الماوردي: وهذا صحيح والصلاة على ضربين:

فرض

وتطوع

فالفرض: خمس في اليوم والليلة من جحدهن فقد كفر، ومن تركهن غير جـاحد فقـد فسق فأما التطوع فضربان:

أحدهما · ما سن فعله في جماعة ، وهو خمس صلوات العيدان ، والخسوفان ، والاستسقاء .

والضرب الثاني: ما سن فعله مفرداً، وهـو الوتـر، وركعتا الفجـر، وصلاة الضحى، والسنن الموظفات مع الصلوات المفروضات على ما سنذكره.

فأما ما سُنَّ في جماعة فهو آكد، وأفضل مما سن منفرداً لثلاثة معان:

أحدها: أنها أشبه بالفرائض، لاشتراكهما في الجماعة.

والثاني: أنه لما كانت الفرائض ضربين، ضرب فرض في جماعة، وهو الجمعة، وضرب لم يفرض في جماعة.

والسنة ضربان.

ضرب في جماعة.

وضرب لم يسن في جماعة، ثم وجدنا ما سن في جماعة من المفروض أوكد وأفضل. ووجب أن يكون ما سن في الجماعة من المسنون أوكد وأفضل.

والثالث: أنه لما كانت التي سن لها الجمعة أداؤها جماعة أفضل من أدائها فرادى وجب أن تكون النوافل التي سن لها الجماعة أفضل من النوافل التي لم تسن في جماعة.

فإذا تقرر أن المسنون في جماعة أفضل وآكد ففيها لأصحابنا وجهان:

أحدهما: أنها فرض على الكفاية لقوة سببها، وظهور شرائع الإسلام بها، فعلى هذا الوجه يستوي حكم جميعها في الفضل وليس بعضها أوكد من بعض.

والوجه الثاني: وهو مذهب الشافعي: أنها سنة مؤكدة؛ لقول النبي ﷺ: «لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ» فجعل ما سوى الخمس تطوعاً، فعلى هذا المذهب وهو الصحيح فيها وجهان:

أحدهما: أن جميعها في الفضل سواء، وليس بعضها أوكد من بعض لاستواء أمره ﷺ وفعله لها وحمله عليها.

والوجه الثاني: وهو أظهر أن بعضها أوكد من بعض؛ لأنه لما كان ما سن فعله مفرداً بعضه أوكد من بعض، فعلى هذا بعضه أوكد من بعض وجب أن يكون ما سُنَّ في الجماعة بعضه أوكد من بعض، فعلى هذا

أوكد ذلك صلاة العيدين؛ لأن لها وقتاً راتباً في السنة معيناً في اليوم فشابهت الفرائض، ثم يليها في التأكيد صلاة كسوف الشمس، ثم خسوف القمر لورود القرآن بهما، ثم يلي ذلك صلاة الاستسقاء.

فصل: فأما النوافل التي سُنَّ فعلها منفرداً، فأوكدها صلاتان الـوتر، وركعتـا الفجر، وفي أوكدهما قولان:

أحدهما: وهو قوله في القديم ركعتا الفجر أوكد من الوتر.

والثاني: هو قوله في الجديد الوتر أوكد من ركعتي الفجر.

ووجه قوله في القديم أن ركعتي الفجر أوكد؛ لما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (١) فكان ظاهراً يقتضي تفضيلها على جميع الصلوات، لكن قام الدليل على أن الفرائض أفضل.

وروي عن رسول الله ﷺ أَنَّهُ حَثَّ عَلَيْهَا وَأُمَرَ بِفِعْلِهَا.

وقال ﷺ: «لاَ تَتْرُكُوهَا وَلَوْ دَهَمْتُمُ الخَيْلَ».

وروي عن النبي على أنَّهُ حِينَ نَامَ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ بِالْوَادِي خَرَجَ مِنْهُ فَابْتَدَأَ بِرِكْعَتِي الفَجْرِ وَقَدَّمَهَا عَلَى صَلاَةِ الفَرْض . فدل على تأكيدها، ولأن رسول الله على قد أوتر على راحلته ولم يصل ركعتي الفجر إلا على الأرض، وجعلها في حيز الفرض فدل على تفضيلها؛ ولأنها صلاة محصورة بالعدد لا يزاد عليها ولا ينقص منها فوجب أن تكون أوكد من الوتر التي ليس لها عدد محصور، وكانت أوكد من النوافل التي لها عدد محصور، ولانت أوكد من النوافل التي لها عدد محصور، ولأن ركعتي الفجر تتبع الصبح، والوتريتبع العشاء، والصبح أوكد من العشاء لأنها صلاة الوسطى عند الشافعي فوجب أن يكون متبوعها أوكد من متبوع العشاء.

ووجه قوله في الجديد: أن الوتر أوكد ما استدل به أبو حنيفة على وجوبها من الأخبار المقدمة في صدر الباب، ولأن الوتر مشروعة بقول النبي على وركعتا الفجر مأخوذة من فعله على الفجر مختلف في وجوبها وركعتى الفجر مجمع

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ١/١٥ في صلاة المسافرين (٧٢٥/٩٦).

 <sup>(</sup>٢) اختلفت أقوال الأصوليين في: القول، أيهما أقوى دلالة؟
 أحدها يقول: القول أدل من الفعل.

الثاني يقول: الفعل أدل من القول.

الثالث يقول: بالتفصيل فيهما.

وحجج الرأي الأول الحجمة الأولى: أن القول له صيغة، فيمكن أن يعلم المراد به من جميع الوجوه والتعبير به عن كل ما يجول في النفس، سواء كان نصاً في المطلوب، أو ظاهراً فيه بما للألفاظ من تركيبات تدل على المراد: عاماً، أو خاصاً، بدرجته التي يستدل منها على الحكم.

على أنها غير واجبة فاقتضى أن يكون ما اختلف في وجوبه أوكد فمن قال بـالقـول الأول

أما الفعل: فلا يقع إلا على صورة واحدة، ولا يتعداها بنفسه، فلا نستطيع فهم درجة الحكم منه، ولا قدر انسحابه على غير الفاعل، ولا غير الحالة التي وقع عليه.

الثانية: أن الفول يمكن أن يُدل به على أنه بيان للمجمل، بخلاف الفعل فإنه لا يدل بنفسه على ذلك، فلا يعلم ذلك بالضرورة فلا يعلم ذلك بالضرورة من قصل، وإما بالعمل، وإما بأن يعلم ذلك بالضرورة من قصده، كما حكاه الأسنوي نقلاً عن صاحب المحصول.

الثالثة: إن القول والفعل لا يقوم كل منهما مقام الآخر في البيان إلا في المحسوسات، بخلاف القول، فإنه يدل على المحسوس وغيره.

الرابعة: إن الفعل، قد يلازمه أوصاف، وكلها أو بعضها غير مراد به البيــان. وبالاستقــراء والتتبع يعــرف ذلك.

وهذه الاحتمالات لا يمكن رفعها إلا بالنص عليها: سواء كان ذلك بتكرار الفعل، على أن يكون خالياً من تلك الأوصاف؛ أو النص بالقول على ذلك، أو بقرينة أخرى من القرائن التي ترفع ذلك الاحتمال. كأن يقف النبي على بعرفة في مكان مخصوص، فحتى لا يظن خصوصية المكان، قال: «وَقَفْتُ هُنَا، وعرفة كلها موقف» وقال في النحر بمنيَّ مثل ذلك: «نحرت هنا، ومنى كلها منحر وفي بعض الروايات «وكل فجاج مكة طريق ومنحر.

أما القول: فيمكن تخليته مما ذكر، لأنه يمكن معرفة المراد بدرجته التي يستدل منها على الحكم. وحجج الرأي الثاني:

الحجة الأولى: أنّ الأفعال أدل \_ على معرفة التفاصيل، لكونها مشاهدة من الأحبار عنها بالقول. فإنه ليس الخبراكالمعاينة.

ولهذا كان الاتيان بأفعال الصلاة والحج، أدل على معرفتها من الاخبار عنها.

الحجة الثانية: إن البيان بالفعل أقوى عند النفس وأثبت.

ولـذلك نـرى أن الصنائع تنضبط بمشاهدة الأفعال دون الأقـوال المجردة كـ: التجـارة، والصياغة، وغيرهما.

ومن السنة: ما روى البراء بن عازب، أن النبي على أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، فـردّوا عليه القول، فغضب، ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان، فقالت من أغضبك، أغضبه الله؟ فقال: وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع.

قال عطاء: حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، إنه حج مع رسول الله على ما ساق الهدى معه، وقد أهلوا بالحج مفرداً فقال رسول الله على: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت، وبين الصفا والمروة، وقصروا وأقيموا حلالاً، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها مُتعة. قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: افعلوا ما آمركم به، فإني لولا أني سقت الهدي، نفعلوا مني حرام حتى يبلغ الهدى محله، ففعلوا. فقول النبي على لهم فإني لولا أني سقت الهدى، لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ثم علل تركه للفعل بقوله: «ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدى محله» دليل على أنه قد قام قوله «لفعلت» مقام فعله، بقوله: «ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدى محله» دليل على أنه قد قام قوله «لفعلت» مقام فعله، فكانت النتيجة: «ففعلوا».

الحجة الثالثة: أن القول يؤكد بالفعل، إذا عرف أن المتقدم هو القول. والتأكيد أقوى من المؤكّد. على اختلاف فيه.

الحجة الرابعة: أن القول محتمل للمجاز والنقل، بخلاف الفعل.

حُجَجُ المفصّل:

انفصل عن الاستدلال بأن الوتر مشروعة بقوله ﷺ وركعتي الفجر مأخوذة من فعله، فإن قال:

يقول الامام الشاطيي، مشيراً إلى الغاية في البيان: «إذا حصل البيان بالقول، والفعل المطابق للقول، فهو الغاية في البيان.

ثم يقول: «فَإِن حصل بأحدهما، فهو بيان أيضاً، إلا أن كل واحد منهما على انفراده قاصر على غاية البيان من وجه، بالغ أقصى البيان من وجه آخر».

ثم يشرح ذلك قائلًا:

١- فالفعل بالغ من جهة بيان الكيفيات المعينة المخصوصة، التي لا يبلغها البيان القولى.

ولذلك: بين عليه الصلاة والسلام الصلاة بفعله لأمته، كما فعل به جبريل حين صلى به؛ كما بين الحج؛ والطهارة كذلك.

فإنه إذا عُرض نص الطهارة في القرآن على عين ما تلقي بالفعل من رسول الله ﷺ كان المدرك بالحس من الفعل فوق المدرك بالعقل من النص لا محاتلة «ولو تركنا والنص، لما حصل لنا منه كل ذلك، بل أمْر أقل منه. وهكذا تجد الفعل مع القول أبداً.

فإن القول مهما كان مستطيلًا في البيان، لا يفي ببيان الهيئات الجزئية، والكيفيات المخصوصة التي تظهر من الفعل بتحديد المحل الذي لا يفي فيه القول وفاء الفعل في ضبط كيفياته ضبطاً لا يدع نقصاً ولا زيادة وذلك في الأفعال المركبة من أركان وشروط ومستحسنات وتلحقها مبطلات وعوارض غير مستحسنة، ولم يَجْر بها عادة بين النام تحددها تحديداً وافياً.

وذلك: كالصلاة، والحج. فمجرد القول فيهما لا يفي بهما وفاء تاماً. بحيث إذا اقتصر عليه لا يحصل زيادة عن المطلوب، ولا نقص عنه.

فكُليُّ الصلاة والمحج معتاد، ومجرد هـدا لا يكفي القول فيه لضبط تفاصيل كيفياته، للتفاوت بين الصلوات الخمس عدداً وكيفية، وسرّاً وجهراً، وبسورة وغير سورة. فالفعل أبلغ من هذا الوجه.

٢- ثم أخذ الامام الشاطبي يشرح الوجه الآخر للقول، الذي يجعله بالغاً أقصى البيان، قائلًا:

وهو (أي الفعل) يقصر عن القول من جهة أخرى: وذلك أن القول بيان للعموم والخصوص، في الأحوال والأزمان والأشخاص، بخلاف الفعل؛ فإنه مقصور على فاعله، وعلى زمانه، وعلى حالته؛ وليس له تَعَدَّ عن محله ألبته.

فلو تُركنا والفعل الذي فعله النبي على مثلًا لم يحصل لنا منه غير العلم بأنه فعله في هذا الوقت المعين، وعلى هذه الحالة المعينة. فيبقى علينا النظر: هل ينسحب طلب هذا بالفعل منه في كُلِّ حالة، أو في هذه الحالة؟ أو يختص بهذا الزمان، أو هو عام جميع الأزمنة؟ أو يختص به وحده، أو يكون حكم أمته حكمه؟

ثم بعد النظر في هذا، يتصدى نظر آخر في حكم هذا الفعل الذي فعله: من أي نوع هو من الأحكام الشرعية؟

وجميع ذلك، وما كان مثله لا يتبين من نفس الفعل.

٣- وختم الامام الشاطيي بالقسم الثالث، اللذي يستوي فيه البيان من جهة القول ومن جهة الفعل، قائلًا:

«وإذا ثبت هذا، لم يصح إطلاق القول بالترجيح بين البيانين».

فلا يقال: أيهما أبلغ في البيان؟ القول أم الفعل؟

إذْ لا يصدقان على محل واحد إلا في الفعل البسيط المعتاد مثله إن اتفق. فيقوم أحدهم مقام الآخر. وهنالك يقال: أيهما أبلغ؟ أو أيهما أولى؟ كمسألة الغُسل من التقاء الختاتين مشلًا، فإنه يُبين من جهة الفعل ومن جهة القول، عند من جعل هذه المسألة من ذلك.

فعل رسول الله ﷺ عن أمر الله تعالى كما أن قوله ﷺ فاستويا على أنا قد روينا فيه قـولًا فلم يكن لهذا الاستدلال وجه، وانفصل عن الترجيح بالاختلاف في وجوبها، فإن قال: قد قامت الدلالة عندنا على أن الوتر غير واجبة فلم يصح الترجيح علينا بمذهب غيرنا.

فصل: فإذا أوضح ما ذكرناه من توجه القولين، فصلاة الوتر على قوله الجديد أوكد من ركعتى الفجر، فأما قول الشافعي «ويشبه أن تكون صلاة التهجد» فلأصحابنا فيه تأويلان:

أحدهما: أن صلاة التهجد هي الوتر نفسها، وقد صرح به الشافعي في «الأم» وقال المزنى في «جامعه الكبير» وأوكد ذلك الوتر، ويشبه أن تكون هي صلاة التهجد.

والتأويل الثاني: أن صلاة التهجد غير الوتر وهي صلاة يصليها الإنسان في الليل ورداً له.

وأصل التهجد في اللسان من الأضداد يقال: تهجدت إذا نمت قال لبيد:

قَـدْ هَجَدْنَا فَقَدْ طَالَ السُّرى وَقَـدَرْنَا إِنْ خَنَا الدَّهْـرُ غَفَلْ(١)

ويقال: تهجدت إذا سهرت قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾ [الإسراء: ٧٩] فالتهجد على هذا أن يصلي وقت يكون الناس فيه نياماً، فعلى هذا التأويل هل تكون صلاة التهجد على قوله الجديد أوكد من ركعتي الفجر أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: أن صلاة التهجد أوكد، لأن قيام الليل قد كان نائباً عن الفرائض فوجب أن يكون أوكد من ركعتي الفجر التي لم تنب عن فرض قط، وقول الشافعي «ويشبه أن تكون صلاة التهجد» معناه: ويشبه أن يكون الذي يتبع الوتر في التأكيد صلاة التهجد.

والوجه الثاني: وعليه أصحابنا: أن ركعتي الفجر أوكد من صلاة التهجد لما تقدم.

والدليل في تأكيدها على الوتر، فأما ما عدا الوتر، وركعتي الفجر من النوافل الموظفات من الصلوات المفروضات، فقد حكى البويطي عن الشافعي أن النبي على كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وركعتين قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل العشاء، وركعتين بعدها.

### فصيل: القول في صلاة الضحى

وأما صلاة الضحى فسنة مختارة قد فعلها رسول الله ﷺ وداوم عليها واقتدى به السلف فيها وروي أن أقل ما كان يصليها أربع ركعات وأكثر ما كان يصليها ﷺ ثماني ركعات وروي

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان العرب (٢/٢١٦٤) م (هجد).

أن آخر ما صلى رسول الله على في بيت أم هانىء بنت أبي طالب بمكة عام الفتح ثماني ركعات وداوم عليها إلى أن مات على (١).

ويختار أن يصليها ثمان ركعات اقتداء برسول الله ﷺ.

ووقتها في الاختيار إذا مضى من النهار ربعه.

وقد روي عن رسول الله على أنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَيْنَ المَغْرِبِ وعِشَاءِ الآخِرَةِ عِشْرِينَ رَكْعَةً ، ويقول: «هَـذِهِ صَلاَةُ الأُوَّابِينَ فَمَنْ صَلاَهَا غَفَرَ لَـهُ »(٢) وكان الصالحون من السلف رحمهم الله \_ يصلونها ويسمونها صلاة الغفلة أي الناس غفلوا عنها وتشاغلوا بالعشاء والنوم ، وهذا كله مختار ، والمداومة عليها أفضل ، قال الله سبحانه : ﴿إِنَّ ٱلصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ ﴾ [العنكبوت: ٤٥] وقال على : «أَفْضَلُ الأعْمَال عَنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَ » فيختار فضل الدوام فإن الله سبحانه معين .

### القول في قضاء الوتر وركعتي الفجر

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ فَاتَهُ الوِتْرُ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ لَمْ يَقْضِ

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الوِتْرُ فِيمَا بَيْنَ العِشَاءِ وَالفَجْرِ وَإِنْ فَاتَـهُ رَكْعَتَا الفَجْرِ حَتَّى تُقَامَ النظَّهْرُ لَمْ يَقْض ، لأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ آلصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلَّا المَكْتُوبَة».

قال الماوردي: وهذا صحيح. أما إذا نسي الوتر وذكرها قبل طلوع الفجر فيصليها وتكون أداء لا قضاء، فأما إذا نسي الوتر وذكرها بعد طلوع الفجر، أو نسي ركعتي الفجر ثم ذكرها بعد زوال الشمس فقد ذكر المزني في هذا الموضع أنه لا يقضي ونقله في القديم وذكر في هذا الموضع أيضاً ما يدل عمومه على القضاء بعد فوات الوقت، واختلف أصحابنا فكان أبو إسحاق المروزي يقول يقضي ذلك قولاً واحداً، وأجاب عما نقله المرزي من قوله «لا يقضى بجوابين»:

أحدهما: أن الشافعي قصد بذلك الرد على أبي حنيفة حيث أوجب قضاء الوتر بعد طلوع الشمس وإعادة الصبح وبنى ذلك على أصلين له قد تقدم الكلام عليه فيهما وهما.

الأول: إيجاب الوتر.

والثانى: إيجاب ترتيب الفوائت.

فقال الشافعي: «لا يقضي» يعني: واجباً، فأما من طريق الاختيار والاستحباب فيقضي ولو بعد نوم، ويكون ذلك صلاة وتر، وركعتي فجر فهذا جواب.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١/٤٩٧) في صلاة المسافرين (٣٣٦/٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٥/٢٣٥).

والجواب الثاني: وهو قريب من معنى الأول: أنه لم يُأمر بقضاء ذلك أمراً لازماً من أجل ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «الوتْرُ فِيما بَيْنَ العِشَاءِ والفَجْر».

وما روي عن أبي هريرة أن النبي على قال: «إِذَا أَقِيمَتِ آلصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلَّا المَكْتُوبَة» فصرف وجوب القضاء من أجل هذا، وأن يكون اشتغاله بالفرض أولى من قضاء ما فاته من النفل فيكون النهي على هذا الجواب متوجهاً إلى من ذكر ذلك عند إقامة الفرض، فهذا قول أبي إسحاق، وعليه عامة أصحابنا، وهو الصحيح.

وقال آخرون من أصحابنا: في قضاء الوتـر بعد الفجـر، وركعتي الصبح بعـد الزوال قولان:

أحدهما: أنها لا تقضى.

ووجهه: أنها صلاة نافلة فوجب أن تسقط بفوات وقتها كالكسوف، والخسوف، ولأن الصلاة إنما تفعل لتعلقها بالوقت، أو لتعلقها بالنمة أو تبعاً لفعل فريضة، والوتر، وركعتا الفجر لم يتعلقا بالوقت، ولأن وقتيهما قد فاتا وهي غير متعلقة بالذمة، لأن النافلة لا تتعلق بالذمة وليس يفعلان على طريق التبع، لأن متبوعها قد سقط فعلم أنهما لا يفعلان.

والقول الثاني: تقضى وهو الصحيح.

ووجهه عموم قوله على: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَذَلِكَ وَقْتَهَا» ولأنها صلاة لها وقت راتب فوجب أن لا تسقط بفوات وقتها كالفرائض فعلى هذا لو دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الصبح ولم يكن قد صلى ركعتي الفجر، قال الشافعي: دخل مع الإمام في صلاة الصبح، ولم يشتغل بركعتي الفجر، فإذا أكمل فرضه ركعهما.

وقال أبو حنيفة: يركعهما قبل فرضه، وهذا غلط لقوله ﷺ: «إِذَا أُقِيمَتِ ٱلصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةً إِلاَّ المَكْتُوبَة» فأما إذا قيل لا يقضي فهل يسقط فعلها بعد الصلاة الأخرى أو بدخول وقتها؟ على وجهين:

أحدهما: بـدخول الـوقت فعلى هذا تسقط صـلاة الوتـر بطلوع الفجـر وركعتا الفجـر بزوال الشمس.

والشاني: بفعل الصلاة فعلى هذا يصلي الوتر بعد الفجر وقبل صلاة الصبح فإذا صلاها سقط فعل الوتر ويصلي ركعتي الفجر بعد الزوال وقبل صلاة الظهر، وإذا صلاها سقط فعل ركعتي الفجر.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى» وَفِي ذَلِكَ دَلاَلتَانَ: أَحَدَهُمَا: أَنَّ النَوَافِلَ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مِثْنَى بِسَلام مَقْطُوعَةُ والمَكْتُوبَةُ مَوْصُولَةٌ والأَخْرَى أَنَّ الوِتْرَ وَاحِدَةً فَيُصَلِّي النَّافِلَةَ مَثْنَى مَثْنَى قَائِماً وَقَاعِداً إِذَا كَانَ

مُقِيماً وَإِنْ كَانَ مُسَافِراً فَحَيْثُ تَـوَجُّهَتْ بِهِ دَابَّتُهُ كَانَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الوِتْرَ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَيْنَمَا تَوَجُّهَتْ بِهِ».

قال الماوردي: وهذا كما قال.

## القول في كيفية قياس الليل

الأفضل في نوافل الليل والنهار مثنى مثنى، يقطع كل ركعتين، بسلام، ثم يستأنف ما بعدهما بإحرام وأي عدد صلى بتسليمة واحدة أجزأه ولا يكره.

وقال أبو حنيفة: الأفضل في صلاة الليل والنهار أربعاً بسلام وأكده أن يزيد في النهار على أربع، وفي الليل على ثماني تعلقاً برواية أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله على أربع قال: «أَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ لاَ يُسَلِّمُ فيهن إلا بتسليمة واحدة يفتح لهن أبواب السماء»(١)، وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي على كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ لاَ يُسَلِّمُ إلاَّ فِي آخِرهِنَّ (٢).

ودليلنا ما روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى أَنْ فَإِنْ خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصَّبْحَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ قَبْلَهَا»(٣).

وروى شعبة عن يَعْلي بن عطاء عن علي الأزديِّ عن ابن عمر أن النبي على قال: «صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» (٤) فإن قيل: المراد بقوله على مثنى، قيل: لا يكون مثنى إلا بسلام لأن المراد بها جمع الصلاة والصلاة ما اشتمل على سلام وإحرام.

وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِـاللَّيْلِ تِسْـعَ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْن<sup>(٥)</sup>.

ولأنه لما كانت النوافل المسنونة في الجماعة أوكد، وكانت ركعتين ركعتين اقتضى ووجب أن يكون ما لم يسن لها الجماعة من النوافل أفضلها ركعتين اعتباراً بالأصل من جنسها، وليقع الفرق بين غالب الفرائض وبينها.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ٤٠٧/١ في الصلاة (١٢٧٠) والبغوي في الشرح ٤٦٥/٣ وانظر نصب الراية (١٤٢/٢) وابزعدي (١٩٩١/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند(١/٣٢٦) والطحاوي في معاني الأثار(١/٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ٢/٤٧٧ في الوتر (٩٩٠) ومسلم ١٦٦١ ف في إصلاة المسافرين (١٤٥/ ٧٤٩).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (١٢٩٥) أخرجه الترمذي ٤٩١/١ في أبواب الصلاة (٥٩٧) والنسائي ٢٢٧/٣ وابن ماجة (١٣٢) وأحمد ٢٠٥/١٣، ٣٠، ٤٥، ٤٤ والطبراني في الكبير ٢٧٥/١٢ والصغير ١٣/١، ٢٥، ١٦٥ وابن خزيمة (١٢/١) وابن أبي شيبة (٢٧٣/٢، ٢٩١) والدارقيطني ١٧/١٤ وعلي الأزدي هو علي بن عبد الله البارقي تابعي وثقه العجلي وقال ابن عدي ليس عنده كثير حديث وهو عندي لا بأس به. .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/٢٩.

فأما حديث أبي أيوب فلا حجة فيه لأننا نقول إنها تفتح لها أبواب السماء.

وأما حديث عائشة رضي الله عنها فنقل فعل قد روينـا ما يعــارضه، مــع قول يعــاضده فكان ما ذهبنا إليه أولى.

## فصــل: القول في فعل النافلة قاعداً

فأما صلاة النافلة قاعداً مع القدرة على القيام فجائز، ولو صلاها قائماً فكان أولى، ولو صلاها قائماً فكان أولى، ولو صلاها قائماً مضطجعاً من غير مرض ولا سفر جاز؛ لقوله على «صَلاةُ القَاعِدِ فِي الأَجْرِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلاةِ القَائِمِ»(١)، وهذا وارد في النفل مع القدرة على القيام دون الفرض لأمرين:

أحدهما: أن الفرض لا يجوز فعله قاعداً مع القدرة على القيام.

والثاني: أن العاجز عن القيام في الفرض والنفل إذا صلى قاعداً حسب طاقته كان كالمصلي قاعداً في صِحَّتِهِ عَمَلاً فَعَجَزَ عَنْهُ كالمصلي قاعداً في التمام والأجر، لقوله ﷺ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ عَمَلاً فَعَجَزَ عَنْهُ عَنْدُ مَرْضِهِ إِلاَّ وَكُلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مَلَكاً يَكْتُبُ لَهُ ثَوَابَ مَا تَرَكَ مِمَّا عَجَزَ عَنْهُ »، فعلم أن المراد بالخبر المتقدم النوافل مع القدرة على القيام.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَأَمَّا قِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَلاَةُ المُنْفَرِدِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ وَرَأَيْتَهُمْ بِالمَدِينَةِ يَقُومُونَ لِتِسْعِ وَثَلَاثِينَ وَأَحَبُّ إِلَيَّ عِشْرُونَ، لأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَذَلِكَ يَقُومُونَ بِمَكَّةَ وَيُوتِرُونَ بِثَلاَثَةٍ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٣/١٤ في التجهد (١١٢٩) ومسلم ٢٤/١ في صلاة المسافرين(١٧٧/ ٧٦١) ومالك في الموطأ ١١٣/١ (١).

سَمِعُوا قِرَاءَةً طَيِّبَةً تَبِعُوا، فقال عمر رضي الله عنه جَعَلْتُمُ القُرْآنَ أَغَانِيَ فَجَمَعَهُمْ إِلَى أُبَيِّ فصارت ستة قائمة، ثم عمل بها عثمان، وعِلي رضي الله عنهما والأئمة في سائر الأعصار وهي من أحسن سنة سنها إمام.

فإذا تقرر هذا وثبت فالذي اختار عشرون ركعة خمس تـرويحات كـل ترويحـة شفعين كل شفع ركعتين بسـلام ثم يوتـر بثلاث؛ لأن عمـر بن الخطاب رضي الله عنـه جمع النـاس على أبيّ بن كعب فكان يصلي بهم عشرين ركعة جرى به العمل وعليه الناس بمكة.

قال الشافعي: «ورأيتهم بالمدينة يقومون بست وثلاثين ركعة بسبع ترويحات، ويوترون بثلاث» وإنما خالفوا أهل مكة في ذلك وزادوا في عدد ركعاتهم؛ لأن أهل مكة كانوا إذا صلوا ترويحة طافوا سبعاً إلا الترويحة الخامسة فإنهم يوترون بعدها، ولا يطوفون فيحصل لهم خمس ترويحات وأربع طوافات، فلما لم يمكن أهل المدينة مساواتهم في الطواف الأربع، وقد ساووهم في الترويحات الخمس جعلوا مكان أربع طوافات أربع ترويحات زوائد فصار لهم تسع ترويحات تكون ستاً وثلاثين ركعة لتكون صلاتهم مساوية لصلاة أهل مكة وطوافهم، وقيل: بل كان السبب فيه أن عبد الملك بن مروان كان له تسع أولاد فأراد أن يصلي جميعهم بالمدينة فقدم كل واحد منهم فصلى ترويحة فصارت سنة وقيل: بل كان السبب فيه أن عبد الملك واحدة فصارت سنة وقيل: بل كان السبب فيه أن تسع قبائل حول المدينة سارعوا إلى الصلاة واقتتلوا فقدم كل وقيل: بل كان السبب فيه أن تسع قبائل حول المدينة سارعوا إلى الصلاة واقتتلوا فقدم كل قبيلة رجلاً فصلى بهم ترويحة ثم صارت سنة، والأول أصح.

فأما قول الشافعي: «وقيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إليَّ منه» ففيه تأويلان:

أحدهما: أنه أراد بذلك أن قيام شهـر رمضان وإن كـان في جماعـة ففي النوافـل التي تفعل فرادى ما هو أوكد منه، وذلك الوتر، وركعتا الفجر، وهذا قول أبي العباس بن سريج.

ووالتأويل الثاني: أن صلاة المنفرد في قيام شهر رمضان أفضل إذا لم يكن في انفراده تعطيل الجماعة، فهو قول أكثر أصحابنا، وإنما كان ذلك كذلك، لرواية زيد بن ثابت أن النبي على قال: «صَلُّوا في بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ صَلَاةً المَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلَ مِنْ صَلَاتِهِ فِي المَسْجِدِ إلاً المَكْتُوبَة».

فأما إن تعطلت الجماعة بانفراده فصلاته جماعة أفضل لما في تعطيلها من إطفاء نور المساجد وترك السنة المأثورة.

مسألة: القول في قنوت النصف الأخير من رمضان

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَا يَقْنُتُ إِلَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا فِي النَّصْفِ الأخِيرِ مِنْهُ وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ ابْنُ عُمَرَ، وَمُعَاذُ القَارِي».

قال الماوردي: وهو صحيح.

وأما القنوت في صلاة الصبح فقد ذكرنا أنه سنة في جميع الدهر ودللنا عليه.

فأما القنوت في الوتر فغير سنة في شيء من السنة إلى في النصف الأخير من شهر رمضان.

وقال أبو حنيفة: القنوت سنة في الوتسر في جميع السنة تعلقاً بسرواية أبيّ بن كعب أن النبي على كان يقنت في الوتر.

ودليلنا رواية يونس بن عبيد عن الحسن البصري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي وقال: صل بهم عشرين ركعة، ولا تقنت بهم إلا في النصف الأخير، فصلى بهم في العشر الأول والعشر الثاني؛ وتخلف في منزله في العشر الثالث فقالوا ابق أبي وقدموا معاذاً فصلى بهم بقية الشهر وقنت في العشر الأواخر. فدل ذلك من فعلهم على أن القنوت سنة في النصف الأخير من شهر رمضان لا غير.

فَأَمَا رُوايِتُهُمْ عِن أَبِيِّ أَنْ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ قَنَتَ فِي الوِتْدِ فَلَيْسَ بِثَابِتٍ لأَنْ أَبِيًّا لَم يكن يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان.

قال المزني: سألنا الشافعي أكان رسول الله ﷺ يقنت في الوتىر فقال: لا يحفظ عنه قط، وحسبك بالشافعي يقول هذا على أنه إن كان روي فيجوز أن يكون في مدة الشهـر حين كان يقنت في سائر الصلوات ثم ترك.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَآخِرُ اللَّيْلِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَوَّلِهِ وَإِنْ جَزَّأَ اللَّيْلِ أَخَبُ إِلَيَّ مِنْ أَوَّلِهِ وَإِنْ جَزَّأَ اللَّيْلِ أَثْنَا فَالأَوْسَطُ أَحَبُ إِلَىًّ أَنْ يَقُومَهُ».

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا أحب المصلي أن يجزى عليه جزأين أحدهما: لنومه أو لشغله والآخر لصلاته ، فالجزء الأخير أحب إلينا أن يجعله لصلاته لقوله سبحانه: ﴿ وَالمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ ﴾ [آل عمران: ١٧]؛ ولما روي عن ابن عباس قال بتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةٌ فَجَاءَ آلنَّبِيُ عَلَيْ فَنَامَ بَعْدَ العَشَاءِ إِلَى أَن انْتَصَفَ اللَّيْلُ وَقَامَ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ إِلَى أَن انْتَصَفَ اللَّيْلُ وَقَامَ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ إِلَى أَن انْتَصَفَ اللَّيْلُ وَقَامَ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ إِلَى أَن جَاءَ بِلَالٌ » ولأنه إذا قدم نومه كان ذلك أسكن لجسده ، وأخلى لقلبه ، وأنقى لروعه ، وأمكن له في عادته وأما إن اختار أن يجزى عليه أثلاثاً فيجعل ثلثاً لنومه وثلثاً لصلاته وثلثاً لنظره في أمره فالثلث الأوسط أحب إلينا أن يجعله لصلاته لقوله سبحانه: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ فِي أَمْره فالثلث الأوسط أحب إلينا أن يجعله لصلاته لقوله سبحانه: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ فِي أَمْدُ وَطُا وَأَقُومُ قِيلاً ﴾ [المزمل: ٦] يعني: ناشئة ما تنشأ في أثناء الليل حالاً بعد حال.

وروي عن النبي ﷺ أَنَّـهُ سُئِلَ عَنْ أَفْضَـلِ الْأَعْمَـالِ فَقَـالَ ٱلصَّـلَاةُ فِي اللَّيْـلِ البَهِيم يعني: الأسود.

وروي عن النبي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمــاً، وَيَفْطَرُ

يَوْمًا، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاةً أَخِي دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ الثُّلْثَ وَيَقُومُ النَّصْفَ، وَيَنَـامُ السُّدُسَ(١) ولأن أوسط الليل أهدأه وأخلاه فلذلك ما اخترناه .

## مسألة: القول في عدد الركعات

مسألة: قَالَ المُؤنِيُّ : «قُلْتُ أَنَا فِي كِتَابِ اخْتِلَافِهِ وَمَالِكِ قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ أَيْجُورُ أَنْ يُوتِرَ عِنْ مِوَاحِدَةٍ لَيْسَ قَبْلَهَا شَيْءٌ؟ قَالَ نَعْمُ وَالَّذِي أَخْتَارُهُ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ وَالحُجَّةُ فِي الوِثْرِ بِوَاحِدَةٍ السَّنْعَةَ وَالاَثَارُ. رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ أَنَّهُ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِي أَحْدُكُمُ الصَّبْعَ صَلَّى رَكْعَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى، وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ وَأَنَّ عُمْوَلَ اللَّهُ عَلَىٰ يَصَلِّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ وَأَنَّ مُعْوَيدَةً وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُحْيِي اللَّيْلِ بِرَكْعَةٍ هِي وَتُرُهُ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَأَنَّ مُعْوِيدَةً وَأَنَّ مُعْوَيدَةً وَأَنَّ مُعْوِيدَةً وَقَالَ ابْنُ عَبَس أَصَابَ (قَالَ المُزَيِّيُ ) قُلْتُ أَنَّا فَهَذَا بِهِ أُولَى مِنْ قُولِهِ يُوتِدُ بِثَلَاثٍ وَقَدْ أَنْكَرَ عَلَى مَالِكٍ قَوْلَهُ لَا يُحِبُّ أَنْ يُوتِرَ بِأَقَلُ مِنْ شَلَاثٍ ويُسلَّمَ بَيْنَ الرَّكْعَةِ والرَّحْمَتَيْنِ مِنَ الْوِثْرِ وَاحِدَةٍ وَقَالَ ابْنُ يُحِبُّ أَنْ يُوتِرَ بِأَقَلُ مِنْ شَلَاثٍ ويُسلِّمَ بَيْنَ الرَّعْعَةِ والرَّحْمَتِيْنِ مِنَ الْوَبْرِ وَاحِدَةٍ وَقَالَ المُونِي عَلَى المُعْرَفِي وَيُسلِمُ بَعْدَهُمَا وَأَنَى عَلَى المُعْوِي وَيَسُولُ وَلَمُ اللَّيْعِي وَكَى مَوْصِعَ القُنُونِ وَقَدْ أَنْكُرَ عَلَى الكُووِي أَنْ يُكَرِّ وَالَ المُونِي عَلَى الْمُونِ عَلَى المَّافِعِيَّ ذَكَرَ مَوْضِعَ القُنُونِ الْوَلِودَ وَيُشْبِهُ وَلُكُ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ لِمَنْ حَبِي المَّلُولُ وَلَى عَلَى الْمُونِ عَلَى الْمُونِ عَلَى الْمُونِ عَلَى اللَّهُ فَولَا الْمُؤْتِ عَلَى الْمُونِ عَلَى الْمُونِ عَلَى الْمُونِ عَلَى الْمُؤْلِقِ وَالْمَلُ وَلَا يَعْلَى مَنْ كَبَرَ وَالْمَالِولُ وَالْمُونِ عَلَى الْمُؤْلِقُ وَالْمَا مَنْ كَبَرَا مَلْكُوع عَلَى الْمُولِي الْمُولِ عَلَى الْمُؤْلُ وَالَى الْمُؤْلِولُ وَالْمُؤَلِ وَلِي الْمُؤْلِ وَلِولُولُ وَلِي ا

قال الماوردي: وهذا كما قال.

أقل الوتر عندنا ركعة واحدة وأكثره أحد عشر ركعة ، فإن أوتر بركعة ، أو ثلاث ، أو خمس ، أو سبع ، أو تسع ، أو إحدى عشرة موصولة بتسليمة أجزأه ، أو مفصولة بتسليمتين جاز ، وأفضل ذلك إحدى عشرة ركعة مفصولة بتسليمتين ، يسلم من كل اثنتين ويوتر بالأخيرة ، وهو مذهب أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وسعد بن أبي وقاص ، وابن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وكثير من الصحابة رضي الله عنهم لا يحصى عددهم .

وقال مالك: أقل الوتر ثلاثة لكن بتسليمتين.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في التهجد (١١٣١) (٣٤٠٢) ومسلم في الصيام (١٨٩/١٨٩) وأبو داود (٢٤٤٨) والدارمي ٢/٢٠ وأحمد في المسند (٢/١٠) وابن ماجة (١٧١٢).

وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لا تجوز الزيادة عليها ولا النقصان منها، وبه قال علي، وابن مسعود، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم تعلقاً بما روي عن النبي على أنه قال: «المَغْرِبُ وَتْرُ النَّهَارِ فَصَلُّوا وَتْرَ اللَّيْلِ» فأمر أن يكون الوتر على صفة صلاة المغرب، وبما روى ابن مسعود أن النبي على نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ البَتْرَاءِ رَكْعَة وَاحِدَةٍ؛ وبما روي عن ابن مسعود وربما وصلوه برسول الله على أنه قال: «مَا أَجْزَأَتْ رَكْعَةٌ قَطَّ» قالوا: ولأن كل قدر لا يصح أن يكون وتراً قياساً على بعض ركعة.

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه رواية ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «صَـلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِىَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُوتِرْ بِرَكْعَةٍ».

وروي عن ابن عمر أنه كان يُوتِـرُ بِرَكْعَـةٍ وَاحِدَةٍ ويقـول هَذَا وِتْـرُ رَسُول ِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرِ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

وروى عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله ﷺ قال: «الوِتْـرُ حَقَّ عَلَى كُـلً مُسْلِمٍ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُـوتِرَ بِشَلَاثٍ فَلْيُوتِـرْ، وَمَنْ أَحَبً أَنْ يُوتِـرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ» فكان في هذا الحديث دلالة على ثـلاثة أشيـاء على أن الوتـر سنة، وعلى أن الركعة تجزىء وأن الزيادة على الثلاث سائغ.

وروي عن الـزهـري عن عـائشـة رضي الله عنهـا أن النبي ﷺ كَـانَ يُصَلِّي فِي اللَّيْــلِ ِ إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَة، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ اثْنَتَيْن، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ.

وروي عن النبي على أنه قال: «إن الله سبحانه وِتُر يُحِبُّ الوِتْرَ» فدل ما رويناه قولاً، وفعلاً عن رسول الله على وعن أصحابه رضي الله عنهم على ما ذكرناه، ولأن كل عدد كان صلاة جاز أن يكون شطره صلاة كالأربع، ولأن أقل نوعي العدد فجاز أن يكون صلاة، كالشفع الذي أقله ركعتان، ولأن ما جاز أن يفعل بين التشهدين جاز أن يكون صلاة كالركعتين.

فما تعلقهم بما رووه عن النبي على أنه قال: «المَعْرِبُ وِتْرُ النَّهَارِ فَصَلُّوا وِتْرَ اللَّيْلِ »(١) فحديث مجهول لا يعرفه أحد من الرواة وأصحاب الحديث، فإن سلم لهم جاز أن يكون معناه اشتراكهما في الأفراد دون الأزواج، لأنه أراد بذلك تساويهما في العدد، لأنه لما كان افتراقهما في غير العدد إذا صح التشريك بينهما، والوجه الذي ذكرناه على أنه قد روي عن رسول الله على ما يعارضه أنه قال: «لا تُوتِرُوا بِثَلاَثَةٍ، وَلا تَشَبَّهُوا بِالمَعْرِبِ وَأُوتِرُوا بِحَمْس، أُو تِسْع »(٢) وأما نهيه على عن الصلاة البتراء وقوله على أنه أجزَأتْ رَكْعَةٌ قَطُّ» فمحمول على الفرض بدليل ما رويناه من فعله، وقوله على .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (٤٦٧٥، ٤٦٧٦) وأبو نعيم في الحلية ٦/٨٣٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني (٢٤/٢) والحاكم ٢٠٤/١ والبيهقي ٣١/٣ ورجاله ثقات .

فأما قياسهم على بعض الركعة، فالوصف به غير مسلم لهم، لأن الركعة قد تكون فرضاً إذا نذرها على أن المعنى في بعض الركعة أن اسم الصلاة لا ينطلق عليها، ولا يصح أن يكون قربة بانفراده فلذلك لم يجز.

فأما قول مالك إن أقله ثلاث بسلامين فلا وجه له، لأنا لا نجد في الشرع صلاة لا يكون السلام فيها قطعاً فإن كان مالك يعني بقوله إنها ثلاث لا يجزىء أقبل منها فينبغي أن تكون موصولة كقول أبي حنيفة، وإن زعم أن الوتر هي المفردة فهو كقولنا، ثم الذي يدل على ما قلناه اتفاق الجميع على أن الثلاث ركعات يجهر فيها كلها بالقراءة، فلو كان حكمها حكم الصلاة الواحدة لكان من حكمها أن ليس في الثلاثة كسائر الصلوات فيما بعد الركعتين وكالمغرب، فبان بهذا أن الركعة المفردة لها حكم نفسها لا تفتقر إلى ما تقدمها، وإن وصل ذلك بها لم يقدح في صحتها، فإن قيل: فإذا كان الوتر عندكم ركعة فلم لا كانت الزيادة تبطلها كسائر الصلوات، قيل: لظهور الخلاف فيها، وورود السنة بالزيادة عليها.

وروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهُنَّ بِخَمْس لاَ يَجْلِسُ إِلاَّ فِي الخَامِسَةِ(١).

فأما المزني فإنه لما نظر إلى الشافعي قد قال في مواضع يوتر بثلاث، وحكي عن أهل المحدينة أنهم يوترون بثلاث ظن أن هذا قول له ثان، وليس الأمركما ظنه بـل لا يختلف مذهب الشافعي أن الوتر واحدة.

#### فصل: القول في استحباب تأخير الوتر

إذا أراد صلاة الليل ينبغي له أن يؤخر الوتر ليختم به صلاته لقوله ﷺ: «صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصَّبْحَ فَلْيُوتِرْ بِرَكْعَةٍ»، فلو أراد أن يقوم إلى صلاة الليل بعد نومه، وعند استيقاظه فالاختيار(٢)، والأولى أن يؤخر الوتر حتى إذا استيقظ من نومه وصلى أوتر حينئذ، فإن أوتر ثم نام، وقام بعد ذلك إلى صلاته جاز فقد روي أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كَانَ يُوتِرُ وَيَنَامُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَهَجَّدُ.

ومثله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان عمـر بن الخطاب رضي الله عنـه يَنَامُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَهَجَّدُ وَيُوتِرُ بَعْدَهُ.

ومثله عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ آللَّهِ عَنْهُ فَقَالَ لِائِي بَكْرٍ أَمَّا أَنْتَ فَتَغْمَلُ اللَّهِ عَنْهُ وَأَمَا أَنْتَ فَتَعْمَلُ

أخرجه مسلم (۱۲۳/۷۳۷).

<sup>(</sup>٢) في جـ للاختيار.

عَمَلَ الأَجْلَادِ<sup>(۱)</sup>، فلو أوتر ونام ثم قام وصلى لم يلزمه إعـادة الوتـر، وهو قــول مالـك، وأبي حنيفة، وحكي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمر، وهو مذهب أحمــد بن حنبل أن ركعة وتره قد انتقضت فيشفعها بركعة ثم يتهجد، بما أراد أن يوتر ثم يوتر بركعة.

والدلالة على صحة وتره وأن الإعادة لا تلزمه ما رويناه عن رسول الله على حديث أبي بكر رضي الله عنه ما روي عنه على أنه قال: «لا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ»(٢) فلو أوتر قبل عشاء الآخرة لم يجزه لتقديمها قبل وقتها، فلزمه إعادتها بعد صلاة العشاء، فأما موضع القنوت وصفته فقد تقدم القول فيه فلم نحتج إلى إعادته.

وأما القراءة في الوتر، فأبو حنيفة، ومالك يختاران أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بد «سبح»، وفي الثانية: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ ﴾ [الكافرون: ١] وفي الثالثة: ﴿قُلْ هَوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] وقد رواه ابن عباس عن رسول الله ﷺ (٣) وحكى ابن المنذر عن الشافعي أنه اختار أن يقرأ في الأولى بد «سبح» وفي الثانية: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ ﴾ وفي الثالثة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ «والمعوذتين»، وقد روته عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ﷺ (٤)، وهذه الرواية أولى لزيادتها والله أعلم د.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٤٣٤) والحاكم في المستدرك (١/ ٣٠١) وقال صحيح على شرط مسلم...

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٤٣٩) والترمذي (٤٧٠) والنسائي (٣/ ٢٢٩) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (٢٧/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ٣٢٦/٢ في أبواب الصلاة (٤٦٢).

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> أخرجه أبو داود ١٣٣/٢ في الصلاة (١٤٢٤) والترمذي ٣٢٦/٢ في أبـواب الصلاة (٤٦٣) وابن مـاجة ١/٧١/١ في إقامة الصلاة (١١٧٣) والحاكم في المستدرك ١/٥٠٥...

## باب فضل الجماعة والعذر بتركها

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَدٍ: أَنَّ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَلَّاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَّاةِ الْفَذَّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَة». قَالَ الشَّافِعِيُّ: ﴿وَلَا أُرَخُّصُ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى صَلَاةِ الجَمَاعَةِ فِي تَوْكِ إِثْيَانِهَا إِلَّا مِنْ عُذْرٍ».

قال الماوردي: لا اختلاف بين العلماء أن الجماعة للجمعة من فروض الأعيان، ولا يصح أداؤها إلا في جماعة فوجب أن تكون الجماعة لها فرضاً على الأعيان فأما الجماعة لسائر الصلوات المفروضات فلا يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه أنها ليست فرضاً على الأعيان، واختلف أصحابنا هل هي فرض على الكفاية أم سنة؟ فذهب أبو العباس بن سريج، وجماعة من أصحابنا إلى أنها فرض على الكفاية، وذهب أبو علي بن أبي هريرة، وسائر أصحابنا إلى أنها سنة.

وقال داود بن علي: هي فرض على الأعيان كالجمعة، وبه قال عطاء وأصحاب الحديث، ومن الصحابة ابن مسعود، وغيره واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُم آلصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ ﴾ [النساء: ١٠٢] الآية.

فأمر بالجماعة في حال الخوف، والشدة ولم يرخص في تركها فدل ذلك على وجوبها.

وبما رواه مالك عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالْحَطِبِ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرُ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذِّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرُ رَجُلاً فَيَوْمُ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالِ لَمْ يَشْهَدُوا آلصَّلَاةَ وَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ»(١) فلما تواعد على التخلف عنها دل على وجوبها.

وبما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي ﷺ قـال: «مَنْ سَمِعَ النَّـدَاءَ فَلَمْ يَأْتِـهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذُرٍ»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٢/١٢٥ في الأذان (٦٤٤) ومسلم ١/٥١) في المساجد (١/٢٥١/١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرَّجه أبو داود 1/٣٧٣ـ ٤٧٣ في الصلاة (٥٥١ وابن ماجة ١/٢٦٠ في المساجد (٧٩٣) والهيثمي في الموارد (٤٢٦) والدارقطني في السنن (١/٤٢٠) (٤) والحاكم (١/٢٤٦).

وروي أن عتبان بن مالك الضرير قال: يَا رَسُولَ آللَّهِ إِنِّى رَجُلٌ ضَرِيرٌ شَاسِعُ الدَّارِ فَهَلْ تَجَدُّ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّي فِي بَيْتِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَتَجُدُ لِي رُخْصَةً» (١).

وروي عن النبي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «بَيْنَنَا وَبَيْنَ المُنَافِقِينَ أَنْ لَا يَحْضُـرُوا المَغْرِبَ، وَعِشَـاءَ الآخِرَةَ، وَلَوْ عَلِمُوا مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً، وَلَوْ زَحْفًا».

وروي عنه ﷺ أنه قال: «لَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَضَلَلْتُمْ ۗ (٢٠).

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «لاَ صَلاَةَ لِجَارِ المَسْجِـدِ إِلاَّ فِي المَسْجِدِ إِلاَّ فِي المَسْجِد»<sup>(٣)</sup>.

وهـذا الخبر عنـد أهل العلم أنـه عن النبي على ولم يرو عنـه مسنداً ولا صحيحـاً، ولا فاسداً، وإنمـا هو مـوقوف على علي بن أبي طـالب رضي الله عنه وروي عن ابن مسعـود أنه قـال: «لَقَدْ رَأَيْتُنَا إِذَا كُنَا مَـرْضَى وَنَحْنُ نُهَادِي إِلَى صَـلاةِ الجُمُعَةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ»، ولأنهـا صلاة مفروضة فوجب أن تكون الجماعة لها واجبة كالجمعة.

والدلالة على ما قلناه: ما رواه الشافعي في صدر الباب عن رسول الله ﷺ أنه قـال: «صَلاّةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلاّةِ الفَذَّ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (٤).

وروى أبو هريرة أنَّ رَسُولَ آللَّهِ ﷺ قال: «صَلاَةُ الجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الفَدِّ (٥٠).

ووجه الدلالة من هذين الخبرين أن لفظة أفضل موضوعة للاشتراك(٦) فيما لأحدهما

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ٢٥٢/١ في المساجد باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء (٦٥٣/ ٢٥٥) أخرجه أبو داود (٥٥٤) وبنحوه أخرجه البخاري (٦١٥، ٦٥٤، ٧٢١، ٢٦٨٩) ومسلم ٢٣٥/١ في الصلاة (٣٣//١٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ٢/٤/٢ وأبو عوانة (٧/٢) وأبو داود (٥٥٠) والنسائي (١/١٣٦) (٧٧٧) والبيهقي ٥٨/٣ والطيالسي (٣١٣) وأحمد ٢٨٢/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ٣/٧٥ والدارقطني ١/٤٢٠ والحاكم ٢٤٦/١ من طريقة سليمان بن داود اليامي قال ابن معين ليس بشيء وقال البخاري منكر الحديث. . .

<sup>(</sup>٤) البخساري ١٣١/٢ في الأذان باب فضل صلاة الجمساعة (٦٤٥) ومسلم ١/٥٥٠ في المسساجد (٦٥٠/٢٤٩). .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ٢/١٥٤ (٦٤٧) ومسلم ١/٥٥٠ في المساجد (٢٤٧/١٤٧).

<sup>(</sup>٦) المشترك هو اللفظ الذي له أكثر من معنى، وقد وضع لكل منها بوضع خاص كلفظ «العين» فإنه يطلق على الجاسوس، وعين الماء والباصرة والذهب، وقد وضع لكل معنى منها بوضع على حدة، وكلفظ «القرء» فإنه يطبق على الحيض والطهر الفاصل بين الحيضين وقد وضع لكل منهما بوضع خاص، وكلفظ «المولى» فإنه يطلق على كل من السيد والعتيق، وقد وضع لكل منهما بوضع خاص. ولوجود المشترك في اللغة أسباب كثيرة منها:

مزية فيما شاركه فيه. فإن قيل: فالمراد بهما المعذور بمرض صلاته في الجماعة أفضل من

1- اختلاف القبائل العربية، فقد تصطلح قبيلة على إطلاق لفظ على معنى معين وتصطلح قبيلة أخرى على إطلاقه على معنى آخر، وقد لا يكون بين المعنيين مناسبة ما فيصير اللفظ موضوعاً لمعنيين وينقل إلينا مستعملاً فيهما من غير نص على اختلاف الواضع.

٢- أن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى مشترك بين معنيين فتصلح الكلمة لكل من المعنيين لوجود المعنى المشترك بينهما ثم يغفل الناس عن ذلك المعنى المشترك فيعدون الكلمة من قبيل المشترك اللفظي، كما قيل ذلك في «القرء» فإنه في اللغة اسم لكل وقت اعتيد فيه أمر خاص، فيقولون للحمي قرء أي دور معتاد تكون فيه، وللمرأة قرء أي وقت تحيض فيه ووقت تطهر فيه.

 ٣- أن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى، ويستعمل في معنى آخر مجازاً لعلاقة من العلاقات، ثم يشتهر استعمال هذا اللفظ في المعنى المجازي حتى يصير حقيقة عرفية فيه، وينقل إلينا على أنه حقيقة في المعنيين.

وحكم المشترك اعلم أن المقرر بين العلماء أن الاشتراك خلاف الأصل، فإذا احتمل اللفظ الاشتراك وعدمه كان عدم الاستراك هو الراجع، وإذا تحقق الاشتراك فلا يحكم بإرادة أحد معاني المشترك إلا إذا ترجح هذا المعنى بالقرائن والأمارات.

ومثال ذلك لفظ «قرء» في قول الله تعالى ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ فإنه مشترك بين الحيض والطهر بين الحيضتين، وقد اتفق أثمة الاجتهاد على أن المراد منه أحد هذين المعنيين، ثم اختلفوا في تعيين المعنى المراد منه في الآية الكريمة.

فقال الشانُّعية وبعض الفَّقهاء: إن المعنى المراد هو الطهر الفاصل بين الحيضتين لوجود القرائن والأدلة على ذلك.

من هذه القرائن تأنيث اسم العدد، وهو ثلاثة، والتأنيث يدل على أن المعدود مذكر، والمذكر هو الطهـر لا الحيضة.

وقـال الحنيفة وبعض الفقهـاء: إن المعنى المراد هـو الحيض لوجـود القـرائن على ذلـك منهـا أن لفظ «ثلاثة» خاص فيدل قطعاً على أن مدة العدة ثلاثة قروء من غير زيـادة أو نقصان، وهـذا لا يتحقق إلا إذا كان المراد بالقروء الحيض لا الطهر على ما سبق إيضاحه في بحث الخاص.

فإن لم يترجح أحد معاني المشترك فهل يصح أن يراد به كل واحد من معانيه بحيث يكون الحكم المتعلق به ثابتاً لكل واحد منها، أو لا يصح ذلك، ويجب التوقف في العمل به حتى يقوم الدليل على تعيين معنى معانى؟

اختلف الأصوليون في ذلك، فقال أكثر الحنفية: إنه لا يجوز أن يراد بالمشترك كل واحد من معانيه، سواء كان وارداً في النفي أو (الاثبات.

وحجتهم في ذلك: أن المشترك لم يوضع لمعانيه بوضع واحد، وإنما وضع لكل معنى منها بوضع خاص، فإذا أريد من المشترك جميع المعاني في نص واحد كان ذلك مخالفاً لوضع المشترك، ومخالفة الوضع لا يجوز.

وقال الشافعية وبعض العلماء: إن المشترك يجوز أن يراد به في نص واحد جميع معانيه سواء أكان وارداً في النفي أو الإثبات وقد استدلوا على ذلك بقول الله تعالى ﴿ الم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض واللشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ﴾ فإن السجود من الناس إنما يكون بوضع الجبهة على الأرض، ومن غيرهم بالخضوع والانقياد القهري للسنن الإلهية، وهما معنيان مختلفان، وكلاهما مراد من قوله تعالى: «يسجد» فيكون دليلًا على استعمال المشترك في معنيه معاً في نص واحد.

صلاته منفرداً قيل: حمله على المريض، لأن صلاة المريض مفرداً كصلاته الصبح جماعة في الفضل، لما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إِذَا كَانَ العَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلًا ثُمَّ مَرَضَ أَمَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ مَلَكَيْنِ أَنْ يَكُتُبَا لَهُ أَجْرَ عَمَلِهِ فِي صِحَّتِهِ (١).

فإن قيل: فيحمل على صلاة النافلة هي في الجماعة أفضل منها منفدراً.

قيل: لا يصح حمله على النافلة، لأن صلاة النافلة في البيت أفضل منها في الجماعـة لقوله ﷺ: «صَلاَةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِي الجَمَاعَةِ إِلَّا المَكْتُوبَة».

ومن الدلالة على ما قلناه رواية أبي بن كعب عن النبي على قال: «صَلاَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَذْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَكُلَّمَا الرَّجُلِ أَذْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَكُلَّمَا كَثُرَتْ كَانَ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلًى (٢) فجعل النبي على بين صلاة الجماعة والانفراد من الصلاة مثل ما بين كثرة الجماعة وقلتهم من الفضل، فدل ذلك على أن الجماعة غير فرض، لأن العدول من قليل الجماعة إلى كثيرها غير فرض.

وروي عن رسول الله ﷺ أنه قبال: «مَنْ لَمْ يُصَلِّ فِي عُمُرِهِ صَلَاةً وَاحِدَةً فِي جَمَاعَةٍ لَقِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ قَطُّ» فخرج ذلك منه على طريق الترغيب فيهما لا من زعم وجوبها أوجبها في كل صلاة ويحمل ذلك على من يرها سنة أبداً.

وروي أن رسول الله ﷺ رَأَى رَجُلًا قَدْ دَخَلَ المَسْجِـدَ بَعْدَ فَـرَاغِ النَّاسِ مِنَ الصَّـكَةِ،

وأجاب الحنفية عن هذا الاستدلال بأن السجود في الآية الكريمة معناه غاية الخضوع والانقياد سواء أكان قهرياً أم اختيارياً، وهذا كما يتحقق في الإنسان يتحقق في غيره، فهو من قبيل المشترك المعنوي لا اللفظي، والخلاف إنما هو في المشترك اللفظي دون المشترك المعنوي.

وقال بعض العلماء: إنه يجوز أنّ يراد به كل واحد من معانيه في النفي دون الإثبات، لأنه إذا ورد بعد النفي يكون نكرة وردت بعد النفي ، والنكرة إذا وردت بعد النفي تفيد العموم، أما إذا وردت بعد الإثبات فلا تفيد العموم، وهذا القول اختاره بعض فقهاء الحنفية، وبنوا عليه ما جاء في باب الوصية من الإثبات فلا تفيد العموم، وهذا القول اختاره بعض فقهاء الحنفية، وبنوا عليه ما جاء في باب الوصية من وأن من أوصى بثلث ماله لمواليه، وكان له أموال أعتقوه وموال أعتقهم ومات الموصي قبل البيان بطلت وصيته، ووجهوا ذلك: بأن اسم المولي مشترك يحتمل أن يكون المراد به المولي الأعلى وهو المعتق، ولا تصح إرادة كل واحد منهما من لفظ ويحتمل أن يكون المراد من قبيل المشترك، وهو وارد في الإثبات والمشترك إذا ورد في الإثبات لا يفيد العموم، بل يكون المراد منه واحداً من معانيه فقط، ولما لم يعين الموصي المراد من الموالي في هذه الوصية كان الموصي له مجهولاً، والوصية للمجهول لا تصح.

وما جاء في باب الأيمان من «أن من حلف لا يكلم موالي فلان» حيث قالوا: إن هذه اليمين تشمل المولي الأعلى والأسفل، فأيهما كلمة حنث في يمينه؛ لأن لفظ الموالي في هذه المسألة وارد في سياق النفى، والمشترك إذا ورد في سياق النفى يشمل جميع معانيه.

<sup>(</sup>١) أخرَّجه البخاري ١٥٨/٦ في الجهاد والسير (٢٩٩٦) وأبو داود ٣٠٩١...

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي ١٠٤/٢ والبيهقي ٦٨/٣ وأحمد في المسند ٥/١٤٠ وانظر التلخيص (٢/٢٦) والحاكم (٢/٢٤) وأبو داود (٤٥٥).

فَقَالَ: مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَـذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ (١) فلو كانت الجماعة واجبة لأنكر عليه تأخره، ولنهاه عن مثله، ولما أخبر أن الصلاة معه صدقة عليه، ولأنها صلاة تؤدى جماعة وفرادى فوجب أن لا تجب الجماعة فيها كالنوافل.

فأما الجواب عن قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ﴾ [النساء: ١٠٢] فالمراد بها تعليم صلاة الخوف، وبيانها عند ملاقاة العدو؛ لأن ذلك أبلغ في حراستهم؛ لأنهم لو صلوا منفردين اشتغل كل واحد منهم بنفسه، فلم يؤمن سطوة العدو بهم عند انتهاز الفرصة منهم لشغلهم، ولو أمروا أن يصلوا معاً لأدّى ذلك إلى الظفر بهم وأمر الله تعالى نبيه على أن يفترقوا فريقين فيصلي بفريق ويحرسهم فريق فلم يكن في الآية دليل على وجوب الجماعة.

وأما الجواب عن قوله ﷺ: «ثُمَّ أُخَالِفَ عَلَى رِجَالٍ لَمْ يَشْهَدُوا آلصَّلَاةَ فَأَحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ» هو أن تحريق بيوتهم لنفاقهم لا لتخلفهم عن الجماعة غير أنه استدل بتخلفهم على نفاقهم.

والدليل على أن الوعيد لأجل النفاق لا لأجل التخلف عن الجماعة شيئان:

أحدهما: أنه لا يجوز حرق الدور، ونهب الأموال بالتخلف عن الجماعة والإجماع.

والثاني: قوله ﷺ في الخبر: «ثُمَّ أُخَالِف إِلَى رِجَالٍ لَمْ يَشْهَـدُوا الصَّلَاةَ» ولا خلاف أن من لم يشهـد الصلاة بنفسه وأداها جماعة في منزله أنه قد أدى فرضه من غير إثم ولا معصية.

وأما الجواب عن قوله ﷺ: «مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلاَ صَلاَةً لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ» فالمراد به نداء الجمعة الذي قال الله تعالى: ﴿يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ للِصَّلاَةِ مِنْ يَـوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ [الجمعة: ٩] وأما الجواب عن حديث عتبان بن مالك: فيحمل على أحد أمرين: إما على صلاة الجمعة، أو على أنه سأله عن الأفضل والأكمل بدليل إجماعنا أن الضرير معذور بالتخلف عنها.

وأما الجواب عن قـوله ﷺ: «بَيْنَنا وَبَيْنَ المُنَافِقِينَ أَنْ لَا يَخْضُـرُوا المَغْـرِبَ وَعِشَـاءَ الآخِرَةَ» فجوابان:

أحمدهما: أنه قصد به طائفة من المنافقين معروفين كعبد الله بن أبي ابن سلول وأصحابه لتخصيص المغرب والعشاء مع استواء حكم الجماعة في كل الصلوات.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود ١/١٥٧ في الصلاة (٥٧٤) والدارمي ٣١٨/١ وأحمد ٣/٥، ٤٥ ، ٦٤ والحاكم ١٤ / ٣٠٨ وشرح السنة بتحقيقنا (١/٤١).

والثاني: أنه أخرج ذلك على جهة الحث والترغيب كقوله على: «بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي النَّلْلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(١) فكذا الجواب عن قوله على: «لَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَضَلَلْتُمْ» كالجواب عن الخبر المتقدم فأما الجواب عن قول على رضي الله عنه: «لا صَلاة لِجَارِ المَسْجِدِ إلا فِي المَسْجِدِ» فمحمول على أحد أمرين إما على نفي الكمال، أو على أنه لا صلاة في بيته بصلاة الإمام في مسجده.

وأما الجواب عن خبر ابن مسعود فمقصوده به التنبيه على فضل الجماعة، وتحمل المشقة لها، وليس فيه دليل على وجوبها.

وأما قياسهم على الجمعة فالمخالف يبطل القياس على أن المعنى في الجمعة أن الجماعة من شرط الجماعة إنما وجبت لها؛ لأن الجماعة من شرط صحتها، ولما لم تكن الجماعة واجبة لها.

فإذا تقرر ما ذكرنا أن الجماعة ليست فرضاً على الأعيان فقد ذكرنا فيهما وجهين:

أحدهما: هو قول أبي علي بن أبي هريرة، وجماعة من أصحابنا أنها سنة، ودليلنا ما تقدم، فعلى هذا لو أطبق أهل بلد، أو قرية على ترك الجماعة فقد أساؤا بتركها، ولم يأثموا ويؤمروا بها، ويؤاخذوا على تركها.

والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج، وأبي إسحاق المروزي، وغيرهما أنها فرض على الكفاية ودليلنا ما رواه أبو الدرداء أن النبي على قال: «مَا مِنْ ثَلاَثَة فِي قَرْيَةٍ لَمْ تُقَمَّم فِيهِمُ الصَّلَاةَ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِنَّ اللَّأَتْ فِي تَرْيَةٍ لَمْ الْقَاصِيةَ» (٢) فعلى هذا إن أجمع أهل بلد على تركها فقد عصوا وأثموا بقعودهم عنها، ووجب على السلطان قتالهم على تركها وإن قام بفعلها من تقع به الكفاية منهم وانتشر ظهورها بينهم سقط فرض الجماعة عنهم، فإذا كانت قرية صغيرة، وأقيمت الجماعة في مسجد واحد فانتشرت وظهرت سقط الفرض، وكان لباقي أهلها أن يصلوا منفردين وإن كان البلد واسعاً لم يسقط الفرض بإقامتها في مسجد واحد، ولا بإقامتها في المنازل والبيوت لعدم ظهورها وانتشارها، حتى تقام في عدة مساجد تظهر بها الجماعة وتنتشر فيسقط الفرض عن الباقين ويجوز أن يصلوا منفردين.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ جَمَعَ فِي بَيْتِهِ أَوْ مَسْجِدٍ وَإِنْ صَغُرَ أَجْزَأُ عَنْهُ وَالمَسْجِدُ الأَعْظَمُ، وَحَيْثُ كَثُرَتْ الْجَمَاعَاتُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْهُ».

أخرجه أبو داود ١/ ٣٧٩ في الصلاة (٥٦١) والترمذي ١ / ٣٥٥ (٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ١/٠٥١ في الصلاة (٥٤٧) وأحمد ١٩٦/٥ والنسائي ١٠٦/٢ والحاكم ٢٤٦/١. .

قال الماوردي: أما أقل العدد الذي يدرك به الجماعة فهو اثنان يأتم أحدهما بالآخر فيدركان فضيلة الجماعة لقول النبي ﷺ: «الإثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةً».

وإذا تقرر هذا فالجماعة في المسجد الأعظم وحيث كثرت الجماعة أولى وأفضل منها في الجمع اليسير والجماعة اليسيرة في المسجد أفضل منها في المنزل فأما الدلالة على أنها في الجمع الكثير أفضل ما رواه أبي بن كعب أن رسول الله على قال: «صَلاة الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مُنْفَرِداً وَصَلاة الرَّجُلِ مَع الرَّجُلَيْنِ أَوْلَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الْوَاحِدِ كُلَّما كَثُر كَانَ أَحَبً إِلَى اللَّهِ تَعَالَى» وأما الدلالة على أنها في المسجد أفضل منها في المنزل ما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: جَاءَ جِبْريل إِلَى آلنَّبِي عَنِي فَقَالَ بَشِرِ المَشَّاثِينَ فِي الظَّلَم ِ إِلَى المَسَاجِدِ بِنُورِ تَامً فِي القِيامَةِ».

وروي عن النبي على قال: «يُكْتَبُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسنَةً» وأما إذا لم يكن في المسجد قبيلته، أو محلته من يقيم بالجماعة اليسيرة غيره وكان في ذهابه إلى المسجد الأعظم، والجمع الأكبر تعطيل لجمع مسجده اليسير، فصلاته في مسجده وجمعه اليسير فيه أفضل من صلاته في الجمع الكثير في المسجد الأعظم، لما في ذلك من قوة ظهورها، وكثرة انتشارها، أوعمارة المساجد بإقامتها.

فصل: وإذا أقيمت الصلاة جماعة في مسجد ثم دخله قوم لم يدركوا الجماعة فأرادوا أن يصلوا فيه تلك الصلاة جماعة كرهنا ذلك إذا كان للمسجد مؤذن ثابت وإمام منتدب قد رسم لصلاة الجمعة فيه، لأن ذلك يؤدي إلى اختلاف وتفريق الجماعة (١) وتشتت الكلمة، فأما إذا كان المسجد يظهر طريق تصلي فيه المارة، والمجتازون فلا يأمن أن يصلي فيه صلاة الجماعة مراراً، لأن العادة جارية به والله تعالى أعلم.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيُّ كَانَ يَأْمُو مُنَادِيَهُ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَاللَّيْلَةِ ذَاتِ الرَّيح، أَلاَّ صَلُوا فِي رِحَالِكُمْ وَأَنَّهُ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأُ بِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ» قَالَ فِيهِ أَقُولُ لأَنَّ الْغَائِطَ يَشْغَلُهُ عَنُ الْخُشُوعِ قَالَ فَإِذَا حَضَرَ فِطْرهُ أَوْ فَلْيَبْدَأُ بِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ» قَالَ فِيهِ أَقُولُ لأَنَّ الْغَائِطَ يَشْغَلُهُ عَنُ الْخُشُوعِ قَالَ فَإِذَا حَضَرَ فِطْرهُ أَوْ طَعَامُ مَطْرٍ وَبِهِ إِلَيْهِ حَاجَةً وَكَانَتْ نَفْسُهُ شَدِيدَة التَّوقَانِ إلَيْهِ أَرْخَصْتُ لَهُ فِي تَرْكِ إِنْيَانِ الْجَمَاعَةِ (قَالَ المُزَنِيُّ) وَقَدِ احْتَجَ فِي مَوْضِعِ آخَرُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لِئلًا يَشْغَلُهُ مُنَازَعَهُ نَفْسِهِ عَمَّا الصَّلاة فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ» (قَالَ المُزَنِيُّ) فَتَأُولُهُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لِئلًا يَشْغَلُهُ مُنَازَعَةُ نَفْسِهِ عَمَّا يَلْمُهُ مِنْ فَرْضِ الصَّلاةِ.

قال الماوردي: قد ذكرنا في فضل الجماعة، والحث عليها ما فيه مقنع وغني، وذكرنا

<sup>(</sup>١) سقط في جر.

أن من تركها كان مسيئاً على قول من يرى أنها سنة، أو عاصياً على قول من يرى أنها فرض إلا أن يكون معذوراً بالتخلف عنها فلا يكون مسيئاً ولا عاصياً، والعذر على ضربين.

#### [ا**لأو**ل]: خاص.

[الثاني]: عام، فالعذر العام المطر الشديد، والربح الشديدة الباردة، والوحل المانع إلا أن المطر عذر في جواز التخلف عن الجماعة وجواز الجمع بين الصلاتين، والوحل، والربح ليس بعذر في جواز الجمع بين الصلاتين، ومن ذلك الزلزلة، والخوف العام من متغلب غير مأمون على نفس أو مال.

والدليل على جواز ترك الجماعة بما ذكرناه من الأعذار العامة ما رواه نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيَهُ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَاللَّيْلَةِ ذَاتِ الرِّيحِ أَلاَ صَلُّوا فِي رَحَالِكُمْ (١) وروي عنه ﷺ أنه قال: إذَا ابْتلَتِ النَّعَالُ فَالصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ (٢).

وفي النعال ثلاثة تأويلات.

أحدها: أنه عني بها النعال المعهودة في اللباس.

والثاني: أنه عنى بها الأرجل والأقدام.

والثالث: أنه عنى بها حجارة صغاراً: فهو أن يكون مريضاً، أو مشغولاً بتمريض قريب له أو نسيب، لأن رسول الله ﷺ قد ترك صلاة الجماعة في مرضه، أو يدافع الأخبثين أي: الغائط والبول فقد قال ﷺ: «لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُ الأَخْبَثَيْنِ»(٣).

وقال ﷺ: لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ وَهُو زَنَّاء (٤) أو يَكُونَ تَاثِقُ النَّفُسِ إِلَى الطَّعَامِ عِنْدَ حَضُورِ الْجَمَاعَةِ شَدِيدَ الْقَوْمِ إِلَيْهِ لِغَلَبَةِ الْجُوعِ عَلَيْهِ فَيَبْدَأْ بِمَا يُطْفِي لَهَبَ جُوعِهِ وَيَسْكِنُ تَوَقَانِ نَفْسِهِ الْجَمَاعَةِ شَدِيدَ الْقَوْمِ إِلَيْهِ لِغَلَبَةِ الْجُوعِ عَلَيْهِ فَيَبْدَأُ بِمَا يُطْفِي لَهَبَ جُوعِهِ وَيَسْكِنُ تَوَقَانِ نَفْسِهِ مِنْ أَكُل تَمْرَةٍ أَوْ تَمْرَتَيْنِ أَوْ لُقُمَةٍ أَوْ لُقُمَتَيْنِ، فَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ يُدْرِكُ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ بَادَرَ إِلَيْهَا وَلَمْ يَسْتَوْفِي أَكُله. إِلَيْهَا وَلَمْ يَسْتَوْفِ أَكْلُه، فإن فاتته الجماعة، وكان وقت الصلاة باقياً كان له أن يستوفي أكله.

وأصل ذلك في رواية أنس بن مالك أن النبي رواية أنس بن مالك أن النبي عَلَيْ قَالَ: إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ(°).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣٢) ومسلم (٢٩٧/٢٢)...

<sup>(</sup>٢) غريب وفي مستدرك الحاكم عن سعيد مرفوعاً «إذا كان مطر وابل فصلوا في رحالكم» وصححه وفي إسناده نظر المستدرك (٢٩٢/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان كذلك (٢٦٠٤، ٢٦٠٥) وينحوه عند مسلم (٦٧/٥٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده (٢ / ٢٠) والبغوي في شرح السنة بتحقيقنــا (٣٧٧/٢) والــزنــاء: الحاقن بوله. . .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ١٨٦/١(٢٧٢) ومسلم ٣٩٢/١ في المساجد (٥٥/٦٤) ومن حديث ابن عمر البخاري في الأذان (٦٧٣) ومسلم ٢٩٢/١ في المساجد (٥٥٩/٦٦).

وَحُكُمُ العَشَاءِ والْغَدَاءِ في ذلك سواء، وكذلك حكم صلاة العشاء، وغيرها من الصلوات، في ذلك سواء ومن العذر أيضاً: أن يخاف على نفسه أو ماله من سلطان، أو ذا جر، أو يكون ذا عسرة يخاف ملازمة غريم شحيح، أو يكون مسافراً ويخاف إن صلى جماعة إن رحل أصحابه وينقطع عن صحبتهم، فهذا وما أشبهه عذر في ترك الجماعة، لأن كل ذلك خوف، ورسول الله على يقول: مَنْ سَمِعَ النّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلا صَلاةً لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ، فَقِيلَ: وَمَا الْمُذْرُ قَالَ: الْمَرَضُ وَالْخَوْفُ، ولأن هذه أحوال تمنعه وتبعثه على العجلة، وتدعوه إلى السهو فعذر بترك الجماعة من أجلها، وكذلك نظائرها وأشباهها ـ والله أعلم بالصواب ـ

# باب صَلَاةِ الإِمَامِ قَاعِداً بِقِيَامٍ وَقَائِماً بِقُعُودٍ

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأُحِبُّ لِلإِمَامِ إِذَا لَمْ يَسَتَطِعْ الْقِيَامَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ فَإِنْ صَلَّى قاعِداً وَصَلَّى الَّذِينَ خَلْفَهُ قِيَاماً أَجْزَأْتُهُ وَإِيَّاهُمْ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ اللَّذِي تُوفِّي فِيهِ وَفِعْلُهُ الأَخِرُ نَاسِخُ لِفِعْلِهِ الأَوَّلِ وَفَرَضَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الْمَرِيضِ أَنْ يُصَلِّي جَالِساً إِذَا لَمْ يَقْدِرْ قَائِماً وَعَلَى الصَّحِيحِ أَنْ يُصَلِّي قَائِماً فَكُلُّ قَدْ أَدًى فَرْضَهُ.

قال الماوردي: وهذا كما قال.

يستحب للإمام إذا لم يقدر أن يصلي قائماً لمرضه وعجزه أن يستخلف عليهم من يصلى بهم قائماً لأمرين.

أحدهما: أن رسول الله ﷺ اسْتَحْلَفَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى الصَّلَاةِ فِي مَرَضِهِ فَقَـالَ مُرُوا بِـلَالًا فَلْيُؤَذِّنْ وَمُرُوا أَبَا بَكْـرِ فَلْيُصَـلِّ بِالنَّـاسِ .

والثاني: أن صلاة القائم أكمل من صلاة القاعد من الالباس على الراجل فلا يدري إذا راه جالساً أهو في مكان قيام، أو جلوس.

فإن قيل: فقد صلى رسول الله على بأصحابه قاعداً في موضعه.

فالجواب عنه من ثلاثة أوجه.

أحدها: أن أكثر فعل رسول الله ﷺ في مرضه الاستخلاف في الصلاة، وإنما صلى قاعداً مرتين أو ثلاث فكان الاقتداء بأكثر أفعاله الأولى.

والثاني: أن خروج النبي عَلَيْ في مرضه وصلاته قاعداً بأصحابه إنما كان ليعهد إليهم، ألا تراه على قال: احْمِلُونِي حَتَّى أَعْهَدَ إِلَى النَّاسِ.

والثالث: أنه على مباين لسائر أمته في فضيلة الائتمام به، لأنه معصوم من أن يقر على خطأ فكانت الصلاة خلفه، وهو قاعد أفضل من الصلاة خلف غيره وهوقائم فإن صح أن الأولى للإمام أن يستخلف فصلاتهم جائزة، وعلى المأمومين أن يصلوا قياماً إذا قدروا، وبه قال أبو حنيفة، وسفيان الثورى.

وقال مالك: إمامة القاعد غير جائزة وعلى من صلى خلفه الإعادة.

وقال أحمد بن حنبل والأوزاعي إمامة القاعد جائزة، ويصلي من خلفه قاعداً وبه قال من الصحابة أربعة جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن قهد، فمن قال بقول مالك استدل برواية جابر الجعفي عن الشعبي، أن رسول الله على قال: «لا يَؤُمَّنَ أَحَدُ بَعْدِي جَالِساً» ولأن المأموم إذا أكمل ما إمامه بركن لم يجز له الائتمام به القارىء بالأمي.

واستدل من نصر قـول أحمد بن حنبـل، ومن قال بقـوله بـرواية الـزهري َعن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ رَكِبَ فَرَساً فَصُرِعَ مِنْهُ فَجَحَشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ فَصَلَّي قاعِداً وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ وَيَاماً، فَلَمّا فَرَغَ قَالَ إِنَّمَا جُعِـلَ الإِمَامُ لَيُؤْتَمَّ بِـهِ فَإِذَا كَبَّـرَ فَكَبَّرُوا وَإِذَا قَـراً فَأَنْصِتُـوا، وإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قَعُوداً أَجْمَعِين.

وبما روى جابر بن عبدالله أن النبي ﷺ رَكِبَ فَرَساً فَصُرِعَ فَوَقَعَ عَلَى جِزْع نَخْلَة، فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ فَجِئْنَاهُ نَعُودُهُ وَهُوَ فِي بَيْتِ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَصَلَّى التَّطُوَّعَ فَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ جِئْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ فَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ قِيَاماً، فَأَشَارَ إِلَيْنَا أَنْ الْعُدُوا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: إِنْمَا جُعِلَ الإَمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَرَ فَكَبَّرُوا وَإِذَا صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوداً أَجْمَعِينَ وَلَا تَفْعَلُوا كَمَا تَفْعَلُ الْفُرْسُ بِعُظَمَائِها.

والدلالة عليه ما رواه أصحاب الحديث من الخبر المشهور رواية مستفيضة (١) و و و متواتراً: أن رسول الله على أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فِي مَرَضِهِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ وَجَدَ عَلَيْهِ السَّلامِ خِفَةً فَخَرَجَ يَتَوَكَّا عَلَى الْعَبَّاسِ بَنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَالفُضَلِ بْنِ العَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما فَتَنَحْنَعَ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ فَتَأَخَّرَ قلِيلًا، وَكَانَ هذا في مرضه الذي مات فيه، بل روي أنَّهُ صَلَّى وَمَاتَ فِي يَوْمِهِ فَكَانَ الأَخذ به والعمل عليه أولى وذلك سنه على أن قوله منسوخ، لأنه لا يجوز أن يأمرهم بالقعود خلف القاعد ثم يقرهم بالقيام خلفه، ويدل على ذلك خاصة أن يقال: كل عن صح منه الصلاة صح منه أن يكون إماماً كالقائم قياساً على القائم، ويدل عليه أيضاً بما استدل به أحمد علينا من قوله عليه السلام: «وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوداً أَجْمَعِينَ»، فموضع الدليل منه تجوز إمامة القاعد، ويدل على وجوب القيام على المأموم مانع من الاستدلال بالخبر في جواز إمامة القاعد، ويدل على أحمد خاصة، وهو أن يقال: ولأنه قادر على القيام فلم يجز له أن يصلى قاعداً.

أصله: إذا كان إمامه قائماً، أو كان منفرداً، ولا اتباع الإمام لا يسقط عنه ركناً مقرراً عليه ولا يلجئه إلى ما لا يلزمه في حال العجز كالركوع والسجود ولا يسقطهما اتباع الإمام ولا يحملهما إلى الإيماء.

<sup>(</sup>۱) المُسْتَفِيضُ: هو المشهور، على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره، مِنْ: فاض الماء يفيض فيضاً، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون من ابتدائه وانتهائه سواء والمشهور أعم من ذلك، ومنهم من غاير على كيفية أخرى.

وأما الجواب عما استدل به مالك من قوله عليه السلام: «لا يَؤُمَّنَ أَحَدُكُمْ بَعْدِي جَالِساً» فحديث مرسل رواه جابر الجعفي (١)، وكان ممن يقول بالتناسخ والرَّجْعَة، ويتظاهر بِسَبِّ السلف الصالح، فلم يجب قبول خبره، ولو وجب قبول خبره لم يجب العمل به، لأنه مرسل، ولو سلم وجوب العمل به كان محمولاً على أحد أمرين، إما على الاستحباب أو على من قدر على القيام.

وأما الجواب عن قياسه على صلاة القارىء خلف الأمي.

قلنا: في الأمي كلام، ولو سلمنا لم يصح قياسه، لأن الإمام قـد تحمل القـراءة موثـراً في إمامته، ولم يكن فقد القيام مؤثراً فيها.

فصل: فأما المضطجع إذا صلى مؤمناً بقيام وقعود فصلاته وصلاة من خلفه من القيام جائزة.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز للقائم أن يأتم بالمومىء» قال: لأنه لا يخلو إما أن يأتم به في جميع الصلاة أو في الفعل الذي يصح منه، فإن ائتم به في جميع أفعالها لم يصح الصلاة دون بعض.

والدلالة عليه هو: أن عجز الإمام عن الأركان الكاملة لا يمنعه من جواز الإمامة، ولا ما اشتملت عليه الصلاة من الأركان المفروضة، إذا عجز عن الاتيان بها انتقل إلى بدلها وصار البدل مع العجز قائماً مقام الركن المفروض فجازت إمامته، وصلاة من أمه.

فإن قيل: الإيماء لا يصح أن يكون بدلًا من الركوع والسجود، لأن بدل الشيء يكون من غيره، ولا يجوز جزءاً من أجزائه كالتراب مع الماء، والكفارات، فلما كان الإيماء جزءاً من أجزاء الركوع والسجود لم يجز أن يكون بدلًا منها.

والجواب عنه من وجهين.

أحدهما: أن الإيماء هو نفسه ركوع وسجود لم يجز أن يكون بدلاً منهما وليس بجزء من أجزايها، لأنه ليس يقدر على الزيادة عليه كما أن من لا يقدر على الانحناء في ركوعه وهو راكع، وإنما كان ركوعه دون ركوع القادر على الانحناء، ولا يقال إنما يأتي به من الرجوع هو جزء منه كذا في الإيماء.

الثاني: أنه ليس يمنع أن يكون الجزء من الشيء بدلًا عنه كالقعود هو جزء من القيام،

<sup>(</sup>١) جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي أحد كبار علماء الشيعة عن عامر بن واثلة والشعبي وعنه شعبة والسفيانان وخلق وثقه الثوري وغيره وقال النسائي: متروك مات سنة ثمان وعشرين ومائة. انظر الخلاصة (١٧/١).

<sup>(</sup>٢) انظر ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي (١/ ٣٨٠ ٣٨١).

لأن القيام هو الانتصاب بأعلى البدن، ثم كان القعود بدلًا عن القيام كذلك الإيماء بـدل من الرجوع والسجود.

فأما الجواب عن قوله ليس يخلو أن يكون ائتم به في جميع أفعاله، أو فيما يصح له منها فهو أن يقال بل ائتم في جميع أفعاله، أو فيما يصح له منها فهو أن يقال: يتضمنها فما قدر عليه أتى به، وما عجز عنه أتى ببدله، على أن هذا التقسيم فيه، وإجماعنا على صحة ائتمامه به فسقط عنا.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «فَإِنْ صَلَّى الإِمَامُ لِنَفْسِهِ جَالِساً رَكْعَةً، ثُمَّ قَدَرَ عَلَى القِيَامِ قَامَ فَأَتَمَّ صَلاَتَهُمْ إِلَّا أَنْ يَعْلَمُوا بِصِحَّتِهِ وَتَمَّتْ صَلاَتَهُمْ إِلَّا أَنْ يَعْلَمُوا بِصِحَّتِهِ وَتَرْكِهِ الْقِيَامَ فِي الصَّلاَةِ فَيَتَّبِعُوهُ».

قال الماوردى: وهذا كما قال.

إذا صلى الإمام ركعة جالساً لمرضه وعجزه ثم قدر على القيام فعليه أن يقوم ويبني على صلاته وقال محمد بن الحسن: إذا قدر على القيام بطلت صلاته، ولزمه استئنافها، وهذا غلط، لأنه بقيامه قد انتقل من حالة النقض إلى حالة التمام وانتقال المصلي من أنقص حالته إلى أكملها لا يبطل صلاته كالمتنفل راكباً إذا نزل فبني على صلاته، فإن قيل: يبطل هذا بالمستحاضة إذا انقطع دمها في الصلاة قد انتقل من حالة النقص إلى حالة الكمال، ولا يجوز لها البناء، وصلاتها باطلة.

فالجواب أن يقال: هذا السؤال في المستحاضة غير صحيح، لأن المستحاضة بانقطاع دمها قد انتقلت من حالة الكمال إلى حالة النقص، لأنها ودمها جاري أحسن حالاً منها بعد انقطاعه ألا تراها مع جريان دمها لا يلزمها إزالة نجسه عنها، وإذا انقطع لم يجز لها الصلاة إلا بعد طهارتها وإزالة نجاستها فهذا الجواب على مذهب الشافعي، فأما أبو العباس بن سريج فإنه يقول: تبني المستحاضة على صلاتها فإن انقطع دمها، فسقط عنه الجواب، ولأن كل حال جاز أن يبن المصلي فيها لانتقاله من حال الكمال إلى حال النقص جاز أن يبني من حالة الانتقاص إلى حالة الكمال.

أصله: المستور العورة إذا سلب في صلاته ما كان مستوراً به.

فصل: فأما المصلي مضطجعاً مؤمناً إذا قدر على القعود في أثناء صلاته، فعليه أن يقعد ويبني، وكذلك لو قدر على القيام لزمه أن يقوم ويبني على الماضي من صلاته وقد أجزأه.

وقال أبو حنيفة إذا قدر المومىء على القيام أو القعود بطلت صلاته، وكذلك العريان إذا وجد ثوباً، والأمي إذا تعلم الفاتحة قال: لأنه قدر على شرط من شرائط الصلاة عجزه عنه فوجب أن تبطل صلاته كالمستحاضة إذا انقطع دمها.

والدلالة عليه: وهو أنه قدر على ركن من أركبان الصلاة بعبد عجزه عنبه فوجب أن لا تبطل صلاته أصلًا.

أصله: إذا قدر على القيام، ولأن القعود بدل عن القيام، والاضطجاع بدل عن القعود، فلما تقرر أن القاعد على القيام ينتقل إلى المبدل، ويبني على صلاته كذلك المضطجع إذا قدر على القعود ينتقل إلى مبدله، ويبني على صلاته.

فأما الجواب عن قياسه على المستحاضة فهو منتقض بالقاعد إذا قدر على القيام.

والمعنى في بطلان صلاة المستحاضة، كونها محدثة في تضاعيف الصلاة فخالفت العاجز إذا صح، فإذا ثبت أن على العاجز المضطجع أن يقوم إذا قدر ويبني على صلاته، وأنه إذا لم يقم فصلاته باطلة، لأنه تعمد الجلوس في وضع القيام فوجب أن يبطل صلاته كما لو كان قائماً فقعد في غير موضع القعود، ون أصحابنا من قال: لا يبطل صلاته لكن تصير نفلاً، ولا وجه لقوله، فإذا بطلت صلاة الإمام بترك القيام ولا يعلم المؤموم بحاله حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه وصلاته مجزئة، لأن قدرة الإمام على القيام أمر يخفى عليهم فلم يكلفوا الوصول إلى معرفته فصاروا كمن صلى خلف جنب وهم لا يعلموا بحاله، وإن علموا قدرته على القيام أخرجوا أنفسهم من إمامته وبنوا على صلاتهم، فإن لم يخرجوا من علموا قدرته على القيام بحنابته.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَكَذَلِكَ إِنْ صَلَّى قَائِماً رَكْعَةً ثُمَّ ضَعُفَ عَنِ الْقِيَامِ أَوْ أَصَابَتْهُ عِلَّةً مَانِعَةً فَلَهُ أَنْ يَقْعُدَ وَيَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ».

قال الماوردي: وهذا كما قال.

إذا أحرم الإمام بالصلاة قائماً لصحته وقدرته، ثم عجز عن القيام في أثناء صلاته لعلة أصابته أو لضعف غلب عليه، فله أن يقعد ويبني على صلاته جالساً ويجزئه، لأنه لو افتتحها جالساً لعجزه كان له إتمامها وهو جالس فكان ما افتتحه قائماً، ثم طرأ العجز في بعضه أولى بإتمامه، فإن عجز عن القعود لغلبة عليه ووهي قواه اضطجع ويتم صلاته مومياً وأجزأه.

مسئلة: قَـالَ : «وَإِنْ صَلَّتْ أَمَةً رَكْعَـة مَكْشُوفَـةَ الرَّأْسِ وركعت ثُمَّ أَعْتِقَتْ فَعَلَيْهَـا أَنْ

تَسْتَتِرَ إِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَرِيباً مِنْهَا، وَتَبْنِي عَلَى صَلاَتِهَا، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ، أَوْ كَانَ الشَّوْبُ بَعِيداً مِنْهَا بَطَلَتْ صَلاَتُهَا».

قال الماوردي: قد ذكرنا فيما تقدم حكم العورات وتفصيلها ودللنا على إيجاب سترها، وذكرنا عورة الرجل، وعورة المرأة الحرة، وعورة الأمة، فإذا تقررت تلك الجملة فقد علم أن رأس الأمة وشعرها ليس بعورة وأن صلاتها مكشوفة الرأس جائزة، لأن المصلي يلزمه ستر عورته ورأس الأمة ليس بعورة ولم يلزمها ستره، فإذا صلت الأمة بعض الصلاة ورأسها مكشوف ثم أعتقت قبل تمامها فقد وجب عليها تغطية رأسها لكونها حرة فلا تصح صلاتها إلا مستورة.

وإذا تقرر الأمر على هذا فليس يخلوا حالها من أحد أمرين، إما أن يكون واجدة لما تستر رأسها أو عادمه، فإن عدمت ما تستر به بنت على صلاتها وأجزأتها سواء علمت بعتقها أم لا، لأنها ليست أسوأ حالاً من العريان الذي لا يجد ثوباً فيصلي عريان، ولا إعادة عليه وإن كانت واجدة لما تستتر به فلها حالان.

أحدهما: أن تعلم عتقها في الصلاة.

والشاني: أن لا تعلم به إلا بعد تقضي تلك الصلاة، فإن علمت بعتقها في الصلاة فليس يخلو الثوب من أحد أمرين، إما أن يكون قريباً أو بعيداً، فإن كان الشوب قريباً وجب عليه تناوله والاستتار به، فإذا استترت به في الحال بنت على صلاتها ما لم يكن في أخذه استدبار القبلة، لأنه عمل قليل فأما إن استدبرت القبلة في أخذها فصلاتها باطلة، لأن الاستدبار في حال الاختيار يمنع صحة الصلاة، وإن كان الشوب بعيداً، أو كان قريباً فلم تأخذه مضى تطاول الزمان وبعده فصلاتها باطلة.

واختلف أصحابنا بماذا بطلت صلاتها على وجهين.

إنما بطلت صلاتها برؤية الثوب كما يبطل تيمم ابرؤية الماء وهذا غير صحيح، لأنه لو كان رؤية الشوب تبطل الصلاة كالمتيمم لوجب أن تبطل صلاتها وإن كان الشوب قريباً كالمتيمم، وفي إجماعهم على جواز صلاتها وإن كان الثوب قريباً دليل على أن رؤية الثوب لا تبطل الصلاة.

والوجه الثاني: وهو الصحيح أن صلاتها إنما بطلت بالمضي لأخذ الثوب وتطاول العمل فيه.

فإن قيل فيلزمكم على هذا أنها ما لم تمضي فهي على صلاتها حتى تمضي وإن دفع الثوب إليها فاستترت به بنت على ما مضى من صلاتها وأجزأها.

والجواب: أنها تمضي لأخذ الثوب ولا انتظرت من تناولها إياه فصلاتها باطلة وإن لم يمض فهو في حكم من مضى، لكن إن انتظرت من تناولها الشوب فناولها إياه من غير فعل شيء في الصلاة ولا إحداث عمل فيها طويل فقد اختلف أصحابنا على وجهين.

أحدهما: قد بطلت صلاتها، ولأن الانتظار عمل طويل.

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق أن صلاتها لا تبطل، وتبنى على ما مضى ويجزئها، لأن الانتظار ليس بفعل يبطل الصلاة كالراكع إذا أحس بالداخل فانتظره جاز، ولم تبطل صلاته فإن قيل ما الفرق بين الثوب في وجوب أخذه، وبطلان الصلاة بتركه، وبين المتيمم إذا رأى الماء في صلاته فلم يجب عليه استعماله، ولا بطلت برؤيته صلاته؟ قيل: الفرق بينهما من ثلاثة أوجه.

أحدها: أن فعل الطهارة يجب قبل الإحرام بالصلاة، فإن أحرم بها سقط فرضها، فإن أحرم بها شم وجد الماء في وقت سقط عنه فعل الطهارة فيه ولم يلزمه استعماله، وستر العورة يجب في جميع أجزاء الصلاة، فإذا وجد الثوب في شيء منها وجب عليه استعماله؛ لأنه وجد في زمان يجب عليه ستر العورة فيه، فإن قيل: لا فرق بينهما؛ لأنه يلزمه استصحاب الطهارة في جميع أجزاء الصلاة كما يلزمه ستر العورة في جميع أجزائها.

قيل: إنما يستصحب حكم الطهارة مع أفعال الصلاة لا الطهارة، وهو في الثوب يستعمل الستر مع أفعالها، لا حكم الستر فافترقا.

والفرق الثاني: هو أن استدامة الثوب كابتدائه في الحكم بدلة أنه لوحلف لا يلبس هذا الثوب، وهو لابسه حنث واستدامة الطهارة مخالفة الابتدائهافي الحكم بدلالة أنه لوحلف لا يتطهر وهو متطهر لم يحنث، وإذا كان كذلك كان وجود الثوب في خلال الصلاة كوجوده في ابتدائها، فلزمه استعماله ولم يكن وجود الماء في خلال الصلاة كوجوده في ابتدائها فلم يلزمه استعماله.

والفرق الثالث: هو أن المتيمم قد أتى ببدل الماء فجاز أن لا يلزمه استعماله، والعريان لم يأت بالستر ولا ببدله، لأن العري ليس ببدل عن الستر فلزمه استعماله لعدم البدل، كالمستحاضة إذا انقطع حيضها لما لم تأتي بالطهارة عن النجاسة، ولا ببدل الطهارة لرزمه استئناف الطهارة والصلاة.

والحال الثالثة في أصل المسألة، أن لا تعلم الأمة بعتقها إلا بعد إتمام الصلاة فمذهب الشافعي ومنصوصه أن الإعادة عليها واجبة، كمن صلى وهو جنب، أو محدث، فلم يعلم حتى فرغ من صلاته، وقد خرج في المسألة قول آخر: أنه لا إعادة عليها، ثم اختلف أصحابنا من أين خرج هذا القول.

فقال بعضهم: من اختلاف قـول الشافعي في المتيمم إذا صلّى بعـد طلب الماء، ثم علم به أنه في رحله.

وقال بعضهم: من اختلاف قوله: في المسافرين إذا رأوا سواداً وظنوهم عدواً فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان لهم أنهم إبل أو وحش والله أعلم.

مسألة: قَالَ المُزَنِيّ: «وَكَذَلِكَ المُصَلِّي عُرْيَاناً لاَ يَجِدُ ثَوْباً ثُمَّ يَجِدُهُ، والمُصَلِّي خَائِفاً ثُمَّ يَأَمَن، وَالْمُصَلِّي مَرِيضاً يُومِىءُ ثُمَّ يَصُحُّ أَو يُصَلِّي وَلاَ يُحْسِنُ أَمَّ القرآن ثُمَّ يُحْسِنُ إِنَّ مَا مُضَى جَائِزٌ عَلَى مَا كُلِّفَ وَهُوَ مَعْنَى قَوْل الشَّافِعِيِّ».

قال الماوردي: هذه مسائل قصد المزني بإيرادها نص قوله في المتيمم إذا رأى الماء في صلاته أنها تبطل والجواب فيها على ما ذكره، والجمع بينهما وبين التيمم لا يعسع، والفرق بينهما قد مضى، فإذا وجد المصلي عريان في تضاعيف صلاته ثوباً فعليه أخذه، كالأمة سواء على ما مضى من التقسيم والجواب، وكذلك الخائف إذا صلى مومياً ثم أمن بنى على صلاته أمنا، وأجزأه؛ فأما الأمي إذا تعلم الفاتحة في بعض الصلاة فيما مضى منها فتجزىء وعليه أن يقرأ بها في بقية الصلاة، فأما الركعة التي تعلم فيها الفاتحة فليس يخلو حالها من ثلاثة أقسام:

[القسم الأول](١) إما أن يتعلم بعد الركوع فلا يلزمه قراءة الفاتحة فيها لأنه تعلمها بعد فوات وقتها، فصار كما لو تعلمها بعد الركوع والسجود.

والقسم الثاني: أن يتعلمها قبل الركوع وقبل الإتيان ببدلها، فعليه قراءة الفاتحة فيها الإدراك محلها مع القدرة عليها.

والقسم الثالث: أن يتعلمها قبل الركوع وبعد الإتيان ببدلها، فعليه قراءتها كما لو لم يأت ببدلها لاستوائهما في إدراك المحل والقدرة على المبدل «المتيمم» إذا رأى الماء قبل دخوله في الصلاة»...

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَعَلَى الْآبَاءِ والْأُمَّهَاتِ أَنْ يُؤَدِّبُوا أَوْلاَدَهُمْ، وَيُعَلِّمُوهُمُ الطَّهَارَةِ وَيَضْرِبُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذَا عَقلُوا».

قال الماوردي: وهذا كما قال يلزم الآباء حتماً واجباً أن يعلموا صبيانهم الطهارة والصلاة إذا عقلوا وهم إذا بلغوا سبع سنين، ويلزموهم أن يضربوهم على تركها حين البلوغ، وهو في الجواري لتسع والغلمان لعشر.

وأصل ذلك قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً ﴾

<sup>(</sup>١) سقط في ج.

[التحريم: ٢]. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَده أن رسول الله على قال: «مُرُوهُمْ عِلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»(١)، ولأن في بالطَّهَارَةِ وَالصَّلاةِ لِسَبْع، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»(١)، ولأن في تعليمهم ذلك قبل بلوغهم إلفاً لها واعتياداً لفِعلها، وفي إهمالهم وترك تعليمهم ما ليس يخفى ضرره من التكاسل عنها عند وجوبها، والاستيحاش من فعلها وقت لزومها، فأما تعليمهم ذلك لدون سبع سنين، فلا يجب عليهم في الغالب لا يضبطون تعليم ما يعلمون، ولا يقدرون على فعل ما يؤمرون، فإذا بلغوا سبعاً ميزوا وضبطوا ما علموا، وتوجه فرض التعليم على آبائهم، لكن لا يجب ضربهم على تركها، وإذا بلغوا عشراً وجب ضربهم على تركها ضرباً غير مبرح ولا مصرض، في المواضع التي يؤمن عليهم التلف من ضربها، فإذا تلغوا الحلم صاروا من أهل التكليف وتوجه نحوهم الخطاب، ووجب عليهم فعل الطهارة وجميع العبادات.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَمَنْ احْتَلَمَ أَوْ حَاضَ أَو اسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَة لَزَمَهُ الْفَرْضُ».

قال الماوردي: وهذا صحيح. أما البلوغ في الغلمان، فقد يكون بالسن والاحتلام، فأما الاحتلام فهو الإنزال، وهو البلوغ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ [النور: ٥٩]. وأما السن فإذا استكمل خمس عشرة سنة صار بالغاً لحديث ابن عمر، وخالفه أبو حنيفة في سن البلوغ، وسيأتي الكلام معه في كتاب «الحج» إن شاء الله، فأما غلظ الصوت، واخضرار الشارب، ونزول العارضين، فليس ببلوغ لا يختلف، فأما إنبات الشعر في العانة فإن كان زغباً لم يكن بلوغاً، وإن كان شعراً قوياً كان بلوغاً في المشركين، ولما روي أن رسول الله على حكم سعد بن مُعاذ في بني قُريْظة فَحَكَم بِقَتْل مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ المَوَاسِيُّ، وَسَبَى الذَّرَارِي فأمر رسول الله على بذلك، وقال: «لقد حكمت بحكم الله عز وجل من فوق سبع أرقعة، يعني: سبع سموات. قال وكنا نكشف مؤتزرهم فمن أنبت قلل ومن لم ينبت جعلناه في المذراري (٢). فأما حكمنا في بلوغ المشركين بالإنبات فهل قولين:

أحدهما: أنه بلوغ فيهم.

والثاني: أنه دلالة على بلوغهم، فإن قلنا: إنه بلوغ فيهم كان بلوغاً في المسلمين كالاحتلام، وإذا قلنا دلالة فيهم فهل يكون دلالة في المسلمين أم لا؟ على وجهين:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ١/٣٣٤ في الصلاة (٤٩٥). .

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري البخاري ۱۲۳/۷ في مناقب الأنصار (۳۸۰٤) ومسلم
 ۱۳۸۸/۳ في الجهاد (۱۷۲۹/٦٤)...

أحدهما: يكون دلالة فيهم.

والثاني: وهو أصح لا يكون دلالة ولا يحكم في بلوغهم.

والفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أن التهمة تلحق المسلم في الإنبات إذا جعل بلوغاً، لأنه يستفيد فيه تخفيف أحكامه فله حجره والتصرف في ماله، وقبول شهادته وكونه من أهل الولايات، والكافر غير منهم لأن أحكامه تغلظ فيقتل إن كان حربياً، ولا يقر على دينه إن كان وثنياً، وتؤخذ جزيته إن كان كان كان وثنياً،

والثاني: أن الضرورة داعية إلى جعل الإنبات بلوغاً في المشركين، لأنه لا تقبل شهادتهم على أنسابهم التي لا تعرف إلا من جهتهم، وتقبل شهادة المسلمين فلم تدع الضرورة إلى جعل الإنبات بلوغاً فيهم، فأما الجارية فتبلغ بجميع ما يبلغ به الغلام وتبلغ أيضاً بشيئين آخرين: وهما الحيض والحمل.

فأما الحيض فبلوغ، لما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذَا حَاضَتِ الْمَوْأَةُ فَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا إِلاَّ وَجْهَهَا وَكَفَّيْها».

وأما الحمل فيعلم به سن البلوغ إلا أنه في نفسه بلوغ، قبال الله تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ اللهِ تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ اللهِ تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ اللهِ تعالى اللهِ تعالى اللهِ عَلَى مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَائِبِ اللهِ اللهِ

فأما الخنثى المشكل فيكون بالغاً بالسن، فأما الحيض والإنزال فله ثلاثة أحوال:

أحدهما: أن يحيض.

**والثاني**: أن ينزل.

والثالث: أن يجمع الأمرين الحيض والإنزال. فأما الحيض وحده فلا يكون بلوغاً فيه بحال، سواء خرج دم الحيض من فرجه أو ذكره أو منهما، وأما الإنزال وحده، فإن كان من ذكره لم يكن بلوغاً لجواز كونه امرأة؛ وإن كان من فرجه لم يكن بلوغاً لجواز كونه رجلاً؛ وإن كان من فرجه وذكره معاً كان بلوغاً يقيناً؛ لأنه إن كان رجلاً فقد بلغ بالإنزال من ذكره، وإن كان امرأة فقد بلغت بالإنزال من فرجها، وأما الإنزال والحيض إذا اجتمعا فإن كانا معاً من ذكره لم يكن بلوغاً، وإن كان الإنزال من ذكره ودم الحيض من فرجه فمذهب الشافعي أنه بلوغ لجمع بين بلوغ الرجال والنساء. وقال الشافعي في كتاب «الأم» «إن أنزل وحاض لم يكن بلوغا» وليس هذا قولاً ثانيا، وإنما له أحد تأويلين: إما أن يكون قال أنزل أو حاض، فأسقط الكاتب ألفاً وإن كانا معاً من أحد الفرجين.

## باب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وإذَا صَلَّى الإمَامُ بِقَوْمِ الظُّهْرَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ وَجَاءَ قَوْمٌ فَصَلُّوا خَلْفَهُ يَنْوُونَ الْعَصْرَ أَجْزَأَتُهُمُ الصَّلاَةَ جَمِيعاً وَقَدْ أَدَّى كُلِّ فَرْضِهِ وَقَدْ أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ أَنْ يُصَلِّي مَعَهُ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يُصَلِّي بِقَوْمِهِ هِي لَهُ نَافِلَةٌ وَلَهُمْ مَكْتُوبَةٌ وَقَدْ كَانَ عَطَاءٌ يُصَلِّي مَعَ الإَمَامِ القُنُوتَ ثُمَّ يَعْتَدُ بِهَا مِنَ الْعَتَمَةِ فَإِذَا سَلَّمَ الإَمَامُ قَامَ فَبَنَى رَكْعَتَيْنِ كَانَ عَطَاءٌ يُصَلِّي مَعَ الإَمَامُ القُنُوتَ ثُمَّ يَعْتَدُ بِهَا مِنَ الْعَتَمَةِ فَإِذَا سَلَّمَ الإَمَامُ قَامَ فَبَنَى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَتَمَةِ (قَالَ المُزَيْقُ) وَإِذَا جَازَ أَنْ يَأْتُمَّ المُصَلِّي نَافِلَةً خَلَفَ المُصَلِّي فَرِيضَةً فَكَذَلِكَ المُصَلِّي فَرِيضَةً خَلْفَ المُصَلِّي فَرِيضَةً فَوْرِيضَةً وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ».

قال الماوردي: وهذا كما قال: قد اختلف الفقهاء في اختلاف نية الإمام والمأموم على ثلاثة مذاهب:

أحدها: وهومذهب الشافعي يجوز للمتنفل أن يأتم بالمفترض، والمفترض بالمتنفل، والمفترض بالمتنفل، والمفترض بالمتنفل، والمفترض بالمفترض، في فرضين مثلين، أو مختلفين، مثل الظهر خلف العصر، أو العصر خلف النظهر، وهذا أوسع المذاهب، وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم وبه قال من التابعين عطاء وطاوس، ومن الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق.

والمذهب الثاني: وهو قول مالك والنزهري وشعبة، لا يجوز أن يختلف نية الإمام والمأموم بحال لا في فرض ولا في نفل، فلا يأتم المفترض بالمتنفل، ولا المتنفل بالمفترض، ولا المفترض بالمفترض في فرضين مختلفين، حتى يكونا مثلين، في فرض أو نفل وهذا أضيق المذاهب.

والمذهب الثالث: وهو قول أبي حنيفة، يجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض، ولا يجوز أن يأتم المفترض بالمنتفل، ولا المفترض بالمفترض في فرضين مختلفين، إلا أن يصلي خلف مفترض، واستدل من منع من اختلاف نية الإمام والمأموم على تباين مذاهبهم بقول رسول الله على : «إنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ ليُوْتَمَّ به» فكان أمره بالإتمام على عمومه فيما ظهر من أفعاله أو خفي من نيته، وبقوله على : «لا تَخْتَلِفُوا عَلَى أَيْمَتِكُمْ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبِكم». وفي اختلاف النية اختلاف النية القلوب، قالوا ولأنها صلاة لا يجوز أداؤها بنية صلاة الإمام فوجب أن لا يجوز الاقتداء فيها بالإمام كالمصلى الجمعة خلف المصلى الظهر.

قالوا: ولأنه قد خالف إمامه في مفروض صلاته فوجب أن يكون ذلك قادحاً فيها، قياساً على مخالفيه في ركوعه وسجوده.

والدلالة على صحة ما قلناه ما روي عن الشافعي عن إسماعيل بن علية عن يونس عن المساعيل بن علية عن يونس عن الحسن (١) عن أبي بكرة أن رسول الله على خَرَجَ إلى بَطْنِ النَّخْلِ لِلإِصْلاحِ بَيْنَ بَنِي سُلَيْم ، فَفَرَّقَ أَصْحَابَهُ فَرِيقَيْنِ فَصَلِّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّم، وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ

وروي أنه ﷺ صَلَّى بِطَائِفَةٍ الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَسَلَمَ، وصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَسَلَمَ، وصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَسَلَّمَ، ومعلوم أن فرضه ﷺ إحدى الصلاتين والأخرى نافلة، وكلاهما للمأمومين فريضة، فإن قيل: يجوز أن يكون في هذا الوقت الذي كانوا يصلون الفرض في كل يوم مرتين.

قلنا: إعادة الفرض غير معروف، ولا مروي، لأن الله تعالى فرض على خلقه خمسين صلاة أمر بها رسول الله على، ثم ردها بشفاعته في تلك الليلة إلى خمس، ثم استقر الفرض عليها، ولم يفرضها عشرا، ولا أمر بإعادة فرض منها بعد صحة أدائها، ألا ترى إلى ما روي عليها، ولم يفرضها عشرا، ولا أمر بإعادة فرض منها بعد صحة أدائها، ألا ترى إلى ما روي أن رسول الله على لما خرج من الوادي وصلى الصبح قيل له: أتقضي الصبح في وقتها من الغد؟ قال: «إنَّ اللهَ تَعَالَى نَهَاكُمْ عَنِ الرِّبَا ثُمَّ يأُمرُكُمْ بِهِ». وروى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله أنَّ مُعَاذاً كَانَ يُصلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ الْعِشَاء، ثُمَّ يَرْجِعُ إلى تَنِي سَلَمة فَيُصَلِّها بِقَوْمِه، فَأَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْعِشَاء ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَصَلَّى مَعَهُ وَرَجَعَ إلى قَوْمِه، فَصَلَّاها بِهِم، وَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْ صَلاَتِهِ فَصَلَّى مَعَهُ وَرَجَعَ إلى قَوْمِه، فَصَلَّما بِهِم، وَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْ صَلاَتِه فَصَلَّى مَعَكُ ثُمَّ مَلِي بِنَا وَإِنَّكَ أَخُرْتَ الْعِشَاء، فَصَلَّى مَعَكُ ثُمَّ صَلَّى بِنَا، وَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقِي عَلَى أَمُعَاذاً وَالْتَ يَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، فَقَالَ النَّبِي عَلَى مَعَكُ ثُمَّ صَلَّى بِنَا، وَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ وَنَحْنُ أَصَلَى مَعَكُ ثُمَّ صَلَّى بِنَا، وَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقِيَةِ وَنَحْنُ أَصَعَلَى بَنَا، وَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ؛ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (٣).

فوجه الدلالة من هذا أن معاذاً كان يؤدي فرضه خلف رسول الله ﷺ، ثم يصليها بقومه، فتكون لهم فريضة وله نافل.

فإن قال أصحاب أبي حنيفة: كانت صلاته خلف رسول الله ﷺ نافلة، وبقومه فريضة، قيل: هذا لا يصح لثلاثة أشياء:

<sup>(</sup>١) سقط في جه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في الأم ١/٣٧١ باب اختلاف نية الإمام والمأموم . . .

<sup>(</sup>٣) أخسرجه البخساري ٢/٢٠٠ الأذان (٧٠٥) وفي الأداب (٦١٠٦) ومسلم ١/٣٣٩ في الـصسلاة (٤٦٥/١٧٨).

أحدها: أن جابر بن عبدالله وهو راوي الحديث يقول: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَل يُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ العِشَاءَ الآخِرَةَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّي بِقَوْمِهِ، هي لهم فريضة وله نافلة»(١) وجابر لا يقول هذا إلا عن علم.

والثاني: أن رسول الله ﷺ يقول: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَـلاَ صَلاَة إِلَّا الْمَكْتُـوبَة» فكيف يجوز لمعاذ مع سماع هذا أن يصلي النافلة عند قيام المكتوبة.

والشالث: أن معاذ كان يعلم أن فرضه خلف رسول الله ﷺ أفضل من فرضه إماماً بقومه، وهو لا يختار لنفسه إلا أفضل الحالين، ولا يجوز أن يظن به اختيار أنقصهما.

وروي أن النبي ﷺ حين قال: «يَوُمُّكُمْ أَقْرَوُكُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ( ) ( ) قالت بنو سَلمَة هَذَا أَقْرَوُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَعْنُونَ عَمْرَو بنَ سَلَمَةَ ، وَكَانَ صَغِيراً لَمْ يَبْلُغْ .

فَقَالَ عَلَيْهُ، وَلَأَن مَا ذَكُرناه إجماع الصحابة، بدليل ما روي أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ يُصَلُّوا خَلْفَهُ، وَلَأَن ما ذكرناه إجماع الصحابة، بدليل ما روي أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى بالنَّاسِ، فَسَمِعَ مِنْ خَلْفِهِ صَوْتاً، فَقَالَ عَزَمْتُ عَلَي مَنْ كَانَ مِنْهُ هَذَا إِلاَّ قَامَ فَتَوَصَّأً وَأَعَادَ صَلاَتَهُ، فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ، ثُمَّ أَعَادَ الشَّانِيةَ فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ، فَقَالَ لَهُ فِي الشَّالِثَةِ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: لَوْ عَزَمْتَ عَلَيْنَا كُلَنَا فَقُمْنَا، فَقَالَ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَقَدْ كُنْتَ سَيِّداً فِي الْجَاهِلَيَّةِ وَسَيِّداً فِي الإسلام، ثُمَّ قَالَ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَدْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ كُلُّكُمْ وَأَنَا مَعَكُمْ ثُمَّ مَضُوّا فَتَوضَّوا وَعَادُوا فَصَلَّى بِهِمْ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَلَى عَنْهُ الرَّيحُ وَسَيِّداً فِي الإسلام، ثُمَّ قَالَ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَلَا عَرَضَوا وَعَادُوا فَصَلَّى بِهِمْ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَلَى المَّالَةِ مُوسَلَّا فَتَوضَوا وَعَادُوا فَصَلَّى بِهِمْ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَلَى عَرَبَت مِنْهُ الرَّيحُ وَسَيداً فَقَرْ مَنْ عَرْجَتْ مِنْهُ الرَّيحُ وَلَي اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَمْد وَلَا عَمْد وَلَيْكُمْ وَأَنَا مَعَكُمْ ثُمَّ مَضُوا فَتَوضَّوا وَعَادُوا فَصَلَى بِهِمْ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الرَّيْعَ وَلَا عَلَى إِجْمَاعِهِمْ ولأنهما صلاتان متفقتان في وَيضَا الظاهرة تؤدى جماعة وفرادى فجاز أَنْ تؤدى إحداهما خلف الأخرى.

أصله: مع أبي حنيفة صلاة المتنفل خلف المفترض.

وقولنا: متفقتان في الأفعال الظاهرة، احترازاً من المفترض يصلي خلف من يصلي «الكسوف»، وقولنا: فرادى احترازاً من الجمعة خلف الظهر، ولأن الجماعة لما اشترطت للفضيلة لا للفريضة جاز أن يختلفا في النية، كالنوافل المختلفة، ولأنه لو كانت المساواة في النية شرطاً معتبر المنع المتنفل من الصلاة خلف المفترض، لاختلافهما في النية، وفي ذلك دليل على أن المساواة في النية غير معتبرة.

فأما الجواب عن قوله ﷺ. «إنما جعل الإمام ليؤتم به».

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في المسند (١٤٣/١) والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا (٢/٨١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٥٨٥)..

قلنا: المراد به الاقتداء بما يظهر من أفعاله دون نيته، وما خفي من أفعاله لأن في الابتداء بها تكليف ما لا يطاق وذلك غير مستطاع، فلم يصرف الخبر إلا إلى أمكن تكليفه (١) من أفعاله الظاهرة، ألا تراه قال: فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا.

وكذلك الجواب عن قوله ﷺ: «لَا تَخْتَلِفُوا عَلَى أَئِمَّتِكُمْ»

وأما قياسهم على الجمعة، فالمعنى في الجمعة: أنه لما كان من شرطها الإمام كان من شرطها أن يوافق نية الإمام، ولما لم يكن الإمام شرطاً في سائر الفرائض لم تكن موافقة الإمام في النية شرطًا فيها وأما قياسهم على اختلافها في أفعال الصلاة من الركوع والسجود، فإن كان المستدل به حنفياً: انتقض عليه بالمتنفل خلف المفترض، وإن كان مالكياً: قيل قياسك هذا يعترض عليه بالسنة الثانية والإجماع المنعقد، وينكسر بصلاة المقيم خلف المسافر قد اختلفت نياتهما وتفاضلت أفعالهما؟ وقد أجمع المسلمون وأنت معهم على جوازها.

ثم يقال لأبي حينفة قد ناقضت أصلك في ثلاثة مواضع.

أحدها: أنك منعت من اختلاف الفرضين وأجزت النذر خلف المفترض.

وإن قال صلاة النذر واجبة وليست فرضاً قيل لا فرق بينهما عندنا، ثم في المنع من اختلاف الفرضين هو أن نية المأموم تضمنت زيادة لم تتضمنها نية إمامه، وذلك موجود في المنذورة.

والثاني: أنك قلت إذا سجد الإمام بعد صلاة الظهر لسهو وقع فيها ثم أدركه مؤتم فأحرم خلفه بصلاة الظهر أن ذلك جائز، وليس سجود السهو بصلاة الظهر، وفي هذا نقض لأصلك، فإن قال: سجود السهو عندي واجب، فقد صلى مفترض خلف مفترض.

والمختارُ إنَّما هو امتناعُ التكليفُ بالمتحيل لذاتِه، كالجمع بين الضدَّين ونحوهِ .

<sup>(</sup>١) اختلف قولُ أبي الحسن الأشعري في جواز التكليف بما لا يطاقُ نفياً وإثباتاً، وذلك كالجمع بين الضدّين، وقلب الأجناس، وإيجاد القديم وإعدامه ونحوه. وميلهُ في أكثر أقواله إلى الجواز، وهو لازم على أصلهِ في اعتقادِ وجوب مقارنة القدرة الحادثة للمقدور بها، مع تقدَّم التكليف بالفعل على الفعل، وأن القدرة الحادثة غيرُ مؤثّرة في مقدورها، بل مقدورها مخلوقٌ لله تعالى. ولا يخفي أنَّ التكليف بفعل الغير، حالة عدم القدرة عليه، تكليفٌ بما لا يُطاق.

وهذا هو مذهب أكثر أصحابه وبعض معتزلة بغداد، حيث قالوا بجوازِ تكليف العبدِ بفعل في وقت علم الله تعالى أنه يكون ممنوعاً عنه ، والبكرية حيث زعموا أنَّ الختم والطبع على الأفئدة مانعان من الإيمان مع التكليف به ، غير أنَّ من قالَ بجواز ذلك من أصحابه اختلفوا في وقوعهِ نفياً وإثباتاً ، ووافقه على القول بالنفى بعض الأصحاب ، وهو مذهب البصريّين من المعتزلة وأكثر البغداديّين . وأجمع الكلُّ على

وجوازه في المستحيل باعتبار غيرهِ. وإليه ميلُ الغزالي، رحمه الله. انظر الأحكام للأموي ٢/١٢٤.

قيل: له سجود السهو وإن كان واجبًا عندي فلا نقول إنه فـرض، ولو جعلتـه فرضًـا لم يكن ظهراً، وأنت تمنع من اختلاف الفرضين.

والثالث: إن قلت لو صلى بهم يوم الجمعة ظهراً صحت صلاتهم فلو سها الإمام فصلاها كانت فرضةً، وكان ما تقدم من صلاته بالجماعة نافلة فأجزت صلاة الفريضة خلف النافلة.

فإن قيل كانت لهم فرضاً حين أمهم، وإنما صارت نافلة لفعله الجمعة فقد سقط الفرض بالفرض.

قيل: هذا غلط، لأن الفرض إذا صح لم ينقلب نفلًا، ولو جاز لك أن تقول هذا جاز لنا أن نقول إن فرضهم سقط حين صارت صلاتهم نافلة والله أعلم.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا أَحَسَّ الإِمَامُ بِرَجُلٍ وَهُـوَ رَاكِعٌ لَمْ يَنْتَظِرْهُ وَلْتَكُنْ صَلاَتُهُ خَالِصةً لِلَّهِ تعالى».

قال الماوردي: قال المُزني: ورأيت في رواية بعضهم عنه أنه قال: لا بأس بانتظاره، والأول عندي أولى بالصواب؛ لتقديمها على من قصر في إتيانها، وهذا كما قال انتظار الإمام في صلاته قوماً يدركون الجماعة على ثلاثة أضرب: ضربان يكرهان وضرب مختلف فيه. فأما الضربان المكروهان:

فأحدهما: أن ينتظر في صلاته اجتماع الناس وتكاثرهم، فيبطل ركوعه وسجوده وقراءته وتسبيحه ليكثر جمعهم، ويتلاحق آخرهم بأولهم.

والثاني: أن يكون انتظاره لرجل بعينه يخصه به، إما إكراماً لذي مودة أو قرابة أو إعظاماً لذي رياسة أو مهابة، فهذان الضربان من الانتظار مكروهان لأن فيه إسقاط حق السابق الحاضر بانتظار من ليس بحاضر، وترك الخشوع بقضاء الحقوق.

وأما الضرب الثالث: فهو مسألة الكتاب.

وصورته: أن يحس الإمام وهو راكع برجل يريد الدخول معه في الصلاة وإن لم ينتظره ومضى في صلاته، كان أولى وأفضل. وإن انتظره ليدرك الـركعة معـه جاز، وهـل يكره لـه ويكون مسيئاً به أم لا، على قولين:

أحدهما: وهو قوله في القديم: لا يكره له ولا يكون مسيئاً بل هو مباح. والقول الثاني قاله في الجديد(١) وهو الصحيح وبه قال أبو حنيفة؛ فقد أشرك بين العمل لله سبحانه وتعالى

<sup>(</sup>١) سقط في جـ .

وبين العمل للمخلوقين، ولم يرد به الإشراك الذي هو الكفر، كما وهم بعض أصحابنا وأفتى بشركه وإباحة دمه، فأخرجه عن الملة بوهمه، ولم يفهم معنى قوله وكيف يكون مشركا بالانتظار وقد استحبه له كثير من الفقهاء، وكان أصحابنا البصريون يخرجون القولين في الاستحباب وليس بصحيح ؛ وإنما القولان في الكراهة، فإذا قيل بقوله في القديم: فوجهه ما رُوِي عَنِ النَّبِيِّ عَنِي النَّبِي عَنِي أَنَّهُ صَلَّى وَأَجْلَسَ الْحَسَنَ عِنْدَ قَدَمَيْهِ، فَلَمَّا سَجَدَ رَكِبَ الْحَسَنُ عَلْم ظَهْرِه، فَأَطَالُ السُّجُودَ، فَلَمَّا فَرَغَ قِيلَ لَهُ أَطَلْتَ السُّجُودَ. فَقَالَ عَنِي السلام وطره جاز انتظار السُّجُودَ لِيَقْضِي وَطَرَهُ (١٠). فلما استجاز بطويله ليقضي الحسن عليه السلام وطره جاز انتظار المداخل ليدرك فضيلة الجماعة، ولأن رسول الله عن صلاة الخوف به انظر الطائفة الثانية وانتظر الطائفة الأولى قائماً في الركعة الثانية من صلاته ليتم صلاتها، ثم انتظر الطائفة الثانية على جواز الانتظار الإدراك فضل الجماعة وأنه غير مكروه.

وإذا قيل بقوله في الجديد فوجهه قوله ﷺ: «مَنْ أَمَّ قَوْمَاً فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الحَاجَةِ»(٢). وفي انتظاره تطويل على من خلفه وتثقيل، ولأنه يسقط خشوعه بانتظاره وتوقع مجيئه، وإتيان ما يسقط الخشوع مكروه؛ ولأن انتظاره ليدرك الصلاة معه يدعوه إلى ترك المبادرة والتواني عن الإسراع إلى الجماعة، وإذا لم ينتظره تخوف فوت الجماعة فارتدع عن الإبطاء وانزجر عن التواني فكانت المصلحة فيه أتم، ولأنه لو أقيمت الصلاة لم يحل للإمام انتظار من لم يحضر، لا يختلف فيه المذهب فلأن لا يجوز الانتظار في وسط الصلاة أولى:

مسألة: قَالَ الشَّسافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالَى: «وَيُؤْتَمُّ بِالْأَعْمَى وَالْعَبْد».

قال الماوردي: وهذا صحيح.

أما العبد فلا تكره إمامته، قال الشافعي لا أوثرها ولا أكرهها، ولا أوثر إمامته على غيره ولا أكره إمامته وأوثر غيره عليه، يريد أن إمامة الأعمى والبصير في عدم الكراهة سواء، غير أن إمامة البصير أفضل، ولو كانت إمامة الأعمى لا تكره، وحكى عن قوم منهم ابن سيرين وربما أضيف إلى أنس بن مالك أنهم كرهوا إمامة الأعمى، لأمرين:

أحدهما: أنه لا يكاد يتوقى الأنجاس.

والثاني: أنه لا يقوم على صواب جهة القبلة حتى يقام عليها ويصوب نحوها، فاعتوره النقص بهذين.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند (٤٩٤/٣) (٢/٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريّ ٢/١٩٧ في الأذان (٧٠٢) ومسلم ٢/٠٣٠ في الصلاة (١٨٢/٤٦٦).

ودليلنا: ما رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمَّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ مِرَاراً يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَكَانَ ضَرِيراً(١). وكان عتبان بن مالك يصلي بقومه في عهد رسول الله على ويعلمه وكان ضريراً، لا ينهاه ولا يأمر قومه أن يستبدلوا بغيره، ولأنه أحرى أن ينكف بصره عن المحارم، فيكثر خشوعه ويخلص قلبه، ولأن العمى فقد عضو وفقد الأعضاء لا تمنع من الإمامة كالأقطع.

فأما قولهم إنه لا يتوقى الأنجاس فلا تأثير له، لأن الظاهر طهارته والشيء مبني على أصله وظاهره ولو اعتبرنا هذا لرأينا كثيراً من البصراء بهذا الوصف فلم يكن الأعمى مختصاً به.

وأما قولهم إنه يُرشد إلى القبلة ويُوجَّه نحوها، فذاك قبل دخوله في الصلاة فأما في وقت اثتمامهم به فإنه على ثقة من القبلة ويقين كالبصير.

فصل: فأما العبد فإمامته جائزة ولا تكره، وإمامة الحر أفضل منه، وحكي عن ابن مجلز أنه كره إمامته، وحكي عن مالك أنه كره أمامته في الجمعة والعيدين لنقصه بالرق.

والدلالة على جواز إمامته قوله ﷺ: «اسْمَعُواْ وَأَطِيعُوا لِمَنْ وُلِّي عَلَيْكُمْ وَلَوْ وُلِّي عَلَيْكُمْ وَلَو وَلِي عَلَيْكُمْ وَلَو وَلِي عَلَيْكُمْ وَلَو وَلِي اَن النبي ﷺ صَلَّى خَلْفَ مَـوْلَى لَهُ، وروي اَن عمرَ بْنَ الخَطاب رضي الله عنه أَمَرَ صُهَيْبَ بْنَ سِنَانٍ الرُّومِيّ فَصَلَّى بِالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَار، وكان عبداً لأنس بن مالك. فلم يكره إمامته أحد من الصحابة، وروى المسور بن محزمة قال: كنا نختلف إلى عائشة رضي الله عنها أنا وعبيد بن عمير قال ابن أبي مليكة وجماعة فتأمر عبداً لها يقال له أبو عمرو فيصلي بنا عند وقت الصلاة (٣).

فإذا تقرر أن إمامته جائزة وغير مكروهة فإمامة الحر أفضل منه، لنقصه برقه وكمال الحر بحريته، وثبوت ولايته وجواز شهادته، وإمامة الحر الضرير أفضل من إمامة العبد البصير، لأن الرق نقص، فإن قيل يلزم العبد استئذان سيده في الإمامة، قيل إن كانت إمامته بقدر صلاته في الانفراد لم يلزمه استئذانه، وإن تطاول عن حد الانفراد كالجمعة لزمه استئذانه لما فيها من تفويت خدمته.

فصل: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله تعالى: وأكره إمامة ولد الزنا وإمامة من لا يعرف أبوه، لما روي أن عمر بن عبدالعزيز نهى رجلاً كان يصلي بالناس لأنه لا يعرف أبوه (٤). فإن أمّ

<sup>(</sup>١) أخرجه من طريقة أنس أحمد في المسند ٢/٢١٢ وأبو داود (٥٩٥) ومن حديث ابن عباس الطبراني في الكبير ١٩٢/١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في الأم ١٦٥/١ باب إمامة العبد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري من رواية أنس ١٣ / ١٢١ في الأحكام (٧١٤٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في الأم ١٦٦/١ باب إمامة ولد الزنا مالك في الموطأ ١٣٤/١ في صلاة الجماعة. .

قوماً صحت صلاتهم، لرواية صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر أن رَسُولَ الله على قال: «يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ وَإِنْ كَانَ وَلَـدَ زِنـا» (١). وقد روي أن التابعين الفضلاء صلوا خلف زياد بالبصرة وخراسان، وهو ممن في نسبه نظر، قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يحل لرجل أن يصلي بجماعة وهم له كارهون؛ لأنه قد جاء في الخبر عنه على «لا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ بِقَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ» فإن أمهم أجزأه وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ» (٢) وروي «مَلْعُونُ مَلْعُونُ من صَلَّى بِقَوْمٍ وَهُمْ لَـهُ كَارِهُونَ» فإن أمهم أجزأه ذلك وإياهم.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وأكْرَهُ إِمَامَةَ مَنْ يَلْحَن، لأَنَّهُ قَدْ يُحِيلُ الْمَعْنَى، فإنْ لَحَنَ أَوْ لَفَظَ بِالْعَجَمِيَّةِ فِي أُمّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْهُ دُونَهُم، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِها أَجْزَأَتْهُمْ».

قال الماوردي: وهذا صحيح.

أما اللَّحَنَة في القرآن فإمامته مكروهة، لما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ». واللحنة لا يستحق هذه الصفة، ولأنه ربما سمعه بعض العامة ومن لا معرفة له بالعربية فظن أن هذا مما يجوز وتشرع القراءة به، فيستمر عليه في قراءته.

فإن أم من يلحن وصلى الناس خلف جماعة لم يخل لحنة من أحد أمرين: إما أن يكون في الفاتحة، أو في غير الفاتحة. فإن كان في غير الفاتحة.

أحدهما: أن يحيل المعنى بلحنه.

والثاني: أن لا يحيله فإن لم يحل المعنى بلحنه كانت صلاته وصلاة من خلفه جائزة، وينبغي لـه أن يقوم لسانه بقصد الصواب، ومعاطاة الإعراب وإن أحال المعنى بلحنه فله حالان:

أحدهما: أن يسبق به لسانه من غير قصد ولا تعهد سهواً أو جهلًا، فصلاته وصلاة من خلفه جائزة، لأنه قد أتى بما وجب من القرآن سليماً وكان النقص فيما لا يضر تركه، فلم يقدح ذلك في صلاته ولا أثر في صحتها.

والثاني: أن يقصد إحالة المعنى بلحنه مع علمه بالصواب فيه فصلاته باطلة مع إساءته وإثمه، لأن إحالة المعنى تزيل إعجاز اللفظ، ويبطل حكمه، ويخرجه من جملة القرآن إلى جنس الكلام، فيصير كالمتكلم عامداً في صلاته، فلذلك بطلت، فأما من خلفه من

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي في الكامل (٢١٧٢/٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ٢/١٩٣ في الصلاة (٣٦٠) وقال حسن غريب والبيهقي ١٢٨/٣. .

المأمومين فإن علموا بحاله بطلت صلاتهم وإن لم يعلموا فصلاتهم جائزة كالمصلي خلف جنر.

والحالة الثانية في أصل المسألة: أن يكون لحنه في الفاتحة فهو على ضربين: أحدهما: أن يحيل المعنى بلحنه.

والثاني: أن لا يحيله، فإن لم يحل المعنى فصلاته جائزة، وصلاة من خلفه كقوله: ﴿إِيَّاكُ نَعْبِدِ﴾ [الفاتحة: ٥] بفتح الدال ﴿وإياكُ نستعين اهدنا الصراط﴾ [الفاتحة: ٥] بمصر النون من نستعين وفتح الألف من إهدنا، فهذا اللحن وأشباهه لا يحيل المعنى ولا يبطل الصلاة، وإنما لم تبطل الصلاة؛ لأنه قد أتى بالمعنى المقصود بلفظه وإن أساء في العبارة بلحنه فلم يكن سوء عبارته مع استيفاء اللفظ والمعنى مؤثراً في صلاته.

والضرب الشاني: أن يحيل المعنى بلحنه، كقوله أنعمت عليهم بضم التاء، ولا الظالين بالظاء وتشديد اللام بمعنى الإقامة على الشيء، لا من الضلال إلى ما أشبه ذلك من اللحن المعنى، فهذا على ضربين:

أحدهما: أن يكون قاصداً لإحالة المعنى مع معرفة الصواب والقدرة على الإتيان به، فهذا فاسق بل إن فعل ذلك عناداً كان كافراً وصلاته باطلة؛ لأنه مستهزىء بكتاب الله عز وجل في صلاته، عادل عما وجب عليه فيها، وكذلك صلاة من خلفه باطلة إن علموا بحاله، وإن لم يعلموا بحاله فصلاتهم جائزة، إلا أن يحكم بكفر الإمام لاستهزائه فلزمهم الإعادة، وإن لم يعلموا بحاله كالمؤتم بكافر.

والضرب الثاني: أن يفعله عن غير قصد لإحالة المعنى، فهذا على ضربين أيضاً:

أحدهما: أن يقدر على الصواب وإنما عدل عنها ساهياً أو ناسياً فهذا بمنزلة من ترك قراءة بعض الفاتحة ناسياً وإن ذكر ذلك قبل سلامه أعاد قراءة ما أحال معناه وسجد للسهو وصلاته مجزئة، فإن لم يعدها فصلاته باطلة؛ لأنها عريت عن قراءة الفاتحة مع القدرة عليها، وإن ذكر ذلك بعد سلامه وقد تطاول الزمان. ففي صلاته قولان مضياً.

أحدهما: باطلة.

**والثاني**: جائزة.

وأما من صلى خلفه فإن جوزنا صلاته فصلاتهم جائزة وإن أبطلنا صلاته كانت صلاتهم باطلة إن علموا بحاله، وجائزة إن لم يعلموا بحاله.

والضرب الثاني: أن لا يقدر على الصواب إما لبطء ذهنه وقلة ضبطه، أو لاضطراب لسانه وتعذر استقامته، فصلاته في نفسه جائزة؛ لأنه قد أتى بما لا يمكنه الزيادة عليه. فأما

صلاة من خلفه فمن كان منهم في مثل حاله بإحالة المعنى بلحنه فصلاته جائزة ولاستوائهما في النقص، ومن كان منهم قادراً على إتمام القراءة بإصابة المعاني واجتناب اللحن فهو في حكم القارىء إذا صلى خلف الأمي فيكون في بطلان صلاته قولان على ما سنذكره، فلو اختلف لحن الإمام والمأموم فأحال الإمام بلحنه معنى كلمة أصاب المأموم معناها، وأحال معنى كلمة سواها ففي صلاة المأموم وجهان:

أحدهما: جائزة لاشتراكهما في اللحن وإن اختلف.

والوجه الثاني: باطلة وهو الصحيح، لأنه يفضل على إمامه فيما قصر عنه، وإن اعتوره النقص من غيره، وكذا لو كان المأموم لا يحسن الفاتحة ويحسن سبع آيات لا يلحن فيهن أو لا يحسن من القرآن شيئاً ولكنه يسبح ولا يلحن، ففي إيجاب الإعادة عليه إذا صلى خلف من يحيل بلحنه معنى الفاتحة وجهان على ما ذكرنا.

قصل: فأما الأعجمي إذا لفظ بأعجمية فأحال معنى الكلمة بعجميته كأنه قال الحمد لله بالهاء أو الحمد لله بالحاء معجمة، فهذا محيل للمعنى بكل حال، وهي اللكنة، لأن اللكنة أن يعترض على الكلام اللغة الأعجمية، والطمطمة، أن يكون الكلام مشبهاً بكلام العجم، والكلام فيه كالكلام فيمن أحال المعنى على ما مضى من الجواب سواه، وقد روى عبيد بن عمر أن رجلاً من آل السائب كان يصلي بالناس بمكة وكان أعجمي اللسان فأخره المسور بن مخرمة وقدم غيره، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهم بالمسور فقال عامير المؤمنين إن الرجل كان أعجمي السان فكان في الحج فخشيت أن يسمع بعض الحاج فيأخذ بعجميته فقال له: أصبت.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالى: وأَكْرَهُ إِمَامَةَ مَنْ بِهِ تَمْتَمَةٌ أَوْ فَأْفَأَة، فإنْ أَمَّ أَجْزَأً إِذَا قَرَأً مَا يُجْزِيءُ فِي الصَّلاةِ».

قال الماوردي: هذا صحيح.

أما التمتمة: فهي التردد في التاء، وأما الفأفأة فهي التردد في الفاء، فتكره إمامة التمتام والفأفاء؛ لزيادتهم على الكلمة ما ليس منها، فإن أمّوا جاز وصحت صلاته من ائتم بهم، لإتيانهم بالواجب من القراءة وما أتوه من الزيادة على وجه الغلبة لا يمنع صحة الصلاة، كمن كرر الفاتحة ناسياً.

وأما العقلة فهي: التقاء اللسان عند إرادة الكلمة ثم تأتي الكلمة سليمة بعد جهد فهذا كالتمتام تجوز إمامته وإن كرهت؛ وكذلك الردة وهي: تكرر الكلمة الواحدة عند إرادتها من غير تمالك للإمساك عنها، فأما الغنة فهي: أن يشرب صوت الخيشوم، والخنة أشد من الغنة، وذلك غير مانع من صحة الإمامة، لأن الكلمة تأتي سليمة.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَلاَ يَؤُمُّ الأَرَتُ، وَلاَ الأَلْتَغ».

قال الماوردي: أما الأرت فهو: الذي لا يقدر على الكلمة إلا بإسقاط بعضها، وأما الألتغ فهو: الذي يعدل بحرف إلى حرف فيجعل الراء غيناً واللام ياء والسين شيناً، فإمامة هذين غير جائزة إلا لمن كان في مثل حالهما؛ وإنّما لم تجز إمامتهما، لأن على الإمام أن يستوفي قراءة الفاتحة بجميع حروفها، فإذا عدل بحرف منها أو تركه كان كمن ترك جميعها، فإن ائتم بهما قارىء سليم اللسان كان كالقارىء المصلي خلف أمي، فيكون في وجوب الإعادة عليه قولان، فلو اختلفت لغة رجلين فقلب كل واحد منهما حرفاً أتى به الأخر سليماً لم يجز لواحد منهما أن يأتم بصاحبه في أحد الوجهين؛ لأن كل واحد منهما يعجز عن صاحبه في الحرف الذي أتى به، فكان ذلك نقصاً فيه، ويجوز في الوجه الثاني، لاستوائهما في النقص، فأما الحبسة في اللسان فهو تعذر الكلام عند إرادته.

وأما اللفف فهو: إدخال حرف في حرف.

والعمعمة: أن يسمع الصوت ولا يبين لك تقطيع الحروف؛ والكلام في إمامته هـو كالكلام في الأرت، والألتغ سواء. فأما الأخرس فعليه أن يحرك لسانه بالقراءة، ولا يجوز أن يؤم ناطقاً ويجوز أن يؤم مثله أخرس.

### [القول في إمامة الرجل المرأة]

مسألة: قَالَ الشَّعافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَلاَ يَأْتَمُّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلاَ بُخُنْثَى، فَإِنْ فَعَلَ

قال الماوردي: وهذا صحيح، لا يجوز للرجل أن يأتم بالمرأة بحال، فإن فعل أعاد علاته، وهذا قول كافة الفقهاء إلا أبا ثور فإنه شذ عن الجماعة فجوز للرجل أن يأتم بالمرأة تعلقاً بقوله على: «يَوُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ». قال: ولأن من يصح أن يأتم بالرجال صح أن يكون إما ما للرجال كالرجال. قال: ولأن نقص الرق أشد من نقص الأنوثية، بدلالة أن العبد يقتل بالمرأة الحرة، ولا يجوز أن تقتل المرأة الحرة بالعبد، فلما جاز أن يكون العبد إماماً للأحرار كانت المرأة بإمامتهم أولى وهذا خطأ لقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض ﴾ [النساء: ٣٣] قال الشافعي فقصرت من أن يكون لهن ولاية وقيام، ولقوله على بعض أخروهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَرَهُنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ»، فإذا وجب تأخيرهن حرم وقيام، ولقوله على: «القراء المرأة عورة، وفي إمامتها فقال النبي على النبي على المرأة عورة، وفي إمامتها افتتان بها؛ وقد جعل النبي على التصفيق لها(٢) بدلًا من التسبيح للرجل في نوائب الصلاة إمامتها افتتان بها؛ وقد جعل النبي على التصفيق لها(٢) بدلًا من التسبيح للرجل في نوائب الصلاة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١٢٦/٨ في المغازي (٤٤٢٥). .

<sup>(</sup>٢) سقط في جر.

خوفاً من الافتتان بصوتها، وكذلك في الائتمام بها، ولأن الإمامة ولاية وموضع فضيلة وليست المرأة من أهل الولايات، ألا تراها لا تلي الإمامة العظمى ولا القضاء ولا عقد النكاح فكذلك إمامة الصلاة.

فأما الجواب عن قوله ﷺ: «يَوُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُم» فالقوم ينطلق على الرجال دون النساء، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُنَّ ﴾ [الحجرات: ١١]. فلو دخل النساء في القوم لم يعد ذكرهن فيما بعد، وقد قال الشاعر:

وَمَا أُدرِي وَسَوْفَ أَخَالُ أُدْرِي أَقَوْمُ السُّصْنِ أَمْ نِسَاء (١)

فأما الرجل: فالمعنى فيه كونه من أهل الولايات، وممن لا يخشى الافتتان بصوته؛ وأما العبد فلأن نقص الرق دون نقص الأنوثية، لأنه عارض يـزول والأنوثيـة نقص ذاتي لا يزول على أن المعنى في العبد أنه ممن لا يخشى الافتتان به.

#### فصل: [القول في إمامة الخنثي]

لا يجوز للرجل أن يأتم بالخنثى، لجواز أن يكون امرأة، ولا للخنثى أن يأتم بالمرأة، لجواز أن يكون رجلًا، لكن يجوز للخنثى أن يأتم بالرجل والمرأة والخنثى، فلو ائتم رجل بخنثى وهو لا يعلم بحاله حتى فرغ من صلاته ثم علم فعليه الإعادة، لأنه ائتم بمن لا يجوز له الائتمام به، فلو لم يعد حتى بان أن الخنثى رجل فعليه الإعادة على الصحيح من المذهب، لأنه لو ائتم به وهو يعلم أنه خنثى فلم يعد حتى بان أنه رجل لم تسقط عنه الإعادة، وكذلك إذا علم بحاله بعد فراغه.

وقد خرّج فيها قول آخر: لا إعادة عليه من اختلاف قول الشافعي فيمن رأى سواداً فيظن أنهم عدو فصلى صلاة شدة الخوف ثم بان لهم أنهم غير عدو، ولكن لو اثتم خنثى بامرأة فلم يعد حتى بان أن الخنثى امرأة لم تسقط عنه الإعادة؛ لأن إحرامه انعقد فاسداً، فلو لم يعلم أن إمامه امرأة فرغ من صلاته ثم علم فلم يعد حتى بان امرأة فالصحيح أن عليه الإعادة، كما إذا علم بحالها عند إحرامه، ويجيء تخريج قول آخر أنه لا أعادة عليه؛ فلو أن خنثى مشكلاً زال عنه الإشكال وبان امرأة كرهنا له أن يأتم بامرأة فإن ائتم بها جاز، لأنا قد حكمنا بكونه امرأة، ولو بان رجلاً كرهنا لغيره من الرجال أن يأتم به فإن ائتم به رجل لم يعد لأنا قد حكمنا بكونه رجلاً، والله تعالى أعلم بالصواب.

مسألة: فأما الصبي فتصح صلاته، ويجوز الائتمام به في الفرائض كلها إذا كان مراهقاً، إلا الجمعة في أحد قوليه.

<sup>(</sup>١) البيت لزهير انظر ديوانه (٧٣) وهمع الهوامع للسيوطي (١٥٣/١) والدرر (١٦٣٦). .

وقال أبو حنيفة: لا تصح صلاته ولا تجوز إمامته.

وهذا خطأ لرواية حماد عن أيوب عن عمرو بن سلمة قال: كنتُ بالْحَاضِرَةِ وَكَانَ كُلُّ مَنْ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَذَا وَكَذَا فَأَحْفَظُ، وَكُنْتُ مَنْ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَذَا وَكَذَا فَأَحْفَظُ، وَكُنْتُ عَاقِلًا حَافِظًا، فَحَفِظُتُ أَكْثَرَ الْقُرْآنَ ثُمَّ انْطَلَقَ بِي قَوْمِي إِلَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَفْداً، فَعَلَّمَهُمُ الصَّلاَةَ وَقَالَ يَؤُمُّكُمْ أَقْرُوكُمْ فَقَالُوا هَذَا أَقْرَونَنَا يَعْنُونَنِي فَكُنْتُ أَصلي بِهِمْ وَعَلَى جَنَائِزِهِمْ وَأَنَا الصَّلاةَ وَقَالَ يَؤُمُّكُمْ أَقْرُوكُمْ فَقَالُوا هَذَا أَقْرَونَنَا يَعْنُونَنِي فَكُنْتُ أَصلي بِهِمْ وَعَلَى جَنَائِزِهِمْ وَأَنَا الصَّلاة وَقَالَ يَعْمَلُ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّا نَأْخُذُ الصَّبْيَانَ مِنَ الْدُعَابِ لِيُصَلُّوا بِنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَنَعْمَلُ لَهُمْ الْقَبَلِيَّةِ والْحَسَكَاتِ.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَأَكْرَه إِمَامَةَ الْفَاسِقِ، وَالْمُظْهِرِ لِلْبِدَعِ، وَلاَ يُعيدُ مَنْ اثْتَمَّ بِهِمَا».

قال الماوردي: وهو صحيح، أصل الفسق الخروج من الشيء قال الله تعالى: ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الكهف: ٥٠]. أي خرج من طاعته، والعرب تقول: فلان فاسق إذا كان عريان قد تجرد من أثوابه، وتقول: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها؛ فالفاسق في دينه: هو الخارج من طاعة ربه عز وجل، فكره إمامته، ويمنع منها لقوله ﷺ: «يَؤُمُّكُمْ أَوْرُكُم» فأجهر بالفضل في الذكر ونبه على الفضل في غير الذكر، فكأنه قال: أصلحكم وأودعكم وأرشدكم. وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «ليَؤُمُّكُمْ خَيارُكُم» (١). وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: «انْتَقِدُوا أَئِمَّتُكُمْ انْتِقَادَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِير».

فإذا تقرر أن إمامة الفاسق ممنوع منها فالفسق على ضربين:

أحدهما: أن يخرجه من الملة ويباين به أهل الشريعة ويصير به كافراً، كشارب الخمر بعينها ويعتقد إباحتها وتحليلها، أو من زنى أو لاط مصراً لا يرى ذلك حراماً، ولا أنه عند الله عظيم، وإذا استحل الأموال المحظورة استخفافاً بحق الله سبحانه، أو استباح سفك الدماء المحقونة اجتراء على الله تعالى، فمن كان بهذه المثابة من الفسق فهو كافر وإمامته غير جائزة، فمن ائتم به كان كمن ائتم بكافر على ما نذكر الحكم فيه.

والضرب الثاني: من الفسق ما لا يخرج من الملة، ولا يباين به أهل الشريعة، وهو على ضربين:

أحدهما: أن يكون في الفعل.

والثاني: أن يكون في الاعتقاد. فالفاسق بفعله كـ«شارب الخمر» نادماً، والمقدم على

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٢١٥/٨ في المغازي (٢ ٤٣٠) وأبو داود (١ /١٥٨) في الصلاة (٥٨٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود وابن ماجة والبيهقي «ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقرؤكم» أبو داود (۵۰۰) وابن ماجة
 (۲۲۲) والبيهقي (۲/۱۱) وبلفظ المصنف أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده ۳/۳.

المحظورات خائفاً مستنفراً، والفاسق باعتقاده كمن يرى سب الصحابة رضي الله عنهم وتكفيرهم كالخوارج(١) وغيرهم.

فهذان الضربان من الفسق لا يكون بهما كافراً وإمامة من هذا وصفه مكروهة ولا إعادة على من ائتم به.

قال مالك: الفاسق بغير تأويل لا تجوز الصلاة خلفه، وفي المتأول عنه روايتان.

(١) الخوارج: هم أشد الفرق الإسلامية دفاعاً عن اعتقادهم وحماسة لرأيهم وقد دفعهم التعصب لفكرتهم الاستهداف المخاطر وقسوة القلب على غيرهم والرغبة في الموت إخلاصاً لعقيدتهم.

وقد نشأت هذه الفرقة بسبب التحكيم في الخلاف بين علّي ومعاوية رضي الله عنهما ذلك أنه لما نشب القتال بينهما في موقعة صفين، وطلب معاوية وصحبه تحكيم كتاب الله تعالى خوفاً من الهزيمة، واختلف أصحاب على في إجابة طلب معاوية، ثم كانت نهاية الجدل قبول التحكيم.

فاختار علي كرم الله وجهه أبا موسى الأشعري ليكون ممثلًا له ولقومه، واختار معاوية عمرو بن العاص نائبًا عنه وعن صحبه، ثم قام فريق من جند علي وقالوا: التحكيم خطأ لأن معنى هذا الشك فيما قمنا بالحرب لأجله مع أن قيام كل فريق بالحرب التيقنه أن الحق في جانبه وقالوا ( لا حكم إلا الله).

وطلبوا من الإمام علي الإقرار على نفسه بالخطأ بل بالكفر لقبوله التحكيم فلم يستجب لهم. فأجمعوا أمرهم على الخروج من الكوفة إلى قرية تسمى (حروراء) وسموا حينتذ بالحرورية وأطلق عليهم اسم الخوارج لأنهم خرجوا على الإمام وهم قد سموا أنفسهم بالشراة أخذاً من قوله تعالى: ﴿ومن الناس من يشرى نفسه أبتغاء مرضاة الله ﴾.

#### وأهم مبادئهم:

 ١- صحة خلافة أبي بكراوعمر وعثمان في أول ولايته وكان يجب عزله عندما غير طريقة أبي بكر وقدم أقاربه.

٢ صحة خلافة علي ألى وقت التحكيم، ولما أخطأ في التحكيم كفروه مع الحكمين، وطعنوا في أصحاب الجمل.

٣- الخلافة يجب أن تكون باختيار حربين المسلمين سواء كان المختار قرشياً أو عبداً حبشياً وليس من
 حق الإمام أن يتنازل أو يحكم ويجب عليه أن يخضع خضوعاً تاماً لأوامر الدين وإلا وجب عزله.

٤- العمل بأوامر الدين جزء من الإيمان، وكل من عصى الله يكون كافراً والذنوب جميعها كبائر.

٥ وجوب الخروج على الإمام الجائر ولا يقولون بالتقية مثل الشيعة هذه هي المبادىء العامة للخوارج. وقد انقسمت الخوارج إلى فرق كثيرة منهم المعتدل والمتغالي وغلاتهم انحرفوا عن الجادة وخرجوا بمبادئهم عن ملة الإسلام مثل اليزيدية الذين قالوا ببعثة رسول من العجم بكتاب ناسخ للقرآن، والميمونية الذين أباحوا نكاح بنات الأولاد وبنات الإخوة والأخوات، وأنكروا أن سورة يوسف من القرآن.

وأعدل طرائقهم وأقربها إلى الملة هي فرقة الاباضية «ولهذا كتب لها البقاء إلى اليوم أما باقي الخوارج فقد حاربهم الأمويون والعباسيون إلى منتصف القرن الثالث الهجري وكانت نهايتهم.

وقد عرف عن الخوارج أنهم عباد زهاد يصومون النهار ويقومون الليل ويقرأون القرآن، كما عرف عن مجموعهم مبالغتهم في التشنيع على سيدنا على وقسوتهم في معاملة مخالفيهم وقد قال الإمام على «لا تقاتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فناله» وقال عمر بن عبد العزيز لهم «إني قد علمت أنكم لم تخرجوا مخرجكم هذا لطلب دنيا أو متاع ولكنكم أردتم الآخرة فأخطأتم سبيلها» هذا القول هو للمعتدلين منهم.

والدلالة على ما ذهبنا إليه، رواية العلاء بن الحارث(١) عن محكول عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قال: «الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ أَمِيرِ بَرِّ أَوْ فَاجِرِ (٢) والصلاة واجبة عليكم خلف رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أنه قال: «صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللَّهُ (٣). كُل بَرِّ أَو فَاجِر. وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللَّهُ (٣). وروي أَنَّ ابْن عُمَرَ وَأَنساً صَلُّوا خَلْفَ الحَجَّاجِ ، وكفى به فاسقاً، ولأن كل من صح أن يكون ماموماً صح أن يكون إماماً كالعدل.

# [القول في صلاة القارئ خلف الأمي]

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ أَمَّ أُمِّي بِمَنْ يَقْرأُ أَعَادَ الْقَارِىءُ وإِنْ الْتَمَّ بِهِ مِثْلُهُ أَجْزَأُهُ ﴿ وَالَ المُرَنِيِ ﴾ قَدْ أَجَازَ صَلاَةٍ مَنْ الْتَمَّ بِجُنُبٍ وَالجُنُبِ لَيْسَ فِي صَلاَةٍ فَكَيْفَ لَا يَجُوزُ مَنْ الْتَمَّ بِأَمِّي وَلَمْ يُوضَعَ الطَّهْرُ عَنِ يَجُوزُ مَنْ الْتَمَّ بِأَمِّي وَلَمْ يُوضَعَ الطَّهْرُ عَنِ الْمُصَلِّ وَأَصْلُهُ أَنْ كُلَّا مُصَلَّ عَنْ نَفْسِهِ فَكَيْفَ يُجْزِئُهُ خَلْفَ الْعَاصِي بِتَرْكِ الغُسْلِ وَلاَ يُجْزِئُهُ عَلْفَ الْمُطِيعِ الَّذِي لَمْ يُقَصِّرُ وَقَدِ احْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى قَاعِداً بِقِيَامٍ وَفَقَدُ الْقِيَامِ أَشَدُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُرَاقِ وَمَعْنُونٍ وَكَافِم فَعَلِي الْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَكَافِمٍ لَلْ الشَّوْلِقِ قِلَا المَّافِقِ اللَّهُ وَمُعْنُونٍ وَكَافِم عَلَى الْمُؤْنِ فَي مَعْنَمُ بِحَالِهِمْ لأَنَّ كُلَّ مُصَلِّ لِنَقْسِهِ لاَ تَفْسُدُ عَلَيْهِ صَلاَتُهُ فِي مَعْنَهُ مِعَلَى الْمَامِ إِذَا لَمْ مَعْلَمُ بِحَالِهِمْ لأَنَّ كُلُّ مُصَلِّ لِنَقْسِهِ لاَ تَفْسُدُ عَلَيْهِ مِنَا الْمُونَةِ وَمَعْمَا مَعَ الإِمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَمُونِ فِي مَعْنَى مَا وَصَفْتُ ﴾ . وَلا لَمْ مَا وَصَفْتُ هِ فَكُنْ مَا وَصَفْتُ ﴾ .

قال الماوردي: أما الأمي في اللسان فهو: الباقي على أميته يعني: على خلقته الأولة لا يعلم شيئاً وكل من جهل شيئاً ولا يعلمه جاز أن يقال له: أمي من ذلك الشيء لكن الذي أراد الشافعي بقوله أمي هو الذي لا يحسن الفاتحة، فلا يجوز أن يأتم به قارىء يحسن الفاتحة، فإن ائتم به وكان عالماً بحاله عند إحرامه فلا يختلف مذهب الشافعي أن صلاته باطلة وعليه الإعادة، لفساد إحرامه مع علمه بحاله وإن لم يعلم بحاله حتى فرغ من الصلاة ففي وجوب الإعادة عليه ثلاثة أقاويل:

أحدهما: وهو الصحيح وعليه نص في الجديد؛ أن صلاته باطلة وعليه الإعادة في صلاة الجهر والإسرار معاً.

<sup>(</sup>١) سقط في جـ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٥٣٣) والدارقطني ٢/٦٥ والبيهقي ١٨٥/٨ ١٢١/٣ وانظر نصب الراية (٢٧/٢) ومكحول لم يسمع من أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان ٢١٧/٢ والدارقطني (١٨٤) وسنده واو جداً. . .

والقول الثاني: وعليه نص في القديم أن عليه الإعادة في صلاة الجهر ولا إعادة عليه في صلاة الإسرار؛ لأنه أسقط في القديم القراءة على المأموم في صلاة الجهر وأوجبها في صلاة الإسرار.

والقول الثالث: وهو مخرج على الجديد تعليله في القديم أنه لا إعادة عليه في صلاة الجهر والإسرار معا؛ لأنه علل في القديم فقال: لأن المأموم يأتي بفرض القراءة في صلاة يسر فيها ولا تلزمه القراءة في الصلاة التي يجهر فيها، وهو في الجديد يرى وجوب القراءة على المأموم في صلاة الجهر والإسرار معاً.

فإن قيل: بصحة صلاة المأموم وسقوط الإعادة فيه؛ فوجهه ما ذكر المزني وهو أن الصلاة لما صحت خلف الجنب والجنب عاص لا طهارة له، ولا يصح له شيء من أركان صلاته، فالأمي الذي ليس بعاص وهو متطهر يصح منه جميع أركان صلاته، إلا القراءة التي قد انتقل إلى بدلها أولى بالجواز، ولأنه عاجز عن ركن من أركان الصلاة فجاز أن يكون إماماً لمن هو قادر على ذلك الركن.

أصله: اثتمام القائم بالقاعد وهذا نكتة هذا القول، ولأن الإمام في صلاة الخوف لو نسي سجدة من الركعة الأولة حتى قام إلى الثانية ثم أحرمت الطائفة الثانية خلفه كان عمله في الثانية كلا عمل، إلا السجدة يجهر بها الأولى، وصحت للطائفة الثانية ركعتها، وإن لم يعتد بالقراءة فيها، فكذلك المصلي خلف أمي تصح صلاته، لأن فقد قراءة الإمام لا تؤثر في صلاة المأموم.

ووجه القول الثاني في بطلان الصلاة ووجوب الإعادة هو أظهر الأقاويل وأصحها رواية ابن مسعود البدري أن رسول الله ﷺ قال: «يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل».

وروى عمرو بن سلمة أن رسول الله على قال: «يؤمكم أقرأكم» فكان ذلك شرطاً فيها، ولأن الإمام قد يتحمل القراءة عن المأموم إذا أدركه راكعاً وقراءة السورة بعد الفاتحة وإذا كان أمياً لم يصح تحمله، لأنه ليس من أهل التحمل، وإذا لم يصح تحمله لم تصح إمامته وبهذا المعنى فرقنا بين الأمي والجنب، والقاعدة؛ لأن الطهارة والقيام لا يتحملها الإمام فلم يكن فقدهما قادحاً في صلاة المأموم، وأما إذا نسي سجدة من الأولى من صلاة الخوف ثم ذكرها في الثانية قائماً اعتد بها للمأموم لأن الإمام من أهل القراءة وإن لم يقرأ، والأمي ليس من أهل القراءة وإنها العلة فيها أن الإمام ليس من أهل القراءة وإنها العلة فيها أن الإمام ليس من أهل القراءة وإنها العلة فيها أن الإمام ليس من أهلها وإن

فصل: فأما الإمام الأمى فصلاته جائزة.

وقال أبو حنيفة: صلاته وصلاة من ائتم به باطلة استدلالًا بأن الإمام قد يتحمل القراءة

عن المأموم وإذا تضمنها وجب عليه الإتيان بها والأمي عاجز عنها ومن وجب عليه القراءة في الصلاة فلم يأت بها بطلت صلاته. . .

ودليلنا: هو أن كل من اثتم بغيره في صلاة صحت صلاته وجب إذا أمه في تلك الصلاة أن تصح صلاته.

أصله الإمام الأمي بدلاً من القارىء بالقارىء، ولأن كل من صحت صلاته منفرداً صحت صلاته منفرداً صحت صلاته إذا أثم بمن لا يجوز أن يكون إماماً له.

أصله: إمامة المرأة بالرجل ولأن الأصول كلها مبنية على أن فساد صلاة الإمام تتعدى إلى صلاة المأموم ولا يتعدى فساد صلاة الماموم إلى صلاة الإمام ألا ترى لو صلى خلف جنب لم تصح صلاته عندنا إذا علم بحاله، وعند أبي حنيفة مع العلم والجهل، ولو كان الإمام متطهراً صحت صلاته وإن كان جنباً علماً بجنابته أو لم يعلم، وإذا كان كذلك دل على أن فساد صلاة القارىء خلف الأمي لا تبطل صلاة الأمي فأما استدلاله بوجوب القراءة عليه، لأنه تضمن تحملها بالإمامة فالجواب عنه إذا سلم لهم ضمان تحملها أن يقال: إنما وجب تحملاً عن صلاة المأموم لا ركناً مفروضاً من صلاته فوجب إذا لم يأت بها أن تبطل الصلاة التي وجبت فيها الصلاة متحملها، ألا ترى أن من ضمن شيئاً ضماناً فاسداً أن الحق لازم للمضمون عنه دون الضامن فلذلك هذا.

فصل: إذا صلى من يحسن الفاتحة خلف من لا يحسنها ويحسن ما عداها من القرآن لم يجز وكان كصلاة القارىء خلف الأمي لأن قراءة الفاتحة شرط في صحة الصلاة والعاجز عنها وإن كان قداداً على غيرها مع من يحسن الفاتحة كالأمي مع القارىء ألا تراه لوكان يحسنها فقرأ غيرها لم تجزه ولوكانا معاً لا يحسنان الفاتحة. إلا أن أحدهما يحسن سبع آيات والآخر أكثر منها فأولاهما بالإمامة أكثرهما قراءة لقوله على: «يؤمكم أقرؤكم» فإن أم من يحسن سبع آيات صحت صلاتهما؛ لأنهما قد تساويا في فقد القراءة المفروضة، وانفراد أحدهما بما ليس من شرط صحة الصلاة، فصارت منزلته منزلة من يحسن الفاتحة وحدها إذا أم من يحسن القرآن كله، وذلك جائز؛ فلو صلى قارىء خلف رجل لا يعلم أقارىء هو أم أم من يحسن القرآن كله، وذلك جائز؛ فلو صلى قارىء خلف رجل لا يعلم أقارىء هو أم أم ي خانت صلاة إسرار صحت صلاته؛ لأن الظاهر أنه قد قرأ وتستحب الإعادة لجواز أن يكون أمياً، وإن كانت صلاة جهر ولم يسمعه قرأ فيها ولا علمه قارئاً فالظاهر من حاله أنه عاجز عنها، وإن جاز أن يكون مسراً بقراءتها أو ناسياً لها، وعليه الإعادة بغلبة الحكم الظاهر.

فإن قال الإمام قد قرأت سراً في نفسي وصدقه فلا إعادة عليه، وإن كذبه كان أولى.

قـال الشافعي والاختيـار في الإمام أن يكـون فصيـح اللسـان، حسن البيـان، مـرتـالاً للقرآن.

### [القول في إمامة الكافر]

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَإِنْ اثْتَمَّ بِكَافِرٍ ثُمَّ عَلِمَ أَعَادَ، وَلَمْ يَكُنْ هَذَا إِسْلَاماً مِنْهُ وَعُزِّرَ، وَلأَنَّ الْكَافِرَ لاَ يَكُونُ إِمَاماً بِحَالٍ وَالْمُؤْمِنُ يَكُونُ إِمَاماً فِي الأَحْوَالِ الظَّاهِرَةِ».

قال الماوردي: هذا صحيح.

إذا صلى الكافر إماماً أو مأموماً أو منفرداً في مسجد أو غيره لم يكن ذلك إسلاماً منه.

وقال أبو حنيفة: إن صلى جماعة كان ذلك إسلاماً منه إماماً كان أو مأموماً، وإن صلى منفرداً فإن كان في مسجد كان ذلك إسلاماً منه في إحدى الروايتين عنه، وإن كان في غير مسجد لم يكن ذلك إسلاماً منه، واستدل بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ مَسْجد لم يكن ذلك إسلاماً منه، واستدل بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاَّخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الرَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إلاَّ اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ فجعل عمارة المسجد دلالة على الإيمان، وليست عمارة المسجد بنيانه، وإنما عمارته بإقامة الصلاة فيه.

وبرواية أنس بن مالك أن النبي على قال: «مَنِ اسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَصَلَّى صَلاَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَلَهُ مَا لَنَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا» (١) وروي «فَهُو مُسْلِمٌ لَهُ مَا لَنَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا» والأول أشهر، والمعنى فيهما واحد، وبما روي عن النبي على أنه قال: «مَنْ رَأَيْتُمُوهُ مُلاَزِمَ الْمَسْجِدَ فاشْهَدُوا لَهُ بِالإيمَانِ» (٢)، وبقوله على: «أَلا إنِي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ». فلما حقن دمه بالصلاة فيجب أن يحكم بإسلامه، وبقوله على: «بَيْنَ الكُفْرِ وَالإَيمَانِ تَرْكُ الصَّلاةِ» (٣). قالوا: ولأنها عبادة يختص بها البيت أتى بها على كمالها فوجب أن يحكم بإسلامه قياساً على الآذان، لأن عبادة يختص بها البيت أتى بها على كمالها فوجب أن يحكم بإسلامه قياساً على الآذان، لأن من سنته استقبال القبلة وقولهم أتى بهاعلى كمالها احترازاً من صلاة المنفرد، لأن الجماعة من كمال الصلاة، ولا يدخل على قياسهم الحج؛ لأنهم يجعلونه مسلماً ويستدلون به على تقدم إسلامه.

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: ﴿وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَاخْدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلهُم﴾ [التوبة والصلاة معاً، فاقتضى أن يكون فعل الصلاة وحدها باقياً على حكم الشرك حتى توجد التوبة، وهي الشهادتان.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٤٩٦/١ في الصلاة (٣٩١).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٣/٨٦ والـدارمي ١/٨٧٦ في الصلاة والتـرمذي ٢/٥ في الإيمان (٢٦١٧)
 وفي التفسير (٣٠٩٣) وابن ماجة ١/٣٦٦ في المساجد (٨٠٢). . .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ١/٨٨ في الإيمان (٨٢/١٣٤) والترمذي (٢٦٢٤).

وبقوله ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَي (١٠). فجعل الشهادتين علماً في تحريم قتالهم وحقن دمائهم دون الصلاة، وروي أنَّ رجُلا مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اعْدِلْ يَا عَدِلْ يَا رَجُلاً مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ وَرَاءَهُ مُحَمَّدُ فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلُ فَقَالَ: ﴿إِذَا لَمْ أَعْدِلْ أَنَا فَمَنْ يَعْدِلُ وبعَثَ أَبًا بَكُو رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَرَاءَهُ لِيَقْتَلُهُ لَأَنِي رَأْيْتُهُ يُصَلِّي وَقَدْ نُهِيتَ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ، فَبَعَثَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَرَاءَهُ لَيْقَتَلَهُ ، فَرَجَعَ كَذَلِكَ ، فَبَعَثَ بِعَلِي وَرَاءَهُ وَقَالَ إِنَّكَ لَنْ تُدْرِكُهُ فَلَمْ يَجِدْه (٢).

فموضع الدليل هو أن الرجل لوكان مسلماً بالصلاة، وقد أخبره أبو بكر رضي الله عنـه بصلاته لم يأمر عمر وعلياً رضي الله عنهما بقتله.

فإن قيل: لعله صلى منفرداً فلم يكن ذلك إسلاماً منه.

قيل: ترك رسول الله على السؤال عن كيفية صلاته دليل على اتفاق الحكم مع اختلاف الأحوال، ولأن كل ما لا يكون مسلماً بفعله منفرداً لا يكون مسلماً بفعله جامعاً كالمصلي في السفر، ولأن كل فعل لا يكون كافراً بتركه فلا يحكم بإسلامه عند فعله، أصله إذا صلى منفرداً، ولأن كل فعل لو فعله منفرداً لم يحكم بإسلامه يجب إذا فعله في جماعة ألا يحكم بإسلامه كالجهاد، ولأنه فرع من فروع الدين فوجب أن لا يستدل به على إسلامه كالزكاة والصيام.

فأما الجواب عن احتجاجهم بقوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [التوبة: ١٨] فمن وجهين:

أحدهما: أن المراد بالعمارة البناء دون إقامة الصلاة اعتباراً بحقيقة الاسم وعرفه، كيف وقد قال تعالى فيها: ﴿وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الرَّكَاةَ﴾ [التوبة: ١٨]. فلو كان المراد بالعمارة إقامة الصلاة لم يعد ذكر الإقامة ثانية.

والجواب الثاني: أن لوسلمنا لهم أن المرادبها إقامة الصلاة لم يكن فيه حجة، لأنه لم يجعل من عمر مساجد الله مؤمناً بالله، وإنما قال المؤمن من يعمر مساجد الله، فجعل الإيمان دلالة على العمارة ودلالة على الإيمان.

وأما الجواب عن قوله ﷺ: «مَنِ اسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا. . الحديث» فنحن نقول بموجبه ، وإن صلى صلاتنا كان له ما لنا وعليه ما علينا ، غير أن الكافر لا صلاة له ؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بعد تقديم الإيمان ، وكذلك الجواب عن قوله ﷺ: «أَلاَ إِنِّي نُهيتُ عَنْ قَتْل الْمُصَلِّين».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١/٧٥ في الإيمان (٢٥) ومسلم ١/٥٣ في الإيمان (٢٢/٣٦).

<sup>(</sup>٢) بنحوه أخرجه الحاكم في المستدرك (١/١٤٥) كتاب قتال أهل البغي وصححه وتعقبه الذهبي.

وأما قوله ﷺ: «فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يُـلَازِمُ الْمَسْجِدَ فَـآشْهَدُوا لَـهُ بِالإِيمَـانِ» فمتروك الـظاهر باتفاق، لأنه بملازمة المسجد لا يكون مؤمناً.

فإن قالوا: أراد به إذا لازم المسجد مصلياً.

قيل لهم: إن أراد به إذا لازم المسجد متشهداً بالشهادتين.

وأما قوله ﷺ: «بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلَاةِ» فالمراد به تثبيت حكم تاركها دون فاعلها، ألا تراه قال بعد ذلك «فمن تركها فقد كفر» على أن الصلاة لا تصح من الكافر.

وأما قياسهم على الأذان فنبين أولاً مذهبنا فيه، ثم نتكلم عليهم، فإذا أتى الكافر بالشهادتين وإن قال على وجه الحكاية فلا يختلف أصحابنا أنه لا يحكم بإسلامه، مثل أن يقول قالوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله أو قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإن قال ابتداء لا على سبيل الحكاية، كأنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فقد اختلف أصحابنا:

فقال بعضهم لا يكون مسلماً حتى يأتي رجلاً مسلماً بنية الإسلام، ويأتي بالشهادتين قاصداً بإتيانه إظهار الإسلام، وأما على غير هذا الوجه فلا يُحْكَمُ بإسلامه كما لو قال حاكياً. قال أبو إسحاق وهو الصحيح وعليه المعول في المذهب أنه يكون مسلماً إذا أتى بالشهادتين، إما في صلاة أو أذان بقوله على عنه ولولا إله إلا الله، فعلى هذا المذهب يصير الأذان أصلا لهم، والكلام عليهم أن يقال: قوله: عبادة يختص بالبيت أن لا يسلم في الأذان، لأنه يصير مسلماً بالشهادتين في الأذان لا بالأذان والإتيان بالشهادتين لا يختص بالبيت، بل يجوز مستقبلاً للبيت ومستدبراً، وقولهم أتى بكماله لا تأثير له في الأصل وهو الأذان لأنه إذا أتى بالشهادتين في الأذان صار مسلماً بالإجماع، وإن لم يكمل الأذان وإذا سقطت هذه الصفة لعدم تأثيرها انتقضت العلة بالمصلي منفرداً، على أن تعليق هذا الحكم على هذه العلة لا يمكن.

لأنهم إن قالوا فوجب أن يكون مسلماً لم يصح في الصلاة؛ لأنه يستدل بها على إسلامه عندهم.

وإن قالوا فوجب أن يستدل بها على إسلامه لم يصح في الأصل، لأنه بالشهادتين في الأذان يصير مسلماً، على أن المعنى في الشهادتين إنما صار بها مسلماً؛ لأنه لو أتى به منفرداً كان مسلماً، ولما تقرر أن الصلاة لما أتى بها منفرداً لم يحكم بإسلامه، على أنها لا تدل على إسلامه والله تعالى أعلم.

فصل: فأما صلاة من اثتم به وهو لا يعلم بكفره، فلا يخلو حال إمامه الكافر من أحد أمرين:

إما أن يكون مظهراً لكفره كأهل الذمة والمعاهدين، فصلاة من ائتم به باطلة، وهو مذهب الفقهاء كافة، وقال المزني صلاته جائزة كالمصلي خلف جنب، وهذا غلط، والفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أن الكافر معه علم ظاهر يدل على كفره، لأنه يـوجد لا يـدين بلبس الغيار، وشد الزنار، وتغيير الهيئة، فإذا خفى عليه فلتفريطه وقلة تأمله.

والثاني: أن إمامة الكافر مع العلم بحاله لا تجوز بحال، وإمامة الجنب قد تجوز بحال، وهو المتيمم إذا صلى بالمتطهر، لأن التيمم لا يرفع الحدث وكذلك لو أجنب جماعة ولا يجدون ماء ولا تراباً وخافوا فوات الوقت جاز أن يأتموا بأحدهم مع العلم بجنابته، فمن أجل ذلك وجب اختلاف حكمهما في الإتمام بهما، وبطلت صلاة من ائتم بالكافر منهما.

وإن كان مستتراً بكفره كالزنادقة، فمذهب الشافعي وعامة أصحابنا وجوب الإعادة على من ائتم به.

وقال بعض أصحابنا لا إعادة عليه لزوال العلم الدال على كفره، وهذا غلط لما ذكرناه من بطلان إمامة الكافر بكل حال، فلو ائتم بمن لا يعرف بالكفر ولا بالإسلام فصلاته جائزة، لأن الظاهر من الدار إسلام أهلها إلا أن يخبره بكفره من يسكن إليه وثيق به فيعيد صلاته، فلو ائتم بمرتد يظنه مسلماً فعليه الإعادة فلو شك في إسلامه بعد تقدم ردته لم تسقط عنه الإعادة اعتباراً باليقين، فلو ائتم برجل كانت له حالان: حال ردة وحال إسلام، وأشكل عليه في أي الحالين أمّه.

قال الشافعي: «أحب أن يعيد» ولا تجب عليه الإعادة، لأن ثبوت الإسلام له في الحال يرفع حكم ردته، ويدل في الظاهر على صحة إمامته، ولو أن كافراً أسلم ثم جحد إسلامه وقد ائتم به مسلمون. فمن ائتم به منهم بعد إسلامه وقبل جحوده فصلاته جائزة؛ لأنه مسلم في الظاهر، ومن ائتم به بعد جحوده فعليه الإعادة لأنه بالجحود مرتد.

مسألة: قال الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَمَنْ أَحْرَمَ فِي مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرَهُ ثُمَّ جَاءَ الإِمَامُ وَتَحَدِّمَ بِجَمَاعَةٍ فَأَحَبُّ إِلَيّ أَنْ يُكْمِلَ رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلَّمَ يَكُونَانِ لَهِ نَافِلَةً وَيَبْتَذِيءُ الصَّلَاةَ مَعَهُ وَكَرِهْتُ لَهُ أَنْ يَفْتَتِحَهَا صَلَاةَ الْفِرَادِ ثُمَّ يَجْعَلُهَا صَلَاةَ جَمَاعَةٍ وَهَذَا يُخَالِفُ صَلَاةَ الَّذِينَ افْتَتَحَ وَكَرِهْتُ لَهُ أَنْ يَفْتَتِحَهَا صَلَاةَ الْفِرَادِ ثُمَّ يَجْعَلُهَا صَلَاةَ جَمَاعَةٍ وَهَذَا يُخَالِفُ صَلَاةَ اللّذِينَ افْتَتَحَ بِهِمُ النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيُّ الصَّلاةَ ثُمَّ ذَكَرَ فَانْصَرَفَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَأُمَّهُمْ لأَنَّهُمُ الْأَنْهُمُ افْتَتَحُوا الصَّلاَةَ جَمَاعَةً وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ قَالَ قَائِلُ يَدْخُلُ مَعَ الإِمَامِ وَيَعتَدُّ بِمَا مَضَى (قَالَ المُزَنِيُّ) هَذَا عِنْدِي عَلَى وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ قَالَ قَائِلٌ يَدْخُلُ مَعَ الإِمَامِ وَيَعتَدُّ بِمَا مَضَى (قَالَ المُزَنِيُّ) هَذَا عِنْدِي عَلَى أَصْلِهِ أَقْيَسُ لأَنَّ النَّبِيُّ عَلَى عَلَى عَلَى مَا اللَّهُ وَصَحَ إِحْرَامُهُمْ وَلاَ إِمَامَ لَهُمْ ثُمَّ الْبَعْرُمَ وَاثْتَمَّ بِهِ أَبُو بَكُو بِبَعْضِ الصَّلاةِ ثُمَّ جَاءَ فَأَحْرَمَ وَاثْتَمَّ بِهِ أَبُو الْمَامِ وَمَكَذَا الْقَوْلُ بِهِذَيْنِ الحَدِينَيْنِ وَهُو الْقِيَاسُ عِنْدِي عَلَى فَعْلِهِ ﷺ.

قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا أحرم الرجل منفرداً بفرض وقته من ظهر أو عصر في مسجد أو غيره، ثم دخل الإمام فأنشأ الإحرام بتلك الصلاة جماعة، فيختار لهذا المنفرد أن يتم صلاته ركعتين ويسلم، يكونان له نافلة، ويبتدىء الإحرام بتلك الصلاة خلف الإمام ليؤدي فرضه في جماعة، وإن قطع صلاته وابتدأ الإحرام خلف الإمام جاز، وقد بطل حكم ما ابتدأه منفرداً، وإن بنى على صلاته منفرداً ولم يتبع الإمام جاز، وإن تبع الإمام بإحرامه المتقدم وعلق صلاته بصلاته فقد أساء، وفي بطلان صلاته قولان:

أحدهما: قاله في القديم والإملاء صلاته باطلة.

والقول الثاني: هو الذي نقله المزني ويقتضيه مذهبه في الجديد لما علل به في القديم أن صلاته جائزة، لأنه قال في القديم ومن أجاز الصلاة بإمامين أجاز هذا، ومذهبه في الجديد جواز الصلاة بإمامين، وبه قال أبو حنيفة.

ومن أصحابنا من خرج في صلاته قولاً ثالثاً، إن كان قد سبقه بقدر الإحرام فصلاته جائزة، وإن كان قد سبقه بقدر ركعة فصلاته باطلة، ومنهم من أنكر هذا القول، وجعل المسألة على قولين في الموضعين.

فإذا قيل ببطلان صلاته، فوجهه ما روي عن النبي على أنه قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبَّرُوا» فأمر أن يكون تكبير المأموم عقيب تكبير الإمام، فوجب إذا سبقه بالتكبير أن تبطل صلاته لمخالفة أمره على ولأنه عقد صلاته قبل صلاة الإمام فوجب أن لا يجوز له الائتمام فيها بالإمام أصله ما نص عليه الشافعي فيمن وقف خلف الإمام ليحرم معه فسبق إمامه بالإحرام نص الشافعي على بطلانه كذلك في مسألتنا لعلة ما ذكرنا، ولأن المأموم يلزمه اتباع إمامه في موقف وأفعاله، ثم تقرر أنه إن تقدم إمامه في موقف الصلاة لم يجز، فكذلك إذا تقدمه في أفعالها.

وإذا قيل بصحة صلاته في القول الثاني، فوجهه ما روي أن النّبِي على أَحْرَمَ بِأَصْحَابِهِ، 
ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنبُ فَقَالَ لَهُمْ «كُونُوا كَمَا أَنْتُمْ» ودخل واغتسل وخرج، ورأسه يقطر ماء واستأنف 
الإحرام (١) وبنى القوم على إحرامهم، فلما سبقوه بالإحرام ولم يأمرهم باستئنافه وقد خرجوا 
بالجنابة من إمامته دل على صحة صلاة المأموم إذا سبق الإمام ببعض صلاته، ولأن رسول 
الله على الستخلف أبا بكر رضي الله عنه على الصلاة، فأحرم بهم، ثم وجد رسول الله عنه 
خفة فتقدم وتأخر أبو بكر رضي الله عنه، وصلى الناس خلف النبي على وقد سبقوه بالإحرام، 
ولأن صلاة الجماعة لا تنعقد إلا بإمام ومأموم فلما جاز للإمام أن يفتتح صلاة انفراد ثم يأتم

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ ٤٨/١ والبخاري ٤٥٦/١ (٢٧٥ (٦٣٩) ١٤٠٠) ومسلم ٢٢٢/١ في المساجد (١٥٥/١٥٧) وأبو داود (٣٣٣).

به رجل فتصير جماعة، جاز للمأموم أن يفتتح الصلاة منفرداً ثم يأتم برجل فتصير صلاة جماعة.

وتحريره قياساً أن نقول: إنها صلاة افتتحها منفرداً فجاز أن تصير صلاة جماعة كالإمام، ولأن الصلاة طرفان ابتداء وانتهاء، فلما جاز أن يكون في ابتدائها جامعاً وفي انتهائها منفرداً إذا أحدث إمامه أو مات، جاز أن يكون في ابتدائها منفرداً وفي انتهائها جامعاً، ولأن صلاة الانفراد أنقص من صلاة الجماعة، وبناء الأفضل على الأنقص جائز فيما يصح إتيانه منفرداً، كبناء صلاة المسافر على صلاة المقيم.

فصل: وأما قول الشافعي: «وأحب أن يكملها ركعتين ويسلم يكونان له نافلة» فظاهره يقتضي جواز نقل الفرض إلى النفل وتفصيل مذهبه في نقل صلاة إلى صلاة ما أنا ذاكره، لا يختلف قوله أنه لا يجوز نقل فرض إلى فرض، كظهر إلى عصر، فإن فعل لم يجزه عن فرضه الأول، لتغيير النية، ولا عن الشاني لأنه لم يبتدئه بالنية، ولا يجوز نفل إلى نفل، لأنهما إن كانا مثلين فلا معنى لتغيير النية، وإن كانا مختلفين كانتقال من وتر إلى ركعتي الفجر لم يجب، لأن افتتاحها بالنية واجب، ولا يجوز نقل نفل إلى فرض لعدم النية في ابتدائها.

# فأما نقل فرض إلى نفل فذلك ضربان:

أحدهما: انتقال حكم، والثاني: انتقال فعل، فأما انتقال الحكم فجائز، كمن أحرم بفرض الوقت قبل دخوله، فهي له نافلة وإن نواها فرضاً، فأما انتقال الفعل فهو أن ينعقد إحرامه بفرض، ثم يغير النية وينقل صلاته من الفرض إلى النفل.

ففيه قولان، منصوص الشافعي منهما بطلانه لما ذكرناه من التعليل، ولا يجزئه عن فرض ولا نفل، وهو الصحيح.

والثاني: وهو مخرج من قوله وأحب أن يكمل ركعتين ويسلم تكونان له نافلة، فيجوز نقل الفرض إلى النافلة، ومن أصحابنا من امتنع من تخريج هذا القول وحمل كلام الشافعي على أن صلاته انتقلت في الحكم نافلة، لا أنها انتقلت بتغيير النية كالضرب الأول.

# باب موقف صلاة المأموم مع الإمام

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا أَمَّ رَجُلٌ رَجُلًا قَامَ الْمَأْمُومُ عَنْ يَمِينِهِ وَإِنْ كَانَ خُنْثَى مُشْكِلًا أَوْ امْرَأَةٌ قَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَلْفَهُ وَحْدُهُ وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمَّ أَنسَاً وَعَجُوزاً مُنْفَرِدَةً خَلْفَ أَنسَ».

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا أم رجل رجلاً فالسنة للمأموم أن يقف عن يمين الإمام، وهو قول أكثر الفقهاء، وقال سعيد بن المسيب: يقف المأموم عن يسار الإمام، وقال النخعي: يقف خلفه إلى أن يركع، فإن أدركه آخر وقفا خلفه، وإن لم يدركه تقدم ووقف عن يمينه.

والدلالة على صحة ما قلناه رواية أنس أن النبي على أمه وامرأة، فأقامه عن يمينه، والمرأة وراءه (۱) ولأن النبي على لما وجد خفة من مرضه خرج ووقف على يسار أبي بكر رضي الله عنه، ولرواية عطاء عن ابن عباس أنّه قَالَ بِتّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمّا كَانَ فِي اللَّيْلِ قَامَ النّبِي عَلَيْ فَتَوَضَّا، وَقَامَ لِيُصَلِّي، فَقُمْتُ وَتَوَضَّاتُ مِثْلَ وُصُوئِهِ، وَقُمْتُ عَلَى يَمِينِهِ وَأَدَارَنِي مِنْ وَرَاثِهِ وَأَقَامَنِي عَلَى يَمِينِهِ (۱)، ولأن الإمام يبدأ بالسلام عن يمينه وينوي به التحية للمأمومين، فاقتضى أن يكون في الجهة التي يحيي فيها، فلو خالف المأموم ذلك فوقف خلفه أو عن يساره كانت صلاته جائزة؛ لأن ابن عباس وقف عن يساره فنقله النبي على الله الله على جوازه.

فَأُمَّا إِنْ أَمْ رَجَلِينِ فَالسَنَةُ أَنْ يَقْفًا صَفًا خَلْفَهُ، لَمَا رَوَى أَنَسْ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَّهُ وَيَتِيمًا فَوَقَفَا خَلْفَهُ، وَوَقَفَتْ جَدَّةُ أَنَس خَلْفَهُمَا، ورُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَمَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَخَبَّابِ بْنَ الأَرْتِ(٣) فَأَقَامَهُمَا خَلْفَهُ صَفًّا، فلو وقفا على يمينه ويساره أو وقف أحدهما عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ ١٥٣/١ والبخاري (٣٨٠) (٧٢٧) ومسلم ١/٥٥ في المساجد (١٥٨/٢٢٦) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٢٢٥/٢ في الأذان (٦٩٩) ومسلم ٥٣٢/١ في صلاة المسافرين (٢٦٣/١٩٢). (٣) خَبَّاب بن الأرتُ بن جَنْدَلة بن سعد التيمي حليف بني زهرة أبو عبد الله له اثنان وثلاثون حديثاً اتفقا على ثلاثة روي عنه علقمة ومسروق وقيس ابن أبي حازم وطائفة شهد بدراً وكان أحد من عُـذّب في الله تعالى مات بالكوفة منصرفاً من صفين سنة سبع وثلاثين عن ثلاث وسبعين سنة وصلى عليه علي بن أبي طالب انظر الخلاصة (٢٨٧/١).

يمينه والآخر عن يساره (٣) فصلاة جماعتهم جائزة، فلو أم رجلًا فوقف على يمينه ثم جاء آخر ليأتم به فالأولى أن يتأخر المأموم ليقف هو والجائي صفا، ولا يتقدم الإمام عن موقفه لأن النبي على نقل ابن عباس عن يساره إلى يمينه ولم ينتقل هو بنفسه، وروي عن جابر بن عبدالله أنه قال أُتَيْتُ رَسُولَ الله على وَهُو يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ، فَدَخَلَ أَبُو صَخْرٍ عَبِدالله وَقَقَ عَنْ يَمِينِهِ، فَذَخَلَ أَبُو صَخْرٍ وَوَقَفَ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَرنا بِيَدَيْهِ حَتَّى صِرْنا خَلْفه، ولأن المأموم تابع والإمام متبوع، فإذا لم يكن بد من انتقال أحدهما فالتابع أولى.

فصل: فلو أن رجلاً أم امرأة وحدها وقفت خلفه ولم تقف إلى جنبه، لقوله على الله المحقوف الرّجال والله المحتفى الرّجال والله والمرأة وقف الرجل والمرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة لو أم خنثى مشكلًا وقف خلفه، فلو أن رجلاً أم رجلاً وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلف الرجل الماموم؛ لأن رسول الله على أم أنسا وعجوزاً مفردة خلف أنس، فلو أم رجلاً وخنثى وامرأة وقف الرجل الماموم؛ لأن رسول الله على المحتفى خلف الرجل والمرأة خلف الخنثى فلو أم رجالاً وصبياناً فأصح مذهب أصحابنا أن الرجال يكونون أمام الصبيان، ثم يقف الصبيان رجالاً وصبياناً فأصح مذهب أصحابنا أن الرجال يكونون أمام الصبيان، ثم يقف الصبيان خلف الرجال، لما روى علقمة عن ابن عباس أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِيَلِينِي مِنْكُمْ أَهْلُ الأَحْلَم وَالنَّهَى» (٢) وقال بعض أصحابنا الأولى أن يقف كل صبي بين رجلين؛ لأن ذلك أدعى لهم إلى تعليم أفعال الصلاة، فلو أم رجالاً وصبياناً وخناثى ونساء رقدم الرجال مما يلي الإمام، ثم بعدهم الصبيان، ثم بعد الصبيان الخناثى، ثم بعدهم النساء.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَرَكَعَ أَبُو بَكْرٍ وَحْدَهُ وَخَافَ أَنْ تَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ، وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلِيْهُ فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالإعَادة».

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا اصطف الناس خلف إمامهم في الصلاة، ثم جاء رجل يريد الدخول معهم، فالمختار له أن يقف في صفهم ويجذب إليه فيقفان جميعاً خلفه، فإن أبى ووقف وحده منفرداً فقد أساء وصلاته مجزئة، وبه قال أبو حنيفة وفقهاء الأمصار وقال إبراهيم النخعي والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق لا تصح صلاته إذا انفرد تعلقاً برواية أبي سالم بن أبي الجعد (١)

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ٢٣٠٥/٤ في الـزهد (٣٠١٠) وأبـو داود ١٧١/١ في الزهــد (٣٠١٠) وأبو داود ١٧١/١ في الصلاة (٦٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ٢/٣٦٦ في الصلاة (١٣٢/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ٢/٣٢١ في الصلاة (٢٣٢/١٢٣)...

<sup>(</sup>٤) سالم بن أبي الجعد رافع الأشجعي الكوفي أرسل عن عائشة وجماعة وعن عبدالله بن عمرو وابن عمر وجابر وعنه عمرو بن مرّة وقتادة والحكم بن عتيبة وخلق قال أحمد لم يلق ثوبان وقال البخاري لم يسمع منه قال أبو نعيم: مات سنة سبع وتسعين وقيل سنة ثمان وقيل سنة مائة.
انظر الخلاصة ٢٩٥١/ ٣٥٠

عن وابِصة بن مَعْبَدِ (١) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فَأَبْصَرَ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفَّ فَأَمَرَهُ بِإعادَةِ الصَّلَاةِ (٢)، وبرواية عبد الرحمن بن على بن شَيْبَانَ (٣) عن أبيه أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى، فَلَمَّا انْصِرَفَ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّ تَكُنْ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِفَلِّ خَلْفَ الصَّفَ» (٤). الصَّفُ» (٤). الصَّفُ» (٤).

والدلالة على صحة ما ذكرناه رواية الحسن عَنْ أَبِي بُكْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِـدَ وَهُوَ يَلْهَثُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ الَّذِي رَكَعَ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ؟ فَقُلْتُ أَنَا، قَـالَ: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصاً وَلاَ تَعُدُهُ (٥) فلو كانَ انفراده قادحاً في صلاته لأمره بالإعادة.

فإن قيل فقد نهاه وقال: لا تعد، قلنا: في معنى نهيه ثلاثة أجوبة:

أحدهما: أنه نهاه عن السعي واللهث، وذلك ممنوع منه لنهيه ﷺ، فإن فعل لم يعد، ولأن كل من صحت صلاته منفرداً كالمرأة خلف الرجال.

فأما حديث عبدالرحمن بن علي فدلالة عليهم، لأنه وقف عليه حتى فرغ من صلاته، ولو كانت باطلة لأمره بالإعادة قبل إتمامها، وأما قوله ﷺ فائه لا صَلاَة لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ فغير كاملة.

فصل: فأما إذا تقدم المأموم على إمامه في الموقف فوقف قدام إمامه فذلك ضربان:

أحدهما: أن يكون بمكة.

والضرب الثاني: بغيرها فإن كان بغير مكة ففي بطلان صلاة المأموم المتقدم على إمامه قولان:

أحدهما: قاله في القديم: صلاته جائزة لأنه ليس في التقدم على الإمام أكثر من مخالفة الموقف المسنون، ومخالفة الموقف المسنون لا يمنع من صحة الصلاة، كالمأموم الواحد إذا وقف على يسار إمامه أو الجماعة إذا وقفوا على يمينه ويساره.

<sup>(</sup>١) وابِصة بواحدة مكسورة ابن معبد الأسدي صحابي وفد سنة تسع وله أحاديث وعنه ابناه عمرو وسالم الشعبي . انظر الخلاصة ١٣٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ١٨٢/١ في الصلاة ٦٨٢ والترمذي ١/٤٤٨ في أبواب الصلاة (٢٣١) وأحمد في المسند ٤ ٢٣/٤ كلهم من طريق هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد.

<sup>(</sup>٣) عبدالرحمن بن علي بن شيبان الحنفي عن أبيه وعنه ابنه يزيد، وثقه ابن حبان. انظر الخلاصة (٣)

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (٤٠١) وابن أبي شيبة ١٩٣/٢ وابن ماجة ١٠٠٣ وأحمد ٢٣/٤ والبيهقي ١٠٠٨.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ٣١٢/٢ في الأذان ٧٨٣ وأبو داود ١٨٢/١ في الصلاة ٦٨٣ والنسائي ١١٨/٢ في الامامة.

والقول الثاني: قاله في الجديد وهو الصحيح: صلاته باطلة لقول على إنَّما جُعِلَ الإَمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، والائتمام الاتباع، والمتقدم على إمامه لا يكون تابعاً بل يكون متبوعاً، ولأن على المأموم اتباع إمامه في موقفه وأفعاله، فلما لم يجز له التقدم عليه في إحرامه وأفعال صلاته لم يجز له التقدم عليه في موقف صلاته.

وإن كان بمكة فله حالان:

أحدهما: أن يصلي في مسجدها.

والثاني: في غير مسجدها في منازلها، فإن صلى في غير مسجدها فحكمه حكم المصلي في غيرها، وفي بطلان صلاته إذا تقدم على إمامه قولان كما مضى، وإن صلى في مسجدها فالسنة أن يستدير الناس حول الكعبة وراء الإمام وتجاهه، ويكون موقف الإمام عند المقام مستقبلاً لباب الكعبة، مستدبراً لباب بني شيبة، وإن وقف مستقبلاً للكعبة أجزاه، ويجب أن يكون الإمام أقرب إلى الكعبة من المأمومين، فإن كان الإمام منها على نحو الذراع تأخر المأمومين نحو الذراعين، فإن فعل هذا الذين هم وراء الإمام كان في بطلان صلاتهم قولان كما مضى، وإن فعله الذين هم في مقابلته فقد قال الشافعي أيضاً في كتاب «الأم» إن صلاتهم جائزة، وقال في «الجامع»: إذا توجه الإمام إلى الكعبة فائتم به قوم على ظهر الكعبة أقرب إليها من الإمام، واختلف أصحابنا في ذلك على وجهين:

أحدهما: قاله أبو إسحاق إن في صلاتهم قولين كما مضى، وحمل منصوص الشافعي على أحدهما.

والوجه الثاني: وهوقول جمهورهم ان صلاتهم جائزة قولاً واحداً استعمالاً لظاهر نصه؛ والفرق بينهم وبين غيرهم من وجهين:

أحدهما: أنهم وإن كانوا إلى البيت أقرب من الإمام فإنهم غير موصوفين بالتقدم عليه؛ لأنهم في مقابلته ومحاذاته وغيرهم إذا كان إلى القبلة أقرب صار متقدماً عليه، فخرج بالتقدم من أتباعه، وسرى ذلك في صحة صلاته.

والفرق الثاني: أنهم وإن كانوا أقـرب إلى البيت من الإمام فيمكنهم مشاهدة أفعـاله والاقتـداء به، وغيـرهم إذا تقدم إمـامه لم يقـدر على اتباعـه، ولا على فعل الصـلاة بفعله، فافترقا من هذين الوجهين في صحة الصلاة وبطلانها.

فصل: وإذا سبق المأموم إمامه في أفعال الصلاة فركع قبل ركوعه وسجد قبل سجوده.

فإن سبقه قاصداً لمخالفته معتقداً إخراج نفسه من إمامته فقد أساء وصلاته باطلة، لأنه

غير مؤتم به لمخالفة أفعاله، ولا منفرداً عنه لاعتقاد إمامته، وإذا لم يكن مؤتماً ولا منفرداً كانت صلاته باطلة.

وإن لم يقصد بذلك مخالفة إمامه فإن سبقه بركن واحد كأن ركع قبل أن يركع الإمام واستدام الركوع معه فقد أساء، لقوله على: «أمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ رَأْسِ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ رَأْسُهُ وَأَسَ حِمارٍ» (١) وتجزئه صلاته، لأنه قد حصل مقتدياً بإمامه في الركن الذي سبقه فيه فاقتضى أن يجزئه، كما لو فعله معه، وإن سبقه بركنين من الركعة كأن ركع ورفع ثم ركع الإمام أوْ رَفَع وسجد ثم رفع الإمام.

قال الشافعي لم تصح له تلك الركعة؛ لأنه لم يتبع إمامه في معظم فعله، قال الشافعي ولو جاز هذا لجاز أن يقال: إذا أحرم مع الإمام ثم سبقه بالقراءة والركوع والسجود أن تجزئه، وهذا غير جائز بإجماع.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وإِنْ صَلَّتْ بَيْنَ يَدَيْهِ امْرَأَةٌ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ».

قال الماوردي: قد مضت هذه المسألة وما يتفرع عليها وذكرنا اختلاف أبي حنيفة فيها ودللنا له وعليه بما يغني عن الإعادة.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَأَنْ صَلَّى رَجُلُ فِي طَرَفِ الْمَسْجِدِ والإِمَامُ فِي طَرَفِهِ وَلَمْ تَتَّصِلِ الصُّفُوفُ بَيْنَهُ وَبَينَهُ أَوْ فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةٍ أَجْزَأَهُ كَذَلِكَ صَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بَصَلاةٍ الإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ».

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا صلى المأموم في طرف المسجد بصلاة الإمام في طرفه الآخر فالاعتبار في صحة صلاته أن يكون عالماً بصلاة إمامه، وطريق العلم بها من أحد أربعة أوجه.

إما بمشاهدة وبسماع تكبيره أو بمشاهدة من خلفه أو بسماع تكبيرهم، فإن كان بصلاته عالماً صحت صلاته سواء كان المسجد صغيراً أن كبيراً، قرب ما بينهما أو بعد، حال ما بينهما حائل أو لم يحل، اتصلت الصفوف إليه أو لم تتصل، وإنما صحت صلاته لأن المسجد الواحد إنما يبنى لجماعة واحدة؛ وإنما يختلف صغيراً أو كبيراً لقلة جماعتهم وكثرتها فصغرت مساجد المحال لقلة جماعتها، وكل من أحاط به المسجد فهو في جماعة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١٨٢/٢ في الأذان ٢٩١ ومسلم ٢/٠٢٣ في الصلاة ٢٨٢/١١.

واحدة، وإذا كان المأموم مع إمامه في جماعة واحدة صحت صلاته، كما لوكان وراءه، ولو كان غير عالم بصلاة إمامه فصلاته باطلة، لأن عليه اتباعه في أفعاله، وعدم العلم بها يمنع من اتباعه فيها، فلوصلى المأموم في رحاب المسجد أو مصطفاً به أو على سطحه، وكان عالماً بصلاة إمامه فصلاته جائزة؛ لما روي أن أبا هريرة صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام في المسجد، ولأن سطح المسجد ورحابه كالمسجد، بدليل أن الجنب ممنوع من اللبث في شيء منه.

فصل: ولو صلى الإمام في سطح المسجد والمأموم في أرضه صحت صلاته، وكذلك لو أراد الإمام أن يصلي على علو من الأرض ليعلم المأمومين أفعال الصلاة كان جائزاً مستحباً، وصلاة جماعتهم جائزة، وإن لم يرد تعليمهم فالأولى أن يكون وإياهم على سطح الأرض سواء.

وكره أبو حنيفة ومالك للإمام أن يعلو على المأمومين، وقال الأوزاعي تبطل صلاتهم تعلقاً برواية الأعمش عن إبراهيم عن [همام] قال: صلى بنا حذيفة بن اليمان فصعد دكة فجذبه ابن مسعود حتى أنزله، فلما فرغ قال له ابن مسعود أما علمت أنه نهى عن هذا؟ فقال لو أعلم ما قبلت منك(١).

ودليلنا رواية أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَرَكَعَ وَرَفَعَ وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى نَزَلَ فَسَجَدَ ثُمَّ رَقَا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلاةِ قَالَ: إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِتَأْتَمُوا بِي (٢). ويحمل حديث حذيفة على أنه لم يرد تعليم من خلفه بل هـو الظاهر لأنهم صحابة وقد علموا الصلاة مثل علمه.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «فإِنْ صَلَّى قُرْبَ الْمَسْجِدِ، وَقُرْبُهُ مَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ مِنْ أَنْ يَتَّصِلَ بِشَيْءٍ بِالْمَسْجِدِ، لاَ حَائِلَ دُونَهُ فَيُصَلِّي مُنْقَطِعًا عَنِ الْمَسْجِدِ أَوْ فَنَائِهِ عَلَى قَدْرِ مَاثَتَيْ ذِرَاعٍ أَوْ ثَلَاثُمَائَة ذِرَاعٍ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فإِذَا جَاوَزَ ذَلِكَ لَمْ يُجِزْهِ».

قال الماوردي: وهذا كما قال قد ذكرنا حكم المأموم إذا صلى مع إمامه في المسجد، فالاعتبار في صحة صلاته بثلاث شرائط:

أحدها: العلم بصلاة الإمام وطريق العلم بها من أحد أربعة أوجه مضت.

والثاني: القرب وأبعده على وجه التقريب بثلاثمائة ذراع أو نحوها وذلك أبعد رمية سهم، وغلط بعض أصحابنا فجعل الثلاث مائة ذراع حداً، وليس بصحيح، بل ذلك تقريب

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في المسند ١/١٣٧١ ـ ١٣٨ وأبو داود ١٦٣/١ (٥٩٧) والحاكم ١/٢١٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٣٩/٥.

وأصله حراسة إحدى الطائفتين للنبي على وأصحابه في صلاة الخوف ليدفعوا عنهم أذى عدوهم وأبعد أذاهم رمي السهام، وغايته في الغالب ما ذكرنا.

والثالث: أن لا يكون بينهما حائل، فإن حال بينهما غير سور المسجد من جدار أو غيره بطلت صلاته، وإن حال بينهما سور المسجد فقد ذهب أبو إسحاق المروزي إلى جواز صلاته، وإن كان ذلك غير حائل يمنع من صحتها، لأن سور المسجد من مصالحه وبعض من أبعاضه فصار كالسواري التي تحول بين من في المسجد وبين الإمام وذلك لا يمنع من صحة الصلاة، وقال عامة أصحابنا وهو الصحيح: إن ذلك حائل يمنع من صحة الصلاة، وكذلك أبوابه المغلقة سواء كانت مصمتة أو مشبكة، لقول عائشة رضى الله عنها لنسوة صلين في سترة لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب، ولم يكن بين منزلها والمسجـد إلا سور المسجد لأن باب منزلها كان ينفذ إليه فإذا كملت هذه الشرائط الثلاثة صحت صلاة من خارج المسجد على ما بينته وإن عـدم شرط منهـا بطلت صـلاتهم، وقال عـطاء بن أبي رباح والنخعي وحكي نحوه عن أنس والحسن البصري يصلي بصلاة الإمام من علمها قريباً كان أو بعيداً حال بينهما حائل أم لا، وهذا غلط وبما ذهبنا إليه قال [به] سائر الفقهاء والـدلالة على صحة قول تعالى: ﴿إِذَا نُسُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَسُومِ الْجُمُعَةِ فَالسَّعُوا إِلَى ذِكْسِرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]. وما قاله من إيجاب السعى إليها إذا كان لهم سبيل العلم بهـا ولقولـه ﷺ وهو ثابت عن علي عليه السلام «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» معناه: والله أعلم لا صلاة له في منزله بصلاة الإمام في المسجد وإلا فصلاته منفرداً في منزله جائزة ولقوله على: «لـو صليتم في بيوتكم لضللتم» يعني: بصـلاة الإمام ولقـول عائشـة رضي الله عنهـا للنسـوة اللائي صلين في منزلها: «لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب».

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من الشرائط فليس يخلو حال المأموم الواقف خارج المسجد من ثلاثة أمور: إما أن يكون عن يمينه الإمام أو على يساره أو وراءه فلا تصح صلاته في هذه الأحوال كلها إلا أن يكون محل ذيل الباب مفتوح يشاهد من المسجد وصلاة من فيه ويكون على قرب، واعتبار القرب من سور المسجد لا من موقف الإمام ولا من انتهاء الصفوف الداخلة فيه، فإذا كان محاذياً لباب المسجد مشاهداً له ولأصله وكان بينه وبين سوره دون الثلاث مائة ذراع صحت صلاته وصلات من اتصل به يميناً وشمالاً ووراء ولم تصح صلاة من يقدمه إمامه؛ لأن المتقدم إذا لم يشاهد المسجد صار تابعاً لمن شاهده، فإذا تقدم علي متبوعه كان كالمتقدم على إمامه فلو اتصل الصف عن يمينه أميالاً ويساره أميالاً ووراءه أميالاً صحت صلاة جميعهم ما لم يحل بينهم حائل من سترة أو جدار، ولا يبعد بعضهم عن بعض ثلاثمائة ذراع فصلاة المنقطع البعيد باطلة واعتبار القرب والبعد من أواخر الصفوف بعض ثعض ثلاثمائة ذراع فصلاة المنقطع البعيد باطلة واعتبار القرب والبعد من أواخر الصفوف

الخارجة وليس الطرق النافذة حائلًا بين بعضهم وبعض بل حكمها حكم غيرها من المرفوع سواء.

وقال أبو حنيفة: الطرق النافذة حائلا يمنع من صحة الصلاة وذهب إليه بعض أصحابنا وهو خطأ لما روي أن أنساً صلى في بيوت حميد بن عبدالرحمن بن عوف والمسجد طريق، ولأنه لو كان الطريق حائلاً يمنع الائتمام لم تصح الجمع في الصحراء، لأن جميعها طرق وقد ثبت بالإجماع أن صلاة الجماعة لو اتصلت في الصحراء أميالاً جاز، وفي ذلك دليل على بطلان مذهب من قال إن الطريق حائل.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَكَذَلِكَ الصَّحْرَاءُ والسَّفِينَةُ والإِمَامُ في أُخْرَى وَلَوْ أَجَوْتُ أَبْعَد مِنْ هَذَا أَجَوْتُ أَنْ يُصَلَّق الْإِمَامِ على مِيلٍ وَمَذْهَبُ عَطَاءٍ أَنْ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الإِمَامِ مَنْ عَلِمَهَا وَلاَ أَقُولُ بِهَذَا (قَالَ المُزَنِي) قَدْ أَجَازَ الْقُرْبَ في الإِبِلِ بِلاَ تَأْقِيت وَهُوَ عِنْدِي أُوْلَى لاَنَّ التَّاقِيتَ لاَ يُدْرَكُ إلاَّ بِخَبَرِ».

قال الماوردي: في أحرى أما المصلي في الصحراء فقد ذكرنا حكمه وجواز صلاته إذا كان عالماً بصلاة إمامه، أو بصلاة من ائتم به، وكان على قرب واعتبار القرب في أواخر الصفوف. فإن كان الإمام وحده فاعتبار ذلك من موقفه، فأما المصلي في سفينة فعليه أن يصلي الفريضة قائماً، فلو لم يقدر على القيام لكثرة الزحام، أو صغر السفينة صلى كيف أمكنه، وأعاد إذا قدر في أظهر قوليه، كالمربوط على خشبة قال: فلو غرقت السفينة وتعلق رجل بلوح ودخل عليه وقت الصلاة صلى مومياً، فإن استقبل بها القبلة فلا إعادة عليه، وإن صلاها إلى غير القبلة أعاد.

قال الشافعي والفرق بين أن يصلي مومياً إلى القبلة ولا يعيد وبين أن يصلي مومياً إلى غير القبلة ويعيد وهو مضطر إلى ترك القبلة كما هـو مضطر إلى الإيماء، أن غير الخائف قد سقط فرضه بالإيماء وهو المريض، فجاز أن يسقط ها هنا غير الخائف لا تصح صلاته مع ترك القبلة فلم تصح ها هنا.

فصل: فلو أراد أهل السفينة أن يأتموا بأحدهم ويصلوا جماعة جاز، لأن كل مكان جازت فيه الصلاة جازت فيه الجماعة كالأرض، ولو كانت السفينة ذات طبقتين علو وسفل فإن صلوا جميعاً في إحدى الطبقتين علو أو سفل صحت صلاتهم جميعهم، وإن صلى بعضهم في سفلها وإمام جميعهم واحد: فإن كان بين العلو والسفل منفذ يرى بعضهم بعضاً، ويعلم بعضهم بصلاة بعض، صحت صلاة جميعهم، وإن لم يكن بينهم منفذ يشاهد الأسفلون منه الأعلون أو بعضهم، والأعلون منه الأسفلين أو بعضهم، فصلاة من في طبقة الإمام جائزة دون غيرهم، فإن كان الإمام في علوها صحت صلاة أهل العلو، وبطلت صلاة الإمام جائزة دون غيرهم، فإن كان الإمام في علوها صحت صلاة أهل العلو، وبطلت صلاة

أهل السفل، وإن كان في سفلها صحت صلاة أهل السفل وبطلت صلاة أهل العلو، لأن الحائل يمنع من صحة الائتمام.

فصل: فأما إذا صلى الإمام في سفينة والمأموم في أخرى وهي مسألة الكتاب فلا يخلو حال السفينتين من ثلاثة أحوال:

إما أن يكونا مغطاتين، أو مكشوفتين، أو إحداهما مغطاة والأخرى مكشوفة، فإن كانتا مغطاتين أو إحداهما لم تصح صلاة المأموم في السفينة الأخرى، كما لو صلى الإمام في دار والمأموم في أخرى، وإن كانتا مكشوفتين أو كانا على ظهر سفينتين مغطاتين فلا يخلو حالهما من أحد أمرين:

إما أن يكونا مشدودتين أو مرسلتين، فإن كانت كل واحدة من السفينتين مشدودة بالأخرى صارتا كالسفينة الواحدة، وصحت صلاة المأموم، وإن كانتا مرسلتين ليس فيهما ربط ولا شداد.

فمذهب الشافعي أن صلاة المأموم في السفينة الأخرى جائزة إذا علم بصلاة الإمام، وكان بينهم قرب وكان اعتبار القرب من موقف الإمام إن كان وحده أو من آخر صف من ائتم به إن كان في جماعة، وكذلك لو صلى في سفينة والمأموم على الشط، أو الإمام على الشط والمأموم في سفينة، أو الإمام في أحد جانبي نهر والمأموم في الجانب الآخر، فصلاة المأموم جائزة إذا علم بصلاة إمامه وكان بينهما قرب، وليس الماء حائلًا يمنع من صحة الصلاة؛ سواء كان راكداً أو جارياً.

وقال أبو حنيفة، وهو قول أبي سعيد الاصطخري من أصحابنا إن الماء حائل يمنع من صحة الصلاة، لأنه لما منع من الإقدام عليه فيه كان حائلًا كالحائط، وهذا خطأ؛ لأن الحائل ما اتخذ حائلًا ومنع من المشاهدة، والماء ليس بحائل، وإنما لا يقدم عليه خوفاً من الهلاك، فصار كالنار والحسك الذي يمنع من الإقدام عليه خوف الهلاك، ولا يمنع من صحة الائتمام بالإجماع ولو جاز أن يكون الماء حائلا؛ لأنه يمنع من الإقدام عليه لوجب أن يقع الفرق بين السابح وغيره، فلا يكون حائلًا للسابح؛ لأنه يمكنه الإقدام عليه ويكون حائلًا لغير السابح؛ لأنه يمكنه الإقدام عليه ويكون حائلًا لغير السابح حائل والله أعلم.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «فَإِنْ صَلَّى فِي دَاءٍ قُرْبَ الْمَسْجِدِ لَمْ يُجْزِهِ إِلاَّ بَأَنَّ تَتَّصِلَ الصُّفُوفُ وَلاَ حَائِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَأَمَّا فِي عُلُوِّهَا فَلاَ يُجْزِيءُ بِحَالٍ لأَنَّهَا بَائِنَةٌ مِنَ المَسْجِدِ وَرُويَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نِسْوَةٌ صَلَّيْنَ في حُجْرَتِهَا فَقَالَتْ لاَ تُصَلِّينَ بِصَلاَةِ الإِمَامِ فَإِنَّكُنَّ دُونَهُ فِي وَرُويَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نِسْوَةٌ صَلَّيْنَ في حُجْرَتِهَا فَقَالَتْ لاَ تُصَلِّينَ بِصَلاَةِ الإِمَامِ فَإِنَّكُنَّ دُونَهُ فِي حَجَابٍ».

قال الماوردي: وهذا كما قال، إذا صلى رجل في دار تجاور المسجد بصلاة الإمام

في المسجد لم يجز إلا أن تتصل الصفوف من المسجد إلى الطريق، ومن الطريق إلى الدهليز، ومن الدهليز، ومن الدهليز إلى صحن الدار فتكون حينئذ صلاة من في الصحن وصلاة من وراءهم جائزة، وصلاة من تقدمهم ووقف أمامهم باطلة؛ لأن من تقدمهم ليس بتابع لهم، فأما صلاة من في علو الدار وسورها فباطلة بكل حال، لتعذر اتصال الصفوف، وإنما جوزنا صلاة من في الدار إذا اتصلت به الصفوف لرواية أنس بن مالك أن الناس كانوا يصلون في حجرة النبي على بصلاة الإمام في المسجد.

وروي أن الناس كانوا يصلون في المسجد بصلاة النبي على في حجرته، فلو كانت الدار تلاصق المسجد ليس بينهما إلا سور فصلى بها قوم بصلاة الإمام في المسجد والصفوف غير متصلة فعلى مذهب أبي إسحاق صلاتهم جائزة، لأنه يقول إن سور المسجد ليس بحائل.

وقال سائر أصحابنا وهو الصحيح صلاتهم باطلة، لما رُوِيَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لِلنَّسْوَةِ اللَّآتِي صَلَّيْنَ فِي حُجْرَتِهَا لاَ تُصَلِّينَ بِصَلاَةِ الإِمَام، فَإِنَّكُنَّ دُونَهُ فِي حِجَاب، قالت لِلنَّسْوةِ اللَّآتِي صَلَّيْنَ فِي حُجْرَتِهَا لاَ سوره، فلو اتصلت الصفوف من سطح المسجد إلى سطح الدار الملاصقة كانت صلاتهم جائزة، ولا وجه لقول من أبطلها؛ لأن اتصال الصفوف مع العلم بالصلاة يوجب صحة الائتمام، كما لو اتصلت الصفوف في أرض المسجد إلى من في الدار.

قال الشافعي ولو صلى رجل على جبل الصفا أو جبل المروة أو على أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد الحرام جاز؛ لأن كل ذلك متصل وهو في العرف غير منقطع.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَمَنْ خَرَجَ مِنْ إِمَامَةِ الإِمَامِ فَأْتُمَّ لِنَفْسِهِ لَمْ يَبْنِ أَنْ يُعِيدَ مِنْ قِبَلَ أَنَّ الرَّجُلَ خَرَجَ مِنْ صَلَاةٍ مُعَاذٍ بَعْدَمَا افْتَتَحَ مَعَهُ فَصَلَّى لِنَفْسِهِ، وَأَعْلَمَ النَّبِيَّ ﷺ لَيْعِيدَ مِنْ قَلَمْ نَعْلَمْهُ أَمْرَهُ بِالإِعَادَةِ».

قال الماوردي: وهذا صحيح وجملته أن من أخرج نفسه من صلاة إمامه وأتم منفرداً لنفسه فلا يخلو حاله من أحد أمرين:

إما أن يكون معذوراً أو غير معذور، فإن كان معذوراً جاز أن يبني على صلاته ويجزئه؛ لأن النبي على صلى بذات الرقاع صلاة الخوف فرق أصحابه فريقين، فصلى بالطائفة الأولى ركعة، ثم خرجت فبنت على صلاتها فأتمت لأنفسها فدلت على صحة صلاة المأموم إذا أخرج نفسه من صلاة إمامه وأتم منفرداً لنفسه، فلا يخلو من أن يكون معذوراً، وإن كان غير معذور فقد أساء في بطلان صلاته قولان:

أحدهما: باطلة، لأن صلاة الانفراد تخالف صلاة الجماعة في الأحكام، لأن المنفرد

يلزمه سهو نفسه ولا يلزمه سهو غيره وإذا اختلفت أحكامهما جريا مجرى الصلاتين المختلفتين، فلذلك لم يجز الانتقال من الجماعة إلى الانفراد كما لم يجز نقل ظهر إلى عصر.

والقول الثاني: وهو الصحيح، صلاته جائزة؛ لأن الرجل أخرج نفسه من إمامة معاذ غير معذور فلم يأمره رسول الله على بالإعادة، ولأن كل عبادة لا تقضي بالخروج من غير عذر، أصله صلاة النافلة وصوم النافلة، وعكسه صلاة الفرض وصوم الفرض ولأنه يجب أن يعدم بمفارقة إمامه ما استفاده من الائتمام وهو فضيلة الجماعة لا جواز الصلاة.

فصل: فأما إذا أحرم بالصلاة منفرداً لا ينوي إمامة أحد فجاء رجل فأحرم خلفه ينوي الائتمام به، أو فعلت ذلك امرأة فصلاته جائزة، ونص الشافعي عليه.

وقال أبو إسحاق: صلاة المؤتم باطلة.

وقال أبو حنيفة: إن كان المؤتم رجلًا صحت صلاته، وإن كانت امرأة بطلت صلاتها.

والدلالة على صحة صلاته ما روي عن ابن عباس أنَّهُ قَالَ بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَوَضَّاً وَقَامَ لِيُصَلِّي فَقُمْتُ عَلَى يَسَارِهِ فَأَخَذَنِي بِيَمِينِهِ وَأَدَارَنِي مِنْ وَرَاثِهِ وَأَقَامَنِي عَلَى يَمِينِهِ، فصحح رسول الله ﷺ صلاته ولم ينو إمامته، وروى ثابت عن الأعمش أنه قَال أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ فِي رَمَضَانَ وَهُو يُصَلِّي فَقُمْتُ بِجَنْبِهِ فَجَاءَ آخَرُ وَقَامَ بِجَنْبِي حَتَّى صِرْنَا وَسَطًا، فَلَمَّا أَحَسَ تَجَوَّزَ فِي صَلاَتِهِ حَتَّى سَلَّمَ ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْفَدِ قُلْتُ فَطِنْتَ بِنَا ؟ قَالَ نَعَمْ، مَا صَنَعْتُ الذِي صَلاَتِه إلاَ لأَجْلِكُمْ وإنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِعَشْرَةً أَنْفُسٍ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَأَلَّ فَعَنْ صَلاَتَه وإن لم ينو إمامته كذلك المنفرد.

فصل: إذا ائتم برجلين لم تصح صلاته، لأنه لا يقدر على الائتمام بهما إذ قد يركع أحدهما ويسجد الآخر فإن تبع الساجد خالف الراكع، وإن تبع الراكع خالف الساجد، والمأموم إذا اعتمد خلاف إمامه بطلت صلاته، فلو ائتم بأحدهما وهولا يعرفه بعينه لم تصح صلاته، لأنه إذا لم يعرف إمامه لم يمكنه الائتمام به.

فصل: لو ائتم برجل هو مؤتم بآخر لم تصح صلاته؛ لأن الإمام من كان متبوعاً ولم يكن تابعاً فإن قيل فقد روي أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ حِينَ وَجَدَ الخِفَّةَ فِي مَرَضِهِ خَرَجَ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَتَقَدَّمَ فَأَمَر أَبَا بَكْرٍ، وأمَّ أَبُو بَكْرِ النَّاس، قيل له كان رسول الله عَلَيْ إلله عنه يعرفهم أفعال إماماً لأبي بكر رضي الله عنه يعرفهم أفعال صلاته ويبلغهم تكبيره في ركوعه وسجوده، لأنه كان إماماً مؤتماً.

فصل: فلو أن رجلين اثتم أحدهما بالآخر، ثم شك كل واحد منهما بعد فراغه من الصلاة هل كان إماماً أو مأموماً؟ فعليهما الإعادة؛ لاختلاف حكم الإمام والمأموم، وشك كل

واحد منهما في فعل ما لزمه من حكم صلاته، فلو أن رجلين ائتم أحدهما بالآخر ثم اختلفا فقال كل واحد منهما أنا الإمام كانت صلاتهما جميعاً جائزة، ولو قال كل واحد منهما لصاحبه كنت أنت إمامي وأنا المؤتم بك فصلاتهما جميعاً باطلة، لأنه قد يصير كل واحد منهما تابعاً لتابعه وذلك متناقض.

### باب صلاة الإمام وصفة الأئمة

مسألة: قَـالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَـهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَصَلَاةُ الْأَيْمَةِ مَا قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدٍ قَطُّ أَخَفَّ وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ «فَلْيُخَفَّفْ فإنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيف».

قال الماوردي: وهذا صحيح، يحتاج الإمام أن يخفف الصلاة على من خلفه بعد أن يأتي بواجبات الصلاة ومسنوناتها وهيئاتها، لرواية أنس بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا صَلَيْتُ خَلْفَ أَحَدٍ قَطُّ أَخَفُّ وَلاَ أَتَمَّ مِنْ صَلاَةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (١)، وروى الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم بِالنَّاسِ فَلْيُخفُفْ فَإِنَّ خَلْفَهُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ، فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطِلْ كَيْفَ شَاء» وروي أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ أَخفُ النَّاسِ صَلاةً فِي تَمَام، وروي عنه ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنِّي لأهِمُ أَنْ أَطِيلَ الْقِرَاءَة فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مِنْ آخِرِ الْمُسْجِدِ فَأَخفُفُ رَحْمَةً لَهُ (٢). ولأن رسول الله ﷺ أَنْكَرَ عَلَى مُعَاذٍ حينَ قَرَأ سُورَة الْبَقَرَةِ وَقَالَ أَفْتَانَ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ شُورَةِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى؛ فأما إن صلى منفرداً فالخيار إليه والإطالة سُورَة سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى؛ فأما إن صلى منفرداً فالخيار إليه والإطالة به أَوْلَى، لقوله ﷺ في حديث أبي هريرة «وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطِلْ كَيْفَ شَاء» وكذلك إذا كان به أوْلَى، لقوله ﷺ في مسجد أو رباط لا يخالطهم غيرهم ولا يستطرقهم المارة، جاز أن يطيل الصلاة بهم إذا اختاروا.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَيَؤُمُّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ وَأَفْقَهُمْ لِقَوْلِهِ ﷺ «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ» فَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعْ ذَلِكَ فِي وَاحِدٍ فَإِنْ قَدِّمَ أَفْقَهُمْ إِذَا كَانَ يَقْرَأُ مَا يُكْتَفَى بِهِ فِي الصَّلاةِ فَحَسَنٌ، وَيُقَدَّمُ هَذَا عَلَى أَسَنِّ مِنْهُمَا وَإِنَّمَا وَالْمَا وَلَيْمَا وَإِنَّمَا يَوْرُهُمْ أَقْرَؤُهُمْ أَقْرَؤُهُمْ أَقْرَؤُهُمْ أَقْرَؤُهُمْ أَقْرَؤُهُمْ أَنْ مَضَى كَانُوا يُسْلِمُ ونَ كِبَاراً فَيَتَفَقَهُ ونَ قَبْلَ أَنْ يُقْرؤُوا وَمَنْ بَعْدَهُمْ قَيلَ يَوْمُهُمْ أَسَنَّهُمْ فَإِنْ اسْتَوَوْا فَقُدَّمَ هُو النَّسَبِ كَانُوا يُسْرَوُوا أَمَّهُمْ أَسَنَّهُمْ فَإِنْ اسْتَوَوْا فَقُدَمَ هُو النَّسَبِ فَحَسَنٌ وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ فَإِنْ اسْتَوَوْا فَأَقْدَمَهُمْ هِجْرَةً وَقَالَ فِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْسُ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٢٠١/٢ في الأذان (٧٠٨) ومسلم ٣٤٢/١ في الصلاة ١٩٠/٦٩٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٢٠٢/٢ في الأذان ٧٠٩ ومسلم السم السلاة ٣٤٣/١٩٦.

قال الماوردي: وهو كما قال: ينبغي أن يتقدم إلى الإمامة من جميع أوصافها، وهي خمسة: القراءة والفقه والنسب والسن والهجرة بعد صحة الدين وحسن الاعتقاد، فمن جمعها وكملت فيه فهو أحق بالإمامة ممن أخل ببعضها؛ لأن الإمامة منزلة اتباع واقتداء فاقتضى أن يكون متحملها كامل الأوصاف المعتبرة فيها، فإن لم تجتمع في واحد فأحقهم بالإمامة من اختص بأفضلها، وأولها الفقه والقراءة أولى بالإمامة، وأحق بالتقدم من الشرف والسن وقديم الهجرة إذا والسن والهجرة، وإنما كان الأقرأ والأفقه أولى بالإمامة من الشرف والسن وقديم الهجرة إذا لم يكونوا فقهاء ولا قراء، لما روى عمرو بن سلمة أن النبي على قال: «يَوُمُّ الْقَوْمُ أَقْرَوُهُمُ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم «أحقُ الناس بِالإمامة من شرائطها والفقه لمعرفة أحكامها والنسب والسن لا تختص به الصلاة، فكان بالصلاة أولى فإذا ثبت صح بما ذكرنا تقديم الأقرأ أو الأفقه، فالفقيه إذا كان يحسن الفاتحة أولى بالإمامة من القارىء؛ لأن ما يجب من القراءة محصور وما يحتاج إليه يحسن الفقه غير محصور؛ لكثرة أحكامها، ووقوع حوادثها.

وإن قيل هذا يخالف قوله ﷺ: «يَوْمُكُمْ أَقْرَؤُكُم» قلنا هذا غير مخالف لـه؛ لأن ذلك خطاب للصحابة رضي الله عنهم وهو خارج على حسب حالهم، وكان أقرؤهم في ذلك الزمان أفقههم، بخلاف هذا الزمان؛ لأنهم كانوا يتفقهون ثم يقرؤون ومن في زماننا يقرؤون ثم يتفقهون.

والدليل على ذلك ما روي عن ابن عمر أنه قال: ما كانت تنزل السورة على رسول الله على أنه قال: ما كانت تنزل السورة على رسول الله على إلا ونعلم أمرها وزجرها ونهيها، والرجل اليوم يقرأ السورة من أولها إلى آخرها ولا يعرف من أحكامها شيئاً، وقال ابن مسعود: ما كنا نجوز على عشرة أيام حتى نعرف حلالها وحرامها وأمرها ونهيها، فإذا تقرر تقديم الأفقه ثم الأقرأ فاستووا في الفقه والقراءة فلا يختلف المذهب إن ذا النسب الشريف أولى من ذي الهجرة القديمة.

وهل يكون أولى من ذي النسب على قولين:

أحدهما قاله في القديم إن ذا النسب الشريف أولى من المسن لقوله على: «الأَئِمَّةُ مِنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ۲۹۰/۱ في المساجد باب من أحق بالإمامة ۲۹٬۳۷۰ وأبـو داود (۵۸۲) والترمـذي ۹۰ والنسائي ۷۲/۲.

قُرَيْشِ »(١) وقوله ﷺ: «قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلاَ تَتَقَدَّمُوهَا، وتَعَلَّمُوا مِنْهَا وَلاَ تُعَلِّمُوها»(١).

ومن أصحابنا من قبال يقدم أحسنهم وجهاً لرواية إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قبال رسول الله ﷺ: «يَؤُمُّكُمْ أَحْسَنُكُمْ وَجْهَاً، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَكُونَ أَحْسَنَكُمْ خُلُقاً ٣٠٠.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَإِنْ أَمَّ مَنْ بَلَغَ غَايَةً فِي خِلَافِ الْحَمْدِ مِنَ الدِّينِ أَجْزاً، صَلَّى ابْنُ عُمَرَ خَلْفَ الْحَجَّاج».

قال الماوردي: وهذا صحيح، وقد نص الكلام وذكرنا أن من ائتم بفاسق لم يعد وأجزأته صلاته، إذا لم يخرج نفسه من الملة، قال النبيي على السَيَأْتِي مِنْ بَعْدِي أُمَرَاءُ يُوَخِّرُونَ الصَّلاةَ عَنْ أُوْقَاتِهَا فَصَلُوا الصَّلاةَ لَوَقْتِهَا، وَآجْعَلُوا صَلاَتَكُمْ مَعَهُمْ سُنَّة (٤) فلما جوز الصلاة خلفه ومؤخر الصلاة عمداً فاسق، دل على صحة إمامته وجواز الائتمام به، ولأن كل من صحت إمامته في النافلة صحت في الفريضة كالعدل.

وروى جعفر بن محمد أنه قيل له أكان الحسن والحسين عليهما السلام إذا صليًا خلف مروان بن لحكم يعيدان الصلاة فقال: لا ما كانا يزيدان على الصلاة معه غير النوافل.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَلاَ يَتَقَدَّمُ أَحَدٌ فِي بَيْتِ رَجُل إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلاَ فِي وِلاَيَةِ سُلْطَانٍ بِغَيْرِ أُمْرِهِ، وَلاَ فِي بَيْتِ رَجُل إِلَّا غَيْرِهِ، لأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى تَأَذَّيهِ».

قال الماوردي: وهو كما قال.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ۱۲۹/۱۸۳/۳، ۱۲۹/۵ والبيهقي ۱۲۱/۳، ۱۲۱/۱ والطبراني في الكبير ۱۰۲۱، ۱۲۱/۱ وفي الصغير ۱۰۲/۱ والدولابي في الكبير ۱۰۲/۱ والحاكم ۲۰/۷ وابن أبي عاصم في السنة ۱۳۱/۲ وأبو نعيم في الحلية ٥/٥ وابن أبي شيبة ۱۷۰/۱۲ والطيالسي في المسند كما في المنحة ۲۵۹۲.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في المسند ٢ / ٩٠٥ والبيهقي ٣ / ١٢١ وابن أبي عاصم في السنة ٢ / ١٣٧ والخطيب في التاريخ ٢ / ٦١ وانظر التلخيص ٢ / ٣٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ٢ / ١٠٠ .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ١/٣٧٨ ـ ٣٧٩ في المساجد ٢٦/٢٦٥ وأحمد في المسند (١/ ٤٠٠، ٤٠٥، ٤٥٥)
 (٤) أخرجه مسلم ١/٣٧٨ ـ ٣٧٩ في المساجد ٢٦/ ٢٦٨ وأحمد في المقه/ ج٢/ م٣٢

إذا حضر جماعة بيت رجل فليس لهم الصلاة فيه إلا بإذنه، لأنه أحق بالتصرف في منزله، فإن أذن لهم في الصلاة فهو أحقهم بالإمامة، وإن كان دونهم في القراءة والسن والشرف، إذا كان يحسن من القرآن ما تصح به إمامته، وليس لأحد منهم أن يتقدم عليه إلا بإذنه، فإن أمهم أو أذن لواحد منهم جمعوا وإلا صلوا فرادى ولم يجمعوا.

والدلالة على ذلك رواية أبي مسعود البدري أن النبي على قال: «أَحَقُّ النَّاسِ بِالإِمَامَةِ الْقَرُوَّهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سناً، ولا يؤم رجل رجلاً في بيته ولا في ولاية سلطانه ولا يجلس على تَكْرِمَتِهِ إلا بِإِذْنِهِ (۱). وروى قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسد أنه قال جاءني أبو ذر وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود فلما حضرت الصلاة تقدم أبو ذر فقال حذيفة: وذا كرب البيت وهو أحق بالصلاة، فقال: كذلك يا ابن مسعود؟ قال: نعم رب البيت.

وروي عن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ صَاحِبُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ.

فصل: فلو كان صاحب الدار أمياً اعتبرت حالهم، فإن كانوا مثله فهو أحق بإمامتهم، وإن كانوا أقرأ فلا حق له في الإمامة وليس لهم أن يجمعوا إلا بإذنه، فإن أذن لأحدهم فهو أحق بإمامتهم، وإن لم يأذن صلوا فرادى، ولو كان صاحب الدار أمرأة فلا حق لها في الإمامة، إلا أن يكونوا نساء ليس لهن أن يأموا بإحداهن إلا بإذنها، ولو كان صبياً أو مجنونا استؤذن وليه، فإن أذن لهم جمعوا، وإلا صلوا فرادى، فلو كان صاحب الدار عبداً فإن كان سيده حاضراً فهو أولى بالإمامة؛ لأن الملك له، وإن كان غائباً فالعبد أولى بالإمامة لأنه وإن لم يكن مالكاً فهو أولى بالتصرف من غيره، فأما المكاتب فهو أحق من سيده لأنه أملك بالتصرف منه، فلو حضر رب الدار ومستأجرها أولى بالإمامة من ربها، لأنه أملك منه لمنافعها، فلو حضر إمام الوقت أو سلطان البلد منزل رجل ففي أحقهم بالإمامة قولان:

أحدهما: رب الدار أحق بها لقوله ﷺ رَبُّ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ، لأَنَّهُ مَالِكُهَا وَأَحَقُّ النَّاسِ بِالإمامة فيها لكون الإمامة تصرفاً فيها.

والقول الثاني وهو أصح وعليه نص في الجديد وأشار إليه في القديم أن الإمام والسلطان أولى بالإمامة من رب الدار؛ لأن ولاية الإمامة عامة وولاية رب الدار خاصة، ولأن الإمام راعي الجماعة ووال على الكافة، ورب الدار من جملة رعيته، وداخل تحت ولايته، فلم يجز أن يتقدم عليه في الإمامة التي هي عمود الولاية.

<sup>(</sup>١) تقدم وهو عند مسلم ١/٥٦٥ (٢٩٠/٢٩٠).

فصل: فأما إمام العصر فهو أولى بالإمامة في أعماله من سائر رعيته، وليس لواحد منهم التقدم عليه إلا بإذنه، وكذلك والي البلد وسلطانه أحق بإمامته من جميع أهله لقوله على «وَلا فِي سُلْطَانِهِ إِلا بإذنه، وكذلك والي البلد وسلطانه أحق بإمامته من رعيته، وكذلك ليس لواحد من رعيته أن ينصب نفسه إماماً لجامع البلد إلا بإذن سلطانه لما في ذلك من الاستهانة به، وإلا فتيان عليه في ولايته وإن عدم السلطان فارتضى أهل البلد بتقديم أحدهم جاز، فأما مساجد العشائر والأسواق فيجوز لأحدهم أن يندب نفسه للإمامة فيها وإن لم يستأذن السلطان، لما في استئذانه من التعذر المفضي إلى ترك الجماعة، فإذا انتدب أحدهم لإمامة مسجده وعرف به ورضيت الجماعة بإمامته فليس لغيره التقدم عليه إلا بإذنه، وروي أن ابن عمر حضر مسجد مولى له فقيل له تقدم فقال لمولاه تقدم فإنك إمام المسجد.

#### باب إمامة المرأة

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «أَخْبَرَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا صَلَّتْ بِنِسْوَةٍ الْعَصْرَ فَقَامَتْ وَسَطَهُنَّ وَرُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَة أَنَّهَا أَمَّتُهُنَّ فَقَامَتْ وَسَطَهُنَّ وَرُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَة أَنَّهَا أَمَّتُهُنَّ فَقَامَتْ وَسَطَهُنَّ وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ جَارِيَةً لَهُ تَقُومُ بِأَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُصَلِّي الْمَوْأَةُ بِنِسَاءٍ تَقُومُ وَسَطَهُنَّ».

قال الماوردي: وهذا كما قال، واختلف الناس في صلاة المرأة بالنساء جماعة على ثلاثة مذاهب.

فمذهب الشافعي أنه يستحب لها أن تؤم النساء فرضاً ونفلًا.

وقال مالك وأبو حنيفة يكره لها أن تؤم في الفرض والنفل.

وقال الشعبي والنخعي يكره لها الإمامة في الفرض دون النفل، تعلقاً بقوله ﷺ: «أُخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أُخَّرَهُنَّ اللَّهُ».

ودليلنا رواية عبدالرحمن أنَّ أُمَّ وَرَقَةَ بِنت نَوْفَل (١) أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَرَادَ غزَاة بَدْرٍ قَالَتُ أَخْرُجُ مَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَأُمَرِّضَ الْمَرْضَى فَلَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يَرْزُقَنِي الشَّهَادَةِ، فَقَالَ ﷺ وَقَتَ الشَّهِيدة (٢)، وكان رسول الله ﷺ يزورها في وقت فأمرها أن تؤم بمن في منزلها، وجعل لها مؤذناً، قال عبدالرحمن ورأيت مؤذنها شيخاً كبيراً، وروي أن عائشة رضي الله عنها أمت النساء وقامت وسطهن، وكذلك أم سلمة، وروي مثل ذلك عن سلمة بن الحسين وصفوان بن سليم.

وقوله ﷺ: أُخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أُخَّرَهُنَّ اللَّهُ يُرِيدُ بِهِ التَّأْخِير عن إمامة الرجال المخاطبين بهذا القول، فإذا تقرر أن جماعتهم مستحبة فالأولى لمن أم منهن أن تقف وسطهن، لأن ذلك أستر لها وهل جماعتهن في الفضل والاستحباب كجماعة الرجال على وجهين:

<sup>(</sup>١) أم ورقة بنت عبدالله بن الحارث بن عويمير الأنصارية، صحابية كانت تؤم أهل دارها، وماتت في خلافة عمر، قتلها خدمها، وكان النبي ﷺ يسميها الشهيدة. تقريب التهذيب ٢ / ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ٥٩١ وابن أبي شيبة ٢٨/١٢ وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٣٨٢/٦ وأحمـد في المسند ٢٥/١٦.

كتاب الصلاة/ باب إمامة المرأة \_\_\_\_\_\_\_ ٣٥٧

أحدهما: أنهن كالرجال، بفضل جماعتهن على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، لعموم الخبر.

والثاني: وهو أظهر أن جماعة الرجال أفضل من جماعتهن لقول عالى: ﴿وللرجال عليهن درجة» [البقرة: ٢٢٨].

## باب صلاة المسافر والجمع في السفر

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَإِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ سَفَراً يَكُونُ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ مِيلًا بِالْهَاشِمِيِّ فَلَهُ أَنْ يَقْصِرَ الصَّلاَة سَافَر رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْيَالًا فَقَصَرَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَقْصَرَ إِلْهَا بِالْهَاشِمِيِّ فَلَهُ أَنْ يَقْصِرَ الصَّلاَة سَافَر رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَقْرَبُ ذَلِكَ إِلَى مَكَّةَ سِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا إِلَى جَدَّةَ وَإِلَى الطَّائِفِ وَعَسَفَان. قَال الشَّافِعِيُّ وَأَقْرَبُ ذَلِكَ إِلَى مَكَّةَ سِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا بِالْهَاشِمِيِّ وَسَافَرَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رِيم فَقَصَرَ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ نَحوُ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ».

قال الماوردي: وهذا صحيح، جملة الأسفار على أربة أضرب، واجب، وطاعة، ومباح ومعصيه.

فالسفر الواجب كالحج والعمرة والجهاد والطاعة، والسفر في طلب العلم وزيارة الوالدين.

والمباح سفر التجارة.

والمعصية السفر في قطع الطريق وإخافة السبل.

فأما سفر المعصية فلا يجوز أن يقصر فيه ولا يفطر، والكلام فيه يأتي فيما بعد.

وأما السفر الواجب والطاعة والمباح فيجوز فيه القصر، وقال داود بن علي: وهو مذهب عبد الله بن مسعود لا يجوز القصر والفطر إلا في السفر الواجب وهو الحج والعمرة والجهاد، تعلقاً بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٍ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَروا ﴾ [النساء: ١٠١]. فوردت الآية بإباحة القصر بشرط الخوف من الكفار، وقصر رسول الله على في حجه وعمرته، فلم يجز القصر في غيره قالوا ولأن الصوم والإتمام واجب، وترك الواجب لا يجوز إلى غير واجب، وإنما يجوز تركه إلى واجب كترك التستر للختان، وهذا غلط.

ودليلنا رواية يعلى بن أمية (١) قال سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ أَبَاحِ اللَّهُ تَعَالَى الْقَصْرَ فِي الْخَوْفِ؟ فَقَالَ قَدْ عَجِبْتُ مِمَّا قَدْ عَجِبْت

<sup>(</sup>۱) يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همَّام بن الحارث بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم مولى قريش المكي من مسلمة الفتح وشهد حنيناً والطائف له ثمانية وأربعون حديثاً اتفقا على ثلاثة وعنه ابنه صفوان ومجاهد وعطاء بقي إلى قرب الخمسين. انظر الخلاصة ١٨٤/٣.

مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «الْقَصْـرُ رخْصَةٌ تَصَـدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَـاقْبَلُوا صَدَقَتَـهُ»'' فأخبر أن القصر في غير الخوف صدقة من الله سبحانه على عباده، وروي عن رسول الله ﷺ أنه سافر أيناً فقصر الصلاة (٢).

فأما تعلقهم بالآية فهي وإن اقتضت جواز القصر في الجهاد فالسنة تقتضي جوازه في غير الجهاد، فاستعملناهما معاً، وأما قولهم لا يجوز ترك الواجب إلى غير واجب فمنتقض بشيئين أحدهما الفطر، لأن داود يجوزه في السفر المباح وهو ترك واجب إلى غير واجب، والثاني الجمع بين الصلاتين في المطر جائز وهو ترك واجب إلى غير واجب.

فصل: فإذا تقرر جواز القصر في السفر المباح كجواز قصره في الواجب فلا يجوز إلا في سفر محدود؛ لأن الرخص المتعلقة بالسفر على ثلاثة أضرب: ضرب منها يتعلق بسفر محدود، وهو ثلاثة أشياء، القصر والفطر والمسح على الخفين ثلاثاً، وضرب منها يتعلق بطويل السفر وقصيره، وهو شيئان التيمم والصلاة على الراحلة أينما توجهت، وضرب اختلف قوله فيه وهو الجمع بين الصلاتين وله فيه قولان.

قال في القديم: يجوز في طويل السفر وقصيره إلحاقاً بالتيمم وصلاة النافلة على الراحلة، وقال في الجديد (٣): لا يجوز إلا في سفر محدود إلحاقاً بالقصر والفطر.

وقال داود بن على يجوز القصر والفطر في طويل السفر وقصيره، تعلقاً بقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاة ﴾ [النساء: ١٠١] فأطلق ذلك على ظاهره، ورواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ سافر فرسخاً فقصر، وروي عن على بن أبي طالب كرّم الله وجهه أنه خرج إلى الحلبة فرجع من يومه وقصر، وقال إنما فعلت هذا لأعلمكم سنة نبيكم.

والدلالة على ما ذهبنا إليه رواية عطاء عن ابن عباس أن النبي ﷺ قـال: «يَا أَهْـلَ مَكَّةَ لاَ تَقْصُرُوا فِي أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعَةَ بُرُدٍ» (٤) وذلك من مكة إلى الطائف وعسفان.

فإن قيل: هذا موقوف على ابن عباس، قيل قد رويناه مسنداً عنه من مذهبنا أن الخبر إذا روي موقوفاً ومسنداً حمل الموقوف على أنه مذهب الراوي، والمسند على أنه قول

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ٤٧٨/١ في صلاة المسافرين ٤/٦٨٢ والترمـذي ٢٢٧/٥ (٣٠٣٤) والشافعي ٣١١/١ وابن ماجة ٢/٣٣٩ (١٠٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرحه الترمذي ٤٣١/٢ في الصلاة باب ما جاء في التقصير في السفر ٥٤٧ وأخرجه النسائي ١١٧/٣ وأحمد في المسند ٢١٥/١.

<sup>(</sup>٣) في جد القديم.

<sup>(</sup>٤) موضوع أخرجه الطبراني في الكبير ٩٧/١١ والبيهقي ١٣٧/٣ وافقه عبدالوهاب بن مجاهد كذبه الثوري.

النبي ﷺ، ولأنه إجماع الصحابة، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في القصر على قولين:

فقال ابن مسعود لا يجوز في أقل من أربعة أيام .

وقال ابن عمر وابن عباس لا يجوز في أقبل من يومين، فقد أجمعوا على أنه محدود وإن اختلفوا في قدر حده، ولأن النبي على القصر بالسفر ومنع منه في الحضر، فكان من الفرق بينهما لحوق المشقة في السفر وعدمها في الحضر، والسفر القصير لا تلحق المشقة فيه غالباً، فاقتضى أن لا يتعلق به القصر، فأما عموم الآية فمحمول على السفر المحدود بدليلنا.

وأما الخبر فالجواب عنه أن النبي ﷺ كان سفره طويلًا، وإنما قصر في الفرسخ الأول ليعلم جوازه قبل قطع المسافة المحدودة، وأما حديث علي عليه السلام فالمروى عنه غيره، فلم يصح الاحتجاج به للروايتين.

فصل: فإذا تقرر أن سفر القصر محدود فحده على مذهب الشافعي أربعة برد، وهو ستة عشر فرسخاً، لأن البريد أربعة فراسخ وهو ثمانية وأربعون ميلاً؛ لأن الفرسخ ثلاثة أميال، والميل اثنا عشر ألف قدم، وذلك على سير النقل ودبيب الأقدام مسافة يوم وليلة سيراً متصلاً، وقد ذكره الشافعي في مواضع متفرقة بألفاظ مختلفة ومعان متفقة، فقال في هذا الموضع ستة وأربعين ميلاً بالهاشمي يريد إذا لم يعد الميل في الابتداء والميل في الانتهاء.

وقال في القديم أربعين ميلاً يريد أميال بني أمية ، وقال في «الإملاء» ليلتين قاصدتين يريد سوى الليلة التي بينهما فهذا وإن اختلفت ألفاظه فمعانيه متفقة وليس ذلك بأقاويل مختلفة وتحقيق ذلك مرحلتان كل مرحلة ثمانية فراسخ على غالب العادة في سير النقل ودبيب الأقدام وبه قال من الصحابة ابن عمر وابن عباس وإسحاق.

وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يجوز القصر في أقل من ثلاث مراحل وهي مسيرة ثلاثـة أيام.

ومن الفقهاء مالك والليث وأحمد وبه قال من الصحابة ابن مسعود استدلالًا برواية أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرم ِ»(١).

قال الماوردي: فلما جعل المحرم شرطاً في الثلاثة ولم يجعله شرطاً فيما دونها علم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ٥٦٦/٢ في تقصير الصلاة باب في كم يقصر الصلاة (١٠٨٨) ومسلم ٩٧٧/٢ في الحج (١٠٨٨) برواية يوم وليلة وأما رواية الشلاث فهي عند البخاري أيضاً في نفس المصدر ١٠٨٦، ١٠٨٧ ومسلم ٢/٢٧ (٨٢٧/٣١٧).

أن الثلاثة حد السفر وما دونها ليس بسفر، إذ لا يجوز أن تسافر بغير ذي محرم. وبما روي عن رسول الله عن رسول الله عن رسول الله عن المُسَافِرُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ» فقصد بإدخال الألف واللام جنس المسافر فأباحهم المسح ثلاثاً، فعلم أن من لا يكرر المسح ثلاثاً ليس بمسافر، قالوا: ولأن الثلاثة أقل الكثير وأكثر القليل، ولا يجوز له القصر في قليل السفر، فوجب أن يكون أقل الكثير وهو الثلاث حداً له.

ودليلنا عموم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ﴾ [النساء: ١٠١] فاقتضى هذا الظاهر جواز القصر في جميع السفر إلا ما خصه الدليل من مسافره دون اليوم والليلة.

وروى عطاء عن ابن عباس أن النبي ﷺ قـال: «يَا أَهْـلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُـرُوا فِي أَقَـلَ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُد وَذَلِكَ مِنْ مَكَّةً إِلَى عسفَان».

ولأنها مسافة تلحق المشقة في قطعها غالباً، فوجب أن يجوز القصر فيها كالثلاث، ولأنها مسافة تستوفى فيها أوقات الصلوات الخمس على وجه التكرار في العادة، فجاز له القصر فيها كالثلاث، ولأنه زمان مضروب المسح فجاز أن يكون حد السفر للقصر كالثلاث، ولأن كل زمان تكررت فيه الفريضة الواحدة لم يكن حد السفر القصر كالأسبوعين في تكرار الجمعتين.

فأما الجواب عن قوله ﷺ: «لاَ يَحِلُّ لاِمْسَرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ والْيَـوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَـافَرِ ثَـلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ».

فقد روي مسافة يوم، وروي مسافة يومين فلما اختلفت فيه الروايات لم يجز الاستدلال به.

وأما حديث المسح فلا حجة فيه لأنه يقدر على مسح الثلاث في مسافة يـوم وليلة إذا سار ما في ثلاث.

وأما الجواب عن قوله الثلاث أقل حد الكثير فلا يصح من وجهين:

أحدهما: أن الثلاث في الشرع معتبرة بحكم ما دونها لا بحكم ما زاد عليها كشرط الخيار، وحد المقام، واستتابة المرتبد فاقتضى أن يعتبر بها في السفر حكم ما دونها ونحن كذا نقول.

والثاني: أن اعتبار الثلاث فيما يتعلق بالزمان، والاعتبار في السفر بالسير لا بالـزمان، فلم يكن لاعتباره في الثلاث وجه.

فصل: فإذا ثبت أن القصر يجوز في أربعة برد وهـو ستة عشـر فرسخاً، وهو: ثمـانية وأربعون ميلًا، فلا اعتبار بالزمان معها إذا كان قدر المسافة ما ذكرنا لأن الزمان قد يوجد خالياً

من السير فلم يصح تعليق الحكم، فلو أسرع في سيره وسار هذه المسافة في يـوم أو بعضه جاز له القصر لوجود المعنى المبيح وهو المسافة المحدودة.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَأَكْرَهُ تَرْكَ الْقَصْرِ رَغْبَةً عَنِ السُّنَةِ، فَأَمَّا أَنَا فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَقْصِرَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ احْتِيَاطاً عَلَى نَفْسِي وَإِنَّ تَرْكَ الْقَصْرِ مُبَاحٌ لَوْ قَصَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ الْعَلَمُ عَلَمَ الْعَلَمُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ الْعَلَمُ عَلَمُ عَ

قال المارودى: وهذا كما قال.

والمسافر عندنا بالخيار بين قصر الصلاة في سفره وبين إتمامها أربعاً كالحضر فيكون ما أتمه من سفره صلاة حضر لا صلاة سفر هذا مذهبنا، وبه قال من الصحابة عثمان بن عفان وسعد بن أبى وقاص وأنس بن مالك ومن التابعين أبو قلابة ومن الفقهاء أبو ثور.

وقال أبو حنيفة ومالك القصر في السفر واجب، وبه قال من الصحابة أبو بكر، وعمر، وابن عمر، وابن عباس \_ رضي الله عنهم \_ فإن أتم الصلاة أفسدها وأجمعوا: أنه لوصلى خلف مقيم أتم ولم يقصر واستدلوا برواية مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله سبحانه على لسان نبيكم على الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين (١) فأخبر أن فرض السفر ركعتان لا غير.

وروي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت: فرض الله الصلاة ركعتان فـزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر<sup>(٢)</sup>.

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: صلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم ﷺ (٣).

وروي أن أبا بكر رضي الله عنه خطب النـاس فقال: قـال رسـول الله ﷺ: «لِلظَّاعِنِ رَكْعَتَانِ وَلِلْمُقِيمِ أَرْبَعِ»(٤).

وروي عن رسول الله على أنه قال: «خَيْرُ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ سَافَرُوا قَصَرُوا الصَّلاةَ وَأَفْطُرُوا»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ٢ /٤٧٨ في صلاة المسافرين باب صلاة المسافرين ٥ /٦٨٧ وأبو داود ٢ /١٧ في الصلاة باب من قال يصلى لكل طائفة ركعة (١٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٦٦٣/٢ في تقصير الصلاة (١٠٩٠) ومسلم ٢/٨٧١ (٢٣/ ٦٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٧/١ وابن ماجة ٢/٣٣٨ (١٠٦٣) (١٠٦٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عدي في الكامل ١٠٢٦/٣ وأبو نعيم في الحلية ٢٢٢/٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبدالرزاق في المصنف ٢/٥٦٦ وابن أبي شيبة في المصنف ٢/٤٤٩ وينحوه أحرجه البغوي ٢/٤٤ والبخاري في التاريخ ٣/٦٥١ والعلل لابن أبي حاتم وانظر تلخيص الجبير (٧٥٥).

فاقتضى أن يكون شرهم من أتم الصلاة ولم يفطر.

وهذا وصف لا يستحقه من ترك المباح وإنما يستحقه من ترك الواجب.

قالوا: ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم وذلك أن عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة بمنى فأنكر عليه ابن مسعود والصحابة فاعتذر إليهم وقال: قد تأهلت بمكة (١).

فلما تبين المعنى الذي أتم لأجله وهو أنه كان مقيماً علم أن القصر واجب لاعتذاره، قالوا ولأنها صلاة ردت إلى ركعتين فوجب أن لا يجوز الزيادة عليها كالجمعة، قالوا: ولأنه لا يخلو أن تكون الزيادة على الركعتين واجبة أو غير واجبة: فبطل أن تكون واجبة لأنه لو تركها جاز والواجب لا يسقط إلى غير واجب، وإذا قيل إنها غير واجبة لم يجز فعلها كالمصلي الصبح أربعاً. وهذا خطأ.

ودليلنا قوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاقِ ﴾ [النساء: ١٠١] فأخبر تعالى بوضع الجناح عنا في القصر، والجناح الاثم، وهذا من صفة المباح لا الواجب، فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْ وَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَو اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يطوفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: ١٥٨]. والسعي واجب.

قيل: الجواب عنه من وجهين: 🗝

أحدهما: أن الآية نزلت على سبب وهو أن الجاهلية كانت لها على الصفا صنم اسمه أساف، وعلى المروة صنم اسمه نائلة فكانت تطوف حول الصفا والمروة تقرباً إلى الصنمين فظن المسلمون أن السعي حول الصفا والمروة غير جائز فأخبر الله سبحانه بإباحته وأنه وإن شابه أفعال الجاهلية فإنه مخالف له؛ لأنه لله تعالى وذلك لغير الله تعالى، فكان السعي الذي وردت فيه الآية مباحاً وغير واجب لأن السعي الواجب: بينهما والآية وارده بالسعي بهما.

والجواب الثاني: أن الآية وإن تضمنت السعي بين الصفا والمروة فالمراد بها المباح لا الواجب؛ لأنها نزلت أول الإسلام قبل وجوب الحج والعمرة ولم يكن واجباً وإمما كان مباحاً ألا ترى إلى ما روي عن عروة أنه قال: إنَّي لا أرى أنْ لا جُنَاح عَلَيَّ إِذَا لَمْ أَطُفْ مِباحاً أَلا ترى إلى ما روي عن عروة أنه قال: إنَّي لا أرى أنْ لا جُنَاح عَلَيَّ إِذَا لَمْ أَطُفْ بِهِمَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: بِشْسَ مَا قُلْتَ إِنَّما كَانَ ذَلِكَ فِي أُول لا الإسلام ، ثمَّ سَنَّهُ النَّيِّ بَعْدَ ذَلِكَ (٢).

فإن أراد [به] (٣) قصر هيئات الصلاة وتحقيق أفعالها لا تقصير أعداد ركعاتها قيل هـذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود ۱۹۹/۲ في المناسك باب الصلاة بمنى (۱۹۶۵) وبنحوه عند البخاري ۲٥٥/۲ (۱۹۸۳) . (۱۹۵۷، ۱۳۵۵) وأخرجه مسلم ۲۸۱۱ في صلاة المسافرين (۱۹۷/۱۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٨١/٣) في الحج باب وجوب الصفا والمروة (١٦٤٣) وأخرجه مسلم ٩٢٨/٢ (٢٥) (٢٥٧ - ١٦٤٧).

<sup>(</sup>٣) سقط في أ.

تأويل قبيح يدفعه ظاهر الآية، ويبطله إجماع الصحابة لأن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أباح الله تعالى القصر في الخوف فما بالنا نقصر في غير الخوف؟ فقال عمر رضي الله عنه: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله عنه نقال: «القصر صدقة تصدق الله بهاعليكم فاقبلوا صدقته» فقد فهمت الصحابة رضي الله عنهم من الآية مع ظهوره على أن قصر الهيئات لا تختص بالخوف أو السفر المشروط في الآية، فعلم أن المراد به قصر الاعداد، ومن الدلالة على ما ذكرنا ما رواه عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سَفَرِهِ يُتِمّ وَيُقْصِر وَيَصُومُ ويُقْطِر (۱).

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ لِي اللهِ عَلَيْ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ لِي : يَا عَائِشَةَ مَاذَا صَنَعْتِ فِي سَفَرِكِ قُلْتُ أَتْمَمْتُ مَا قَصَّرْت وَصُمْتُ مَا أَفْطَرْت (٢) فقال أحسنت.

فدل ذلك من قوله ﷺ على أن القصر والفطر رخصة.

وروي عن أنس بن مالك قال: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمِنَّا الْمُتِمُّ وَمِنَّا الْمُقْصِرُ. وَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ. فَلَمْ يَعِبِ الْمُتِمُّ عَلَى المُقْصِرُ وَلَا الْمُقْصِرُ عَلَى الْمُقْطِرُ عَلَى الْمُقْطِرُ وَلَا الْمُقْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ وَلَا الصَّائِمِ (٣)، ولأنه أتى بغرض الإقامة فيما يصح فعله منفرداً فوجب أن يجزبه.

أصله: التمام في الصلاة خلف المقيم.

ولأنه عذر بغير فرض الصلاة فوجب أن لا يمنع من الإتيان بغرض الرفاهية كالمرض ولأنها صلاة مفروضة فصح أن تؤدي في السفر فرض الحضر.

أصله: الصلوات التي لا تقصر وهي المغرب والصبح. ولا يدخل عليها صلاة الجمعة لأن المسافر لو صلاها في سفر لم تجزه عن فرضه، ولأن الأعذار المؤثرة في الصلاة تخفيفاً إنما تؤثر فيها رخصة لا وجوباً كالمرض، ولأن السفر إذا اقتضى رفقاً في الصلاة كان ذلك رخصة لا عزيمة كالجمع بين الصلاتين؛ ولأن من جاز منه القصر صح منه الإتمام كالمسافر إذا صلى خلف مقيم، ولأن كل ركعات استوفاها في فرضه خلف الإمام وجب إذا انفرد أن تكون تلك الركعات فرضه كالمقيم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي ١١٤/١ والدارقطني ٢٤٢/١ والبيهقي ١٤٢/٣ والبغوي في شسرح السنة بتحقيقنا ٢/٣٢٥ وفي طلحة بن عمرو المكي متروك.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي ۱٤٢/٣.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ٧٨٦/٢ في الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ١١١٦/٩٣ من حديث أبي سعيد الخدري وحديث أنس أخرجه البخاري ٢١٩/٤ في الصوم (١٩٤٧) ومسلم ٧٨٦/٢ في الصيام (١١١٨).

فأما الجواب عن استدلالهم بحديث أبي بكر وعمر وابن عباس رضي الله عنهم ففيه جوابان.

أحدهما: أن ظاهر الأحاديث يقتضي جواز صلاة المسافر ركعتين، وهذا مسلم بإجماع وإنما تقول إن المسافر بالخيار بين أن يأتي بصلاة السفر ركعتين أو بصلاة الحضر أربعاً.

والجواب الثاني: أن المراد بها: ما لا يجوز النقصان منه وهو ركعتان في السفر وأربع في الحضر.

وأما احتجاجهم بما رواه من قوله: «خَيْر عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينِ إِذَا سَافَرُوا أَفْطَرُوا وَقَصَّروا». فهذا حديث موقوف على سعيد بن المسيب فلم يلزم، على أنه لو كان صحيحاً لم يكن فيه حجة لأنه جمع بين الفطر، والقصر ثم لو صام جاز، كذلك إذا أتم.

وأما ما ذكره من الإجماع فخطأ كيف يكون إجماعاً وعائشة رضي الله عنها وسعد بن أبي وقاص، وأنس وابن مسعود رضي الله عنهم خالفوا.

أما عائشة رضي الله عنها فإنها أتمت وأما أنس فأخبر أن من قصر لم يعب على من تم.

وأما سعد فلم يكن يقصر في سفره.

وأما ابن مسعود فروى الشافعي أنه عاب على عثمان رضي الله عنه الإتمام بمنى ثم صلى فأتم. فقيل له إنك تعيب على عثمان رضي الله عنه الإتمام وتتم فقال الخلاف شر، فعلم أن إنكارهم عليه ترك للأفضل لا الواجب.

لأن الصحابي لا يتبع إمامه فيما لا يجوز فعله.

وأما قياسهم على الجمعة. فالمعنى فيه: أنه لما لم تجز الزيادة فيها بالإتمام وجب الاقتصار على ركعتين، ولما جاز للمسافر الزيادة فيها بالإتمام لم يجب الاقتصار على ركعتين.

وأما قولهم إن الزيادة فيها على ركعتين غير واجبة، فاقتضى بطلان الصلاة بها.

فالجواب: أنا لا نسلم أن الزيادة غير واجبة لأنها لوكانت غير واجبة لم تجب عليه الإتمام. ألا ترى أن المصلي الصبح خلف المصلي الظهر إذا صلى ركعتين سلم ولم يتبع إمامه في الزيادة لأنها غير واجبة.

ولما كان المسافر يجب عليه اتباع إمامه المقيم في الزيادة على ركعتين، علم أنها واجبة. فإن قيل: إذا كانت الزيادة عليه واجبة فلم جوزتم تركها إذا قصر.

قلنا: نحن على ما جَوَّزْنَا له ترك واجب، وإنما قلنا أنت مخير بين أن تأتي بصلاة حضر أربع ركعات وبين أن تأتي بصلاة سفر ركعتين وأيهما فعل فقد فعل الواجب وأجزاه عن الآخر كما تقول في كفارة اليمين والله تعالى أعلم.

فصل: فإذا ثبت أن إتمام الصلاة في السفر جائز فقد اختلف أصحابنا في الأفضل والأولى على مذهبين.

أحدهما: القصر أفضل اقتداء بأكثر أفعال رسول الله ﷺ وأكثر أفعاله القصر، وليكون من الخلاف خارجاً وهذا هو ظاهر قول الشافعي وعليه جمهور أصحابه.

والثاني: وهو قول كثير منهم، إن الإتمام أفضل؛ لأن الإتمام عزيمة والقصر رخصة والأخذ بالعزيمة أولى، ألا ترى أن الصوم في السفر أفضل من الفطر وغسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين. فأما قول الشافعي: وأكره ترك القصر رغبة عن السنة، والراغب عنها على ضربين:

راغب بتأويل وهذا غير كافر ولا فاسق كمن لا يقول بأخبار الأحاد وله أراد الشافِعي ورغب عنها زاهداً فيها بغير تأويل بعلم ورود السنة بالقصر ولا يقول بها فهو كافر، فأما قول الشافعي: فأما أنا فأحب أن لا أقصر في أقل من ثلاثة أيام ولياليهن احتياطاً على نفسي وإن ترك القصر مباح لي فهذا صحيح لأنه أفتى بما قامت عليه الدلالة عنده ثم اختار لنفسه احتياطاً لها من طريق الاستحباب أن لا يقصر في أقل من ثلاثة أيام ليكون من الخلاف خارجاً وبالاستظهار آخذاً.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلاَ يُقْصِرُ إِلَّا فِي النَّظُهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءَ الآخِرَةِ فَأَمَّا الصَّبْحُ وَالْمَعْرِبُ فَلاَ يَقْصِرَان».

قال الماوردي: هذا صحيح وهو مما لا خلاف فيه بين العلماء أن القصر في الصلوات الرباعيات وهي ثلاث الظهر والعصر وعشاء الأخرة، فأما المغرب والصبح فلا يقصران.

والدلالة على ذلك ما روى مسروق عن عائشة رضي الله عنها قـالت: فُرِضَتِ الصَّـلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ صلَّى إلى كُلِّ صَلاَةٍ مِثْلَهَـا إِلَّا الْمَغْرِب فَـإِنَّهَا وِتْـرٌ وَالصَّبْحُ لِطُول ِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا وَكَانَ إِذَا سَافَرَ رَدَّهَا إِلَى أَصْلِهَا.

ولأن القصر تنصيف الصلاة والإتيان بشطرها.

قـال رسـول الله ﷺ يقـول الله عـز وجــل: «وَضَعْتُ عَنْ عِبَـادِي شَــطْرَ الصَّـلاَةِ فِي سَـفَرِهِمْ».

فلم يكن قصر المغرب، لأن نصفها ركعة ونصف ركعة وركعة ونصف لا تكون صلاة فإن أضيف إليها نصف ركعة صارت شفعاً. وإن اقتصر على ركعة لم يكن شطر المغرب.

فأما الصبح فلم يجز قصرها إلى ركعة لأنها مقصورة والمقصور لا يقصر. وإنما يصح قصر الرباعيات لا مكان تنصيفها بالقصر بعد إتمامها والله تعالى أعلم.

مسالة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي أَيَّام ِ رَمَضَان فِي سَفَرِهِ وَيَقْضِيَ. فَإِنْ صَامَ فِيهِ أَجْزَأَهُ وَقَدْ صَامَ النَّبِيُ ﷺ فِي رَمَضَان فِي سَفَرٍ»(١)

قال الماوردي: وهذا كما قال كل من جاز له القصر في سفره جاز له الفطر فيه لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٤]، ولما روى حمزة بن عمرو الأسلمي (٢) قال كنت رجلااً أسرد الصوم فقلت يا رسول الله أصوم في سفري أو أفطر فقال ﷺ إن شئت فصم وإن شئت فافطر (٣).

فإن أفطر في سفره فعليه القضاء لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٤]. وإن صام فيه أجزأه ولا إعادة عليه وهو قول جمهور الفقهاء. وقال داود بن علي لا يصح الصوم في السفر فإن صام [فيه] لم يجزه ووجب عليه القضاء.

وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم تعلقاً بقوله على ليس من البر الصيام في السفر<sup>(٤)</sup>. وإذا لم يكن الصوم براً لم يجزه عن فرضه لأن الصوم قربه.

وبما روي عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ»(٥).

فلما كان على المفطر في الحضر القضاء وجب أن يكون على الصائم في السفر القضاء لأنه على المعرو الأسلمي: «إنْ القضاء لأنه على شبئت فَصَّمْ وَإِنْ شِئْتَ فَافْطِر».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ٤/٣٤٧، ٣٤٧/ وأبـو داود ٢/٩٦٦ في الصوم ٢٤٠٨ والتـرمذي ٩٤/٣ في الصوم ٢١٥ وقال حسن والنسائي ٤/١٨٠، ٤/١٩٠ وابن ماجة ٢/٥٣٣ في الصيام ١٦٦٧.

<sup>(</sup>٢) حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلمي أبو صالح أو أبو محمد المدني صحابي جليل مات سنة إحدى وستين وله إحدى وسبعون وقيل ثمانون تقريب التهذيب ٢٠٠١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ١٧٩/٤ في الصوم ١٩٤٣ ومسلم ٧٨٩/٢ في الصيام ١١٢١/١٠٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ١٨٣/٤ في الصوم ١٣٤٦ ومسلم ٧٨٦/٢ في الصيام ١١١٥/٩٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه المدولابي في الكنى ١/٧/١ والخطيب في التماريخ ٣٨٣/١ وابن أبي حاتم في العلل ٦٦٤ وابن الجوزي في العلل ١/٣٥٤ والمنذري في الترغيب ١٣٤/٢ وانظر التلخيص ٢٠٥/٢.

ولقول عائشة رضي الله عنها كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرِهِ يَصُومُ وَيُتِمُّ ويقْصِرُ.

ولحديث أنس بن مالك، ولأن الفطر رخصة والصوم عزيمة وفعل العزيمة أولى من الفطر الأخذ بالرخصة وإذا ثبت جواز الصوم في السفر فلا يختلف أصحابنا أنه أولى من الفطر وأفضل؛ لأن الفطر مضمون بالقضاء وفواته غير مأمون، فأما قوله على: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ» فهذا ورد على سبب وهو أن النبي على: مر برجل وقد أحدق به الناس، فسأل عنه فقيل مسافر قد أجهده الصوم فقال على: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ» وعندنا أن من أجهده الصوم ففطره أولى به.

وأما قوله ﷺ: «الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ» فالمراد به من لم ير الفطر في السفر جائزاً.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ نَوَى السَّفَرَ فَلاَ يَقْصِرْ حَتَّى يُفَارِقَ الْمَنَاذِلَ إِنْ كَانَ بَدَوِيًّا».

قال الماوردي: وهو كما قال.

إذا نوى سفراً يقصر في مثله الصلاة فليس له أن يقصر في بلده بمجرد النية قبل إنشاء السفر وهو قول كافة الفقهاء.

قـال عطاء والأسـود والحارث بن أبي ربيعـة إذا نوى السفـر جاز لــه القصر في منــزلــه بمجرد النية قالوا: لأنه لما صار مقيماً بمجرد النية من غير فعل، وهذا خطأ.

والــدلالة على فســاده قولــه تعالى : ﴿وَإِذَا ضَــرَ بْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاة﴾ [النساء: ١٠١].

فأباح الله تعالى القصر للضارب في الأرض والمقيم لا يسمى ضارباً.

وروى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة (١) عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ لَمَّا خَرَجَ فِي حُجِّةِ الْـوَدَاعِ صَلَّى الظُّهْـرَ بِالْمَـدِينَةِ فَـأَتَمَّ وَصَلَّى الْعَصْرَ بِـذِي الْحُلَيْفَةِ فَقَصِّر (٢).

ومعلوم أن رسول الله ﷺ قدم النية لسفره قبل الزوال ثم أتم الظهر لأنه صلاها قبل خروجه.

ولأنه لما وجب عليه الإتمام إذا دخل بنيان بلده عند قدومه من سفره إجماعاً وجب أن لا يجوز له القصر في ابتداء خروجه قبل مفارقة بنيان بلده حجاجاً.

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن ميسرة الطائي نزيل مكة ثبت حافظ مات سنة اثنتين وثلاثين. تقريب التهذيب ٢ / ٤٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٢/ ٥٦٩ في تقصير الصلاة باب قصر الصلاة إذا خرج من موضعه ١٠٨٩ ومسلم ١٠٨٩ في صلاة المسافرين ١٠٨٩.

ولأن الله تعالى أباح القصر في السفر والسفر مشتق من الأسفار وهو الخروج عن الموطن، وقيل بل سمي سفراً لأنه يسفر عن أخلاق السفر والمقيم في بلده وإن خرج عن منزله لا يسمى مسافراً لأن المقيم قد يخرج من منزله للتصرف في أشغاله وإن لم ينو سفراً فكذلك إذا انتقل من أحد طرفي البلد إلى الطرف الأخر لم يسم مسافراً لأنه قد نسب إلى البلد بالمقام في الطرف الذي انتقل إليه كما ينسب إليه بالمقام في الطرف الذي انتقل عنه وإذا لم ينطلق اسم السفر عليه قبل مفارقة بلده لم يجز له القصر لعدم الشرط المبيح له.

فأما ما ذكره من أنه قد يصير مقيماً بمجرد النية ، فغلط بـل هما متفقـان في المعنى لأنه لا بد من الإقامة من الفعل مع النية وهو اللبث لأنه لو كان سـائراً مـاشياً أو راكباً أو في سفينة ونوى الإقامة كانت النية لغواً وجاز له القصر حتى ينوي الإقامة مع اللبث فكذلك في السفر.

فإذا تقرر أنه لا يجوز له القصر قبل مفارقة بلده فإن كان بلده ذا سور ففارق سوره أو لم يكن له سور ففارق آخر بنيانه وإن قل جاز له القصر.

وقال مجاهد: إن كان سفره نهاراً لم يقصر حتى يدخل الليل وإن كان ليلاً لم يقصر حتى يدخل الليل وإن كان ليلاً لم يقصر حتى يدخل النهار، والدلالة على فساد هذا القول مع ما تقدم ذكره ما روي عن أيوب بن موسى (١) عن سعيد بن العاص (٢) أن النبي على كَانَ يُقْصِدُ الصَّلَاةَ بِالْعَقِيقِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ وَيُقْصِرُ بِذِي طُوى إِذَا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ (٣).

فإذا ثبت جواز القصر بعد مفارقة البنيان فلا يخلو حال المسافر من أحد أمرين: إما أن يكون حضرياً أو بدوياً.

فأما الحضري فإن كان يسكن بلداً أو قرية لم يقصر إلا بعد مفارقة بنيانه والخروج منه.

والفرق بين اتصال البنيان بالعمران وبين اتصاله بالخراب لأن بين جامع البصرة ومريدها والعقيق خرابات دارسة قد غطى سربها وكل من حواه سورها مقيم بالبصرة ومنسوب إليها. فإذا خرج من سور البلد جاز له القصر. وإن اتصل سور البلد ببنيان البساتين كمن خرج من البصرة من درب سليمان جاز له القصر، وإن كانت بنيان البساتين متصلاً بالسور،

<sup>(</sup>١) أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص أبو موسى المكي الأموي ثقة مات سنة اثنتين وثلاثين. انظر التقريب ٩١/١ .

<sup>(</sup>٢) سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي صحابي صغير عن عمر وعثمان وعائشة وعنه ابنه عمر و وعروة و أقيمت عربية القرآن على لسانه وكان شريفاً سخياً فصيحاً ولي الكوفة لعلي وافتتح طبرستان قال البخاري: مات سنة سبع أو ثمان وخمسين وقال خليفة: سنة تسع. انظر الخلاصة ١/٣٨٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الصغير ٢٧/٢ وذكره الهيثمي في المجمع ٢/١٥٧.

لأن هذه البنيان لم تبن للاستيطان وإنما بنيت للانتفاع والارتفاق فهي كــ «أرض البساتين»، وإنما يكون مقيماً إذا كان في بنيان يلبث فيه للاستيطان أهل البلد.

فأما إذا كان في قرية متصلة بقرية أخرى. فإن كان بين القريتين انفصال ولو كذراع جاز له القصر إذا فارق بنيان قريته، وإن لم يكن بينهما انفصال واتصل بنيان أحدهما بالآخر لم يجز له القصر حتى يفارق منازل القريتين، لأنهما بالاتصال كالبلد الجامع لقبيلتين.

فأما أهل البساتين ومكان القصور كساكني دجلة والبصرة وأنهارها الذين لا يجمعهم بلد ولا تضمهم قرية وإنما يستوطنون قصور البساتين فلهم القصر إذا فارقوا الموضع المعروف بينهم.

فصل: وأما البدوي فله حالان.

أحدهما: في صحراء.

والثاني: أن يكون في واد، فإن كان في صحراء اعتبرت حال الخيم، فإن كانت حياً واحداً وبطناً منفرداً لم يقصر حتى يفارق جميع خيام الحي سواء اجتمعت أو تفرقت، لأن جميع الحي دار لأهله، وإن كانت الخيم أحياء مختلفة وبطوناً متفرقة فإن تميزت خيمهم فكان لكل بطن منهم حي منفردا وخيام متميزة قصر إذا فارق عيام قومه وبيوت حيه، وإن اختلطت البطون ولم تتميز الخيام لم يقصر حتى يفارق الخيام كلها فإذا فارقها قصر حينئذ كما قلنا في القريتين إذا اتصلتا.

فإن كان في واد فإن أراد أن يسلك طوله قصر إذا فارق خيام قومه كالصحراء، وأن يسلك عرضه، قال الشافعي: لم يقصر حتى يقطع عرض الوادي، فمن أصحابنا من حمل الجواب في ظاهره ومنعه من القصر حتى يقطع عرض الوادي، وإن فارق خيام قومه وهو قول أصحابنا البصريين وتعليل الشافعي يدل عليه، لأنه قال: لأن عرض الوادي دار لهم أو كالدار لهم، ومن أصحابنا من قال يقصر إدا فارق خيام قومه وهو قول البغداديين، وحمل قول الشافعي حتى يقطع عرض الوادي: إذا كانت خيام قومه متصلة بعرضه.

فصل: إذا فارق المسافر بنيان بلده ثم عاد إلى منزله لحاجة ذكرها أو أمر عرضي وأدركته الصلاة لم يجز له القصر في منزله أو بلده حتى يفارق آخر بنيانه لأنه استقر برجوعه في دار إقامته فلو سافر من البصرة وهي وطنه إلى الكوفة ينوي المقام بها فحين قرب من الكوفة بدا له من المقام شيئاً وأراد الاجتياز فيها إلى بلد آخر جاز أن يقصر بالكوفة لأنها ليست له دار إقامة، فلو رجع إلى البصرة وهي وطنه يريد الاجتياز فيها إلى بلد آخر لم يجز له القصر بالبصرة وإن كان غير المقام فيها لأنها دار إقامته.

فأما إذا خرج من بلده بنية الحج ثم بدا له في سفره من التوجه في حجه لم يجز له أن

يقصر في موضعه الذي عين النية فيه حتى يفارقه لأنه بتغير النية صار مقيماً والمقيم إذا نوى السفر لم يجز له القصر إلا بعد مفارقة موضعه، فإذا فارق موضعه وكان بينه وبين بلده مسافة القصر جاز أن يقصر والله تعالى أعلم.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِنْ نَوَى السَّفَرَ فَأَقَامَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ أَتَمَّ الصَّلاةَ وَاحْتَجَّ فِيمَنْ أَقَامَ أَرْبَعَةً يُتِمُّ بِأَنَّ النَّبِيِّ عَلَا قَالَ يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلاَثَاً وَبِأَنَّ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى عَرَفَة ثَلاثَاً يَقْصُرُ وَقَدِمَ مَكَّةَ فَأَقَامَ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى عَرَفَة ثَلاثَاً يَقْصُرْ وَلَمْ يَحْسِبُ النَّبِيِّ عَلَى عَرَفَة ثَلاثَاً يَقْصُرُ وَلَمْ يَحْسِبُ الْيَوْمَ النَّذِي خَرَجَ فِيهِ سَائِراً وَلَا يَوْمُ التَّرْوِيَةِ اللَّذِي خَرَجَ فِيهِ سَائِراً وَأَنَّ عُمَرَ الْجَلِى الْيَوْمَ النَّذِي خَرَجَ فِيهِ سَائِراً وَلَا يَوْمُ التَّرْوِيَةِ اللَّذِي خَرَجَ فِيهِ سَائِراً وَأَنَّ عُمَرَ الْجَلِي الْيَوْمَ النَّذِي خَرَجَ فِيهِ سَائِراً وَأَنَّ عُمَرَ الْجَلِي الْيَوْمَ النَّوْمِ وَمَا جَاوَزَهُ مَقَامَ الإِقَامَةِ وَروِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ مَنْ أَقَامَ أَرْبَعٍ أَتَمً الْإِقَامَةِ وَروِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ مَنْ أَقَامَ أَرْبَعا أَتَمَّ وَعَن ابْنِ المُسَيَّبِ إِقَامَةَ أَرْبَعٍ أَتَمَّ».

قال الماوردى: وهذا كما قال.

وأما المسافر إذا قصد بلداً وكان البلد غاية سفر، فلا خلاف بين الفقهاء أنه متى دخل ذلك البلد لم يجز له القصر لأن سفره قد انقطع بدخوله وإن لم ينو المقام فيه، وكذلك إن استطاب بلداً في طريقه فنوى الاستيطان فيه لزمه أن يتم ولم يجز له أن يقصر، فأما إذا لم ينته سفره ولا نوى الاستيطان فيه لكن نوى أن يقيم فيه مدة، فإن كانت تلك المدة دون أربعة أيام جاز له القصر وإن نوى مقام أربعة أيام سوى اليوم الذي دخل فيه واليوم الذي يخرج منه لزمه أن يتم لم يجز له أن يقصر، وبه قال من الصحابة عثمان بن عفان رضي الله عنه ومن التابعين سعيد بن المسيب ومن الفقهاء مالك.

وقال أبو حنيفة: يقصر إلا أن يجمع مقام خمسة عشر يوماً وقد روي نحوه عن ابن عمر استدلالًا بما روي عن النبي ﷺ أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّـةَ فِي حُجَّةِ الْـوَدَاعِ ِيَوْمَ الـرَّابِعِ مِنْ ذِي الْحِجِّـةِ وَخَرَجَ مِنْهَا يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَهُوَ الْيَوْمُ التَّامِنُ وَكَانَ يُقْصِرُ بِمَكَّة (١).

فعلم أن الأربعة ليست حداً لمدة الإقامة.

قالوا: ولأنه تحديد لمدة الإقامة التي يتعلق بها إتمام الصلاة، ولا يصار إليها إلا بالتوقيف. والإجماع. والتوقيف معدوم والإجماع حاصل في خمسة عشر يوماً وما دونه مختلف فلم يجعله مدة للإقامة قالوا: ولأنها مدة يتعلق بها إلزام الصلاة فجاز أن يكون أقلها خمسة عشر يوماً قياساً على أقل الطهر.

ودليلنا قول ه تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَ بُتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٍ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٢٥٣/٢ في تقصير الصلاة (٤٢٩٠، ٢٩٧٠) ومسلم ٤٨١/١ في صلاة المسافرين ١٩٣/١٥ وانظر التلخيص ٤٤/٢.

الصَّلاة... ﴾ [النساء: ١٠١]. فأباح القصر بشرط الضرب والعازم على إقامة أربعة غير ضارب في الأرض فاقتضى أن لا يستبيح القصر، ولأن الأربعة مدة الإقامة وما دونها مدة السفر، لأن الله تعالى حين أوجب الهجرة حرم على من أسلم المقام بمكة، قال النبي على: «يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثاً ه(١)، فاستثنى الثلاث وجعلها مدة السفر، فعلم أن ما زاد عليها مدة الإقامة، وأجلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهل الذمة عن الحجاز وجعل لمن قدم منهم تاجراً مقام ثلاثة أيام (٢)، فدلت السنة والأثر على أن الثلاث حد السفر وما فوقها حد الإقامة، ولأنها أيام لا يستوعبها المسافر بالمسح الواحد فلم يجز القصر إذا أقامها كالخمسة عشر يوما، ولأنها أيام تزيد على أقل الجمع فلم يكن فيها مسافراً ولا عازماً كالخمسة عشر، ولأنها مدة لا يجوز للذمي أن يقيمها في جزيرة العرب فصارت كالشهر.

فأما استدلالهم بقصر النبي على في حجة الوداع. فغير حجة لأنا نجيز القصر أربعاً والنبي على قصر ثلاثاً سوى يـوم دخولـه ويوم خـروجه فبـطل استدلالهم بـه. أما قـولهم: إن تحديد مدة القصر لا يصار إليها إلا بتوقف أو إجماع، فالجواب عنه من وجهين:

أحدهما: أن هذا حجة عليهم لأن الخلاف في المسافر إلى كم يقصر وإجماعنا وإياهم منعقد على جوازه في الأربع والخلاف منه وفي الزيادة عليها فلم يجز القصر فيما زاد عليها إلا بتوقيف أو إجماع.

والجواب الثاني: أن معنا في المسألة توقيفاً. وهو قوله ﷺ: «يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلاثًا».

وأما قياسهم على أقل الطهر، فلا يصح، لأن أقل الطهر دون خمسة عشر يوماً وهو أن تطهر من حيضها ثم تضع حملها بعد يـوم وترى دم النفاس، فيكون طهـرها اليـوم الذي بين حيضها ووضعها وإنما أقل الطهر خمسة عشر يـوماً إذا كـان بين حيضين على إلزام الصـلاة، وإتمامها لا يتعلق بمدة وإنما يتعلق بالعزم على أن لا يعد. والله تعالى أعلم.

قصل: فإذا ثبت ما ذكرناه فكل من نوى مقام أربعة أيام كوامل سوى يوم دخوله ويوم خروجه فقد وجب عليه إتمام الصلاة، وإنما يحسب عليه يوم دخوله ويوم خروجه لأن السفر يجمع السير والنزول والترحال فلم يحسب عليه يوم دخوله لأنه فيه نازل ولا يوم خروجه لأنه فيه راحل، ولأن المسافر لا يتصل مسيره في جميع يومه وإنما جرت العادة بالسير في بعضه والمناخ والاستراحة في بعضه، فمن أجل ذلك لم يحتسب يوم دخوله ويوم خروجه لوجود السير في بعضه فلو دخل البلد ليلاً ونوى مقام أربعة فقد حكى أبو حامد عن الداركي أنه لا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ٢/٩٨٥ في كتاب الحج باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر ٤٤١ \_ ١٣٥٢/٤٤٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ١٤٧/٣ ـ ١٤٨.

يحتسب عليه ليلة دخول ولا اليوم الذي بعدها، وإن الشافعي نص في «الأم» على ما يدل عليه فقال: وإذا نوى مقام أربعة أيام بلياليها أتم، وإنما كان كذلك لأن الليلة تابعة ليومها واليوم تابع لها، فلما لم يحتسب ليلة الدخول لوجود السير في بعضها لم يحتسب اليوم الذي بعدها لأنه تبع لها.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِذَا جَاوَزَ أَرْبَعَا لِحَاجَةٍ أَوْ مَرَض وَهُوَ عَازِمُ عَلَى الْخُرُوجِ أَتَمَّ وإِنْ قَصَرَ أَعَادَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي خَوْفٍ أَوْ حَرْبٍ فَيَقْصِرُ قَصْرَ النَّبِيِّ عَامَ الْفَتْحِ لِحَرْبِ هَوَازُّنِ سَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ ثَمَانِي عَشْرَةَ (وَقَالَ فِي الإِمْلاَءِ) إِنْ أَقَامَ عَلَى شَيْءٍ يَنْجَحُ الْفَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ أَنَّهُ لَا يَزَالُ يَقْصِرُ مَا لَمْ يَجْمَعُ مُكْفَأً أَقَامَ رَسُولُ الله عَلَى بَمَكَةَ عَامَ الْفَتْحِ سَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ ثَمَانِي عَشْرَةَ يَقْصُر حَتَّى خَرَجَ إِلَى حُنْنِ (قَالَ المُزَنِيُّ) وَمَشْهُورٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَقَامَ عَلَى سَبْعَ عَشْرَةً أَوْ ثَمَانِي عَشْرَةً أَوْ ثَمَانِي عَشْرَةً أَوْ ثَمَانِي عَشْرَةً أَلْ المُزَنِيُّ ) وَمَشْهُورٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَقَامَ بِأَذَرْبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُو يَقُصِرُ يَقُولُ أَخْرُجُ الْيَوْمَ وَأَخْرَبُ عَداً (قَالَ المُزَنِيُّ) وَمَشْهُورٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَقَامَ فِي حَرْبِهِ سَبْعَ عَشْرَةً أَوْ ثَمَانِي عَشْرَةً ثُمَّ ابْنُ عُمَرَ وَلَا عَزْمَ عَلَى وَقْتِ إِقَامَةٍ فَالْحَرْبُ وَغَيْرُهَا فَا فَي حَرْبِهِ سَبْعَ عَشْرَةً أَوْ ثَمَانِي عَشْرَةً ثُمَّ ابْنُ عُمَرَ وَلَا عَزْمَ عَلَى وَقْتِ إِقَامَةٍ فَالْحَرْبُ وَغَيْرُهَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلْمُ وَقْتِ إِقَامَةٍ فَالْ المُنْفِي عَنْ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَوْ قَالَهُ قَائِلُ كَانَ مَذْهَبًا».

قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا دخل المسافر بلداً أو قرية أو نزل أرضاً أو قبيلة ولم ينو الإقامة بل كان ينتظر حالاً يرجوها أو حاجة ينجزها ثم يخرج وكان يرجو حصولها في قليل الزمان وكثيره فهذا له حالان:

أحدهما: أن يكون محارباً.

والثاني: أن يكون غير محارب:

فإن كان محارباً ينتظر أن تضع الحرب أوزارها ويخرج فله أن يقصر سبعة عشر يـوماً أو ثمانية عشر يوماً لأن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَـامَ الْفَتْحِ ِ لِحَـرْبِ هَوَازِنَ سَبْعَـةَ عَشرَ يَـوْماً أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشْر يَوْماً يَقْصِرُ الصَّلاَةَ(١).

فإذا جاوز ذلك ففي جواز القصر قولان: نص عليهما في «الإملاء»:

أحدهما: يقصر ما دامت الحرب قائمة، لأن النبي على إنما قصر في هذه المدة لبقاء الحرب، ولأنه مذهب ابن عمر وأنس بن مالك وعبدالرحمن بن سمره وعبدالله بن عباس ولا مخالف لهم من الصحابة، أما ابن عمر فأقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة (٢) وأما أنس بن مالك أقام بنيسابور سنتين يقصر (٦) وأما عبدالرحمن بن سمره فأقام بفارس سنتين

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ٢ / ١٠ في الصلاة باب متى يتم المسافر ١٢٣٢ والنسائي ٣ /١٢١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق في المُصنف ٤٣٣٩ والبّيهةي ١٥٢/٣ والبغوي في شُرح السنة بتحقيقنا ٢/٥٣٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٥٢/٣.

وقصر (۱)، وأما ابن عباس فروى أن رجلًا سأله فقال إنا نكون على حرب فيكثر مقامنا أفنقصر فقال أقصر وإن بقيت عشر سنين (۲).

والقول الثاني: لا يقصر أكثر من سبعة عشر يوماً أو ثمانية عشر يوما؛ لأن إتمام الصلاة عزيمة، والقصر رخصة في السفر والمقيم غير مسافر فلم يجز له القصر إلا في المدة التي قام الدليل عليها فكان ما سواها على حكم الأصل في وجوب الإتمام، وإنما قصر ابن عمر بأذربيجان؛ لأنه إقليم يجمع بلداناً شتى وقرى مختلفة كالعراق فكان ينتقل من بلد إلى , بلد ومن قرية إلى قرية، فمن أجل ذلك كان يقصر، فهذا الكلام في المحارب إذا لم ينو الإقامة، فأما إن نوى في الحرب إقامة أربعة أيام ففيه قولان:

أصحهما: لا يقصر وعليه أن يتم؛ لأنها مدة الإقامة وقد نواها وصار بها مقيماً، ولو جاز أن يقصر إذا كان مقيماً؛ لأنه محارب لجاز للمستوطن في بلده أن يقصر إذا كان محاربا.

والقول الثاني: يقصر؛ لأن أعذار الحرب تخالف ما سواها، فعلى هذا يكون على القولين:

أحدهما: يقصر إلى سبعة عشر يوماً.

والثاني: يقصر ما دامت الحرب قائمة.

والحال الثانية: أن لا يكون محارباً وإنما ينتظر بمقامه خروج قافلة تجارية أو بيع متاع أو زوال مرض ثم يخرج فهذا يقصر تمام أربعة أيام كوامل سوى يوم دخوله.

وإنما قلنا يقصر أربعة أيام لأن الإتمام لا يجب إلا بالعزم على الإقامة أو بـوجود فعـل الإقامة.

فإذا لم يعزم على الإقامة قصر إلا أن يوجد منه فعل الإقامة وذلك أربعة أيام.

وإذا أكملها سوى يوم دخوله فهل يقصر أم لا على ثلاثة أقاويل:

منها قولان منصوصان؛ وقول ثالث مخرج.

أحد الأقاويل نص عليه في هذا الموضع ليس له أن يقصر فيما زاد على الأربع لأن فعل الإقامة أكد من العزم على المقام لأن الفعل إذا وجد تحقق، وقد يعزم على المقام ولا يصير مقيماً، فإذا تقرر أنه بالعزم على إقامة أربع يلزمه الإتمام ولا يجوز له القصر كان بإقامة أربعة أولى أن يلزمه الإتمام.

والقول الثاني: وهو قوله في «الإملاء» يقصر إلى سبعة عشر يوماً أو ثمانية عشر يـوماً لأن رسول الله على قصر هذه المدة تـوقعاً لانجـلاء الحرب عنـد اشتغالـه بها. وهـذا المعنى موجود في غير المحارب إذا توقع إنجاز أمره وتقضى أشغاله.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٥٢/٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢ / ٤٥٤.

والقول الثالث: وهو تخريج المزني: له أن يقصر ما كان مقيماً على تنجيز أمره وإن طال الزمان لحديث ابن عمر قياساً على أحد القولين في المحارب بعلة أنه مسافر عازماً على الرحيل عند تنجيز أمره فجاز له القصر كـ«المحارب» أو قياساً على ما دون أربعة أيام.

فهذا الكلام في المقيم لعذر يرجو زواله.

فأما إذا أقام غير محارب ولا مشغول ولا نية له في إقامة ولا رحيل فهذا يقصر تمام أربع ثم عليه أن يتم فيما زاد عليها قولاً واحداً لأن إقامته بعد أربع أوكد من عزمه على مقام أربع لأنه قد حقق ذلك بفعله.

فصل: فإذا مر المسافر في طريقه ببلد له فيها دار أو مال أو ذو قرابة جاز له القصر فيه ، لأن رسول الله على قصر في حجة الوداع مدة مقامه بمكة ومعه أكثر أصحابه ولهم بمكة دور ومال وقرابة ، فإن دخل بلداً أو نوى إن لقي فلاناً أن يقيم فيه شهراً فإن لقيه قبل أربعة صار مقيماً ووجب عليه إتمام الصلاة لأن سفره قد انتهى بلقائه فلم يجز له القصر بعد انتهاء سفره ، وإن لم يلقه ولا رآه كان له أن يقصرها تمام أربعة ثم يتم فيما بعد.

ولو سافر في ضالة له أو عبد آبق ليرجع أين وجده فبلغ غاية تقصر في مثلها الصلاة لم يكن له أن يقصر لأنه لم ينو في سفره بلوغ هذه الغاية، وإنما علقه بوجود الضالة وجعل موضع وجودها غاية سفره وقد يجوز أن يجدها مع الساعات فصار كمن سافر إلى مكان لا يقصر في مثله الصلاة، فإذا وجد ضالته وأراد الرجوع إلى بلده جاز له القصر إذا أخذ في الرجوع وكانت المسافة يقصر في مثلها الصلاة، ولكن لو كان حين سافر في طلب ضالته ورد أبقه نوى القصر إلى بلد تقصر إلى مثله الصلاة كان له القصر، فإن وجد ضالته في الطريق وعزم على الرجوع كان كالمسافر إذا بدا له في طريقه من إتمام سفره.

فلو كان سائراً في البحر فمنعته الريح من الخطوف والسير حتى رست السفينة مكانها أو أقامت انتظار السكون للريح وإمكان السير فهذا في حكم التاجر إذا أقام لبيع متاعه أو إنجازه أمره فله أن يقصر تمام أربعة أيام كوامل وفيما بعد الأربع على الأقاويل الثلاثة. وإن استقامت لهم الريح فسارت السفينة على مكانها جاز له القصر عند ابتداء سيرها، فإن رجعت الريح فركدت إلى موضعها الأول قصر تمام أربعة أيام، ثم فيما بعد على الأقاويل الثلاثة لأنه لا فرق بين أن تحبسها الريح في الموضع الأول أو في غيره نص الشافعي على ذلك في «الأم».

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِنْ خَرَجَ فِي آخِرِ وَقْتِ الصَّلاَةِ قَصَرَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْوَقْتِ لَمْ يَقْصِرْ (قَالَ المُزَنِيُّ) أَشْبَهُ بِقَوْلِهِ أَنْ يُتِمَّ لأَنَّهُ يَقُولُ إِنْ أَمْكَنَتِ الْمَرْأَةُ الصَّلاَةَ فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى حَاضَتْ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهَا لَزِمَتْهَا وَإِنْ لَمْ تُمْكِنْ لَمْ تَلْزَمْهَا فَكَذَلِكَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ وَقَتْهَا وَهُوَ مُقِيمٌ لَزِمَتْهُ صَلَاةً مُقِيم وَإِنَّمَا تَجِبُ عِنْدَهُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وَالإِمْكَانِ وَإِنَّمَا وَسِعَ لَهُ التَّأْخِيرُ إِلَى آخِر الْوَقْتِ».

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا الرجل المقيم لا يخلو حال سفره من ثلاثة أقسام: إما أن يسافر قبل وقت الصلاة، أو يسافر بعد الوقت، أو يسافر في الوقت فإن سافر قبل دخول الوقت ثم دخل عليه وقت الصلاة في سفره فله قصر تلك الصلاة إجماعاً، وإن سافر بعد خروج الوقت وجب عليه إتمام تلك الصلاة في سفره فله قصر تلك الصلاة إجماعاً، وإن سافر بعد خروج الوقت وجب عليه إتمام تلك الصلاة ولم يجز أن يقصرها على ما سنذكره في موضعه.

وإن سافر في وقت الصلاة فعلى أربعة أضرب:

أحدها: أن يسافر في أول وقت الصلاة وقبل إمكان أدائها فله أن يقصرها في سفره. لا خلاف بين أصحابنا إلا على قول أبي يحيى البلخي.

وإنما جاز له القصر؛ لأنه أدى الصلاة في وقتها مسافراً فجاز لـه القصر قياساً على من دخل عليه وقت الصلاة في سفره.

والضرب الثاني: أن يسافر وقد مضى من الوقت أربع ركعات، مذهب الشافعي وكافة أصحابنا له أن يقصرها ولا يلزمه إتمامها، وقال المزني عليه إتمامها ولا يلزمه إتمامها، وقال المزني عليه إتمامها ولا يجوز له قصرها تعلقاً بشيئين:

أحدهما: أن الصلاة تجب عند الشافعي بدخول الوقت وإمكان الأداء، فإذا أمكنه الأداء بعد دخول الوقت وهو مقيم، فقد وجبت عليه الصلاة تامة، وإذا وجبت عليه الصلاة تامة لم يجز له القصر.

والشاني: أنه قال: الحيض أقوى في إسقاط الصلاة من السفر؛ لأنه يسقط الصلاة بأسرها والسفر يسقط شطرها، فلما تقرر أن الحيض إذا طرأ بعد دخول الوقت وإمكان الأداء وجبت الصلاة عليها ولم يكن الحيض مغيراً لحكمها، كان حدوث السفر بعد إمكان الأداء أولى أن لا يغير حكم الصلاة. وهذا خطأ ودليلنا عموم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ﴿ [النساء: ١٠١] ولأنه سافر يحل لمثله القصر فوجب أنه إذا كان مؤدياً للصلاة أن يجوز له قصرها، أصله إذا سافر قبل دخول الوقت، ولأن وجوب الصلاة أول الوقت واستقرار وجوبها بإمكان الأداء وقدر الصلاة، وكيفية أدائها معتبر بحال الأداء. ألا ترى لو زالت الشمس على عبد أو مريض كان فرضهما الظهر أربعاً فإن عتق العبد وبرأ المريض والوقت باق لزمهما الجمعة، ولو دخل الوقت وهو صحيح كان فرضه الظهر أربعاً اعتباراً

بحال الأداء في الموضعين معاً، وكذلك إذا كان في حال أدائها مسافراً يجوز له القصر وإن وجبت عليه وهو مقيم، وفي هذا جواب لما استدل به من وجوب الصلاة، وما ذكره من الحيض فغير لازم لأن الحيض إذا طرأ منع من الأداء وإذا ظهرت وجب عليها القضاء والسفر إذا طرأ لم يمنع من الأداء، فلذلك لم يمنع من القصر لوجود الأداء وعدم القضاء فافترقا.

والضرب الثالث: أن يسافر وقد بقي من وقت الصلاة قدر أدائها فمذهب الشافعي وعامة أصحابه جواز قصرها، وقال أبو الطيب بن سلمة يتم ولا يقصر لأنه قد تعين عليه الأداء ليتعين عليه التمام وفارق أول الوقت لأنه لم يتعين عليه الأداء، وما قدمناه من الدليل حجة عليه وليس لفرقه بين أول الوقت وآخره مع وجود الأداء في الموضعين وجه.

والضرب الرابع: أن يسافر في آخر وقت الصلاة وقد بقي منه مقدار ركعة ففيه قولان:

أحدهما: وهو المنصوص عليه في كتبه وعليه عامة أصحابه يتم الصلاة ولا يقصرها لعدم الأداء في جميعها.

والقول الثاني: نص عليه في الإملاء. وبه قال أبو علي بن خيران يجوز قصرها، ولأن الصلاة قد تجب بآخر الوقت في أصحاب العذر والضرورات كوجوبها في أوله فاقتضى أن يستويا في جواز القصر.

مسألة: قَسَلَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ إِلَّا أَنْ يَسْوِي الْقَصْرَ مَعَ الإِحْرَامِ فَإِنْ أَحْرَمَ وَلَمْ يَنْوِ الْقَصْرَ كَانَ عَلَى أَصْل فَرْضِهِ أَرْبَعُ وَلَوْ كَانَ فَرْضَها رَكْعَتَيْنِ مَا صَلَّى مُسَافِرٌ خَلْفَ مُقِيمٍ (قَالَ المُزَنِيُّ) لَيْسَ هَذَا بِحُجَّةٍ وَكَيْفَ يَكُونُ حُجَّةً وَهُو يُحِينُ صَلاَةَ فَرِيضَة خَلْفَ نَافِلَةٍ وَلَيْسَتِ النَّافِلَةُ فَرِيضَةً وَلاَ بَعْضَ فَرِيضَةٍ وَرَكْعَتَا الْمَسَافِرِ فَرْضٌ وَفِي الأَرْبَعِ مِثْلُ الرَّكْعَتَيْنِ فَرْضٌ ».

قال الماوردي: وهذا كما قال لا يجوز قصر الصلاة إلا بشلاث شرائط، السفر لأن الحاضر لا يقصر، وأن يكون مؤدياً للصلاة لا قاضياً وأن ينوي القصر مع الإحرام، فمن أخل بشرط منها أو لم ينو القصر عند الإحرام بها لم يجز له القصر ووجب عليه الإتمام.

وقال المزني القصر لا يفتقر إلى النية مع الإحرام بل إذا أطلق النية وصلى ركعتين وسلم ناوياً للقصر مع سلامه جاز، وإن سلم غيرنا وكان كمن سلم في صلاته لا تفتقر إلى النية مع أول العبادة، ألا ترى لو نوى الطهارة عن غسل وجهه كان له المسح على الخفين وإن لم يقدم النية وهذا الذي قاله غلط لأنا متفقون على وجوب النية، وإنما الخلاف في محلها، وكل صلاة افتقرت إلى النية فإن محل تلك النية فيها الإحرام، قياساً على نية

الصلاة، ولأنها صلاة مقصورة من أربع إلى ركعتين فوجب أن يكون الشرط في انتهائها موجوداً وابتدائها كالجمعة.

فصل: إذا أحرم بالصلاة ينوي الإتمام لم يجز له القصر ولزمه الإتمام، وقال المغربي يجوز له القصر وإن نوى التمام، قال لأن السفر يتعلق به رخصة القصر والفطر، فلما جاز أن يفطر فيه وإن نوى الإتمام، والدلالةعلى فساد قوله وإن خالف فيه إجماع الفقهاء هو أنه أحرم بصلاة الحضر فلا يجوز له صرفها إلى صلاة السفر.

أصله إذا أحرم وهو مقيم ثم صار مسافراً بسير السفينة، وما ذكره من الصوم فلا يصح الجمع بينهما؛ لأن الفطر مضمون بالقضاء فلم يتحتم عليه الصوم بدخوله فيه والقصر لا يضمن بالقضاء فتحتم عليه الإتمام بدخوله فيه فلو أحرم ناوياً للقصر ثم نوى الإتمام لزمه أن يتم، لأن نية الإتمام قد رفعت حكم الرخصة، فلو أحرم بالصلاة ثم شك هل دخل فيها بنية القصر أو الإتمام لزمه أن يتم، لأن ما عليه من الصلاة متردد بين الزيادة والنقصان فوجب أن يلزمه الأخذ بالأكثر كما لو شك هل بقي عليه من صلاته ركعة أو ركعتان، فإن ذكر ذلك قبل خروجه من الصلاة أنه كان قد دخل فيها بنية القصر لزمه أن يتم ولم يجز له القصر لأنه بالشك قد لزمه الإتمام، ومن لزمه إتمام صلاة هو فيها لم يجز له قصرها.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَإِنْ نَسِيَ صَلاةً فِي سَفَرٍ فَـذَكَرَهَا فِي حَضَرٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيهُ أَنْ يُصَلِّيهُ النَّيَّةُ وَالسَّفَرُ فَإِذَا ذَهَبَتِ الْعِلَّةُ ذَهَبَ الْقَصْرُ وَيَ النَّيَّةُ وَالسَّفَرُ فَإِذَا ذَهَبَتِ الْعِلَّةُ ذَهَبَ الْقَصْرُ وَإِذَا نَسِيَ صَلاَةَ حَضَرٍ فَذَكَرَهَا فِي سَفَرٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيهَا أَرْبَعًا لأَنَّ أَصْلَ الْفَرْضِ أَرْبَعُ فَلاَ يُجْزِئُهُ أَقَلُ مِنْهَا وَإِنَّمَا أَرَخِصُ لَهُ فِي الْقَصْرِ مَا دَامَ وَقْتُ الصَّلاةِ قَائِمًا وَهُوَ مُسَافِرٌ فَإِذَا زَالَ وَقَتُهَا ذَهَبَتِ الرَّحْصَةُ».

قال الماوردي: وهو كما قال.

وهذا الفصل يشمل أربع مسائل:

أحدها: أن ينسى صلاة ثم يذكرها في حضر ففيها قولان:

أحدهما: قوله في القديم يقصرها إن شاء.

وبه قال مالك وأبو حنيفة لقوله على ماأدركتم فصلوا وما فاتكم فأقضوا، ولأنها صلاة تؤدى وتقصر فوجب أن يكون قضاؤها مثل أدائها أصله إذا نسيها في الحضر وذكرها في السفر فإنه يقضيها تامة لأنها وجبت عليه تامة.

ولأن القضاء بدل والأبدال في الأصول مثل مبدلاتها أو أخف.

والقول الثاني: وهو قوله في الجديد ونص عليه في «الأم» و«الإملاء» عليه إتمامها

أربعة، وبه قال الأوزاعي لأنها صلاة مردودة إلى ركعتين فوجب أن يكون الوقت من شرط صحتها كالجمعة ولأن العذر المغير للفرض يقتضي أن يكون حكمه مع وجوده كالمرض، ولأنه مقيم فوجب أن لا يجوز له أن يصلي صلاة مسافر أصله إذا نوى الإقامة في وقت الصلاة، ولأن المسافر إنما جوز له القصر تخفيفاً عليه لما يلحقه من المشقة في التمام، فإذا صار مقيماً فقد زالت المشقة فوجب أن يزول التخفيف كالمضطر لما جوز له أكل الميتة لأجل الضرورة حرم عليه أكلها عند زوال الضرورة ك«المتيمم»، ولأن السفر يبيح قصر الصلاة إلى شطرها كما يبيح بالتيمم قصر الطهارة إلى شطرها. فلما لم يستبح تيمم السفر بعد انقضاء السفر لم يستبح قضاء السفر بعد انقضاء السفر.

والمسألة الثانية: أن تفوته في سفر ثم يذكرها بعد خروج وقتها في السفر ففيها قولان:

أحدهما: وهو قوله في القديم والإملاء له قصرها إن شاء وهو أصح، لأنه لا يخلو أن يكون الاعتبار إما بحال الوجوب أو بحال الأداء وأيهما كان جاز له القصر لأنه مسافر في الحالين معاً، ولأنها صلاة تؤدى وتقصر فوجب أن يكون قضاؤها مثل أدائها أصله ما ذكرنا.

والقول الثاني: وهو قوله في الجديد عليه إتمامها أربعاً؛ لأنها صلاة تفعل في غير وقتها قضاء فوجب أن لا يجوز له قصرها أصله إذا نسيها في الحضر ثم ذكرها في السفر ولا يدخل عليه الجمع بين الصلاتين في وقت احداهما، لأن وقت الجمع وقت لهما معاً فلذلك جاز قصرها، ولأنها صلاة مردودة إلى ركعتين فوجب أن يكون الوقت من شرط صحتها كالجمعة.

والمسألة الثالثة: أن ينسى صلاة في حضر ثم يذكرها في حضر فلا خلاف أن عليه إتمامها وإن سافر فيما بعد، لأنه إن كان الاعتبار بحال الوجوب فهو فيه حاضر وإن كان بحال الأداء فهو فيه حاضر ولا اعتبار بحالة حادثه فيما بعد.

والمسألة الرابعة: أن ينسى صلاة في حضر ثم يذكرها بعد خروج وقتها في السفر فعليه إتمامها أربعاً لا يختلف فيه مذهب الشافعي وسائر أصحابه، وكان بعضهم يغلط فيجيز له قصرها اعتباراً بحال الأداء وهذا خطأ، لأن الصلاة قد استقر عليها فرضها أربعاً بخروج الوقت فلم يجز له قصرها وقت القضاء، كما أن من نسي ظهر الخميس لم يجز له أن يقضيها مصلاة الجمعة.

فصل: قبال الشافعي رضي الله عنه في «الإملاء»: وإذا نسي الظهر في الحضر فلم يذكرها حتى صلى العصر ثم سافر وذكر في سفره أنه نسي الظهر ووقت العصر باق لم يجز له قصر الظهر، لأن وقتها قد فات في الحضر ومن خرج عليه وقت الصلاة وهو حاضر لم يجز أن يقصرها إذا سافر، قبال: وإن نسي الظهر في السفر حتى صلى العصر ثم صار حاضراً

فذكر في الحضر أنه نسي الظهر ووقت العصر بعد باق لم يجز أن يقصر الظهر، قال لأن وقت العصر في السفر وقت العصر والظهر جميعاً فإذا ذكرها في وقت العصر وهو حاضر كان كما ذكرها في وقتها وهو حاضر فصلى أربعاً صلاة حضر، لأنه مؤد لا قاضي، فلو نسي صلاة ظهر لا يدري أصلاة سفر أم صلاة حضر فعليه أن يصليها صلاة حضر ليكون على يقين.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَإِنْ أَحْرَمَ يَنْوِي الْقَصْرَ ثُمَّ نَوَى الْمَقَامَ أَتَمَّهَا أَرْبَعَا وَمَنْ خَلْفَهُ مِنَ الْمَسَافِرِينَ».

قال الماوردي: وهذه المسألة تشتمل على فصلين:

أحدهما: أن المسافر إذا استفتح الصلاة بنية القصر ثم نوى المقام فإنه يلزمه إتمام الصلاة ولا يجوز له قصرها.

وقال مالك: لا يجوز أن يبني على التمام بنية القصر، وإن كان قد صلى ركعة ضم إليها أخرى وكانت نافلة ثم استفتح صلاة الإقامة أربعاً وهذا غلط والدلالة على صحة صلاته ووجوب إتمامها أربعاً أن القصر رخصة سببها السفر فوجب إذا زال سببها وهو السفر أن نزول رخصة القصر كالمريض يصلي قاعداً لعجزه ثم يلزمه القيام لزوال مرضه وكالأمة تصلي مكشوفة الرأس لرقها ثم يلزمها تغطية رأسها لعتقها.

فإن قيل: فهلا قلتم إن له أن يصلي قصراً اعتباراً بحال الإحرام كالمتيمم إذا وجد الماء، قيل: الفرق بينهما يمنع من الجمع بين حكمهما وهو أن خروج المتيمم من صلاته لاستعمال الماء يبطل عليه ما مضى فلذلك لم يلزمه، ومن نوى الإقامة إذا أتم لم يبطل عليه ما مضى من صلاته فجاز أن يلزمه التمام، ولأنها صلاة تتم وتقصر فوجب إذا زال سبب قصرها أن يلزمه البناء على التمام. أصله إذا أحرم الجمعة ثم خرج وقتها.

والفصل الثاني: أن المسافر إذا صلى خلف مقيم وجب على المسافر أن يتم صلاته أربعاً، وبه قال أبو حنيفة ومالك.

وقال داود بن علي وهو قول الشعبي وطاوس أن المسافر يقصر ولا يلزمه التمام بصلاته خلف مقيم.

لأنه لو وجب على المسافر أن يتم إذا صلى خلف مقيم اعتباراً بحال إمامه لجاز للمقيم أن يقصر الصلاة أن يقصر إذا صلى خلف مسافر اعتباراً بحال إمامه، فلما لم يجز للمقيم أن يقصر الصلاة خلف المسافر أن يتم الصلاة خلف المقيم خلف المسافر أن يتم الصلاة خلف المقيم اعتباراً بحال نفسه، ولأنه مؤد للصلاة في السفر فجاز أن يقصرها كالمنفرد.

ودليلنا قوله ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبَّر فكبِّروا وإذا ركع فاركعوا».

وفال ابن عباس: إن صلينا معكم صلينا أربعاً وإن صلينا في بيوتنا صلينا ركعتين ذلك سنة أبى القاسم على (١).

ولأنه مؤتم بمقيم فوجب أن يلزمه التمام كمن يصلي الجمعة خلف من يصلي الظهر.

فأما الجواب عن قولهم: لو وجب على المسافر أن يتم خلف المقيم لجاز للمقيم أن يقصر خلف المسافر.

فهو أن يقال الاتمام عزيمة والقصر رخصة على صفته فلم يجز للمقيم ترك العزيمة والأخذ بالرخصة تبعاً لإمامه ووجب على المسافر ترك الرخصة والأخذ بالعزيمة تبعاً لإمامه عند عدم الصفة، وأما قياسهم على المنفرد فالمعنى فيه أنه غير مؤتم بمتمم فلذلك جاز له القصر.

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من الفصلين فصورة مسألة الكتاب في مسافر صلى خلف مسافر واستفتحا الصلاة جميعاً بنية القصر ثم إن الإمام نبوى الإقامة في حال صلاته، فعلى الإمام وعلى من خلفه من المأمومين أن يتموا الصلاة أربعاً، وقال مالك لا يلزم المأمومين أن يتموا لأن صلاتهم قد انعقدت مقصورة خلف مسافر فلم يتغير فرضهم بنية إمامهم وهذا خطأ لقوله على «إنه أجعِلَ الإمام ليمؤتم به». ولأنه مؤتم بمتمم، فوجب أن يلزمه التمام، أصله إذا أحرم بالصلاة خلف مقيم.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَلَوْ أَحْرَمَ فِي مَرْكَبٍ ثُمَّ نَوَى السَّفَرَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ».

قال الماوردي: وصورتها في رجل نزل في مركب في بلد إقامته والمركب واقفاً قد تهيأ للسفر، وأحرم بالصلاة ثم خطف المركب وسار فصار الراكب مسافراً في حال صلاته فعليه إتمام الصلاة وليس عليه قصرها وهو مذهب الفقهاء كافة إلا من شذ منهم فجوز له القصر وهذا خطأ، لأن الصلاة عبادة تختلف بالحضر والسفر فوجب إذا اجتمع فيها الحضر والسفر أن يغلب حكم الحضر، أصله إذا أنشأ صوم في الحضر ثم سافر، ولأنه إذا اجتمع في الصلاة حكم الإقامة والسفر وجب الأخذ بالأكثر كما لوشك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً.

ليس لراكب السفينة أن يصلي الفريضة قاعداً، فإن لم يقدر على القيام لكثرة الزحام صلى قاعداً لحرمة الوقت وأعاد إذا قدر.

وقال أبو حنيفة: إن كانت السفينة مربوطة لم تجز الفريضة إلا قائماً وإن كانت سائرة أجزأته الفريضة قاعداً تعلقاً بقوله على «صَلاة القاعد على النّصف مِنْ صَلاة الْقائِم » فجوز

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ١/٤٧٩ في كتاب صلاة المسافرين وقصه ها باب صلاة المسافرين وقصرها ٦٨٨/٧.

في الظاهر صلاة القاعد وجعل القيام أفضل منه، قالوا: ولأنها إذا كانت سائرة فهو غير مستقر وفرض القيام يسقط بزوال حال الاستقرار كالراكب في صلاة الخوف يصلي راكباً ويجزيه.

ودليلنا قوله تعالى: ﴿وَقُـومُوا لِلَّهِ قَـانِتِين﴾ [البقرة: ٢٣٨]، ولأن كـل من لزمـه فرض القيام في غير السفينة لزمه فرض القيام في السفينة، أصله إذا صلى في سفينة مربوطة، ولأنه ركن من أركان الصلاة، فوجب أن لا يسقط في السفينة كالركوع والسجود والقراءة.

فأما استدلاله بالخبر فمحمول على النافلة، لأن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فأما الفريضة فلا، لأنه إذا كان قادراً على القيام لم يجز وإن كان عاجزاً أجزأه كالقائم في الأجر سواء.

وأما قوله: وإن كان غير مستقر كالخائف، فالفرق بينهما أن الخوف عذر طرأ عليه من قبل غيره دون أن ينسب الخوف إلى فعله، وركوب السفينة من فعله، والعذر الداخل عليه من قبله فلما افترقا في المعنى افترقا في الإعادة والله أعلم.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَإِنْ أَحْرَمَ خَلْفَ مُقِيمٍ أَوْ خَلْفَ مَنْ لَا يَدْرِي فَأَحْدَثَ الإِمَامَ كَانَ عَلَى الْمُسَافِرِ أَنْ يُتِمَّ أَرْبَعَاً وَأَنْ أَحْدَثَ إِمَامُ مُسَافِرٍ بِمُسَافِرِينَ فَسَدَتْ صَلَّى وَأَنْ أَحْدَثَ إِمَامُ مُسَافِرٍ بِمُسَافِرِينَ فَسَدَتْ صَلَّى مَكْنَ عَلَيْهِ إِلَّا رَكْعَتَانِ وإِنْ شَكَّ لَمْ يُجِزْهُ إِلَّا وَكُعَتَانِ وإِنْ شَكَّ لَمْ يُجِزْهُ إِلَّا أَرْبَعُ».

قال الماوردي: قد ذكرنا أن المسافر إذا أحرم بالصلاة خلف مقيم فعليه أن يتم سواء أدرك معه جمع الصلاة أو أدرك قدر الإحرام، وهو قول أبي حنيفة.

وقال مالك: إن أدرك ركعة أتم، وإن أدرك دون الركعة قصر، قال: لأنه أدرك معه ما لا يعتد به، فوجب أن لا يلزمه التمام كالجمعة.

وهـذا خطأ، والـدلالة على صحة ما ذهبنا إليه: أنه مؤتم بمتمم، فـوجب أن يلزمـه التمام، أصله إذا أدرك معه ركعة، ولأن كل معنى إذاطراً في أثناء الصلاة لزمـه التمام يقتضي أن يكون إذا طرأ في آخر صلاته أن يلزمه التمام.

أصله: إذا نوى الإقامة، وما ذكره من الجمعة والفرق أن في إدراك الجمعة انتقالاً من الكمال إلى النقصان، وهو ركعتان بعد أن كانت ظهراً أربعاً، فاعتبر فيه إدراك كامل وهو ركعة وفي التمام انتقال من النقصان إلى التمام، ويتعلق به إلزام الصلاة فاعتبر فيه إدراك جزء وإن قل كإدراك الوقت لما تعلق به إلزام الصلاة اعتبر فيه إدراك جزء وإن قل.

فصل: فإذا ثبت أن على المسافر خلف المقيم أن يتم فليس يخلو حال المسافر إذا أتم برجل من أحد أربعة أقسام:

[الأول] إما أن يعلم أنه مقيم [والثاني] أو يغلب على ظنه أنه مقيم.

الثالث أو يعلم أنه مسافر الرابع أو يغلب على ظنه أنه مسافر.

فإن علمه مقيماً كان عليه التمام لما ذكرنا.

وإن غلب على ظنه أنه مقيم كأن رآه مسافراً أو عليه لباس الحضر فالظاهر من حاله أنه مقيم وإن جاز أن يكون مسافراً فعليه أن يتم ولا يجوز له القصر سواء كان الإمام مقيماً أو مسافراً بقصر؛ لأنه لما كان ظاهر أمره الإقامة انعقد إحرامه بنية التمام والصلاة إذا انعقدت تامة لم يجز قصرها.

وإن علمه مسافراً أو غلب على ظنه أنه مسافر بأن رآه حاضراً وعليه ثياب السفر فالظاهر من حاله أنه مسافر، وإن جاز أن يكون مقيماً فيجوز في هاتين الحالتين أن ينوي السفر أو القصر قطعاً، أو يقول إن قصر إمامي قصرت، فإذا نوى أحد هذين ثم وجد إمامه متماً فعليه أن يتم، وإن وجده قد قصر جاز له أن يقصر، لأنه لما كان ظاهر حال الإمام في هذين الحالين أنه مسافر كان داخلًا على جواز القصر بالاستدلال والظاهر، ومن دخل على جواز القصر بالاستدلال والظاهر جاز له القصر كما لو دخل بالعلم، لأن الوصول إلى معرفة حاله من غير ذلك متعذر، ومن هذا الوجه وقع الفرق بين هذا وبين أن يغلب على ظنه أنه مقيم فيلزمه التمام وإن بان مسافراً لأنه لم يدخل على جواز القصر بالاستدلال والظاهر ألا ترى أنه لو أخبره برؤية الهلال في ليلة الشك امرأة أو عبداً فنوى صيامه ثم صح أنه من رمضان أجزأه لدخوله فيه باستدلال، ولو صامه بغير استدلال لم يجزه.

## فصل: [مسألة الكتاب]

فإذا تقرر ما وصفنا من حال الأئمة فصورة مسألة الكتاب في مسافر صلى خلف مسافر ثم أحدث الإمام قبل تمام الصلاة، فلا تخلو حاله من ثلاثة أحوال:

إما أن يكون مقيماً بالعلم أو يغلبه الظن وإما أن يكون مجهول الحال فليس يغلب على الظن إقامته من سفره، فإن كان هذا الإمام مقيماً أو مجهول الحال، فعلى المأموم أن يتم الصلاة أربعاً وإن كان الإمام مسافراً، فإن علم المأموم أن الإمام نوى التمام وجب عليه أن يتم، وإن علم أنه نوى القصر جاز له أن يقصر، وطريق العلم بحاله أن يخبره إما قبل إحرامه أو بعد حدثه، وإن لم يعلم بحاله هل نوى القصر أو التمام فمذهب الشافعي ومنصوصه أن عليه أن يتم وليس له أن يقصر وبه قال عامة الأصحاب، وقال أبو العباس بن سريج، يجوز له أن يقصر لأن الظاهر من حال إمامه المسافر أنه قد نوى القصر فجاز أن يستدل بظاهر حاله ويقصر.

قال أبو العباس: ولو كان المحدث هو المأموم ولم يعلم حال إمامه وجب عليه أن تم.

قال: والفرق بين أن يحدث المأموم فيلزمه التمام وبين أن يحدث الإمام فلا يلزمه التمام أن الإمام فعل فعلاً يستدل به على إتمامه من قصره وهو ما يظهر من حاله عند ملامه فإذا أحدث المأموم وهو شاك في إمامه لزمه التمام لوجود ما يكون الاستدلال به، وإذا أحدث الإمام لم يكن الاستدلال بفعله لعدم العلم به، وكان الاستدلال بظاهر حاله، وهو السفر، فجاز له أن يقصر، وهذا الذي قاله خطأ، والتمام على المأموم واجب في كلا المسألتين؛ لأنه قد يجوز أن يكون نوى الإتمام فلا يجزئه القصر، ويلزمه الاتمام، وبالشك لا يستبيح القصر فوجب أن يلزمه الإتمام كمن شك هل نوى القصر أم لا.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «فَإِنْ رَعَفَ وَخَلْفَهُ مُسَافِرُونَ وَمُقِيمُونَ فَقَدَّمَ مُقِيمًا كَانَ عَلَى جَمِيعَهُمْ وَعَلَى الرَّاعِفِ أَنْ يُصَلُّوا أَرْبَعًا لَأَنَّهُ لَمْ يُكْمِلْ وَاحِدٌ مِنْهُمُ الصَّلَاةَ مُقِيمًا كَانَ غِيهَا فِي صَلَاةً مُقِيمٍ (قَالَ المُزَنِيُّ) هَذَا غَلَطُ الرَّاعِفِ يَبْتَدِىءُ وَلَمْ يَأْتَمَّ بِمُقِيمٍ فَلَيْسَ حَتَّى كَانَ فِيهَا فِي صَلَاةً مُقِيمٍ (قَالَ المُزَنِيُّ) هَذَا غَلَطُ الرَّاعِفِ يَبْتَدِىءُ وَلَمْ يَأْتَمَّ بِمُقِيمٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَلاَ عَلَى المُسَافِرِ إِتْمَامٌ وَلَوْ صَلَّى الْمُسْتَخْلَفُ بَعْدَ حَدَثِهِ أَرْبَعَا لَمْ يُصَلِّ هُوَ إِلاَّ رَكْعَتَانِ لَا لَهُ مُسَافِرٌ لَمْ يَأْتُمَّ بِمُقِيمٍ».

قال الماوردي: وصورتها في مسافر صلى بمسافرين ومقيمين فرعف في تضاعيف صلاته وقبل سلامه فعلى مذهب الشافعي في القديم والإملاء أن صلاته لا تبطل بالرعاف، وإن غسل رعافه وعاد قريباً بنى على صلاته، وعلى قوله في الجديد \_ وهو الصحيح \_ قد بطلت صلاته بالرعاف فعلى هذا لهم حالان: حال يستخلف عليهم من يصلي بهم بقية وصلاتهم وحال يتموا الصلاة لأنفسهم، فإن صلوا لأنفسهم صلى المقيمون أربعاً والمسافرون ركعتين إن شاؤوا القصر وكان الإمام الراعف بالخيار إذا استأنف الصلاة بين أن يتم أو يقصر.

وإن صلوا بإمام مستخلف فله حالان.

أحدهما: أن يستخلفه الإمام الراعف.

والثاني: أن يستخلفوه لأنفسهم، فإن استخلفه الإمام الراعف لم تخل حاله من أحد أمرين:

إما أن يكون مسافراً أو مقيماً، فإن كان مسافراً ونوى القصر صلى هو ومن خلفه من المسافرين ركعتين، وصلى المقيمون أربعاً وكان للإمام الراعف أن يصلي ركعتين إن شاء القصر، وإن كان مقيماً وجب عليه وعلى من خلفه من المقيمين والمسافرين أن يصلوا أربعاً لائتمامهم بمقيم، فأما الإمام الراعف: فقد قال الشافعي: عليه أن يتم الصلاة أربعاً.

قال المزني: هذا غلط يجب أن يلزمه الإتمام لأنه مسافر لم يدخل في صلاة مقيم. فأجاب أصحابنا عن ذلك بثلاثة أجوبة. أحدها: وهو جواب أبي إسحاق المروزي أن المسألة مضمونة على أن الـراعف حين غسل رعافه رجع فأحرم خلف المقيم فلزمه الإتمام. ولو لم يرجع وصلى لنفسه منفرداً جاز له القصر كما قال المزنى.

قال: وتعليل الشافعي يدل على هذا وهو قوله لأن كل واحد منهم لم يكمل الصلاة حتى حمل فيها في صلاة مقيم. فهذا جواب وعليه أكثر أصحابنا.

والجواب الثاني: وهو جواب أبي العباس بن سريج أن الشافعي إنما لزمه الإتمام على قوله في القديم إن الرعاف لا يبطل الصلاة فإذا استخلف مقيماً في صلاة هو فيها لزمه أن يتم لأنه صار مؤتماً بمتمم. وأما على قوله في الجديد فلا يلزمه الإتمام.

والجواب الثالث: وهو جواب بعضهم أن الشافعي أوجب عليه الإتمام على القولين معاً سواء عاد فدخل معه في الصلاة أم لا وإنما وجب عليه الإتمام، لأنه أصل والإمام المستخلف فرعه والفرع لا يكون أوكد حالاً من أصله، فلما وجب على الفرع الإتمام كان الأصل به أولى.

وإذا كان الراعف قد استخلفه القوم مكانه ففيه لأصحابنا وجهان:

أحدهما: أن الجواب على ما مضى من استخلاف الراعف له سواء.

والوجه الثاني: أن الراعف إذا لم يستخلفه فله أن يقصر بكل حال أعني الراعف لأن المستخلف وإن كان مقيماً فليس بفرع للراعف فيلزمه حكم صلاته في الإتمام، فعلى هذا لو استخلف المقيمون مقيماً والمسافرون مسافراً جاز وصلى المقيمون مع إمامهم أربعاً وصلى المسافرون مع إمامهم ركعتين، وكذلك لو افترقوا ثلاث فرق وأكثر وقدمت كل فرقة منهم إماماً جاز ولو كان إمامهم قبل الحدث واحداً إذا قيل بجواز الاستخلاف. نص الشافعي عليه.

فصل: قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب صلاة الخوف: «وإذاصلى الإمام بطائفة ركعة من صلاة الخوف ثم أحدث فاستخلف مقيماً لم يحضر الركعة أتمت الطائفة الأولى والطائفة الثانية أربعاً، فإن قيل فلم ألزم الطائفة الأولى الإتمام وقد فارقت الإمام وخرجت من صلاته في الركعة الثانية قيل: المسألة مصورة في الإمام إذا أحدث قبل الاعتدال والطائفة الأولى معه لأنهم يفارقونه بعد الاعتدال فلذلك لزمهم الإتمام لحصولهم خلف مقيم، فأما إن كان حدثه بعد الاعتدال لم يلزم الطائفة الأولى لخروجهم من إمامته.

قصل: قال الشافعي رحمه الله تعالى في الإملاء: وإذا دخل المسافر بلداً وصلى صلاة السفر خلف إمام يصلي الجمعة لزم المسافر أن يتم أربعاً، قال لأنه صلى خلف مقيم لأن الجمعة وإن كانت مقصورة فهي فرض الإقامة والإمام فيها مقيم فعلى هذا التعليل لو صلى الجمعة وإن كانت مقصورة فهي المقام الإقامة والإمام فيها مقيم فعلى هذا التعليل لو صلى الجمعة وإن كانت مقصورة فهي فرض الإقامة والإمام فيها مقيم فعلى هذا التعليل لو صلى الجمعة وإن كانت مقصورة فهي فرض الإقامة والإمام فيها مقيم فعلى هذا التعليل لو صلى الجمعة وإن كانت مقصورة فهي فرض الإقامة والإمام فيها مقيم فعلى هذا التعليل لو صلى المعلق ال

المسافر الظهر خلف إمام مقيم يصلي الصبح لم يجز للمسافر القصر ووجب عليه أن يتم صلاته أربعاً لأنه حصل مؤتماً بمقيم.

فصل: قال الشاقعي رحمه الله تعالى في الإملاء: وإذا استفتح بنية التمام ثم أفسدها على نفسه ووقت الصلاة باق لزمه أن يستأنفها تامة ولا يجوز له قصرها لأن إتمامها قد تعين عليه بالفعل فصار كما لو تعين عليه إتمامها بفوات الوقت، ولكن لو افتتحها بنية التمام ثم بان أنه أحرم بها محدثاً جاز إذا استأنفها أن يقصر لأنه لما لم ينعقد إحرامه مع الحدث لم يتعين عليه إتمامها بالفعل لأن الفعل لما وقع باطلاً لم يكن له حكم فصار كمن نوى الإتمام قبل الإحرام فلا يمنعه ذلك من القصر عند الإحرام.

قصل: قال الشافعي في الأم: وإذا أحرم مسافر بمسافر ونويا جميعاً القصر ثم سها الإمام فصلى أربعاً ساهياً يظنها ركعتين كان عليه سجدتا السهو لأن فرضه ركعتان والزيادة عليهما سهو، ولو ذكر سهوه في الثالثة أتى بسجود السهو وسلم ووجب على المأموم أن يتم صلاته أربعاً لأن إتمامها قد وجب عليه باعتقاده أن إمامه قد نوى الإتمام، وإن علم المأموم أن الإمام قام إلى الثالثة ساهياً لم يتبعه، فإن تبعه بطلت صلاته كمن تبع إماماً قام إلى خامسة».

مسألة: قَالَ الشَّافِعِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا كَانَ لَـهُ طَرِيقَـانِ يَقْصِرُ فِي أَحَـدِهِمَا وَلَا يَقْصُـرُ فِي الْاَخَرِ فَإِنْ سَلَكَ الْأَبْعَدُ لِخَـوْفٍ أَوْ حُزُونَةٍ فِي الْأَقْرَبِ قَصَـرَ وَإِلَّا لَمْ يَقْصِـرْ وَفِي الإِمْلَاءِ إِنْ سَلَكَ الْأَبْعَدَ قَصَرَ» (قال المزني) «وَهَذَا عِنْدِي أَقْيَسُ لَأَنَّهُ سَفَرٌ مُبَاحً».

قال الماوردي: وصورتها في رجل أراد قصد بلد لـه إليه طريقان، أحـدهما قـريب المسافة لا يقصـر في مثله الصلاة. والأخـر بعيد المسافة يقصـر في مثله الصلاة فـإن سلك الأقصر لم يجز له أن يقصر لقرب مسافته، وإن سلك الأبعد فله حالان:

أحدهما: أن يسلكه لعذر أو غرض مثل عدو في الأقرب يخافه على نفسه أو لص يخافه على نفسه أو لص يخافه على ماله أو طالب خفارة أو سلوك عقبة شديدة أو يخاف قلة ماء أو مرعى أو يكون له في الأبعد غرض كزيارة قرابة أو قضاء حاجة أو يعرف خير متاع فهذا يقصر في سلوك الأبعد إن شاء لا يختلف كمن لا طريق له سواه.

والحالة الثانية: أن لا يكون له في الأقرب عذر ولا في الأبعد غرض، ففي جواز قصره قولان:

أحدهما: وهو قوله في الإملاء واختاره المزني يجوز له القصر لعموم قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ ﴾ [النساء: ١٠١]، ولأنها مسافة يقصر مثلها الصلاة فجاز أن يقصر.

أصله: إذا كان له عذر أو غرض، ولأن صحة الأغراض وحدوث الأعذار لا تعتبر في الأسفار إذا كانت مباحة، ألا تراه لو سافر للنزهة والشهوة واختار لذة قلبه وطلب مراده جاز لـه القصر وإن لم يكن فيه معذوراً كذلك هذا.

والقول الثاني: لا يجوز له القصر في سلوك الأبعد لأن البلد الذي قصده في حكم الإقامة لقرب المسافة، وإذا سلك الأبعد صار كأنه قد طول المسافة لأجل القصر وتطول المسافة لأجل القصر يمنع من القصر، ألا ترى أنه لو قطع مسافة لا يقصر في مثلها الصلاة في مدة تقصر في مثلها الصلاة لم يجز له القصر وهو أن يقطع عشرة أميال في عشرة أيام، فكذلك إذا سافر إلى بلد لا يقصر في مثله الصلاة في طريق يقصر في مثله الصلاة لم يجز له القصر والقول الأول أصح.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَلَيْسَ لأَحَدِ سَافَرَ فِي مَعْصِيَةٍ أَنْ يَقْصُرَ وَلاَ يَمْسَحُ مَسْحَ الْمُسَافِرِ فَإِنْ فَعَلَ أَعَادَ وَلاَ تَخْفِيفَ عَلَى مَنْ سَفَرُهُ فِي مَعْصِيَةٍ».

قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا سافر منشأ لسفر في معصية الله سبحانه كقطع الطريق وإخافة السبيل والسعي بالفساد أو خرج باغياً على مسلم أو معاهد أو أبقاً من شدة أو هارباً من حق لزمه وهو قادر على بذله إلى غير ذلك من معاصي الله سبحانه فليس له أن يترخص بشيء من رخص السفر بحال.

قال: لا يقصر من صلاته ولا يفطر في صيامه ولا يمسح ثلاثاً على خفه ولا يتنفل على الراحلة حيث ما توجهت ولا يأكل الميتة إن خاف على نفسه وبه قال مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والمزني: العاصي في سفره كالطائع في استباحة الرخص تعلقاً بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ﴾ بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ﴾ [النساء: ١٠١] فكان على عمومه في كل هارب من طائع أو عاص، ولعموم قوله ﷺ: «إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ » قالوا: ولأن كل صلاة جاز الاقتصار فيها على ركعتين استوى في فعلها الطائع والعاصي كالجمعة والصبح.

قالوا: ولأن للمقيم رخصة وللمسافر رخصة فلو منعت المعصية من رخصة المسافر لمنعت من رخصة المسافر لمنعت من رخصة المقيم، فلما جاز للمقيم أن يترخص أيضاً وإن كان عاصياً ، وقالوا: ولأنه لو أنشأ سفراً في طاعة من حج أو جهاد ثم جعله معصية لسعيه بالفساد جاز أن يستبيح رخص السفر، كذلك إذا أنشأ سفره عاصيا.

وتحريره قياساً أن يقول: لأنه مسافر فجاز أن يستبيح الرخص مع المعصية كما لو طرأت المعصية في سفره إجماعاً ولم تمنعه طرأت المعصية من التيمم كذلك لا تمنعه من سائر الرخص كالقصر وغيره.

قالوا: ولأن المعصية لو منعته من أكل الميتة عند الضرورة في سفره لاستباح بالمعصية قتل نفسه لأنه إذا امتنع من أكلها أفضى به الجوع إلى التلف وقتل النفس محرم عليه لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩]، ولأن معصيته لما لم تبح له قتل غيره لم تبح له قتل نفسه.

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ﴾ [المائدة: ٣] فأطلق تحريم الميتة عموماً ثم استثنى من جملة التحريم مضطراً ليس بعاص فقال تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ﴾ [المائدة: ٣] أي غير مرتكب لمعصية فإن الله غفور رحيم. فوجب أن يكون العاصي المضطر كالطائع الذي ليس بمضطر في تحريم الميتة عليهما لعموم التحريم.

وقال سبحانه: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَاللَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلً بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمً ﴾ [البقرة: ١٧٣]. فحرم الميتة تحريماً عاماً، واستثنى منه مضطرا غير باغ ولا عاد، قال الشافعي: غير باغ على الإمام ولا عاد على المسلمين، فإن قيل إنما أراد بقوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ ﴾ [المائدة: ٣] أي: غير مرتكب لتناول ما زاد على سد رمقه، وبقوله غير باغ أي غير طالب لأكل ما لا حاجة له إليه وبقوله، ولا عاد، أي: لا متعمد فيها بعد سد رمقه.

قيل عن هذا جوابان:

أحدهما: استعماله في الأمرين وحمل على العموم في الموضعين.

والجواب الثاني: وهو المرضي أن هذا التأويل لا يصح لأن الله تعالى أباح الميتة لمضطر غير باغ ولا عاد فلم يجز حمله على من زاد على سد رمقه، لأنه غير مضطر والإباحة لمضطر على حق، فعلم أن المراد بها عدم المعصية.

ومن الدليل على ما ذكرنا: هو أن رخص السفر متعلقة بالسفر ومنوطة به فلما كان سفر المعصية ممنوعاً منه لأجل المعصية وجب أن يكون ما تعلق به من الرخص ممنوعاً منه لأجل المعصبة.

فإن قيل: هذا باطل بما إذا جرح نفسه فعجزه عن القيام، يجوز له أن يصلي قاعداً وإن كان الجرح معصية، وكذلك المرأة إذا ضربت بطنها فألقت ما فيه فإنه تسقط عنها الصلاة في مدة النفاس وإن كان الضرب معصية، قلنا جواز القعود إنما يتعلق بالعجز عن القيام والعجز في نفسه غير معصية وإنما هو متولد عن الضرب الذي هو معصية، وكذلك الصلاة إنما تسقط بوجود النفاس وليس النفاس معصية وإنما هو متولد عن الإسقاط الحادث عن سبب هو معصية فلذلك ما جوزناه وسبب هذه الرخص هو السفر لا غير وهو في نفسه

معصية لأن السفر حركاته التي هو عليها معاقب فلم يجز أن يجلب التخفيف والرخص، ولأن ما يتعلق بالسفر من رخصة تخفيف من الله سبحانه على عباده لما يلحقهم من المشقة فيه ليكون ذلك معونة لهم وقوة على سفرهم، والعاصي لا يستحق المعونة فلم يجز أن يستبيح الرخصة، ولأنه لما كان سفر المعصية مانعاً من صلاة الخوف لأجل المعصية وجب أن يكون مانعاً من سائر الرخص لأجل المعصية، وتحريره قياساً أن السبب المحظور لا يسقط شيئاً من فرض الصلاة كالخوف بالقتال المحظور لا يبيح صلاة شدة الخوف، ولأن الرخص إذا استبيحت بشرط وكان الشرط مردوداً بالشرع صار مفقوداً كالمطلقة ثلاثاً لما شرط في عودها إلى الأول نكاح زوج ثان ثم كان نكاح الزوج الثاني لورود الشرع بفساده كان وجوده كعدمه في تحريمها على الأول كذلك القصر لما كان مشروطاً بالسفر وكان سفره لمعصية مردوداً بالشرع صار كالمعدوم وإذا عدم السفر حرمت الرخصة.

فأما تعلقهم بالآية والخبر فأدلتنا مخصصة لهما، وأما قياسهم على الجمعة والصبح فوصف العلة غير موجود في الأصل عندنا وفي الأصل والفرع عندهم، على أن المعنى في الجمعة وفي الصبح أن الاقتصار فيهما على ركعتين لا يختص بسبب من جهته فلا يقع الفرق بينهما من طاعته ومعصيته ولما كانت رخص السفر بسبب حادث من جهته وهو السفر وقع الفرق فيه بين طاعته ومعصيته فاستباح الرخص مع الطاعة ومنع منها مع المعصية وأما جمعهم بين معصية المقيم والمسافر في جواز استباحة الرخص فقد كان أبو سعيد الاصطخري يمنع المقيم منها كما يمنع المسافر ويجمع بينهما في حظر الرخص عليهما فعلى هذا بطل استدلالهم به وذهب سائر أصحابنا إلى أن المقيم يجوز له أن يترخص وإن كان عاصياً بخلاف المسافر.

والفرق بينهما أن الإقامة نفسها ليست معصية لأنها كف وإنما الفعل الذي تبوقعه في الإقامة معصية، فلما لم تكن الإقامة معصية لم تمنع البرخص والسفر في نفسه معصية لأنه فعل وحركة يتوصل بها إلى المعاصي فكانت معصية، وإذا كان السفر معصية لم يجز أن يبيح الرخص.

فإن قيل: قد تكون نفس الإقامة معصية وهو أن ينوي الإقامة لزنا أو قتل إنسان.

قيل: لا تكون الإقامة معصية وإنما المعصية هو العزم على الفعل وما نواه من الزنا والقتل، ألا تراه يعاقب على عزمه، ولا يعاقب على نية مقامه والسفر حركات هو عليها معاقب فعلم أن السفر معصية والإقامة ليست بمعصية.

وأما الجواب عمن أحدث المعصية في سفره وقد أنشأه طائعاً فليس للشافعي فيه نص ولأصحابنا فيه وجهان: أحدهما: وهو قول أبو القاسم الداركي وعزاه لأصحابنا، لا يجوز له أن يترخص كالمنشىء لسفره في معصية فعلى هذا سقط استدلالهم به.

والوجه الثاني: وهو قول عامة أصحابنا يجوز أن يترخص لأن الذي جلب له هذه الرخص إحداث السفر وإحداثه لم يكن معصية وفي مسألتنا إحداثه معصية فافترقا في استباحة الرخص.

وأما ما ذكره من التيمم فلا يختلف مـذهبنا في جـواز التيمم ولكن هـل يلزمـه إعـادة الصلاة أم لا على وجهين:

أحدهما: يعيد فعلى هذا لا تخفيف.

والثاني: لا إعادة عليه والفرق بينه وبين سائر الرخص أن الرخص يخير بين فعلها وتركها، والتيمم واجب عليه وليس له الخيار بين تركه وفعله وإن تركه كان عاصياً يتركه ولو ترك الرخصة لم يكن عاصياً بتركها فافترقا.

وأما قولهم: إن في منع المضطر العاصي من أكل الميتة إتلاف نفسه وحراسة نفسه والحب، قلنا: إذا اضطر إلى أكلها وهو عاصي وجب عليه أكلها لإحياء نفسه غير أنه لا يجوز أن يأكل إلا بعد إحداث التوبة، كما أن من دخل عليه وقت الصلاة، وهو محدث فقد وجب عليه فعل الصلاة، غير أنه لا يجوز له فعلها محدثاً إلا بعد الطهارة لأنه قادر عليها كما أن المضطر العاصى قادر على التوبة.

فإذا ثبت أن العاصي ممنوع في سفره من رخص السفر كلها ففي جواز مسحه على خفه يوماً وليلة وجهان :

أحدهما: يجوز لأنه ممنوع من رخص السفر والمسح يوماً وليلة رخصة للمقيم، والوجه الثاني: لا يجوز أن يمسح على خفيه أصلًا، لأنه عاصي في سفره فلم يجز أن يترخص.

وليس من حيث كان للمقيم أن يفعل ما يدل على أن له أن يفعله ألا ترى أن المضطر يأكل الميتة وهو مقيم ثم إنه لا يدل على أنه يأكلها مسافراً عاصياً بسفره.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَإِنْ صَلَّى مُسَافِرٌ بِمُقِيمَيْنِ وَمُسَافِريْنِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَالْمُسَافِرُونَ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ وَأَمْرُ الْمُقِيمِينَ أَنْ يُتِمُّوا أَرْبَعاً وَكُلُّ مُسَافِرٍ فَلَهُ أَنْ يُتِمُّ وَالْمُسَافِرِ فَلَهُ أَنْ يُتِمُّ وَالْمُسَافِرِ فَلَهُ أَنْ يُتِمُّ وَكَانَ عُثْمَانُ بُن عَفَّانَ يُتِمُّ وَإِنْ شَاءَ فَإِنْ أَتَمَّ فَلَهُ الإِنْمَامُ وَكَانَ عُثْمَانُ بُن عَفَّانَ يُتِمُّ الصَّلاة .

قال الماوردى: وهذا كما قال.

إذا اجتمع مسافرون ومقيمون فأرادوا الصلاة جماعة فإن كان فيهم إمام الوقت أو سلطان البلد فهو أولاهم بالإمامة مقيماً كان أو مسافراً، وإن لم يكن فيهم إمام ولا سلطان واستووا في الفقه والقراءة فإمامة المقيم أولى لأمرين:

أحدهما: أن يتم الصلاة والإتمام أفضل.

والثاني: لأنه يستوي من خلفه فيكون فراغهم على سواء، فلهذين كانت إمامة المقيم أولى فإن قدموا مسافراً جاز وإن كان المقيم أولى، وهل تكره إمامته أم لا على قولين:

أحدهما: نص عليه في الأم أنها مكروهة لهم لخروجه من الصلاة قبلهم.

والقول الثاني: نص عليه في الإملاء لا يكره لهم لأن المسافر بخلاف المقيم في إباحة الرخصة وليس استباحة الرخصة نقصاً فيه، فإذا أمهم صلى ومن خلفه من المسافرين ركعتين إن أحبوا القصر ووجب على من خلفه من المقيمين أن يتموا الصلاة أربعاً ولم يجز أن يقصروا لأن فرضهم الإتمام، وقد روي أن النبي على صلى بقوم ثم قال: أَيْمُوا يَا أَهْلَ مَكَةَ (١).

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنَّهُ صَلَّى بِقَـوْمٍ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ أَتِمُّـوا أَيُّهَا الْمُقِيمُونَ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرْ (٢).

وروي نحوه عن عثمان رضي الله عنه، فإذا سلم الإمام قال الشافعي، اختيروا أن يأمر المقيمين بإتمام الصلاة أربعاً، فلو أمرهم بذلك قبل إحرامهم كان أولى لأنه ربما جهل بعضهم فسلم بسلامه وإن لم يأمرهم بشيء من ذلك فلا حرج عليه، فإذا أراد المقيمون إتمام صلاتهم أربعاً بعد فراغ الإمام فاستخلف الإمام عليهم واحداً منهم ليتم بهم أو قدموا أحدهم وقيل بجواز الاستخلاف على قوله في الجديد ففي جواز هذا وجهان:

أحدهما: وهـو أشبه بقـوله يجـوز لأنه لمـا جاز أن يستخلف إذا خـرج منها قبـل تمام صلاته جاز أن يستخلف إذا خرج منها قبل تمام صلاتهم.

والوجه الشاني: لا يجوز الاستخلاف عليهم ويتمون الصلاة فرادى؛ لأن النبي ﷺ وافي مع المغيرة بن شعبة وقد صلى عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه بالناس ركعةً فَصَلَّى النَّبِي ﷺ رَكْعَةٌ فَلَمَّا فَرَغَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَتَمَّ النَّبِيُ ﷺ لِنَفْسِهِ وَلَمْ يَؤُمَّ الْمُغِيرة (٣) فدل على أن الاستخلاف بعد فراغ الإمام غير جائز، والفرق بين هذا وبين جواز الاستخلاف قبل فراغ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطيالسي في المسند ١١٥ من حديث عمران بن حسين وأحمد في المسنـد ٤٣٠/٤، وأبو داود ٢٣/٢ في الصلاة١١٢ والترمذي ٢/ ٤٣٠ في أبوب الصلاة ٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/٩١ (١٩) والبيهقي ٣/١٥٧ والترمذي ٢٨/٢ (٥٤٤).

<sup>(</sup>٣) تقدم: وهو عند مسلم ١/٢٣٠ في كتاب الطهارة ٨١.

الإمام هو أن كمال الجماعة لم يحصل بخروج الإمام قبل الفراغ فجاز أن يستخلف لتكمل فضيلة الجماعة، وإذا خرج منها بعد الفراغ فقد حصل لهم كمال الجماعة فلم يجز الاستخلاف بعد الكمال، فأما جواز إتمام الصلاة في السفر فالكلام فيه مع المخالف قد تقدم.

فأما صلاة النافلة في السفر فمستحبة وغير مكروهة، وقد حكى الشافعي عن شاذ من الفقهاء كراهتها لأنه لما رخص للمسافر في ترك بعض الفرض منع من النفل وهذا غلط لأن النبي على كان يتنفل على راحلته في السفر لأن مسنونات السفر ضربان ضرب يتخللها وضرب يتعقبها، فلما جاز للمسافر أن يأتي بالمسنون في حال فرضه من التسبيح والقنوت وغيره جاز أن يأتي بالمسنون عقيب فرضه.

مسألة: وَاحْتَجَّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي السَّفَرِ بِأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ جَمَعَ فِي سَفَرِهِ إِلَى تَبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمِيعاً وَأَنَّ ابْنُ عُمَرَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ وَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَلا أُخْبِرُكُمْ عَنِ صَلاَةٍ رَسُولِ اللَّهِ فِي وَالْعِشَاءِ فِي وَقْتِ النَّوَالِ اللَّهِ عَلَى السَّفَرِ؟ كَانَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَهُو فِي مَنْزِلَهِ جَمَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ فِي وَقْتِ النَّوَالِ الشَّافِعِيُّ ) سَافَرَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَخْرَ الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ مِثْلَ ذَلِكَ وَهَكَذَا فَعَلَ بِعَرَفَةَ لِأَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِ تَقْدِيمِ الْعَصْرِ لِيَتَّصِلَ لَهُ السَّفَرَ فَلاَ يَنْقَطِعَ بِالنَّزُولِ لِلْمَعْرِبِ لِيَتَّصِلَ لَهُ السَّفَرَ فَلاَ يَنْقَطِعَ بِالنَّزُولِ لِلْمَعْرِبِ لِيَتَّصِلَ لَهُ السَّفَرَ فَلاَ يَنْقَطِعَ بِالنَّزُولِ لِلْمَعْرِبِ لِمَا فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْرِبِ لِيَتَصِلَ لَهُ السَّفَرَ فَلاَ يَنْقَطِعَ بِالنَّزُولِ لِلْمَعْرِبِ لِمَا فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْرِبِ لِيَتَصِلَ لَهُ السَّفَرَ فَلا يَنْقَطِعَ بِالنَّرُولِ لِلْمَاء فِي الْمَعْرِبِ لِيَتَصِلُ لَهُ السَّفَرَ فَلا يَنْقَطِعَ بِالنَّرُولِ لِلْمَعْرِبِ لِمَا فِي السَّفَرَ فَلا يَنْقَطِعَ بِالنَّرُولِ لِلْمَعْرِبِ لِمَا فَي السَّفِي عَلَى أَنَّ مَنْ لَهُ الْعَصْرِ لَقَلَا السَّفَرَ فَلَا يَنْقَطِعَ بِالنَّرُولِ لِلْمَعْرِبِ لِيَلِّهِ عَلَى أَنْ مَنْ لَهُ الْعَصْرِ لَلْمَعْرِبِ لِمَاء فِي الْمَعْرِبِ لِيَتَعْطِع بَالنَّرُولِ لِلْكَ مِنَ التَّعْمِي عَلَى أَنَّ مَنْ لَهُ الْعَصْرِ اللَّهُ الْمَعْرِبِ لِيَاسَ فَى أَلَيْ الْمَعْرِبِ لِيَلِكَ مِنَ التَّهُ مِنَ التَّهُ الْمَعْرِبِ الْفَلْمُ الْمَعْرِبِ الْمَعْرِبِ لِيَقَالَ اللَّهُ الْمَعْرِبِ الْمَعْمِلُعَ اللْمَعْرِبِ الْمَعْرِبِ لِلْمَعْلِ عَلَى أَنْ مَنْ لَهُ الْمُعْرِبِ لَلْمُعْرِبِ لِلْمَعْرِبِ الْمَعْمِ اللَّهُ الْمَعْمِ اللَّهُ الْمَعْمِ اللَّولُولُ اللَّهُ الْمَعْمِلَ اللَّهُ الْمُعْرِبِ الْمَعْمِ لَا اللَّهُ الْمَعْمِ اللَّهُ الْمَعْمِ اللَّهُ الْمُعْرِبِ الللَّهُ ا

قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا سافر الرجل سفراً تقصر في مثله الصلاة جاز الجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء وبين المغرب والعشاء في أي وقت شاء وهو قول أكثر الفقهاء.

وقال أبو حنيفة: لا يجمع إلا بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفات وبين المغرب والعشاء الآخرة في وقت عشاء الآخرة بمزدلفة مسافراً كان أو مقيماً حاضراً، ولا يجوز الجمع في غير ذلك، استدلالاً بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً ﴾ في غير ذلك، استدلالاً بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً ﴾ [النساء: ٣٠] فأوجب فعلها في أوقاتها ومنع من تأخيرها وتقديمها، والجمع تأخير أو تقديم فوجب أن يكون ممنوعاً منه، ورواية قتادة أن رسول الله على قال: «لاَ تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ أَنْ يُؤَخِّرَ صَلاَةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى الْخَبر أن تأخير الصلاة إلى غير وقتها تفريط.

قال: ولأنهما صلاتان لا يجوز للمقيم الجمع بينهما مع زوال العذر، فيجب أن لا

يجوز للمسافر الجمع بينهما بالسفر كالعصر مع المغرب ولأنها صلاة مفروضة فوجب أن لا يجوز للمسافر أن يجمع بينها وبين غدها كالصبح. قال وقد روي عن عمر بن لخطاب رضي الله عنه أنه قال: الجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ(۱). قال: وعمر لا يقبل ذلك فيما يحتمل التأويل أو يسوغ في الاجتهاد مع مشاهدة النبي على في أسفاره ومعرفته بأحوال صلاته رأياً واجتهاداً وإنما قال ذلك إما توقيفاً أو إجماعاً، وهذا الذي قالوه خطأ والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه رواية ابن عباس قال: ألا أُخبِرْكُمْ بِصَلاةٍ رَسُولِ اللّهِ يَلِينَ فِي السَّفَرِ كَانَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّوَالِ أَخْرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعُصْرِ فِي الرَّوَالِ أَخْرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّوَالِ أَخْرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعُصْرِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْعُصْرِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْعُصْرِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ قَاتِ الْعُمْرِ الْقَالِي الْعَلْمِ وَقَاتِ الْعَلْمَ وَالْعَلْمَ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمِ وَالْعَمْرِ الْعِلْمِ وَالْعَمْرِ الْعَلْمِ وَالْعَصْرِ فِي وَلَوْلَالِهُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمَ وَالْعَمْرِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمُ وَالْمُ وَالْمِ الْعَلْمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمِ الْمُعْرِقِ وَلَالْمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَال

وروى الليث بن سعد عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن عمرو بن دينار قال: غربت الشمس ونحن مع عبداله بن عمر فسار فلما أمسى قلنا الصلاة فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم ثم نزل وجمع بين المغرب والعشاء، وقال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ يُصَلِّي صَلَاتِي هَذِهِ وَيَقُولُ: يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ لَيْلِ (٣) أي بعد مضي هوي من الليل.

ولأنه سفر يجوز فيه القصر فجاز فيه الجمع كالحج، ولأن كل رخصة جازت في سفر الحج جازت في السفر المباح كرالقصر الأن فعل الصلاة أكد من وقتها ولأنه لما كان للسفر تأثير في ترك بعض الصلاة فلأن يكون له تأثير في ترك الوقت أولى، ولأن العبادة قد تتحتم في الحضر في وقت لا يجوز تأخيرها عنه ثم يجوز له تأخيرها في السفر، يبين ذلك ترك الوقت في صوم رمضان وهو الفطر كذلك الصلاة وإن تحتم وقتها في الحضر فلا يمتنع أن يجوز تأخيرها عن ذلك الوقت في السفر.

وأما استدلالهم بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتَاً ﴾ [النساء: ١٠٣]، فلا حجة فيه لأن وقت الجمع يكون وقتاً لهما، ألا تراه يكون مؤدياً لا قاضياً.

وأما حديث أبي قتادة فخبرنا خاص إذ الوصف غير مسلم، لأن المقيم قد يجمع.

وأما قياسهم على الصبح والعصر فغير صحيح من وجهين:

أحدهما: أن الوصف غير مسلم لأن المقيم قد يجمع بينهما.

<sup>(</sup>١) أخرجه ٢٦٩/٣ في كتاب الصلاة وقال الشافعي وليس هذا بثابت عن عمر ـ هو مرسل وعقب البيهقي على ذلك فقال هو كمال قال الشافعي والإسناد المشهور لهذا الأثر مرسل أبو العالية لم يسمع من عمر رضى الله عنه بتصرف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٥٨/٢ ومسلم ١/ ٤٨٩ في صلاة المسافرين ٥٠/٤ ٢٠ وأخرجه الترمذي من حديث معاذ ٢/٨٤ في الجمع بين الصلاتين في الحضر ٥٥٣ والنسائي في المواقيت باب (٤٠) وأحمد في المسند ٢٤٧/٣ والدارقطني ١٣٩٩ - ٣٩٠ والبيهقي ١٦١٨ وأبو داود ١٢١٨، ١٢١٩.

<sup>(</sup>٣) مضطرب أخرجه البيهقي في السنن الكبري ١٦٠/٣.

والثاني: أن خلافنا في السفر هل له تأثير في الجمع أم لا؟ وكيفية الجمع فرع له ولا يجوز أن يرد الأصل إلى فرعه، على أن الرخصة المتعلقة بالصلاة لأجل السفر رخصتان القصر والجمع فلما اختص بالقصر بعض الصلاة دون بعض كذلك الرخصة الأولى وهي الجمع، ثم نقول إن المعنى في العصر والمغرب أن كل واحدة منهما يجوز جمعها إلى غيرها فلم يجز الجمع بينهما، وكذلك الصبح لم يجز أن تجمع إلى غيرها لأن التي قبلها العشاء وهي تجمع إلى المغرب والتي بعدها الظهر وهي تجمع إلى العصر، فأما ما رواه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: الجمع بينهما من الكبائر. فهذا غير ثابت وإنما الثابت عنه أنه قال الجمع بينهما في الصحابة برواية كثير منهم عن رسول الله عنه فلا يدفعونه عنه، وحديث الجمع مستفيض في الصحابة برواية كثير منهم عن رسول الله في فلا يدفعونه ولا ينكرونه حتى رواه معاذ بن جبل وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وأنس بن مالك، فدل على أن الثابت عن عمر رضي الله عنه ما رويناه.

فإذا تقرر جواز الجمع في سفر القصر ففي جوازه في قصير السفر وجهان:

أصحهما: وهو المنصوص عليه في الجديد والقديم لا يجمع لأنه سفر لا يجوز فيه القصر فلم يجز فيه الجمع كسفر المعصية.

والشاني: وهو تخريج بعض أصحابنا في القديم يجوز له الجمع في قصير السفر كجوازه في طويله وكثير من أصحابنا يمنع من تخريج هذا القول. فإن صح فوجهه أن يقال لما جاز الجمع في الحضر بالعذر كجوازه بالسفر اقتضى أن لا يقع الفرق فيه بين طويل السفر وقصيره كالتيمم وأكل الميتة.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَلاَ يُؤَخِّرُ ٱلْأُولَى عَنْ وَقْتِهَا إِلاَّ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ وَإِنْ صَلَّى الْأُولَى عَنْ وَقْتِهَا وَلَمْ يَنْوِمَعَ التَّسْلِيمِ الْجَمْعَ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْجَمْعُ فَإِنْ نَوَى مَعَ التَّسْلِيمِ الْجَمْعَ كَانَ لَهُ الْجَمْعُ (قَالَ المُزَنِيُّ) هَذَا عِنْدِي أُولَى مِنْ قَوْلِهِ فِي الْجَمْعِ فِي الْمَطْرِ التَّسْلِيمِ الْجَمْعَ كَانَ لَهُ الْجَمْعُ (قَالَ المُزَنِيُّ) هَذَا عِنْدِي أُولَى مِنْ قَوْلِهِ فِي الْجَمْعِ فِي الْمَطْرِ فِي الْمَطْرِ فِي الْمَطْرِ فِي الْمَطْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ لاَ يَجْمَعُ إِلاَّ مَنْ افْتَتَحَ الْأُولَى بِنِيَّةِ الْجَمْعِ ».

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا أراد المسافر الجمع بين الصلاتين فهو بالخيار إن شاء أخر الظهر إلى وقت العصر والمغرب إلى وقت العشاء، وإن شاء قدم العصر إلى وقت الظهر والعشاء إلى وقت المغرب.

فإذا أراد تأخير الأولى منهما إلى وقت الثانية لم يجز له تأخيره إلا بنية الجمع، لا يختلف فيه مذهب الشافعي وسائر أصحابه؛ لأن تأخير الصلاة عن وقتها قد يكون تارة معصية، وهو أن يؤخرها عامداً لغير جمع، وقد يكون تارة مباحاً وهو أن يؤخرها عامداً لغير جمع، وقد يكون تارة مباحاً وهو أن يؤخرها عامداً

وصورة التأخيرين سواء فلم يكن بد من نية الجمع مع التأخير ليميز بين تأخير المعصية وغير المعصية وغير المعصية، فإذ نوى الجمع بتأخير الظهر إلى وقت العصر قدم الظهر فصلاها أولاً ثم العصر بعدها ولم يتنفل بينهما بل يأتي بالعصر عقب الظهر من غير تطاول ولا فصل فإذا أتى بهذين الشرطين أعني تقديم الظهر وقرب الزمان صح له الجمع وكان مؤدياً لكلا الصلاتين، لأن وقت الجمع وقت الصلاتين المجموعتين.

وإن أخل بأحد الشرطين وهو قرب الزمان فصلى الظهر أربعاً ثم تنفل أو صبر زمناً طويلاً ثم صلى العصر ولا يكون بذلك طويلاً ثم صلى العصر لم يكن جامعاً بينهما وكان قاضياً للظهر مؤدياً للعصر ولا يكون بذلك عاصياً؛ لأنه قد صلى العصر في وقتها والظهر قد كان له تأخيرها، وإن كان إخلاله بالشرط الآخر: وهو أن يقدم العصر أولاً ثم يصلي الظهر بعدها فلا يكون جامعاً بينهما في الحكم ويجزئه الصلاتين معاً.

ثم ينظر فإن صلى الظهر عقيب العصر من غير تطاول لم يكن عاصياً، وكان بمنزلة من نسي صلاة الظهر ثم ذكرها وقد دخل وقت العصر، الأولى أن يقدم صلاة الظهر، وجائز أن يقدم صلاة العصر، وإن تطاول الزمان كأنه صلى العصر ثم صبر زماناً طويلاً ثم صلى الظهر فهذا عاص لتأخير الظهر بعد العصر إذا تطاول الزمان؛ لأن له تأخيرها إلى وقت العصر بنية الجمع، ويجوز له تأخيرها بعد صلاة العصر الجمع، ويجوز له تأخيرها بعد صلاة العصر فإن أخرها كان عاصياً وعلى هذا التفصيل يكون الجواب من إخلاله بالشرطين معاً فهذا الكلام في تأخير الظهر إلى وقت العصر وكذلك المغرب إلى وقت العشاء الآخرة.

فصل: فأما إن أراد تقديم العصر إلى وقت الظهر فلا يصح له الجمع بينهما إلا بثلاث شرائط:

أحدها: تقديم صلاة النظهر أولاً ثم يفعل العصر بعدها لأن وقت النظهر ليس بوقت للعصر لا في الأداء ولا في القضاء، وإنما تقديم العصر إلى وقت الظهر في الجمع تبعاً لها فإن قدم العصر على الظهر أجزأته صلاة النظهر ولم تجنزه صلاة العصر لأن بطلان الجمع يمنع من تقديم الصلاة على وقتها.

والشرط الثاني: أن ينوي الجمع بينهما في الأولى منهما.

وقال المزني هذا الشرط غير معتبر والنية في الجمع غير واجبة وإنما يعتبر قرب الفصل بينهما، قال: لأن السفر يرفع نية الجمع ويقطع حكم الصلاة فلم يكن لتقديم النية وجها يصح اعتباره قال: ولأن سجود السهو مع كونه جبر للصلاة لو سها عن الإتيان به قبل السلام كان المعتبر فيه قرب الفصل ولم يفتقر إلى تقديم النية قبل السلام، فلأن يكون ذلك في الجمع بين الصلاتين أولى.

وهذا الذي قاله غلط: ونية الجمع في الصلاة الأولى واجبة والدلالة على ذلك هو أن الصلاتين المجموعتين في وقت إحداهما في حكم الصلاة الواحدة، بدلالة أنه إذا طال الفصل بينهما لم يجز الجمع والصلاة الواحدة لا بد من وجود النية في ابتدائها، ولأنه لما لم يجز تأخير الصلاة عن وقتها مع إمكان فعلها في الحال إلا بنية الجمع كان تقديم الصلاة عن وقتها مع تعذر فعلها أولى بإيجاب نية الجمع لها. وإن شئت حررت ذلك قياساً فقلت: لأنهما صلاتان مجموعتان في وقت إحداهما فوجب أن لا تصح إلا بنية الجمع.

أصله: إذا جمع بينهما في وقت الثانية منهما.

فأما ما ذكره من رفع نية الجمع وانقطاع حكم الصلاة بالخروج منها فدعوى غير مدلول عليها ولا موافق على صحتها، إنما يكون كذلك إذا لم يتعقبها ما يتعلق بها أو يشاركها في حكمها، ألا تراه لو نسي من أركانها ركناً من ركوع وسجود أتى به ولم يكن السلام رافعاً لحكمه. كذلك أيضاً لا يكون السلام رافعاً لنية الجمع، وأما سجود السهو فإنما لم يفتقر إلى النية لأنه قد أتى بالنية مع الإحرام، لأنه ينوي الصلاة بفروضها ومسنونها وسجود السهو يدل على المسنون، فلم يفتقر إلى نية مجردة، لأن نية الصلاة قد تضمنته وليس كذلك الجمع بين الصلاتين.

فإذا تقرر أن نية الجمع في الصلاة واجبة ففي محلها قولان منصوصان:

أحدهما: مع الإحرام، فإن نوى الجمع بعد إحرامه لم يجزه لأن الرخصة المتعلقة بالصلاة في السفر رخصتان قصر وجمع فلما لم تجزئه نية القصر إلا مع الإحرام لم تجزئية البحمع إلا مع الإحرام وتحريره قياساً أن يقول: لأنها رخصة متعلقة بالصلاة في السفر فافتقرت إلى النية مع الإحرام كالقصر ولأن الجمع جمعان، جمع هو تأخير الأولى إلى الثانية، وجمع هو تقديم الثانية إلى الأولى، فلما وجبت نية أحد الجمعين مع التأخير اقتضى أن تجب نية الجمع الثاني مع التقديم.

والقول الثاني: أنه إن نوى بعد إحرامه وقبل سلامه أجزأه، لأن الجمع هو الضم والمتابعة ووقت الضم حال السلام، فلما جاز أن ينوي الجمع في غير وقت الضم وهو وقت الإحرام، كان يجزئه إذا نوى الجمع في وقت الضم وحين الفراغ أولى. ولا يلزم عليه إذا نوى بعد الفراغ من الأولى لأنه ليس بوقت الضم ليقضي الأولى بالفراغ منها فلا يكون جامعاً بينهما فهذا توجيه القولين في محل النية.

والشرط الثالث: الاتصال والموالاة من غير أن يتراخى فعل الثانية منهما عن فعل الأولى ليصح الضم والمتابعة وإن تراخى فعل الثانية أو تطاول أو تنفل بينهما أو أذن بطل الجمع وأجزأته الأولى ولم تجزه الثانية ووجب عليه تأخير ما إلى وقتها، ولكن لو أقام بينهما

جاز لأن الإقامة عمل يسير، فلو كان متيمماً وجب عليه طلب الماء بعد فراغه من الأولى، فإن قرب عليه زمان الطلب جاز له الجمع وإن تطاول بطل الجمع.

مسألة: وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ جَمَعَ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفِ وَلاَ سَفَرٍ قَالَ مَالِكُ أَرَى ذَلِكَ فِي مَطْرِ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) وَالسَّنَةُ فِي الْمَطَرِ كَالسُّنَةِ فِي السَّفَرِ (قَالَ المُزَنِيُّ) وَالْقِيَاسُ عِنْدِي إِنْ سَلَّمَ وَلَمْ يَنْوِ الْجَمْعَ فَجَمَعَ فِي قُرْبِ مَا سَلَّمَ بِقَدْرِ مَا لَوْ أَرَادَ الْجَمْعَ كَانَ ذَلِكَ فَصْلاً قَرِيباً بَيْنَهُمَا أَنَّ لَهُ الْجَمْعَ لَأَنَّهُ لاَ يَكُونُ جَمْعَ الصَّلاَتَيْنِ إِلاَّ وَبَيْنَهُمَا أَنْهُ يُتِمُّ كَمَا أَتَمَّ النَّيِي عَلَيْ وَقَدْ وَكَذَلِكَ كُلُّ جَمْعِ الصَّلاقِ فِي الْحُكْمِ فَكَذَلِكَ عَلْا أَتُمَّ النَّيِي عَلَيْ وَقَدْ وَكَالَكِ عَلَى الصَّلاقِ فِي الْحُكْمِ فَكَذَلِكَ عِنْدِي إِيصَالُ جَمْع الصَّلاتِيْنِ قَلَمْ لَا يَكُونَ التَفْرِيقُ بَيْنَهُمَا إِنَّا بِعِقْدَارِ مَا لاَ يَطُولُ ».

قال الماوردي: وهذا كما قال.

الجمع بين الصلاتين في الحضر في حال المطر جائز وهو قول مالك.

وقال أبو حنيفة: الجمع في الحضر غير جائز تعلقاً بما استدل به على بطلان الجمع في السفر.

والدلالة على جوازه في الحضر: رواية الشافعي عن مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبيـر عن ابن عباس أنـه قال: جَمَـعَ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَ الـظُّهْرِ وَالْعَصْـرِ وَالْمَغْـرِبِ وَالْعِشَـاءِ جَمِيعاً مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ. قال مالك أرى ذلك في المطر(١).

وروى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: جَمَعَ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَ الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الْمَطَرِ(٢).

فإن قيل: فقد روي أنه جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر.

قيل: يجوز أن يكون صلى الأولى في آخر أوقاتها وصلى الثانية في أول أوقاتها. فاتصل فعلهما في وقتيهما جميعاً فقيل جمع.

فإن قيل: فهذا التأويل يرجع عليكم فيما رويتم من جمعه في المطر قيل: لا يصح هذا التأويل لما استدللنا به من الجمع في المطر لما روي من نقل السبب في جواز جمعه وهو المطر، والمطر لا يختص بجواز فعل الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها بل يجوز ذلك في المطر وغيره على أن هذا التأويل ساغ لنا في روايتهم لأن الإجماع يمنع من جواز الجمع في الحضر في غير المطر فتأولنا بهذا استعمالاً للرواية وليس الإجماع مانعاً من

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ١/٤٨٩ في صلاة المسافرين ٤٩/٥٠٧.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البيهقي موقوفاً على ابن عمر ٣/١٦٨ ومالك في الموطأ موقوفاً ١/٥١ في قصر الصلاة في السفر (٥).

جواز الجمع في المطر فلم يسغ استعمال هذا التأويل في روايتنا على أنه لا يجوز أن يكون معنى قول الراوي ولا مطر. أبي لا يصيبه المطر لكونه مستظلًا تحت سقف.

فإذا وضح ما ذكرناه من جواز الجمع في المطر: فيجوز الجمع بين النظهر والعصر والمغرب والعشاء. ولا والمغرب والعشاء. وقال مالك: يجوز الجمع في المطر بين صلاة المغرب والعشاء، ولا يجوز الجمع بين الظهر! والعصر لإدراك المشقة في مطر الليل وعدمها في مطر النهار، وهذا علط يوضحه رواية ابن عباس وابن عمر أن رسول الله على جَمَعَ بَيْنَ النَّهُ و الْعَصْرِ فِي الْحَضَرِ وَفِي الْمَطَرِ (١) ولانهما صلاتان يجوز الجمع بينهما في السفر فجاز الجمع بينهما في الحضر كالمغرب والعشاء.

فصل: فإذا ثبت جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جاز له تقديم الثانية منهما إلى وقت الأولى بأربع شرائط: منها الثلاثة الماضية في جمع السفر والشرط الرابع: استدامة المطر وقت إحرامه بالأولى إلى دخوله في الثانية، فإن انقطع المطر قبل دخوله في الثانية لم يجز أن يجمع بينهما، فلو أحرم بالأولى ولا مطر ثم جاء المطر في تضاعيفها قبيل خروجه منها واستدام ذلك إلى وقت الخروج منها وأمكنه الدخول في الثانية مع بقاء المطر ففي جواز الجمع في حال الصلاة:

أحدهما: يجوز لوجود العذر حال الجمع.

والثاني: وهو الذي نص عليه الشافعي في هذا الموضع أنه لا يجوز لأنه شرع فيها وهو من أهل غير الجمع، ولكن لو افتتح الأولى والمطز قائم ثم انقطع في خلالها ثم اتصل إلى أن دخل في الثانية صح له الجمع لوجود العذر في الطرفين فهذا إذا أراد تقديم الثانية منهما إلى وقت الأولى.

فأما إذا أراد تأخير الأولى منهما إلى وقت الثانية ففي جواز ذلك قولان: أحدهما: وهـو قوله في القديم يجوز لأن كل معنى جواز الجمع بينهما في وقت الأولى منهما جوز في وقت الثانية كالسفر.

والقول الثاني: قاله في الجديد ونص عليه في كتاب «الأم»: لا يجوز الجمع بينهما في وقت الثانية منهما لأن الجمع لا يصح إلا بالنية مع وجود العذر في حال الجمع وهو عند شروعه في الثانية وهو يتيقن بقاء المطر إلى وقت الجمع لأن انقطاعه ليس إلى احتياره فجاز تأخير الأولى إلى وقت الثانية في السفر ولم يجز تأخيرها في المطر.

فصل: قد مضى الكلام في الجمع بين الصلاتين لأجل المطر في المسجد فأما إذا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ١/ ٤٩٠ في صلاة المسافرين ٥٤/٥٠٧.

أراد الجمع بينهما في منزله أو في المسجد وكان بينهما ساباط يرفع عنه أذى المطر ففي جواز ذلك قولان:

أحدهما: وهو قوله في «الإملاء»: يجوز له الجمع في جماعة وفرادى لرواية ابن عباس أن النبي على جمع بين الصلاتين في المطر وقد كان منزله في المسجد.

والقول الثاني: نص عليه في كتاب «الأم»: لا يجوز له الجمع لا في جماعة ولا منفرداً؛ لأن الجمع بينهما يجوز لأجل المشقة وما يلحقه من أذى المطر وإذا عدم هذا المعنى امتنع جواز الجمع، وما روي من جمع رسول الله على فلعله كان وهو في غير منزل عائشة رضي الله عنها لأنه قد كان يطوف على نسائه ولم يكن منزل جميع نسائه في المسجد وإنما كان منزل عائشة رضى الله عنها وحدها فيه.

فصل: لا فرق بين قليل المطر وكثيره في جواز الجمع إذا كان قليله يبل الثوب لحصول الأذى به، فأما إذا لم يبل الثوب لقلته كالطل والرذاذ لم يجز الجمع لعدم الأذى به وأما الجمع في الثلج فإن كان يذوب مع سقوطه جاز كالمطر، وإن كان لا يذوب لم يجز الجمع، لأنه كالغبار وأما البرد فقل ما يكون إلا مع المطر الذي يبل الثوب وإن قل، فإن كان كذلك جاز له الجمع. بل هو بجواز الجمع أولى لأن الأذى به أعظم.

فأما الجمع في الزلازل والرياح العاصفة والظلمة المدلهمة فغير جائز وكذلك في العتمة والأمراض والخوف العام لوجود كل ذلك كان على عهد رسول الله على ولم ينقل عنه عنه أنه جمع في شيء غير المطر وأما الوحل فقد جوز مالك الجمع فيه وإن لم يكن مطر وعندنا الجمع لأجل الوحل لا يجوز لأن عذر المطر يؤذي من جهتين: من أعلى، ومن أسفل، والوحل من جهة واحدة، والرخصة إذا أبيحت لمعنيين لم يجز تعلقها بأحدهما والله تعالى أعلم.

## كتاب الجمعة وغيرها من أمرها

مسألة: قَسَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «أَخْبَرَنَا إِسْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الخَطْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ كَعْبِ الْقَرْظِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ بَنِي وَائِسَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُ عَيْثٍ: «تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِم إِلَّا امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَمْلُوكاً»(١)».

قال الماوردى: وهذا كما قال.

الجمعة من فروض الأعيان بدلالة الكتاب، والسنة، والإجماع، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْم الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ [الجمعة: ٩]. فأوجب السعي إليها، وأوجب ترك البيع لأجلها ثم قال عز وجل بعد ذلك على سبيل الذم لمن تخلف عنها ﴿ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائماً قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ وَمِنَ اللَّجَارةِ واللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِين ﴾ [الجمعة: ١١].

وكان سبب ذلك ما روي أن رباح بن ربيعة بن صيفي (٢) وهو ابن أخي أكثم بن صيفي (٣)، قال للنبي على لليهود يوم، وللنصارى يوم، فلو كان لنا يوم، فنزلت سورة الجمعة (٤).

فهذا دليل الكتاب.

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في المسند ١/ ١٣٠ (٣٨٥) والبيهقي ١٧٣/٣ والبغـوي في التفسير ٩٧/٧ والشـرح ٤/ ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٢) رباح بن الربيع الأسدي أخو حنظلة الكاتب صحابي له حديث. تقريب التهذيب ٢٤٢/١.

<sup>(</sup>٣) أكثم بن صَيْفي بن رباح بن الحارث بن مخاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تميم التميمي الحكيم المشهور وهو عم حنظلة بن الربيع بن صيفي الصحابي المشهور قال ابن عبدالبر: ذكره ابن السكن في الصحابة قال أبو حاتم: عاش أكثم ثلاثمائة وثلاثين سنة. الإصابة 1117.

<sup>(</sup>٤) انظر الاستيعاب لابن عبدالبر ٢ / ٤٨٦.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشافعي في المسند ١٢٤/١ (٣٦٨) في باب صلاة الجمعة وأحمد في المسند ٢٩٨/٢ والترمذي ٥/٤٣٦ في التفسير (٣٣٣٩).

وأما السنة، فروى الشافعي عن سفيان عن عبدالله بن طاوس عن أبيه عن أبي هـريرة أن النبي ﷺ قال: «نَحْنُ الآخَرُونَ السَّابِقُونَ، بَيْـدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَـابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينـاهُ مِنْ إِنَّاكُ مِنْ اللَّهُ لَهُ، النَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعُ، فَالْيَوْمُ لَنَـا، وَلِلْيَهُودِ غَدًا، وَلِلْيَهُودِ غَدًا، وَلِلْيَهُودِ عَدًا، وَلِلْيَهُودِ عَدًا، وَلِلْيَهُودِ عَدًا، وَلِلْيَهُودِ عَدًا، وَلِلنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍا (١٠).

وروى سعيد بن المسيب عن جابر قال: سمعت رسول الله على يقول على المنبر: 
«تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا، وَبَادِرُوا إِلَى رَبِّكُمْ شُبْحَانَهُ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، 
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُّعَيةَ فِي عَامِي هَذَا، فِي شَهْرِي هَذَا، فِي سَاعَتِي 
هَذِهِ، فَرِيضَةً مَكْتُوبَةً، فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدَ مَمَاتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ جُحُوداً بِهَا، 
واسْتِخْفَافاً بِحَقِّهَا، فَلا جَمَعَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ شَمْلاً، وَلا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ، أَلا لا صَلاَةَ لَهُ. أَلا صَدَقة لَهُ، أَلا لا حَجَّ لَهُ، أَلا لا حَجَّ لَهُ، أَلا لا رَكَاة لَهُ، أَلا لا صَدَقة لَهُ، أَلا وَلا بِرَّ لَهُ، فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْه (٢).

وروى أبو الزبير عن جابــر أن رسول الله ﷺ قــال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بــاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأخِــرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ فِي كُلِّ يَوْم ِ جُمُعَةٍ، إِلاَّ مَرِيضاً، أَوْ مُسَافِراً، أَوْ امْرَأَةً، أَوْ صَبِيًّا، أَوْ مَمْلُوكَاً٣٠.

وروى أبو الجعد الضمري وكانت لـه صحبة عن رسول الله ﷺ أنه قــال: «لاَ يُتْـرُكُ الْجُمُعَةَ رَجُلٌ ثَلاثَاً تَهَاوُناً بِهَا إِلاَّ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ»(٤).

ورُوي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاثَاً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَد نَبَذَ الإِسْلاَمَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ» (٥).

وَكَانَ ابْتِدَاءُ أمر الجمعة ما حكاه أهل السير، ونقله أصحاب الحديث(٦)، أنَّ رَسُولَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في المسند ١/١٢٥ (٣٧١) والبخاري ٢/٣٥٤ في الجمعة ٨٧٦ ومسلم ٢/٩٨٩ في الجمعة ١٩/٥٥٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجة ٣٤٣/١ في كتاب إقامة الصلاة (١٠٨١) والبيهقي في السنن الكبرى ١٧١/٣ وفي إسناده على بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي وهما ضعيفان.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ٣/٤/١ والدارقطني ٢/٣ وابن أبي شيبة ١٠٩/٢ وابن عدي في الكامل ٢٤٢٥/٦ وأبو
 نعيم في أخبار أصفهان ٢/٥٩/٢ والدارقطني ٣/٢ وضعفه عبد الحق وابن القطان.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ٢٤٤/٣ والدارمي ٢٦٩/١ في الصلاة وأبو داود ٢٦٨/١ في الصلاة ١٠٥٢ والترمذي ٢٣٨/٢ في أبواب الصلاة ٥٠٠ والنسائي ٨٨/٣ في الجمعة وابن ماجة ٢٧٥٧١ في إقامة الصلاة ١١٥٥ والحكم ٢/٧٥٠ في الجمعة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ١٠٣/١ (٣٠٠٦) (٣٠٠٧) وذكر الحافظ ابن حجر في المطالب المراد المراد المراد المرد ال

<sup>(</sup>٦) انظر السنن لأبي داود ١٠٦٨ (٣٤٨ (١٠٦٨) (١٠٦٩) والحاكم في المستدرك ١/٣٨١ والبيهقي في السنن الكبري ١٧٧/٣.

اللّهِ عَنْ قَبْلِ هِجْرَتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ أَنْفَذَ إِلَيْهَا وَهُو بِمَكَّةَ مُصْعَبَ بْنِ عُمْير أُمِيراً عَلَيْهَا، وأَمَرهُ أَنْ يُقْتِم الْجُمُعَة ، وَكَانَ يُدْعَى الْقَارِى ، فَخَرَجَ مُصْعَبُ مِنْ مَكَة حَتَى وَرَدَ الْمَدِينَة ، فَنَزَلَ عَلَى أَسْعَدَ بْأَمْ الْجُمُعَة وَأَحَبَ مُصْعَبُ أَنْ يُشَرِّفَ أَسْعَدَ فَأَمْرَهُ الْمُعْدَ بْلَاسُمَ الْجُمُعَة ، فِي حي بَنِي بَيَاضَة بِأَمْرِ مُصْعَب، أَنْ يَتَوَلَّى الصَّلُواتَ بِنَفْسِهِ ، فَصَلَّى أَسْعَدُ بِالنَّاسِ الْجُمُعَة ، فِي حي بَنِي بَيَاضَة بِأَمْرِ مُصْعَب، أَنْ يَتَوَلَّى الصَّلُواتَ بِنَفْسِهِ ، فَصَلَّى أَسْعَدُ بِالنَّاسِ الْجُمُعَة ، فِي حي بَنِي بَيَاضَة بِأَمْرِ مُصْعَب، وكانت أول جمعة صليت في الإسلام ، فإن قيل فلم أمر مصعباً بإقامتها بالمدينة ، ولم يصلها هو وأصحابه بمكة ؟ قيل يحتمل أمرين: أحدهما: قلة أصحابه عن العدد الذي تنعقد به الجمعة ؛ لأنهم كانوا دون الأربعين حتى تموا بعمر رضي الله عنه . والثاني: وكانه أشهر أن من شأن الجمعة إظهارها وانتشار أمرها، وقد كان رسول الله عنه خالفاً من قريش لا يقدر على مجاهرتهم بها، فلذلك لم يصلها، على أنه يجوز أن تكون الجمعة ، قبل الهجرة ، لم تفرض على الأعيان ، ثم فرضت على الأعيان بعد هجرة رسول الله على أن الجمعة ، في صَاعَتِي هَذِه عَلَى الله عَلَى أن الجمعة لم تكن فرضاً قبل ذلك اليوم . هَذَا ، فِي شَهْرِي هَذَا ، فِي سَاعَتِي هَذِه ، فدل على أن الجمعة لم تكن فرضاً قبل ذلك اليوم .

وقد كان يوم الجمعة يسمى في الجاهلية عروبة، قال الشاعر:

نَـفْسُ الْفِــدَاءِ لَأَقْــوَام ِ هُـمْ خَلَطُوا يَــوْمَ الْــعُــرُوبَــةِ أَوْرَاداً بِــأَوْرَادِ<sup>(۲)</sup> وكانوا يسمون الأحد أول، والاثنين أهون، والثلاثاء جباراً، والأربعاء دباراً، والخميس مؤنساً، والجمعة عروبة

## قال الشاعر:

أُوْمًىلُ أَنْ أَعِيشَ وَإِنَّ يَـوْمِـي بِأَوَّلَ أَوْ بِأَهْـوَنَ أَوْ جُـبَـادِ أَوْ الْجَـبَـادِ أَوْ الْجَـبَـادِ أَوْ اللَّهَادِ اللَّهِادِ اللَّهَادِ اللَّهُ اللّ

فصل: فإذا تقرر أن الجمعة من فروض الأعيان، فوجوبها معتبر بسبع شرائط، وهي البلوغ، والـذكوريـة، والعقل، والحرية، والإسلام، والصحة، والاستيطان، فهذه سبع

<sup>(</sup>١) أسعد بن زُرارة بن عدس النجاري من الخزرج أحد الشجعان الأشراف في الجاهلية والإسلام من سكان المدينة قدم مكة في عصر النبوة ومعه ذكوان بن عبد قيس فأسلما وعادا إلى المدينة فكانا أول من قدمها بالإسلام وهو أحد الفقهاء الاثنى عشر كان نقيب بني النجار ومات قبل وقعة بدر فدفن في البقيع الأعلام ١/ ٣٠٠، طبقات الصحابة لابن سعد ٣ القسم الثاني ١٣٨.

<sup>(</sup>۲) البيت للقطامي انظر ديوانه ص ١٢.

<sup>(</sup>٣) البيتان في الإنصاف (٤٩٧) صبح الأعشى ٣٦٥/٢ وهمع الهوامع ٣٧/١ وانظر النكت والعيون للمصنف ٩٧/٦ وهما في اللسان م (عرب).

شرائط تعتبر في وجوب الجمعة اثنان منهما شرط في وجوب الجمعة وجوازها والخمسة الباقية شرط في وجوبها دون جوازها.

فأما الشرطان اللذان هما شرط في وجوبها وجوازها فيهما: العقل والإسلام؛ لأن فقد العقل يمنع من التكلف، وعدم الإسلام يمنع من جواز العمل. ثم الناس في الجمعة على أربعة أضرب؛ ضرب تجب عليهم الجمعة ولا تنعقد بهم، وضرب لا تجب عليهم ولا تنعقد بهم، وضرب لا تجب عليهم ولا تنعقد بهم،

فأما الضرب الذي تجب عليهم، ويلزمهم إتيانها، وتنعقد بهم إذا حضروا فهم: الذين قد وجدت فيهم الشرائط السبعة.

وأما الضرب الذي تجب عليهم ولا تنعقد بهم فهم: المقيمون في غير أوطانهم، كرجل دخل بالبصرة فنوى أن يقيم فيها سنة لطلب علم، أو تجارة ثم يعود إلى وطنه، فهؤلاء تجب عليهم الجمعة لمقامهم، وقد اختلف أصحابنا في انعقاد الجمعة بهم فقال أبو علي بن أبي هريرة: تنعقد بهم الجمعة، لأن كل من وجب عليه الجمعة انعقدت به الجمعة كالمستوطن.

وقال أبو إسحاق المروزي تجب عليهم الجمعة ولا تنعقد بهم؛ لأن النبي ﷺ لما حج حجة الوداع، وأقام يوم عرفة يوم الجمعة، فلم يصل رسول الله ﷺ الجمعة، ولا أمر بها أهل مكة.

وقد حكي أن الشافعي ومحمد بن الحسن اجتمعا عند الرشيد<sup>(۱)</sup>، فسأل الرشيد محمد بن الحسن عن صلاة رسول الله على بعرفة، هل كانت جمعة أو ظهراً؟ فقال: جمعة: لأنه خطب قبل الصلاة، ولو كانت غير جمعة لأخر الخطبة. ثم سأل الشافعي رضي الله عنه، فقال: كانت ظهراً؛ لأنه أسر فيها بالقراءة، ولو كانت جمعة لجهر، فقال الرشيد: صدقت. وقد نقلت هذه الحكاية عن مالك رضي الله عنه وأبي يوسف رحمه الله.

وأما الضرب الذين لا تجب عليهم وتنعقد بهم فهم: المرضى، وإنما لم تجب عليهم لما يلحقهم من المشقة في حضورها، وانعقدت بهم الجمعة إذا حضروها لزوال عذرهم.

وأما الضرب الذين لا يجب عليهم حضورها ولا تنعقد بهم إذا حضروا فهم ثلاثة

<sup>(</sup>١) هارون الرشيد ابن محمد المهدي ابن المنصور العباسي أبو جعفر خامس خلفاء الدولة العباسية في العراق وأشهرهم ولد بالري لما كان أبوه أميراً عليها وعلى خراسان ونشا في دار الخلافة ببغداد وولاه أبوه غزو الروم في القسطنطينية فصالحته الملكة إيريني وافتدت منه مملكتها بسبعين ألف دينار تبعث بها إلى خزانة الخليفة في كل عام ويويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الهادي سنة ١٧٠ هـ فقام بأعبائها وازدهرت الدولة في أيامه. الأعلام ٨/٢٦.

أصناف: النساء، والعبيد، والمسافرون، لأن رسول الله ﷺ استثناهم في حديث جابر وغيره، في أنها لم تنعقد بهم إذا حضروها خلاف المريض؛ لبقاء أعذارهم وإن حضروها، وهو الأنوثة والرق، والسفر، وزوال عذر المريض إذا حضر.

مسألة: قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَتَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى أَهْلِ المِصْرِ وَإِنْ كَثُرَ أَهْلُهُ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ أَكْثَرُهُمُ النِّدَاءَ لأَنَّ الْجُمُعَةَ تَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْمِصْرِ الْجَامِعِ وَعَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ خَارِجاً مِنَ الْمِصْرِ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ وَكَانَ الْمُنَادِي صَيِّناً وَكَانَ لَيْسَ بِأَصَمَّ مُسْتَمِعاً وَالأَصْوَاتُ هَادِئَةٌ وَالرِّيحُ سَاكِنَةٌ وَلَوْ قُلْنَا حَتَّى يَسْمَعَ جَمِيعُهُمْ مَا كَانَ عَلَى الأَصَمِّ جُمُعَةٌ وَلَكِنْ إِذَا كَانَ لَهُمْ السَّبِيلُ إِلَى عِلْمِ النِّدَاءِ بِمَنْ يَسْمَعُهُ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ ﴾ النَّذَاءِ بِمَنْ يَسْمَعُهُ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ ﴾ الأَيَةُ ».

قال الماوردي: وهذا كما قال.

أما أهل البلد فعليهم الجمعة ولا اعتبار بسماعهم النداء؛ لأن كل موضع من البلد موضع للنداء، ومحل لإقامة الجمعة فيه، وليس لها اختصاص بموضع دون موضع؛ فلأجل ذلك سقط اعتبار النداء، ووجب على جميعهم حضور الجمعة وإن كثروا.

وأما من كان خارج المصر فعلى ثلاثة أضرب: [الأول] ضرب تلزمهم الجمعة بأنفسهم فحسب، [الثالث] وضرب لا تلزمهم بأنفسهم وتلزمهم بأنفسهم ولا بغيرهم.

فأما الضرب الذين تلزمهم بأنفسهم: فهم أهل قرية مستوطنون، فيها أربعون رجلاً أحراراً بالغين تندتد بهم الجمعة، فهؤلاء عليهم إقامتها، وسواء قربوا من المصر أو بعدوا سمعوا النداء أو لم يسمعوا؛ لأن شرائط الجمعة قد كملت فيهم، فإن تركوا إقامتها في موضعهم موضعهم، وقصدوا البلد فصلوا الجمعة مع أهله فقد أساؤوا بترك إقامتها في موضعهم وأجزاهم ذلك؛ لأنهم قد أتوا بالصلاة الواجبة عليهم.

وأما الذين لا تلزمهم الجمعة بأنفسهم ولا بغيرهم: فهو أن يكونوا أقل من أربعين، على مسافة لا يبلغهم سماع النداء، فلا تلزمهم إقامتها بأنفسهم لنقصهم عن الأربعين، ولا بغيرهم، لأن نداء الجمعة لا يبلغهم.

وأما الذين لا تلزمهم إقامتها بأنفسهم وتلزمهم بغيرهم: فهو أن يكونوا أقل من أربعين، على مسافة يسمعون نداء الجمعة من المصر، فهؤلاء تجب عليهم الجمعة، ويلزمهم إتيانها في المصر، واعتبار سماع النداء بأن تكون الريح ساكنة، والأصوات هادئة، ويقف المؤذن في طرف البلد أو على سورة من جانبه، ويكون صيتاً ولا يكون المستمع أصماً، فإذا سمعوا

النداء عل هذا الوصف فقد لزمهم حضور الجمعة. هذا مذهبنا وبه قال من الصحابة عبدالله بن عمرو بن العاص، ومن التابعين سعيد بن المسيب، ومن الفقهاء أحمد بن حنبل.

وقال الأوزاعي: إن كانوا إذا صلوا الجمعة في المصر يمكنهم أن يأووا بالليل في منازلهم لزمتهم الجمعة، وإن لم يمكنهم أن لا يأووا ليلاً في منازلهم فلا جمعة عليهم وبه قال من الصحابة ابن عمر وأبو هريرة وأنس بن مالك.

وقال الزهري: إن كانوا على ستة أميال لزمتهم الجمعة، وإن كانوا على أكثر لم تلزمهم.

وقال ربيعة: إن كانوا على أربعة أميال لزمتهم الجمعة، وإن كانوا على أكثر لم تلزمهم وقال مالك والليث بن سعد: إن كانوا على ثلاثة أميال لزمتهم الجمعة، وإن كانوا على أكثر لم تلزمهم. وقال أبو حنيفة: لا جمعة علي من كان خارج المصر بحال قرب أو بعد تعلقاً بقوله على: «لا جُمعة وَلا تَشْرِيقَ إلا عَلَى أهْل مِصْر جَامِع »(١) فنفي وجوب الجمعة عمن كان في غير مصر جامع، قال: ولأن النبي على كان يقيم الجمعة بالمدينة فلا يدعو أهل العوالي والسواد، ولو وجبت عليهم لوجب عليه أن يأمرهم بها، قال: ولأن كل موضع لا تجب فيه صلاة الجمعة لا تجب على أهله الجمعة، قياساً على من لم يسمع النداء.

قال: ولأنه لما لم يكن سماع النداء في البلد شرطاً في وجوب الجمعة لأنها تجب عليهم وإن لم يسمعوه، وجب أن يبطل الاعتبار به فيمن خارج البلد، فلا تجب عليهم الجمعة وإن سمعوه، قال: ولأن ما قرب من البلد في حكم ما بعد عنه، ألا ترى أنه لو نوى السفر، وفارق بنيان البلد، جاز له القصر والمسح ثلاثاً كما لو بعد عنه، فلما لم تجب الجمعة على من بعد لم تجب على من قرب.

والدلالة على صحة قولنا وفساد قوله: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَروا الْبَيْعَ ﴾ [الجمعة: ٩]. فكان عموم الظاهر يقتضي إيجاب السعي إليها عند سماع النداء؛ لأنه جعل النداء علما لها، ودل على ذلك عموم قوله ﷺ: «تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلُ مُسْلِم إِلّا امْرَأَةً أَوْ صَبِيًا أَوْ مَمْلُوكَاً». فاستثنى بعد عموم الإيجاب من لا تلزمه الجمعة من المرأة والصبي، والمملوك، فدخل من كان خارج المصر في عموم الإيجاب، ولم يدخل خصوص الاستثناء، والاعتماد على هذه الدلالة جيد، ويدل على ذلك أيضاً ما روى قبيصة عن سفيان عن محمد بن سعيد الطائفي

<sup>(</sup>١) ضعيف جداً أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١٨٩ ٥ وابن عدي في الكامل ٢٨٧/١ والأصح أنه موقوف وانظر نصب الراية ١٩٥/٠.

عن أبي سلمة بن نبيه عن عبدالله بن هارون (١) عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي على قال : «تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَن سَمِعَ النَّدَاءَ»(٢). وهذا نص فيمن كان خارج المصر؛ لأن سماع النداء في أهل المصر غير معتبر، فإن قيل الخبر موقوف على عبدالله بن عمرو بن العاص، غير مسند إلى رسول الله على عبد

قلنا: أبو داود رواه عن سفيان موقوفاً على عبدالله بن عمرو بن العاص وقد أسنده قبيصة وهو ثقة، والخبر عندنا إذا رواه راوٍ تارة موقوفاً وتارة مسنداً، حمل الموقوف على فتواه وحمل المسند على روايته.

ويدل على ذلك أيضاً ما روي عن النبي على أنه قال: «لَيْنَتَهِينَّ أَقُوامٌ يَسْمَعُونَ النَّدَاءَ فَلاَ يَحْضِرُونَ الْجُمُّعَةَ أَوْ لِيَطْبَعَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى قُلُوبِهِم (٣). ولأن أبا حنيفة خالف إجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: الاعتبار بسماع النداء وابن عمر وأبا هريرة وأنس قالوا: إن الاعتبار بالإيواء إلى الوطن. ولم يرو عنهم غير هذا. والصحابة إذا أجمعت على قولين في مسألة فإحداث قول ثالث محرم، كما إذا أجمعوا على قول واحد كان إحداث قول ثان محرم، ولأنها صلاة مفروضة فلم يختص بها أهل الأمصار فوجب أن تلزمه الجمعة كأهل المصر، ولأنها صلاة مفروضة فلم يختص بها أهل الأمصار كالظهر، ولأنها عبادة على البدن شرط فيها الحرية، فجاز أن يشترط فيها قطع مسافة كالحج.

فأما الجواب عن قوله «لَا جُمُعَةَ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِصْرِ جَامِعٍ » فهو مروي عن علي رضي الله عنه وموقوف عليه، ولمو صح مسنداً لحمل على من لم يسمع النداء، وخص بقوله ﷺ «الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ» لأنه عام، وهذا خاص منه.

وأما قولهم أنه ﷺ لم يأمر أهل العوالي والسواد بها فبهت مع نص كتاب الله تعالى ، وسنة رسول الله ﷺ ؛ لأن الله تعالى قد أمرهم بها بقوله تعالى : ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: ٩] ورسول الله ﷺ قد ندبهم إليها في قوله ﷺ : «تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كُللُّ مُسْلِم ».

وأما قياسهم فالمعنى في أصله: أنه لم يبلغهم شعار الجمعة. وأما قولهم لما بطل اعتبار النداء في البلد بطل اعتباره خارج البلد وهو نداء الجامع فلا يعتبر في أهل البلد ولا في الخارجين عنه، والنداء الذي اعتبرناه خارج البلد اعتبرناه في البلد وهو النداء في كل موضع منه فاستويا.

<sup>(</sup>١) عبد الله بن هارون أو ابن أبي هارون حجازي مجهول تقريب التهذيب ٤٥٧/١.

<sup>(</sup>٢) ضعيف أخرجه أبو داود ١/٠٤٦ في الصلاة باب من تجب عليه الجمعة (١٠٥٦) والبيهقي ١٧٣/٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم ٢/١٥ في الجمعة ٢٥٩١٠.

وأما قولهم ما قرب من البلد في حكم ما بعد عنه، فغير صحيح ؛ لأنه لو نوى سفر ما قرب لم يقصر، ولو نوى سفر ما بعد جاز أن يقصر، فعلم أن حكم ما قرب قد يخالف حكم ما بعد. فإذا صح ما ذكرناه فهو حجة على جميع من حالفنا.

فصل: قال الشافعي في كتاب «الأم»: «وإذا خرب البلد، وتهدم بنيانه، وبقى فيه من تنعقد بهم الجمعة، وهم مقيمون على عمارة ما خرب، وبناء ما انهدم، لزمتهم الجمعة، لأنهم مستوطنون».

فصل: قال الشافعي - رحمه الله -: وإذا كان في البلد دون الأربعين وفي القرية أربعون ممن تنعقد بهم الجمعة، وكان يبلغ أهل البلد النداء، لزمهم السعي إلى القرية، لأن الاعتبار بسماع النداء، فلو كان في البلد دون الأربعين، وفي القرية دون الأربعين وكانوا إذا اجتمعوا أربعين فصاعداً، لم تلزمهم الجمعة، لأن كل فريق منهم إذا سعى إلى الآخرين خرجوا من أن يكونوا مستوطنين، فلم يصح انعقاد الجمعة بهم.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ كَانَتْ قَرْيَةٌ مُجْتَمِعَةُ الْبِنَاءِ وَالْمَنَازِلِ وَكَانَ أَهْلُهَا لاَ يَظْعَنُونَ عَنْهَا شِتَاءً وَلاَ صَيْفاً إِلاَّ ظَعْنَ حَاجَةٍ وَكَانَ أَهْلُهَا أَرْبَعِينَ رَجُلاً حُرًّا بَالِغاً غَيْرَ مَعْلُوبٍ عَلَى عَقْلِهِ وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ وَاحْتَجَّ بِمَا لاَ يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ حِينَ مَعْلُوبٍ عَلَى عَقْلِهِ وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ وَاحْتَجَّ بِمَا لاَ يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِي ﷺ حِينَ قَدِمَ اللَّهُ أَنْ مَعْدِ اللَّهِ أَنْهُ قَالَ «كُلُّ قَرْيَةٍ فِيهَا أَرْبَعُونَ رَجُلاً وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَهُ قَالَ «كُلُّ قَرْيَةٍ فِيهَا أَرْبَعُونَ رَجُلاً فَعَلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ » وَمِثْلُهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهَ زِيزِ.

قال الماوردي: وهذا كما قال.

هذه المسألة تشتمل على فصلين: أحدهما: في المكان الذي تنعقد فيه الجمعة، والثاني: في العدد الذي تنعقد به الجمعة.

فأما المكان: فمذهبنا أنها تنعقد في الأمصار، والقرى إذا كانت القرية مجتمعة البناء، وكان لها عدد تنعقد به الجمعة، وهم أربعون لا يظعنون عنها شتاءً ولا صيفاً إلا ظعن حاجة، وبه قال من الصحابة عمر وابن عمر وابن عباس ومن الفقهاء مالك، وأحمد بن حنبل، وقال أبو حنيفة: لا تجب الجمعة على أهل القرى، ولا تصح إقامة الجمعة فيها، إلا أن يكون مصراً جامعاً، فيلزمهم إقامتها. وحد المصر عنده: أن يكون فيه إمام يقيم الحدود، وقاض ينفذ الأحكام، وجامع ومنبر، وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن نص قوله استدل بما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله عنه والله بَهُ وَلا بَمْعَة وَلا تَشْرِيقَ إلا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ والوا: ولأن فرض الجمعة على أهل السواد والقرى مما تعم به البلوى، وما عمت به البلوى لا يجوز أن يبينه النبي على بياناً خاصاً، بل يشرعه شرعاً عاماً، ولا ينقل أحاداً بل ينقل نقلاً متواتراً، وذلك معدوم.

قالوا: ولأنه موضع لا تقام فيه الحدود في الغالب. فوجب ألَّا تصح إقامة الجمعة فيه، كالمفاوز والبوادي.

ودليلنا مع ما ذكرناه من الظواهر المتقدمة قوله ﷺ: «جَمِّعُوا حَيْثُ كُنتُمْ (۱)» ولم يخص بلداً من قرية ، فكان على عمومه ، وروي أن النبي ﷺ كتب إلى قرية مزنية أن يصلوا الجمعة والعيدين وروي أن أسعد بن زرارة صلى أول جمعة في الإسلام بالمدينة ، في حرة بني بياضة ، بموضع يقال له الخضمات ولم يكن مصراً ، وكانوا أربعين رجلاً (۲) وروى ابن عباس أن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد المدينة بقرية من قرى البحرين تسمى جواثا (۱۳) ولأنها إقامة صلاة ، فوجب أن لا يكون من شرطها المصر ، كسائر الصلوات ، ولأنها معقل يستوطنه عدد تنعقد بهم الجمعة ، فجاز أن يقيموا الجمعة قياساً على أهل الأمصار .

الجواب عن استدلالهم بقوله على: «لا جُمُعة وَلا تَشْرِيقَ إِلاً في مِصْرِ جَامِع » فهو موقوف على على بن أبي طالب رضي الله عنه على وهاء في إسناده ثم لا يصح لأبي حنيفة الاستدلال به، لأنه يقول لو أن إماماً أقام الحدود، وقاضياً نفذ الأحكام في قرية وجب إقامة الجمعة فيها، ولو خرج عن المصر الإمام والقاضي ولم يستخلفا، لم تلزمهم إقامة الجمعة، فلم يعتمد على ظاهر الخبر في اعتبار المصر، وبطل أن يكون له فيه دلالة ثم يستعمله، فنقول لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع العدد الذي تنعقد به الجمعة.

وأما قولهم إن ما يعم به البلوى يجب أن يكون بيانه عاماً، ولا يرد به النقل آحاداً، فيقال لهم يجوز عندنا أن يكون بيانه خاصاً، ويرد النقل به آحاداً، فلم نسلم لكم هذه الدلالة، على أنهم يقولون ما تعم به البلوى يجب أن يكون بيانه عاماً إذا كان من جهة الرسول على أنهم يرد له في الكتاب ذكر ولا بيان حكم، وقد ورد كتاب الله تعالى بإيجاب الجمعة، فلا يلزمهم على مذهبهم أن يكون بيان رسول الله على أنه على أنه على أنه البيان، فقال على منبره: «اعْلَمُوا أَنَّ اللَّه تَعَالَى فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَة فِي عَامِي هَذَا فِي شَاعَتِي هَذِه، فَرِيضَةً مَكْتُوبَةً وليس في البيان أعم من هذا.

وأما قياسهم على البوادي: فالمعنى فيه: إنهم غير مستوطنين.

فإذا ثبت إقامة الجمعة في القرى إذا استوطنها عدد تنعقد بهم الجمعة وكانوا مجتمعي المنازل اعتبرت حال منازلهم: فإن كانت مبنية بالآجر والجص أو باللبن والطين، أو بالخشب الوثيق، فعليهم إقامة الجمعة، وإن كانت منازلهم خياماً أو بيوت شعر، أو من سعف، أو

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف موقوفاً ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ١٠٦٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري كتاب الجمعة (٨٩٢، ٢٣٧١) والبيهقي ١٧٦/٣ وأبو داود ١٠٦٨.

قصب، فلا جمعة عليهم، لأن هذه المنازل ليست أوطاناً ثابتة، وكذلك إن كانوا أهل منازل متفرقة وبنيان متباعدة غير مجتمعة، ولا متصلة، لأن هؤلاء في حكم المقيمين، لا المستوطنين، لأن الأوطان ما اجتمعت، والجمعة لا تنعقد بالمقيم حتى يكون مستوطناً.

فصل: فأما العدد الذي تنعقد به الجمعة فأربعون رجلاً مع الإمام على الأوصاف المتقدمة هذا مذهب الشافعي، وبه قال عمر بن عبد العزين، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود(١) وأحمد وإسحاق وقال الأوزاعي والزهري، وربيعة، ومحمد بن الحسن، تنعقد باثني عشر رجلاً، لأن العدد الذي بقي مع رسول لله على بعد انفضاض الناس عنه اثنا عشر رجلاً، فصلي بهم الجمعة، على ما رواه جابر وفي ذلك نزل قوله تعالى: ﴿وَ إِذَا رَأُوا يَجَارَةً أَوْ لَهُواً انْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً ﴾ وقال أبو حنيفة رحمه الله تنعقد بأربعة أو ثلاثة.

وبه قال الليث بن سعد، والمزني، لأنها جماعة واجبة، فافتقرت إلى أقل الجمع، وهو ثلاثة، وأمام يجمع بهم، فصاروا أربعة، وقال سفيان الثوري وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة: إمام واثنان، لأنهم أقل الجمع مع الأمام، وقال الحسن بن صالح وأبو ثور: تنعقد باثنين إمام وآخر، كما تنعقد بهما صلاة الجماعة وقال مالك: لا حـد في عددهم معتبر، وإنما المعتبر بأوطانهم، فإذا كانت قرية مجتمعة المنازل، لها أزقة، وفيها أسواق ومسجد، فعليهم الجمعة، قلوا أو كثروا، لأنه لما لم يصح فعلها في غير الأوطان وإن كـان العدد مـوجوداً علم أن الاعتبار بالأوطان. فهذه جملة مذاهب من خالفنا في عددهم، وتعليل مذهب كل واحد منهم، ثم استدلوا جميعاً على إبطال مذهبنا بما روي عن النبي ﷺ أنه قـال: «تجب الجمعة في جماعة،، وهذا الذي قالوه غير صحيح، والـدلالة على جماعتهم: ما روى محمـد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي بعد ذهاب بصره، فكان إذا سمع النداء يوم الجمعة قال: رحم الله أبا أمامة أسعد بن زرارة، فقلت: يا أبت إنك تترحم على أبي أمامة أسعد بن زرارة إذا سمعت النداء فقال: نعم، إنه أول من صلى بنا الجمعة في حرة بني بياضه، في نقيع يقال لـ فقيع الخضمات، فقلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: كنا أربعين رجلًا. وموضع الدلالة من هذا: هو أن مصعب بن عمير قد كان ورد المدينة قبل ذلك بمدة طويلة، وكان في المسلمين قلة، فلما استكملوا أربعين أمر أسعد بن زرارة فصلى بهم الجمعة على ما بين له رسول الله على ، فعلم أن تأخيرها إنما كان انتظاراً لاستكمال هذا العدد، وأنه شرط في انعقادها، لأن فرضها قد كان نزل بمكة. فإن قيل: هذا الحديث مضطرب، لا يصح لكم الاحتجاج به، لأنه يروى

<sup>(</sup>١) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني ثقة فقيه ثبت مات سنة أربع وتسعين وقيل سنة ثمان وقيل غير ذلك. تقريب التهذيب ١/٥٣٥.

تارة أن مصعباً صلى بالناس، ويروى تارة أخرى أن أسعد بن زرارة صلى بهم، وروي تارة بالمدينة، وتارة ببني بياضة، فلأجل اضطرابه واختلاف روايته لم يصح لكم الاحتجاج به، قيل الحديث صحيح لا اضطراب فيه، لأن مصعباً كان الآمر بها، وأسعد الفاعل لها، فمن نسبها إلى مصعب فلأجل أمره، ومن نسبها إلى أسعد فلأجل فعله، ومن روى ببني بياضة فعين موضع فعلها، ومن روى بالمدينة فنقل أشهر مواضعها، لأن بني بياضه من سواد المدينة.

وأما المزني فإنه غلط على الشافعي، وغلط أصحابنا على المزني، فأما غلط المرزني على الشافعي: فهو قوله واحتج بما لا يثبته أصحاب الحديث، أن النبي على حين قدم المدينة جمع بأربعين، وهذا لعمري(١) حديث ضعيف، ذكره الشافعي في كتاب الأم غير أنه لم يحتج به، وإنما احتج بحديث محمد بن إسحاق هذا المقدم.

وأما غلط أصحابنا على المزني فهو أنهم ظنوا أنه أراد بالحديث حديث محمد بن إسحاق، لأن محمداً كان ضعيفاً، طعن فيه مالك وغيره فقالوا الحديث صحيح، وإن كان محمد بن إسحاق ضعيفاً، لأن أبا داود قد نقله وأحمد بن حنبل قد اتقنه وقد روي هذا الحديث من جهة عبد الرازق(٢).

فلم يكن ضعف محمد بن إسحاق قادحاً في صحته، وهذا غلط منهم على المزني، حيث ظنوا أنه أشار بضعيف الحديث إلى حديث محمد بن إسحاق، وغلط المزني حيث ظن أن الشافعي استدل بذلك الحديث الضعيف.

ثم من الدليل على صحة ما ذهبنا إليه: ما روى سليمان بن طريف عن مكحول عن أبي الدرداء عن النبي على أنه قال: « إذا اجْتَمَعَ أَرْبَعُونَ رَجُلاً فَعَلَيهِمُ الْجُمُعَةُ وَسَيَكُونُ بَعْدِي أَمَراءً يَتَوَاضَعُونَ الْحَدِيثَ » (٣)، ولأن فرض الجمعة قد كان في أول الإسلام ظهراً أربع ركعات، ثم نقل الفرض إلى ركعتين على شرائط وأوصاف من غير أن ينسخ الظهر، وإذا كان الأصل شرعاً ثابتاً لم يجز الانتقال عنه إلا بدلالة التوقيفِ أو الإجماع، ولا توقيف معهم فيما دون الأربعين ولا إجماع، فوجب أن يكون فرضه الظهر، ولأن العدد شرط معتبر في الجمعة إجماعاً، لأنهم لا يختلفون أنها لا تصح بواحد، وإذا كان العدد شرطاً معتبراً، وليس لبعض الأعداد مزية على بعض، كان ما اعتبرنا من عدد الأربعين أولى من وجهين: أحدهما: أنه

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: لم أره هكذا ٥٦/١ (٦٢٥) وانظر السنن الكبرى ١٨٠/٣.

 <sup>(</sup>٢) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الأصفهاني ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر
 عمره فتغير وكان يتشيع مات سنة إحدى عشرة وله خمس وثمانون. تقريب التهذيب ٥٠٥/١.

<sup>(</sup>٣) ذكره الحافظ في التلخيص ١/٥٦ وقال أورده صاحب التتمة ولا أصل له ٦٢٣.

مجمع عليه في تعليق الحكم، وما دونه من الأعداد مختلف فيه. والثاني: أنه عدد قد وجد في الشرع جمعة انعقدت بأربعة، في الشرع جمعة انعقدت بأربعة، فكان العدد الذي طابق الشرع أولى، وبهذا يبطل ما اعتلوا به لمذهبهم.

ثم من الدليل على فساد ما اعتبره من العدد: أن يقال: أنه عدد لا تبنى لهم الأوطان غالباً، فوجب أن لا تنعقد بهم الجمعة كالواحد والاثنين.

فأما ما اعتبره مالك في الأوطان فغير صحيح، لأن الأوطان والعدد شرطان معتبران، فلم يجز إسقاط أحدهما بالآخر، على أن اعتبار العدد أولى، لأنه معنى يختص بمن وجب الفرض عليه.

فأما ما استدلوا به من قوله ﷺ: « تَجِبُ الْجُمُعَةَ فِي جَمَاعَةٍ » فلا حجة فيه ، لأننا نوجبها في جماعة ، ولكن اختلفنا في عددها ، والخبر لا يقضي على أحد الأعداد دون غيره ، فلم يصح لهم الاحتجاج به .

وأما ما ذكروه أن النبي ﷺ صلى باثني عشر رجلًا حين انفض عنه أصحابه فلا حجة فيه، لأن انفضاضهم كان بعد الإحرام.

وقد كانت انعقدت بأربعين، واستدامة العدد مسألة أخرى نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى .

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِنْ خَطَبَ بِهِمْ وَهُمْ أَرْبَعُونَ ثُمَّ انْفَضُوا عَنْهُ ثُمَّ رَجَعُوا مَكَانَهُمْ صَلُّوا صَلاَة الْجُمُعَةِ وَ إِنْ لَمْ يَعُودُوا حَتَّى تَبَاعَدَ أَحْبَبْتُ أَنْ يَبْتَدِىَء الْخُطْبَةَ فَإِنْ لَمْ يَعُودُوا حَتَّى تَبَاعَدَ أَحْبَبْتُ أَنْ يَبْتَدِىء الْخُطْبَةَ فَإِنْ لَمْ يَفُعُلُ صَلاَّهَا بِهِمْ ظُهْراً».

قال الماوردي: وهذا كما قال.

وأما الخطبتان فواجبتان، وشرائط الجمعة معتبرة فيهما فلا يجوز أن يخطبهما إلا بعد الزوال، إذا حضرها أربعون فصاعداً، ووجب أن الخطبة أربع كلمات، نذكرها في مواضعها وما سواهن من سننها.

فإن خطب فأتى بواجبات الخطبة أو بعضها، والعدد أقل من أربعين، لم يجز أن يصلي بهم الجمعة، وإن كانوا عند إحرامه أربعين، حتى يبتدىء الخطبة على أربعين، ويحرم بالصلاة مع أربعين، وقال أبو حنيفة: ليس العدد معتبراً في الخطبة، وإن كان معتبراً في الصلاة، تعلقاً بأن الأذكار التي تتقدم الصلاة لا يشترط فيها الاجتماع كالآذان وهذا خطأ.

ودليلنا: أن النبي ﷺ خطب بحضرة أصحابه، وقال: «صَلُّوا كَمَا رَأْيْتُمُونِي أُصَلِّي»، ولأن كل من افتقر إلى حضوره في الصلاة افتقر إلى حضوره في الخطبة كالإمام، ولأنها أذكار

من شرائط الجمعة، فوجب إذا اختص بها الإمام أن لا ينفرد بها عن العدد كالقراءة، ومن هذا الوجه خالفت الآذان، لأنه إعلام، فجاز تقدمه قبل حضور العدد، لحصول الإعلام به، والخطبة عظة، فلم يجز تقدمها قبل حضور العدد، لعدم الاتعاظ بها.

فصل: فإذا وضحت هذه الجملة، فصورة مسألة الكتاب: أن يخطب بهم وهم أربعون فصاعداً، ثم ينفضوا عنه، لعارض من فتنة أو غيرها، فلهم حالان:

حال: يعودون بعد انفضاضهم.

وحال: لا يعودون، فإن لم يعودوا صلى الإمام ظهراً أربعاً، وكذلك لو عاد منهم أقل من أربعين صلى بهم ظهراً، ولم يجز أن يصلي بهم الجمعة؛ لأن الجمعة لا يصح انعقادها بأقل من أربعين، وإن عادوا جميعاً، أو عاد منهم أربعون رجلًا، فلهم حالان:

أحدهما: أن يعودوا بعد زمان قريب.

والثاني: أن يعودوا بعد زمان بعيد.

فإن قرب زمان عودتهم: بنى على ما مضى، وصلى بهم جمعة، ولم يكن الفصل اليسير مانعاً من جواز البناء؛ لأن رسول الله ﷺ قد أوقع في خطبته فصل يسير فإنه كلم سليكاً وقتلة ابن أبى الحقيق.

ثم بنى، ولم يجعل للفصل اليسير حكماً، ولأنه لما لم يكن الفصل اليسير في الصلاة مانعاً من البناء عليها، كان في الخطبة أولى أن لا يمنع من جواز البناء عليها.

فأما إن بعد زمان عودتهم، اعتبرت ما مضى من واجبات الخطبة، فلا يخلو من أمرين: إما أن يكون قد مضى جميع الواجبات، أو قد مضى بعضها، وبقي بعضها. فإن مضى بعض واجباتها: فغرض الخطبة باق؛ لأنه لم يأت به، ولا يجوز له البناء على ما مضى؛ لأن بعد الزمان قد أبطله كالصلاة، وعليه أن يستأنف خطبتين، ويصلي الجمعة ركعتين، إذا كان الوقت متسعاً، لا يختلف فيه المذهب وإن مضى جميع واجباتها: فقد قال الشافعي رضي الله عنه: أحببت أن يبتدىء الخطبة، وإن لم يفعل صلى بهم ظهراً أربعاً.

## واختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة مذاهب:

أحدها: وهو أصحها وأولاها أن يحمل كلام الشافعي على ظاهره، فيخطب استحباباً لا واجباً؛ لأن فرض الخطبة قد أقامه مرة، فلم يلزمه إقامته ثانية، فعلى هذا إن لم يخطب صلاها ظهراً أربعاً؛ لأن الخطبة شرط في إقامة الجمعة فإذا لم يلزمه استثناف الخطبة لإتيانه بها، ولم يجز له البناء على الخطبة المتقدمة لبعد زمانها، وجب عليه أن يصليها ظهراً أربعاً وإن استأنف الخطبة فقد وجب عليه أن يصليها أربعاً

وإنما لزمه الجمعة لوجود شرائطها، وهي الخطبة مع بقاء الوقت وكمال العدد، فهذا أحد المذاهب الثلاثة، ويه قال أكثر أصحابنا.

والمذهب الثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج أنه يخطب واجباً لا استحباباً ويصلي الجمعة لا ظهراً؛ لأن الوقت باق، والعدد موجود، قال: وقد أخطأ المزني في نقله عن الشافعي رحمه الله في قوله: «أحببت أن يبتدىء الخطبة» وإنما أوجبت ويصلي بهم جمعة، قال: وقول الشافعي «فإن لم يفعل صلى بهم ظهراً أربعاً» أراد به: إن لم يعقد حتى خرج الوقت وهذا المذهب وإن كان له وجه، فالأول أظهر منه، وقد أخطأ في تخطئته المزني، لأن الربيع هكذا نقل عن الشافعي أنه قال: أحببت، ولم ينقل عنه أحد «أوجبت»، فعلم أن المزني لم يخطىء في نقله، وإنما أخطأ أبو العباس في تأويله.

والمذهب الثالث: أنه إن كان العذر باقياً خطب استحباباً، وإن زال العذر خطب واجباً، وهذا القول لا وجه له؛ لأن ما لم يكن عذراً في سقوطها الخطبة ابتداء لم يكن عذراً في سقوطها انتهاء.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «فَإِنْ انْفَضُّوا بَعْدَ إِحْرَامِهِ بِهِمْ فَفِيها قَوْلَانِ أَحُدُهُمَا إِنْ بَقِي مَعَهُ اثْنَانِ حَتَّى تَكُونَ صَلاَتُهُ صَلاَةً جَمَاعَةٍ أَجْزَأَتُهُمُ الْجُمُعَةُ. وَالْقَوْلُ الآخَرُ لاَ تُجْزِثُهُمْ بِحَالٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ أَرْبَعُونَ يُكَمِّلُ بِهِمِ الصَّلاَةَ (قَالَ المُوزَيُّ) قُلْتُ أَنَا لَيْسَ لِقَوْلِهِ إِنْ بَقِي مَعَهُ اثْنَانِ أَجْزَأَتُهُمْ الْجُمُعَةُ مَعْنَى لأَنَّهُ مَعَ الْوَاحِدِ والاثْنَيْنِ فِي الاسْتِقْبَالِ فِي لِقَوْلِهِ إِنْ بَقِي مَعَهُ اثْنَانِ أَجْزَأَتُهُمْ الْجُمُعَةُ مَعْنَى لأَنَّهُ مَعْ الْوَاحِدِ والاثْنَيْنِ فِي الاسْتِقْبَالِ فِي لَقَوْلِهِ إِنْ بَقِي مَعَنَاهُ هَذَا وَجُهُ فِي الْجُمُعَةُ وَلاَ جَمَاعة تَجِبُ بِهِمِ الْجُمُعَةُ عِنْدَهُ أَقلُ مِنَ الأَرْبَعِينَ فَلُو جَازَتْ بِنَفْسِهِ لأَنَّهُ أَحْرَمَ بِالأَرْبَعِينَ فَلْيُسَ لِهَذَا وَجْهُ فِي مَعَنَاهُ هَذَا وَلِي النَّيْ لِأَنَّهُ أَحْرَمَ بِالأَرْبَعِينَ فَلْوْ جَازَتْ بِنَفْسِهِ لأَنَّهُ أَحْرَمَ بِالأَرْبَعِينَ فَلْوْ جَازَتْ وَلَا جَمَاعَةً ثَعِبُ بِهِمِ الْمُرْبَعِينَ فَلْوْمَ اللَّوْ أَوْرَكَ مَعَهُ رَجُلُ واللّذِي هُوَ أَشْبَهُ بِهِ إِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ انْفَضُّوا صَلَّى أَخْرَى مُنْفَرِدًا كَمَا لَوْ أَدْرَكَ مَعَهُ رَجُلُ واللّذِي هُو أَشْبَهُ بِهِ إِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَةً ثُمُّ الْفَضُّوا صَلَّى أَخْرَى مُنْفَرِدًا وَلاَ جُمُعَةً لَهُ إِلَّا بِهِمْ وَلَا لَهُمْ إِلَّا بِهِ فَأَدَاؤُهُ رَكْعَةً بِهِمْ وَكُولُهُ مَنْ وَوْلِهِ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً بُهِمْ كَأَدَائِهِمْ رَكْعَةً بِهِ وَلَا لَهُمْ إِلَّا بِهِمْ وَلُهُمْ وَلَا لَهُمْ وَلَا لَهُمْ أَوْلُولُ اللّهَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ أَوْمُ اللْورَا لَهُمْ الللّهُ الْولَا لَهُمْ وَاللّهِ الللّهُ مَلْكُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَاقُهُمْ وَلَا لَهُمْ اللّهُ الْمُعْولِ اللّهُ مُنَاقِلُولُ اللْمُعُولُ الْمَلْولُ اللّهُ الْمُعَلِّقُولُولُ اللْمُلْولُولُ اللْمُولُولُ اللّهُ الْمُعْرَالِكُ مِنْ قَوْلِهِ أَنَّهُ لَوْ صَلّى بِهُ مُرَاعِقًا لَهُ أَلُولُ اللْمُعَالَ اللْمُ اللّهُ الْعَلَى اللْمُعْلَا الْمُعْرَالِ اللْمَلْمُ الْمُعَلَ

قال الماوردي: وصورتها: أن يحرم الإمام بصلاة الجمعة مع أربعين رجلاً فصاعداً، ثم ينفضون عنه بعد الإحرام، لعارض من فتنة أو غيرها، بعد سلامة الخطبة، ففيها ثلاثة أقاويل: أحدها: أن العدد شرط في افتتاحها واستدامتها، فمتى نقص من الأربعين واحداً بنى على الظهر. والقول الثاني: أن العدد شرط في افتتاحها، فإن بقي معه بعد انفضاضهم اثنان فصاعداً بنى على الجمعة.

وهذان القولان نص عليهما في كتاب «الأم»، ونقلهما المزني إلى هذا الموضع.

والقول الثالث: نص عليه في القديم: أنه إن بقي معه بعد انعقادها بالأربعين واحداً بنى على الجمعة، وإن بقى وحده صلى ظهراً أربعاً.

فإن قيل إن العدد شرط في افتتاحها واستدامتها وهـو أصح الأقـاويل وأولاهـا فوجهـه: شيئان:

أحدهما: أن كل شرط اختص بالجمعة في افتتاحها فإنه يجب استـدامته إلى إثبـاتها، كسائر الشروط من الوقت والاستيطان وغيره.

والشاني: أن خطبة الجمعة أخف حكماً من صلاة الجمعة؛ لأنه يجوز أن يصلي الجمعة من لم يسمع الخطبة، فلما كان العدد شرطاً في استدامة الخطبة كان أولى أن يكون شرطاً في استدامة الجمعة.

فإن قيل إن العدد شرط في افتتاحها دون استدامتها ومتى بقي معه اثنان جاز أن يبني على الجمعة فوجهه: تقديم الدلالة على أن العدد ليس بشرط في استدامتها، ثم الدلالة على اعتبار الاثنين.

فأما الدلالة على أن العدد ليس بشرط في الاستدامة فهو:

أن الإمام لا يمكنه الاحتراز منه ويشق عليه ضبطه فلم يكن من أجزائه، وهو إذا أحرم لم يمكنه الاحتراز من انفضاضهم، ويمكنه اعتبار العدد عند الإحرام؛ فلذلك كان العدد شرطاً في افتتاحها؛ لعدم المشقة في اعتباره ولم يكن شرطاً في الاستدامة لإدراك المشقة فيه، وتعذر الاحتراز منه، فشابه النية لما لم يشق عليه اعتبارها مع الإحرام كان مؤخذاً بها، ولما شق عليه استدامتها في جميع الصلاة، لأنها قد تعذب عنه لم يكن مؤخذاً بها إذا عذبت في أثنائها، ولهذا المعنى فارق الوقت، لأن اعتبار استدامته يمكن، ولأن الشيء قد يكون شرطاً في ابتداء الصلاة دون استدامتها وإثباتها، ألا ترى أن عدم الماء شرط في افتتاح الصلاة بالتيمم، وليس بشرط في استدامتها، كذلك العدد في الجمعة.

فإذا ثبت أن العدد المعتبر في افتتاحها ليس بشرط في استدامتها فالدلالـة على اعتبـار الاثنين، وجواز إتمِام الجمعة بها هو:

أن الجمعة تفتقر إلى الجماعة، وأقل الجمع الكامل ثلاثة.

وإذا قيل إنه متى بقي معه واحد جاز له البناء على الجمعة فوجهه: أنه لما بطل أن يكون العدد المعتبر في افتتاحها شرطاً في استدامتها، وافتقرت إلى الجماعة، كان أقلها في الشرع اثنين؛ لقوله على الاثنان فما فوقهما جماعة (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجة ۳۱۲/۱ في كتاب إقامة الصلاة باب الإثنان جماعة ۹۷۲ والبيهقي ۳۹/۳ والحاكم 810/۸ والطحاوي في معاني الآثار ۳۰۸/۱ والدارقطني ۲۸۰/۱ والخطيب في التاريخ 810/۸ وانظر نصب الراية ۱۹۸۲ والتلخيص ۸۱/۳.

فعلى هذا هل يعتبر في الواحد أو الاثنين وصف من تجب عليه الجمعة أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: أنه لا بد أن يكون ممن تجب عليه الجمعة حراً، بالغاً، مقيماً. فإن كان عبداً أو صبياً أو مسافراً أو امرأة بني على الظهر، وإنما كان كذلك لأنه عدد معتبر في صلاة الجمعة، فوجب أن يعتبر فيه أوصاف من تجب عليه الجمعة كالأربعين.

والوجه الثاني: لا يلزم اعتبار هذا الوصف، ومتى كان الباقي عبداً أو امرأة أو مسافراً جاز له البناء على الجمعة؛ لأنه لما عدل به عن حكم العدد المعتبر في افتتاح الجمعة إلى العدد المعتبر في صحة الجماعة لم يعتبر وصف من تجب علينه الجمعة، واعتبر حال من تصح به الجماعة.

فأما المزني فإنه خرج قبولاً رابعاً: أنه إن كان الإمام قد أدرك معهم ركعة بني على الجمعة، وإن أدرك أقل من ركعة بني على الظهر، وهو مذهب أبي حنيفة.

ومن أصحابنا من أثبته، وعده قبولاً رابعاً ومنهم من أنكره، وامتنع من تخريجه قبولاً رابعاً، فمن أثبته فوجهه: أن الجمعة لا تنعقد إلا بإمام ومأموم، فلما جاز للمأموم أن يبني على الجمعة إذا أدرك مع الإمام ركعة، جاز للإمام أن يبني على الجمعة إذا أدرك مع المأمومين ركعة.

ومن أنكر هذا القول وامتنع من تخريجه انفصل عن هذا، وفرق بين حال الإمام والمأموم، وقال: إنما جاز للمأموم أن يبني على الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام لانعقاد الجمعة وحصولها للإمام، فكان تابعاً لمن كملت به، ولم يجز للإمام أن يبني على الجمعة بإدراك ركعة مع المأمومين؛ لأنها تكمل بعدد يصح أن يكون لهم تابعاً، ولا صحة لهم فتصح له والله أعلم.

مسألة: قال الشّافِعِيُّ رَحِمهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَلُوْ رَكَعَ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ زَحَمَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ حَتَّى قَضَى الْإِمَامُ سُجُودَهُ تَبِعَ الْإِمَامُ إِذَا قَامَ وَاعْتَدَّ بِهَا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْأُولَى فَلَمْ السُّجُودِ حَتَّى يَرْكَعَ الْإِمَامُ فِي النَّانِيَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ لِلرَّكْعَةِ الْأُولَى إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ يَمْكُنْهُ السُّجُودَ حَتَّى يَرْكَعَ الْإِمَامُ فِي النَّانِيَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ لِلرَّكْعَةِ الْأُولَى إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ مِنْ إِمَامَتِهِ لَأَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ وَيَعْهُ إِنَّمَا سَجَدُوا لِلْعُنْرِ قَبْلَ رُكُوعِ الثَّائِيَةِ فَيَرْكَعُ مَعَهُ فِي الثَانِيَةِ وَتَسْقُطُ الْأَخْرَى وَقَالَ فِي الْإِمْلَاءِ فِيهَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا لاَ يَتْبَعُهُ وَلَوْ رَكَعَ حَتَّى يَفْرُغَ مِمَّا بَقِيَ وَتَسْقُطُ الْأَخْرَى وَقَالَ فِي الْإِمْلَاءِ فِيهَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا لاَ يَتْبَعُهُ وَلَوْ رَكَعَ حَتَّى يَفْرُغَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ وَالْقَوْلُ النَّانِي: إِنْ قَضَى مَا فَاتَ لَمْ يَعْتَدَّ بِهِ وَتَبِعَهُ فِيمَا سِواهُ (قَالَ المُزَنِيُّ) قُلْتُ أَنَا الأُولُ عَلَيْهِ وَالْقَوْلُ النَّانِي: إِنْ قَضَى مَا فَاتَ لَمْ يَعْتَدَّ بِهِ وَتَبِعَهُ فِيمَا سِواهُ (قَالَ المُزَنِيُّ) قُلْتُ اللَّولُ الرَّكُوعِ عَلَيْ وَلِيلَ السَّاعَلَى بِإِدْرَاكِ الرَّكُوعِ وَقَدْ قَالَ إِنْ سَهَا عَنْ رَكْعَةٍ رَكَعَ الشَّانِيَةَ مَعَهُ ثُمَّ قَضَى الَّتِي سَهَا عَنْ رَكْعَةٍ رَكَعَ الشَّانِيَةَ مَعَهُ ثُمَّ قَضَى الَّتِي سَهَا عَنْ رَكْعَةٍ رَكَعَ الشَّانِيَةَ مَعَهُ ثُمَّ قَضَى الَّتِي سَهَا عَنْ رَكْعَةٍ رَكَعَ الشَّانِيَةَ مَعَهُ ثُمَّ قَضَى الَّتِي سَهَا عَنْ رَكْعَةٍ رَكَعَ الشَّانِيَةَ مَعَهُ ثُمَّ قَضَى الَّتِي سَهَا عَنْ رَكْعَةٍ رَكَعَ الشَّافِقِ فِي هَذَا مِنْ قَوْلِهِ لاَحِدِ قَوْلِيْكُ وَبِاللَهِ التَّوْفِيقُ».

قال الماوردي: صورة المسألة: في رجل أحرم مع الإمام بصلاة الجمعة، وركع بركوعه، ثم زحم عن السجود معه، فله حالان:

أحدهما: أن يمكنه السجود على ظهر إنسان، فيلزمه السجود عليه، نص الشافعي رضي الله عنه عليه في القديم. لما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا زحم أحدكم في الصلاة فليسجد على ظهر آخر(۱) وليس له في الصحابة مخالف، ولأن صفة السجود في الأداء معتبرة بالإمكان كالمريض.

والحال الثانية: أن لا يمكنه السجود على ظهر إنسان حتى يرفع الإمام من سجوده فهذا على ضربين:

أحدهما: أن يكون متى سجد أدرك ركوع الثانية مع الإمام، فهذا عليه أن يسجد أولا، ثم يركع مع الإمام، سواء أدركه قائماً في الثانية، أو راكعاً فيها؛ لأنه لم يؤخذ عليه مفارقة الإمام في أفعاله، وإنما أخذ عليه اتباعه فيها، ألا ترى أن الذين حرسوا النبي على في صلاته بعسفان سجدوا بعد قيامه (٢).

وقىد روي عن النبي ﷺ أنه قىال: «مَهْمَا أَسْبَقْتُكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُـدْرِكُـونِي إِذَا رَفَعْتُ لأَنْنِي بَدَّنْتُ»(٣)أي كبرت.

فإذا سجد نظر في حاله: فإن أدرك قراءة الفاتحة في الثانية، والركوع مع الإمام قبل رفعه منه، صحت صلاته. وإن لم يدرك قراءة الفاتحة:

فإن قيل ليس على المأموم أن يقرأ خلف إمامه فقد صحت صلاته أيضاً، وإن قيل عليه أن يقرأ خلف إمامه فعلى وجهين: أصحهما يجزئه، ويصير بمثابة من أدرك إمامه راكعاً فيحتمل عنه القراءة فيها. والوجه الثاني: لا يجزئه؛ لأنه قد أدرك محل القراءة، فصار كالناسي.

والضرب الثاني: أن يكون متى سجد فاته ركوع الثانية مع الإمام، فهل يأتي بالسجود أو يتبع الإمام في الركوع؟ على قولين:

أحدهما: نص عليه في الجديد وهو أحد قوليه في «الإملاء» وبه قال أبو حنيفة: يـأتي بالسجود الذي عليه من الأولى، ولا يتبع الإمام في ركوع الثانية ووجه هـذا: قول النبي عَيِه: «لا صلاة لمن عليه صلاة»(٤) وقوله عَيْهُ: «إِنَّمَا جُعِـلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِـهِ فَإِذَا سَجَـدَ فَاسْجُـدُوا»

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ١٨٣/٣.

<sup>(</sup>٢) سيأتي في صلاة الخوف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ٢١٤/١ (٦١٩) ١١٣٤ وأحمد في المسند ٢/ ٣٨٠، ٤٣٨، ٤٤٠ والبخاري في التاريخ ١٩٣٨، ٢٠٢ والبغوي في شرح السنة التاريخ ١٩٣٨ والبغوي في شرح السنة ٤١٥/٣

<sup>(</sup>٤) أورده ابن الجوزي في العلل ١ /٤٤٣.

فأمر باتباعه، واتباعه أن يفعل مثل ما فعل، وقد فعل السجود، فوجب أن يتبعه فيه، فيأتي به؛ ولأن في اتباع الإمام موالاة بين ركوعين، وإيقاع زيادة في الصلاة لا يعتد بها، فلم يجز أن يتبعه، ولزمه أن يأتي بما فاته، ولأنه إذا اشتغل بقضاء ما عليه فقد انتقل من فرض إلى فرض، وهو من الركوع إلى السجود، وإذا اشتغل باتباع الإمام فقد انتقل من فرض إلى ما ليس بفرض، ولا نفل، وهو الركوع الثاني.

والقول الثاني: وبه قال مالك: انه يتبع الإمام في الركوع ولا يشتغل بالسجود ووجه هذا قوله على: «لا تَحْتَلِفُوا فَتَحْتَلِف قُلُوبكُمْ» فمنع من مخالفته في أفعاله الظاهرة، وفي اشتغاله بالسجود مخالفة في أفعاله، فوجب أن يكون ممنوعاً منه، ولأن ترتيب الصلاة قد سقط خلف الإمام بوجوب اتباعه، ألا تراه لو أدركه ساجداً أو متشهداً أحرم وتبعه، وإن لم يكن من فرضه عقب الإحرام، ولا يجوز أن يفعله لو كان منفرداً، فكذا أيضاً يلزمه اتباعه في الركوع وإن فاته السجود، ولأنه لا خلاف بين أصحابنا أنه لو لها عن السجود وسها حتى ركع الإمام أن عليه أن يتبعه فيه، ولا يشتغل بالسجود، فكذلك لو أدركه بزحام، إذ لا فرق بينهما، مع كونه معذوراً فيهما.

فصل: وإذا قلنا: عليه أن يأتي بما فاته من السجود فسجد نظر في حاله: فإن سجد قبل سلام الإمام: فقد حصلت له ركعة يدرك بها الجمعة، ويأتي بركعة ثانية، وقد تمت صلاته. وإن سجد بعد سلام الإمام أو شك: لم يكن مدركاً للجمعة، وأتمها ظهراً أربعاً.

وإذا قلنا عليه أن يتبع الإمام في الركوع فتبع وركع معه وسجد: فقد حصلت له ركعة ، وهل هي الثانية بكمالها أم الأولى مجبورة بسجود الثانية؟ على وجهين:

أحدهما: وهو ظاهر نصه ها هنا أنها الثانية بكمالها دون الأولى؛ لتكون الركعة مرتبة لا يتخللها ركوع مقصود ولا يعتد به.

والوجه الثاني: وهو ظاهر نصه في سجود السهو أنها الأولى مجبورة بسجود الثانية؛ لأن ما فعله في الأولى قد كان معتداً به قبل زحامه، ولأنه قد أتى في الأولى بقيام وقراءة لم يأتِ بهما في الثانية، فكانت الأولى أولى في الاعتداد بها من الثانية.

فإذا قيل بالوجه الأول: إنها الركعة الثانية بكمالها، فقد حصلت له ركعة يدرك بها الجمعة، فيأتى بركعة، وقد تمت صلاته.

وإذا قيل إنها الأولى مجبورة بسجود الثانية فهل يدرك بها الجمعة أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي يدرك بها الجمعة؛ لقول على الدرك (من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني ١٣/٢ وهو عند البخاري ومسلم بلفظ «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام» فالبخاري ٥٧/٢ (٥٨٠) ومسلم ٢٠٤/١٦١ في المساجد ٢٠٧/١٦٢.

الحاوي في الفقه/ ج٢/ م٢٧

فعلى هذا يأتي بركعة أخرى، وقد تمت صلاته.

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يدرك الجمعة بركعة ملفقة من ركعتين، وإنما يدركها بركعة كاملة غير ملفقة؛ لأن الجمعة كاملة الأوصاف، فاعتبر في إدراكها ركعة كاملة، فعلى هذا لا يكون مدركاً للجمعة، وتكون ظهراً في وقت الجمعة، ومذهب الشافعي: أن من صلى الظهر في وقت الجمعة معذوراً جاز وإن كان غير معذور فعلى قولين، وإذا كان ذلك كذلك فقد اختلف أصحابنا في الزحام هل هو معذور به أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: أنه معذور به، فعلى هذا يتم صلاته ظهراً أربعاً.

والوجه الثاني: أنه غير معذور به؛ لأن أعذار الجمعة أمراض مانعة، وليس الـزحام منها، فعلى هذا في صلاته قولان: أحدهما: وهو القديم جائزة، ويبني على الظهـر أربع ركعات. والثاني: وهو الجديد باطلة، وعليه أن يستأنفها ظهراً أربعاً.

فصل: فأما إن أمرناه أن يأتي بما عليه من السجود فخالف وتبع الإمام في الركوع فله حالان: أحدهما: أن يكون عالماً بفرضه. والشاني: أن يكون جاهلًا به. فإن كان عالماً بفرضه وإن ما فعله مع الإمام لا يجوز فصلاته باطلة؛ لإخلاله بركن من صلاته عامداً، ثم عليه أن يستأنف الإحرام وراء الإمام: فإن أدركه راكعاً وسجد معه فقد أدرك ركعة يدرك بها الجمعة، فيأتي بركعة أخرى وقد تمت صلاته. فإن لم يدركه راكعاً وأدركه ساجداً أو متشهداً لم يكن مدركاً للجمعة، وصلاها ظهراً أربعاً.

وإن كان قد تبع الإمام جاهلًا بالحكم مقدراً جواز ذلك ألغى هذا الركوع، ولم يعتد به؛ لأن فرضه السجود، ولم تبطل صلاته به؛ لأنها زيادة من جنسها على وجه السهو، فإذا سجد معه احتسب له بهذا السجود، وقد حصلت له ركعة ملفقة بركوع من الأولى وسجود من الثانية، فعلى قول أبي إسحاق يكون مدركاً للجمعة، وعلى قول أبي على بن أبي هريرة لا يكون مدركاً للجمعة، ويكون الجواب فيه على ما مضى في الفصل قبله.

فصل: فأما إن أمرناه باتباع الإمام في الركوع، فخالف واشتغل بقضاء ما فاته من السجود، لم تخل حاله من أحد أمرين: إما أن يكون جاهلًا بفرضه أو عالماً به. فإن كان جاهلًا بأن فرضه اتباع الإمام لم تبطل صلاته؛ لأنها زيادة من جنس الصلاة على وجه السهو، ولم يعتد بما فعله من السجود، وتبع الإمام فيما بقي من الصلاة، فإذا تبعه نظر فيما أدركه معه، فلا يخلو فيه من ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يدركه راكعاً فيركع معه ويسجد، فهذا يكون كمن أمر باتباع الإمام فتبعه،

فتحصل له ركعة، ولا يحتسب له السجود الذي فعله، ثم هل تكون هذه الركعة الثانية بكمالها أو الأولى مجبورة بسجود الثانية؟ على الوجهين الماضيين:

أحدهما: أنها الثانية، فعلى هذا يدرك بها الجمعة.

والثاني: أنها الأولى مجبورة بسجود الثانية، فعلى هذا هل يدرك بها الجمعة أم لا على الوجهين. ثم الجواب فيه على ترتيب ما مضى.

والحال الثانية: أن يدركه في السجود فيسجد معه: فهذا تحصل له الركعة الأولى مجبورة بالثانية وجهاً واحداً، ثم هل يدرك بها الجمعة أم لا؟ على وجهين: أحدهما: وهو قول أبي إسحاق يدرك بها الجمعة. والثاني: وهو قول أبي علي لا يدرك بها الجمعة، ويكون الجواب فيه على ما مضى.

والحال الثالثة: أن يدركه بعد السجود متشهداً، فعليه أن يتبعه في التشهد، فإذا سلم الإمام فقد بقي من الركعة سجدتان، فعليه أن يسجدهما بعد سلام الإمام، وقد حصلت له ركعة، أدرك بعضها مع الإمام، فهذا غير مدرك للجمعة وجهاً واحداً، وهل يبني على الظهر أو يستأنفها؟ على ما مضى في الجواب والتفصيل.

فإما إذا اشتغل بالسجود عالماً أن فرضه اتباع الإمام فله حالان: أحدهما: أن يقصد بذلك إخراج نفسه من إمامته، والثاني: أن يكون مقيماً على الاثتمام به.

فإن كان مقيماً على الائتمام به: فصلاته باطلة؛ لما عمده من فعل ما ليس منها، ثم عليه أن يستأنف الإحرام بالصلاة، فإن استأنفه بعد سلام الإمام صلى ظهراً أربعاً وإن أحرم قبل سلام الإمام، ونوى الائتمام به فإن أدركه في الركوع فقد أدرك معه ركعة يدرك بها الجمعة وجهاً واحداً؛ لأنها ركعة غير ملفقة، وإن أدركه بعد رفعه من الركوع بنى على النظهر قولاً واحداً.

وإن قصد إخراج نفسه من إمامته: فإن كان لعذر غيىر الزحام فصلاته جائـزة، ويبني على الظهر، ويجزئه قولًا واحداً، وإن لم يكن له عذر غير الزحام فهل يكون الزحام عذراً لـه أم لا؟ على وجهين مضيا:

أحدهما: يكون عذراً له، فعلى هذا صلاته جائزة، ويتمها ظهراً أربعاً.

والوجه الثاني: أنه ليس بعذر، فعلى هذا قد اختلف قول الشافعي فيمن أخرج نفسه من صلاة إمامه غير معذور، فله في صلاته قولان:

أحدهما: باطلة، فعلى هذا القول عليه أن يستانف صلاته ظهراً أربعاً. والقول الثاني: جائزة، فعلى هذا القول يكون هذا مصلياً للظهر في وقت الجمعة من غير عذر، فيكون مبنياً على اختلاف قوليه فيمن صلى الظهر في وقت الجمعة غير معذور: أحدهما:

وهو القديم، صلاته جائزة، ويتمها ظهراً أربعاً. والقول الثاني: وهو الجديد، صلاته بـاطلة وعليه أن يستأنفها ظهراً أربعاً.

قصل: فأما إذا زحم عن السجود في الأولى، فلم يقدر على السجود حتى سجد الإمام في الثانية: فهذا يتبعه في السجود قولاً واحداً، ويكون له ركعة ملفقة بركوع من الأولى وسجود من الثانية، فيكون الجواب على ما مضى. فإن أحرم معه في الركعة الأولى، فزحم عن الركوع فيها مع الإمام حتى ركع في الثانية: فهذا يتبعه في ركوع الثانية، ويسجد معه، وتحصل له ركعة، وهي الثانية بكمالها وجهاً واحداً فيكون مدركاً للجمعة بها، وليس هذا أسوأ حالاً ممن أدرك الإحرام معه في ركوع الثانية.

فلو أدركه راكعاً في الثانية فركع معه، ثم زحم عن السجود فيها حتى جلس الإمام متشهداً: فهذا يشتغل بفعل السجود قولاً واحداً، ولا يتبع الإمام في التشهد، فإن سجد قبل سلام الإمام بنى على الظهر.

وأما المزني فقد اختلف أصحابنا في اختياره من القولين: فقال أبو العباس بن سريج وأبو علي بن خيران: اختياره قضاء ما فاته. وقال أبو إسحاق المروزي: اختياره اتباع الإمام. وكلامه محتمل. والله تعالى أعلم.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَإِنْ أَحْدَثَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِا إِمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَقَدْ كَانَ دَخَلَ مَعَ الإِمَامِ قَبْلَ حَدَثِهِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْرِكَ مَعَهُ التَّكْبِيرَةَ صَلَّاهَا ظُهْرًا لَأَنَّهُ صَارَ مُبْتَدِئاً (قَالَ المُزَنِيُّ) قُلْتُ أَنَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا إِذَا كَانَ إِحْرامُهُ بَعْدَ حَدْثِ الإمَامِ ».

قال الماوردي: مقدمة هذه المسألة وأصلها: جواز الاستخلاف في الصلاة، وصحة أدائها بإمامين قال الشافعي في ذلك قولان:

أحدهما: لا تجوز الصلاة بإمامين، ولا أن يخطب إمام ويصلي غيره، وبه قال في القديم، ووجهه: ما روي عن النبي على أنه أحرم بأصحابه، ثم ذكر أنه جنب، فانصرف واغتسل، ورجع ورأسه يقطر ماء، ولم يستخلف، ولأن المأمومين لو أدركوا الركعة الثانية مع الإمام من صلاة الجمعة ثم سلم لم يجز أن يستخلف عليهم من يتم بهم، ولا جاز لهم أن يستخلفوا على أنفسهم إجماعاً، بل يتمون فرادى، كذلك إذا خرج الإمام من خلالها، وفي سائر الصلوات، وتحريره قياساً أن يقال: لأنه إمام استخلف على مأموميه، فوجب أن لا يصح، أصله ما ذكرنا.

والقول الثاني: يجوز الاستخلاف في الصلاة، ويجوز أداؤهـا بإمـامين، وبه قـال في الجديد ووجهه: ما روي أنَّ النَّبِيَّ ﷺ استَخْلَفَ أَبَـا بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ فِي مَرَضِـهِ؛ لِيُصَلِّي

بِالنَّاسِ ، فَأَحْرَمَ بِهِمٍ ، ثُمَّ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خِفَّةً فَخَرَجَ ، وَوَقَفَ عَلَى يَسَارِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَأْمُومًا بَعْدَ أَنْ كَانَ اللَّهُ عَنْهُ مَأْمُومًا بَعْدَ أَنْ كَانَ إِمَاماً.
إمَاماً.

فدل على جواز الصلاة بإمامين، ولأن الصلاة لا تصح إلا بإمام ومأموم، ثم تقرر أن حكم الجماعة لا يتغير ببدل المأموم، كذلك لا يتغير ببدل الإمام، وتحريره قياساً أن يقال: لأنه شخص من شرط صحة الجماعة، فجاز أن يتبدل في الصلاة كالمأموم، فعلى هذا القول يجوز أن يخطب إمام ويصلي غيره إذا كان من شهد الخطبة أو عهد الواجب منها، فأما إذا لم يشهد الخطبة فلا يجوز استخلاف من لم يشهد يشهد الخطبة كما لو أحدث الإمام في الصلاة جاز أن يستخلف من أحرم قبل حدثه وإن لم يكن قد شهد الخطبة والأول أصح، لأن الإمام لا يجوز أن يستخلف إلا من اتصل عمله بعمله، كما لا يجوز أن يستخلف في الصلاة إلا من أحرم قبل حدثه، ومن لم يشهد الخطبة لم يتصل لا يجوز أن يستخلف أن يستخلف أن يشهد الخطبة لم يتصل عمله بعمله، ومن لم يشهد الخطبة لم يتصل عمله بعمله، ولهذا المعنى جاز أن يستخلف المحدث في الصلاة من أحرم قبل حدثه وإن لم يكن قد شهد الخطبة؛ لاتصال العملين، فكان فرقاً بين الموضعين.

فصل: وإذا تقرر توجيه القولين في جواز الصلاة بإمامين، فلا يخلو حال الصلاة التي أحدث الإمام فيها من أحد أمرين: إما أن تكون صلاة الجمعة أو غيرها فإن كانت صلاة الجمعة: وهي مسألة الكتاب فإن قلنا إن الاستخلاف في الصلاة لا يجوز لم يخل حدث الإمام من أحد أمرين: إما أن يكون في الركعة الأولى أو في الثانية. فإن كان حدثه في الركعة الأولى: بنوا على الظهر، لا يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابنا. وإن كان في الركعة الثانية: فمذهب الشافعي أنهم يبنون على الظهر، لإخلالهم باستدامة الجماعة التي الركعة الثانية: فمذهب الشافعي أنهم يبنون على الظهر، يتوز في مسألة الانفضاض يبنون على هي شرط في صحة الجمعة، وعلى قياس مذهب المزني في مسألة الانفضاض يبنون على الجمعة. فإذا قلنا يجوز الاستخلاف في الصلاة: فلا يجوز أن يستخلف من أحرم بعد حدثه لا يخلو لا يختلف؛ لأنه لم يعلق صلاته بصلاته، وإنما يستخلف من أحرم قبل حدثه، ثم لا يخلو حدث الإمام من أحد أمرين: إما أن يكون في الركعة الأولى أو في الثانية.

فإن كان في الركعة الأولى: جاز أن يستخلف من أحرم قبل حدثه، سواء كان قد أدرك معه الإحرام أو الركوع، ويبني هذا الإمام المستخلف ومن خلفه من المأمومين على الجمعة.

فإن كان حدثه في الركعة الثانية: لم تخل حاله من أحد أمرين: إما أن يكون حدثه قبل الركوع أو بعده. فإن كان قبل الركوع: جاز أن يستخلف من أحرم قبل حدثه، سواء أدرك معه الركعة الأولى أم لا، ويبني هو ومن خلفه من المأمومين على الجمعة؛ لأنه قد يدرك معهم منها ركعة. وإن أحدث بعد الركوع من الثانية: فإن استخلف من أدرك معه

الركعة الأولى أو أدرك معه الركوع من الثانية جاز، وبنى هذا المستخلف ومن خلفه من المأمومين على الجمعة.

وإن استخلف من أحرم معه بعد ركوعه في الثانية وقبل حدثه: فقـد اختلف أصحابنـا في جواز استخلافه فقال بعض البغـداديين: لا يجوز؛ لأنـه لا يكون مـدركاً للجمعـة. وقال آخرون: وهو قول الأكثرين إن استخلافه جائز وإن لم يدرك معه ركوع الثانية.

ولعل هذا الاختلاف مبني على قول الشافعي في جواز صلاة الجمعة خلف الصبي الذي تصح له الجمعة.

وإذا استخلفه بنى هذا الإمام على الظهر، ويتم صلاته أربعاً، وبنى المأمومون علي الجمعة، وكانوا بالخيار بين أن ينتظروه لتكمل صلاته ثم يسلم بهم، وبين أن يقدموا رجلا يسلم بهم، وبين أن يسلموا لأنفسهم.

فصل: فأما إن كانت الصلاة فرضاً غير الجمعة: جاز أن يستخلف فيها من أحرم بعد حدثه، والفرق بينها وبين الجمعة: أنه لما صح أداء الفرض منفرداً صح استخلافه من لم يعلق صلاته بصلاته، ولما لم يصح أداء الفرض منفرداً لم يصح استخلافه من لم يعلق صلاته بصلاته.

فإذا ثبت هذا نظر في حدث الإمام: فإن كان في الركعة الأولى قبل أن يركع فيها: فاستخلف من أحرم قبل حدثه أو بعده جاز. وإن كان حدثه في الركعة الشانية أو بعد ركوعه في الأولى: فإن استخلف من أحرم بعد حدثه لم يجز. والفرق بين أن يستخلف من أحرم بعد حدثه في الركعة الأولى فيجوز وفي الركعة الشانية فلا يجوز هو: أن هذا المحرم بعد حدثه يبني على صلاة نفسه لا على صلاة الأول، وإذا كان ذلك في الركعة الأولى فقد اتفق فعله وفعل الإمام المحدث فجاز استخلافه، وإذا كان في الركعة الثانية وبنى على فعل نفسه فإنه خالف فعل الإمام المحدث؛ لأنها له أولى، فلذلك لم نجزه.

. أو كان قد أحرم قبل حدثه بنى على صلاة المحدث فجلس في موضع جلوسه وقام في موضع قيامه فجاز استخلافه.

فصل: إذا صلى الإمام الجمعة بأصحابه ثم ذكر بعد سلامه أنه جنب نظر: فإن كان خلفه أربعون فصلوا أجزأتهم الصلاة، وأعاد الإمام صلاته ظهراً، وفيها وجمه آخر: أنه لا تجزئهم.

فإن كانوا مع الإمام أربعين لم تجزهم الصلاة وجهاً واحداً؛ لأنها لم تنعقد، واستأنفوا الجمعة؛ لأن فرضهم لم يسقط.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَلَا جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ وَلَا عَبْدٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا مُريضٍ وَلَا مَنْ لَهُ عُذْرٌ وَإِنْ حَضَرُوهَا أَجْزَأَتْهُمْ».

قال الماوردي: وهذا صحيح.

وإنما لم تجب عليهم الجمعة لرواية أبي الزبير عن جابر أن رسول الله على قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا امرأة أو مسافراً أو مريضاً أو صبياً أو مملوكاً».

ثم من لا جمعة عليه ضربان: ضرب لا يتعين عليهم إذا حضروها: وهم الصبيان، والنساء، والمسافرون، ومن فيهم الرق، وإنما لم يتعين عليهم إذا حضروا لبقاء المعنى الذي به سقطت عنهم الجمعة وهو: الرق، والأنوثية، والسفر فإن صلوا الجمعة سقط فرضهم؛ لأن المعذور إذا أتى بفرض غير المعذور أسقط فرضه، كالمسافر إذا أتى بفرض غير المعذور أسقط فرضه، كالمسافر إذا أتى بفرض غير المعذور أسقط وصام.

والضرب الثاني: من يتعين عليه الجمعة بحضورها وإن كان معذوراً، بالتأخير عنها: وهو المريض، ومن له عذر بإطفاء حريق، أو إحفاظ مال، أو خوف من سلطان، وإنما يتعين فعلها عليهم إذا حضروا لزوال أعذارهم.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَلاَ أُحِبُّ لِمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ بِالْعُذْرِ أَنْ يُصَلِّي حَتَّى يَتَأَخَّرَ انْصِرَافُ الإِمَامِ ثُمَّ يُصَلِّي جَمَاعَةً فَمَنْ صَلَّى مِنَ الَّذِينَ لاَ جُمُعَةَ عَلَيْهِم قَبْلَ الإِمَامِ أَجْزَأَتُهُمْ وَإِنْ صَلَّى مَنْ عَلَيْهِ الجُمُعَةُ قَبْلَ الإِمَامِ أَعَادَها ظُهْرَاً بَعْدَ الإِمَامِ ».

قال الماوردي: وهذا كما قال. المتأخرون عن حضور الجمعة ضربان: ضرب تأخروا عنها لعذر. وضرب تأخروا عنها لغير عذر.

فأما المتأخرون عنها لعذر فضربان: ضرب يرجى زوال أعذارهم: كالعبد الذي يرجى زوال رقه، والمسافر الذي يرجى زوال سفره، والمريض الذي يرجى زوال مرضه، فيختار لهم أن لا يصلوا الظهر إلا بعد انصراف الإمام من صلاة الجمعة؛ لأنه ربما زالت أعذارهم فحضروها، فإن صلوا الظهر قبل انصراف الإمام أجزأهم، فلو زالت أعذارهم بعد ذلك والجمعة قائمة لم يلزمهم حضورها.

وضرب لا يرجى زوال أعذارهم: كالنساء لا يرجى لهن زوال الأنوثية، فيختـار لهم أن يصلوا الظهر لأول وقتها، ولا ينتظروا انصراف الإمام؛ ليدركوا فضيلة ا لوقت.

وأما المتأخرون عنها بغير عذر: فلا يجوز لهم أن يصلوا الظهر قبل انصراف الإمام من صلاة الجمعة؛ لأن فرضهم الجمعة لا الظهر، فإن صلوا الظهر بعد انصراف الإمام أجزأهم

ذلك قضاء عن فرضهم، وإن صلوا الظهر قبل انصراف الإمام: فإن قدروا على حضور الجمعة لزمهم حضورها؛ لبقاء فرضهم، وإن فاتهم حضورها فهل تجزئهم صلاة الظهر التي صلوها قبل انصراف الإمام أم لا؟ على وجهين: أحدهما: وهو قوله في القديم تجزئهم، والثاني: وهو قوله في الجديد لا تجزئهم، وعليهم أن يعيدوا ظهراً بعد فراغ الإمام، وهذان القولان مخرجان من قول الشافعي رضي الله عنه في صلاة الجمعة هل هي ظهر مقصورة بشرائط، بشرائط أو هي فرض مشروع بذاته؟ فأحد قوليه وهو القديم: إنها ظهر مقصورة بشرائط، بدلالة أن من فاته الجمعة قضاها ظهراً أربعاً، ولو كانت فرضاً بذاته قضاها جمعة كالآداء، فعلى هذا تجزئه صلاة الظهر قبل فراغ الإمام. والقول الثاني وهو الجديد: إن صلاة الجمعة فرض مشروع بذاته، وليست بدلا من صلاة الظهر؛ لأن الأبدال على ضربين: بدل مرتب لا يجوز العدول إليه إلا بالعجز عن المبدل كالتيمم والرقبة في الكفارة، وبدل هو مخير بينه وبين الأصل كالمسح على الخفين وجزاء الصيد، فلو كانت الجمعة بدل من الظهر لم يكن عاصياً بتركها إلى الظهر، ولكان مخيراً بينهما، فعلى هذا لا تجزئه صلاة الظهر قبل فراغ عاصياً بتركها إلى الظهر، ولكان مخيراً بينهما، فعلى هذا لا تجزئه صلاة الظهر قبل فراغ الإمام.

فصل: إذا صلى المعذور ظهراً قبل فراغ الإمام جاز أن يصليها في جماعة، وكان ذلك مستحباً له، لكن تكره له المظاهرة بفعل الجماعة خوف التهمة، سواء كان عذره ظاهراً كالسفر والرق، أو كان باطناً كالمرض والخوف، وكره أبو حنيفة أن يصلي جماعة ظاهراً وباطناً.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَمَنْ مَرِضَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ وَالِدٌ فَرَآهُ مَنْزُولاً بِهِ أَوْ خَافَ فَوْتَ نَفْسِهِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَدَعَ الْجُمُعَةَ وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ وَكَانَ ضَائِعاً لاَ قَيِّمَ لَهُ غَيْرُهُ أَوْ لَهُ قَيِّمٌ غَيْرُهُ لَهُ شُعْلٌ عَنْهُ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَدَعَ لَهُ الْجُمُعَةَ تَرَكَهَا ابْنُ عُمْرَ لِمَنْزُول إِبِهِ ».

قال الماوردي: وهذا كما قال.

حضور الجمعة يسقط بالعذر؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قـال: «مَنْ سَمِعَ النَّـدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ»(١).

والعذر ضربان: عام، وخاص.

فأما العام: فكالأمطار، وخوف الفتن، وحذر السلطان. وأما الخاص: فكالخوف من ظلم ذي يد قوية من سلطان أو غيره، أو يخاف تلف مال هو مقيم على حفظه، أو يخاف موت منزول به، من ذي نسب أو سبب أو مودة، وسواء كان له قيم أم لا، قد روي عن

<sup>(</sup>١) تقدم وهو عند الدارقطني ٢/٠٧٤ وابن ماجة ١/٢٦٠.

عبدالله بن عمر أنه كان يستحم للجمعة فاستخرج على سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، فترك الجمعة وذهب إلى سعيدا(١).

فأما إن لم يكن منزولاً به، وكان مريضاً، فإن لم يكن المرض شديداً مخوفاً لم يكن ذلك عذراً في التأخير، وإن كان مرضاً شديداً فإن كان والداً أو ولداً كان ذلك عذراً في التأخير عن الجمعة، سواء كان له قيم أم لا؛ لاختصاص الولد بفضل البر، والوالد بفضل الحنو.

وإن كان ممن عدا الوالد والولد فإن لم يكن له قيم بـأمره كـان ذلك عـذراً له في تـرك الجمعة، وإن كان له قيم سواه لم يكن ذلك عذراً، ووجب عليه الحضور.

فأما إن كان عليه حق ثابت فهو على ضربين: أحدهما: أن يكون في الذمة كالأموال: فإن كان قادراً على أدائه لم يكن معذوراً، وكان بالتأخير عاصياً، وإن كان معسراً به وخاف من يد صاحب الحق ومقاله كان ذلك عذراً في التأخير عنها.

والضرب الثاني: أن يكون الحق على يده فهو على ضربين:

أحدهما: أن يكون مما لايجوز العفوعنه، ولا الصلح عليه، كحد الزنا، وقطع السرقة، فليس ذلك عذراً في التأخير، وعليه الحضور. والثاني: أن يكون مما يجوز العفوعنه، والصلح عليه، والمفاداة بالمال، فهذا عذر في التأخير، ليقع الصلح على مال.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَمَنْ طَلَعَ لَهُ الفَجْرُ فَلَا يُسَافِرْ حَتَّى يُصَلِّمُهَا».

قال الماوردي: وهذا كما قال. فمن أراد إنشاء السفر يوم الجمعة فله أربعة أحوال: حالان يجوز له إنشاء السفر فيها، وحال مختلف فيها.

فأما الحالان في جواز السفر:

فأحدهما: قبل طلوع الفجر، لأنه ليس من اليوم. والثانية بعد صلاة الجمعة ليقضي الفرض، فإذا بدأ بإنشاء السفر في هاتين الحالتين جاز.

وأما الحال التي لا يجوز له إنشاء السفر فيها: فهي من وقت زوال الشمس إلى أن يفوت إدراك الجمعة، لتعين فرضها، وإمكان فعلها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري وأخرجه البيهقي ١٨٥/٣.

وأما الحال المختلف فيها: فهي من بعد طلوع الفجر إلى زوال الشمس، ففي جواز إنشاء السفر فيه قولان:

أحدهما: وهو قوله في القديم وبه قال من الصحابة رضي الله عنهم عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح وأكثر التابعين والفقهاء: يجوز أن يبتدىء فيه السفر، لرواية مقسم (١) عن ابن عباس أن رسول الله على جَهَّزَ جَيْشَ مَوْتَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَأَذِنَ لَهُمْ فِي الْخُرُوجِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَتَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بن رَوَاحَة لِلصَلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ مَا الَّذِي الْخُرُوجِ قَبْلُ اللَّهِ عَنَّهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بن رَوَاحَة لِلصَلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنَ الدَّنيا وَمَا أَخْرَكَ عَنْهُمْ ؟ قَالَ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ عَلَيْ : غَزْوَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا وَمَا فِيهَا، فَرَاحَ مُنْطَلِقاً (٢).

وروى أن رسول الله ﷺ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (٣). وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رَأًى رَجُلًا بِهَيْئَةِ السَّفَرِ وَهُوَ يَقُولُ: لَوْلَا الْجُمُعَةُ لَسَافَرْتُ. فَقَالَ: اخْرُجْ، فَإِنَّ الْجُمُعَةُ لَسَافَرْتُ. فَقَالَ: اخْرُجْ، فَإِنَّ الْجُمُعَةُ لَا تَمْنَعُ مِنَ السَّفَرِ (٤).

والقول الثاني: وهو قوله في الجديد وبه قال من الصحابة عائشة وابن عمر رضي الله عنهما، ومن التابعين سعيد بن المسيب: لا يجوز له إنشاء السفر فيه حتى يصلي الجمعة، لأن هذا زمان قد يتعلق حكم السعي فيه لمن بعدت داره عن المسجد في المصر أو ما قاربه إذا كان لا يدرك الجمعة إلا بالسعي فيه، فكان حكم هذا الزمان من طلوع الفجر إلى وقت الزوال كحكم ما بعد الزوال في وجوب السعي فيهما، فوجب أن يستوي حكمهما في تحريم السفر فيهما والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) مِقسم بن بُجْرة ويقال نجدة أبو القاسم مولى عبد الله بن الحارث ويقال له مولى ابن عباس للزومه له صدوق كان يرسل مات سنة إحدى ومائة وماله في البخاري سوى حديث واحد تقريب التهذيب ٢٧٣/٢.

 <sup>(</sup>۲) ضعيف أخرجه الترمذي ٤٠٥/٢ (٥٢٧) ويحمد في المسند مختصراً ٢٥٦/١ (٢٣١٧) والبيهقي
 ١٨٧/٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ١٨٧/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق.

## باب الغسل للجمعة والخطبة وما يجب في صلاة الجمعة.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَالسُّنَّةُ أَنْ يَغْتَسِلَ لِلْجُمُعَةِ كُلُّ مُحْتَلِمٍ وَمَنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَجْزَأَهُ وَمَنْ تَرَكَ الْغُسْلَ لَمْ يُعِدْ لَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَجْزَأَهُ وَمَنْ تَرَكَ الْغُسْلَ لَمْ يُعِدْ لَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ قَالَ: «مَنْ تُوضًا فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَن اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ».

قَـالَ الماوردي: هـذا كما قـال. غسل الجمعـة، سنة مختـارة لقولـه ﷺ: مَنْ غَسَـلَ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَشَهِدِ الْخُطْبَةَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ (١).

وفي قوله ﷺ غسل واغتسل تأويلان:

أحدهما: غسل أعضاء وضوئه، واغتسل في جميع بدنه،

والثاني: غسل زوجته لمباشرتها، واغتسل هو لنفسه. وزمان الغسل من طلوع الفجر إلى رواحه إلى الجمعة، ووقت الرواح أفضل، وقبله يجزىء، وقبل الفجر لايجزىء. وقد دللنا على جميع ذلك في كتاب «الطهارة» وذكرنا الخلاف فيه فأغنى عن إعادته.

مسألة: قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَجَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى المِنْبَرِ وَأَذَّنَ المُؤَّنُونَ فَقَدِ انْقَطَعَ الرُّكُوعُ فَلاَ يَرْكَعُ أَحَدُ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلً لَمْ يَكُنْ رَكَعَ فَيَرْكَعُ. المِنْبَرِ وَأَذَّنَ المُؤَّنُونَ فَقَدِ انْقَطَعَ الرُّكُوعُ فَلاَ يَرْكَعُ أَحَدُ إِلاَّ أَنْ يَأْتِي رَجُلُ لَمْ يَخُطُبُ فَقَالَ لَهُ وَرُوِيَ أَنَّ سُلَيْكاً الْغَطَفَانِيَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ والنبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ «أَرَكَعْتَ؟» قَالَ: ﴿ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ » وَأَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَكَعَهُمَا وَ مَرْوَانُ يَخْطُبُ وَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَدْعَهُمَا بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رسول الله ﷺ.

قال الماوردي: وهذا صحيح،

وجملة هذا الفصل أنه يشتمل على مسألتين:

أحدهما: وقت الجمعة.

والثانية: جواز التنفل فيه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ٢٠٤/٤ وأبو داود ٢٤٦/١ (٣٤٥) والترمذي ٣٦٧/٢ (٤٩٦) والنسائي ٣٧/٣ (٢٨٠) والنسائي ٩٧/٣ (٢٨٢).

فأما وقت الجمعة فهو وقت الظهر سواء: من بعد زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فإن صلاها قبل الزوال أو خطب لها أو أذن لم يجزه، وأعاد ذلك بعد الزوال، وحكى عن عبد الله بن عباس وبه قال أحمد بن حنبل: أن صلاة الجمعة قبل الزوال جائزة.

استدلالاً بما رواه أياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: كان رسول الله على يصلي الجمعة فينصرف وليس للحيطان في عن الم

والدلالة على ما قلناه: رواية أنس بن مالك قال: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي الجُمُعَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ (٢)وروى المطَلب بن حنطب(٣) قال: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي الجُمُعَةَ وَقَـدْ فَاءَ فِي الْحَيْطَانِ ذِرَاعاً أَوْ أَكْثَرَ (٤).

ولأنها ظهر مقصورة فوجب أن لا يجوز فعلها إلا في وقت يجوز فيه فعل الإتمام، قياساً على صلاة السفر.

وأما الجواب عن حديث سلمة: فلا دلالة فيه، لأن الشمس تزول في الصيف بالحجاز وليس للشمس في الحيطان ظل، وإن كان فهو شيء يسير. فأما قول الشافعي رضي الله عنه: «فإذا جلس الإمام على المنبر وأذن المؤذنون» فصحيح، وأراد به الأذان الثاني الذي يجب به السعي ويحرم عنده البيع، وفيه قال الله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾. [سورة الجمعة ٩]

فأما الأذان الأول فهـو محدث، لم يكن على عهـد رسول الله ﷺ، ولا عهـد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، واختلف في أول من أحدثه وأمر به:

فحكي عن طاوس اليماني والسائب بن يـزيـد أن أول من أمـر بـه عثمـان بن عفـان رضي الله عنه حين كثر الناس في أيامه (٥) وحكى الشافعي عن عطاء أنه أنكر أن يكون عثمان رضي الله عنه أمر به، وقال: أول من أحدثه معاوية. فاتركه لابأس.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ٢/٥٨٩ في كتاب باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس ٣١/٨٦٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ١/٤٤٩ في الجمعة ٤٠٩.

<sup>(</sup>٣) المطلب بن عبد الله بن حَنْطَب المخزومي المدني عن أبي هريرة وعائشة وأنس وعنه ابناه عبد العزيز والحكم والأوزاعي وثقه أبو زرعة والدارقطني وقال ابن سعد: كان كثير الحديث ولا يحتج بحديثه وقال أبو حاتم: لم يدرك عائشة ولم يسمع من جابر. الخلاصة ٣٤/٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في المسند ١٣٦/١ (٤٠١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ٣٩٣/ في كتاب الجمعة باب الأذان يبوم الجمعة ٩١٢ وأببو داود ٢/ ٢٨٥ (١٠٨٧) والترمذي ٣٢٦/ ٢٨٥ والنسائي ٣/ ١٠٠٠ وابن ماجة ١١٣٥ وأحمد في المسند ٣٢٦/٢.

فصل فاما جواز التنعل يوم الجمعة: فما لم يظهر الإمام، ويجلس على المنبر، فمستحب لمن ابتدأ دخول المسجد، ولمن كان مقيماً فيه أن يتنفل قبل الزوال وبعده.

فأما إذا جلس الإمام على المنبر فقد حرم على من في المسجد أن يبتدىء بصلاة النافلة، وإن كان في صلاة خففها وجلس، وهذا إجماع لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا ﴾ [الأعراف ٢٠٤] فإنها نزلت في الخطبة، فسمى الخطبة قرآناً، لما يتضمنها من القرآن.

فأما من ابتدأ دخول المسجد في هذه الحالة والإمام على المنبر، فالسنة عندنا أن يصلي ركعتين، ولا يزيد عليهما، تحية المسجد فيمن يجلس منه وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز له أن يركع والإمام على المنبر تعلقا بقول تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ [الأعراف:٤٠٢] والصلاة تضاد الأنصات، وبما روي عن ابن عمر أن النبي على قال: «مَنْ دَخَلَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلا صَلاةً وَلا كَلاَمَ حَتَّى يَفْرغَ»(١).

قالوا: ولأنه معنى يمنع من استماع الخطبة، فوجب أن يكون ممنوعاً منه كالكلام قالوا: ولأن كل من حضر الخطبة كان ممنوعاً من الصلاة كالجالس إذا أتى بتحية المسجد.

ودليلنا: ما روى أبو ذر قال: دَخَلْتُ الْمَسْجِلَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ، فَضَرَبَ بِيَلَهِ ، بَيْنَ كَتِفَيْ وَقَالَ لِي: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ تَحِيَّةً، وَتَحِيَّةُ الْمَسْجِلِ أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا دَخَلْتَ، قُمْ فَصَلِّ "(۲) فكان هذا على عمومه.

وروى أبو سفيان عن جابر بن عبدالله أن سليك الغطفاني دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ: قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْن تَجَوَّز فِيهِمَا (٣).

وروى محمد بن المنكدر عن جابر عن رسول الله ﷺ أنه قـال: «إِذَا جَاءَ أَحَـدُكُم يَوْمَ اللَّهُ ﷺ أنه قـال: «إِذَا جَاءَ أَحَـدُكُم يَوْمَ اللَّجُمُعَةِ، والإِمَامُ يَخْطُبُ فَلاَ يَقْعُد حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ يَجْلِسُ»(٤).

وروي أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يخطب، فقام ليركع، فقام إليــه

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير كذا في المجمع ١٨٧/٢ وقال الهيثمي فيه أيوب بن نهيك وهو متروك ضعفه جماعة وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطىء....

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند ١٧٨/٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ٢ / ٩٦ م في كتاب الجمعة ٥٩ / ٨٧٥ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ٧١/٢ ومسلم ٧٩٧/٢ (٥٧/٥٧) وأحمـد ٣١٧/٣ وابن خزيمـة ١٤٥٣، ١٨٣٥ والطيالسي كما في المنحة ٦٩٧ وأبو داود ١١١٧ والنسائي في الجمعة باب (١٥).

الأحراس، فأبى عليهم قائماً، فلما فرغ قيل له: إن القوم هموا بك، فقال ما كنت لأدعهما بعد شيء رأيته من رسول الله على (١).

وروي عن الشافعي (٢) في هذا الخبر أنَّه قِيلَ لَهُ: وما رأيت من رسول الله ﷺ فَقَالَ: 
دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ورَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ، وَعَلَيْه هَيْئَةُ بَذَّةٌ، وَقَدْ اسْتَتَرَ بِخِرْقَةٍ، فَقَالَ: 
قُمْ فَارْكَعْ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ، فَأَلْقُوا الثَّيَابَ، فَأَعْظَاهُ مِنْهَا ثَوْبَيْنِ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ حَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَتَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِأَحَدِ ثَوْبَيْهِ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَتَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِأَحَدِ ثَوْبَيْهِ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَقَالَ أَلاَ تَرُوقُ إِلَى هَذَا.

فإن قيل: إنما أمره بالصلاة ليتصدق الناس عليه إذا رأوه.

قيل: هذا فاسد بفعل راوي الحديث أبى سعيد، ولأن الأمر بالصدقة لا يبيح فعل المحظور.

فأما استدلالهم بالآية فمخصوص، وأما الحديث فمجهول، وإن صَحُّ كان مخصوصاً.

وأما قياسه على الجالس، فالمعنى فيه أنه إنما أمر به من تحية المسجد. فإذا ثبت أن الداخل يأتي بتحية المسجد فلا فرق بين أن يكون الإمام في الخطبة الأولى أو الثانية، فإذا دخل بعد فراغ الإمام من الخطبتين وقد أقيمت الصلاة لم يجز أن يركع، لقوله على: «إذا أقيمتِ الصَّلاة فَلاَ صَلاة إلاَّ الْمَكْتُوبَةُ».

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَيُنْصِتُ النَّاسُ».

قال الماوردي: وهذا صحيح.

ليس يختلف قوله في الإنصات أنه مستحب، وإنما اختلف قولـه في وجوبـه، فله في ذلك قولان:

أحدهما: وهو قوله في القديم أن الإنصات واجب، فمن تكلم عامداً كان عاصياً، ومن تكلم جاهلًا كان عاصياً، ومن تكلم جاهلًا كان لاغياً لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَـهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف ٢٠٤] ولرواية الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ النَّجُمُعَةِ وَالإمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَوْتَ (٣).

ولما روي عنه ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ صَهْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ٣٨٥/٢ في الصلاة ٥١١ والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا ٢/٥٨٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في المسند ١٤١/ (٤١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ٢/٤١٤ في الجمعة ٣٩٤ ومسلم ٢/٨٥١ في الجمعة ١١/١١.

<sup>(</sup>٤) الحديث في تهذيب ابن عساكر ١/١٨٥ أخرجه وأحمد في المسند مطولًا ٩٣/١ والبيهقي ٢٢٠/٣.

وروى جابر بن عبد الله أن ابن مسعود دَخَلَ والنَّبِي ﷺ يَخْطُبُ فَجَلَسَ إِلَى أَبِي بْنِ كَعْبِ، فَكَلَّمَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَظَنَّ أَنَّهُ عَنْ مُوجِدِة، فَلَمَّا قَضَيْتَ الصَّلَاةَ قَـالَ مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنْ تَكَلَّمْتَ وَالإَمَامُ يَخْطُبُ فَـلا جُمُعَةَ لَـكَ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِي عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ بِهِ، فَقَـالَ ﷺ: صَدَقَ أَبِيًّ، أَوْقَالَ أَطِعْ أَبِيًا (١).

وروى الشافعي عن ابن عباس أن رسول الله على قال: مَنْ تَكَلَّمَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ كَانَ كَالَحُمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً وَمَنْ قَالَ انْصِتْ فَلاَ جُمُعَةً لَهُ (٢)، ولأنه لا يجوز أن يتعلق على الخاطب إظهارها إلا وتعلق عليهم وجوب استماعها، ألا ترى أنه لما حظر على الشاهد كتمان الشهادة كان ذلك علماً على إيجاب استماعها.

والقول الثاني: قال في الجديد إن الإنصات مستحب وليس بواجب، لأن رسول الله على كلم سليكاً ولو حرم عليه الكلام لم يتكلم، وإذا لم يحرم عليه الكلام خاطباً لم يجب على المأموم الإنصات مستمعاً، ولما روي أن النبي على بعث لجماعة من أصحابه يوم الجمعة عند طلوع الفجر إلى أبي الربيع بن أبي الحقيق وكان ألب على رسول الله على بخيبر وأمرهم بقتله، فرجعوا والنبي على يخطب، فلما رآهم مقبلين قال على أوفيت المؤجّوه. قَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ، وَوَجْهُكَ أَفْلَحُ. فَقَالَ: أَقَتَلْتُمُوهُ؟ قَالُوا نَعَمْ، فَقَالَ: أَرُونِي سَيْفَه، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، وَقَالَ: هَذَا طَعَامُهُ فِي ذُبَابِه (٣).

وروى أنس بن مالك أن رجلًا قام والنبي على يخطب فقال مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ؟ ﴿ فَقَالَ عَيْدَ أَنِي أُحِبُّ اللَّهَ تَعَالَى وَرَسُولَه عَيْدَ أَنِي أُحِبُّ اللَّهَ تَعَالَى وَرَسُولَه عَيْدَ فَقَالَ عَيْدَ أَنِي أُحِبُّ اللَّهَ تَعَالَى وَرَسُولَه عَيْدَ فَقَالَ عَيْدَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أُحْبَبْتَ (٤).

ولأنه لو كان الإنصات لها واجباً لكان إبلاغها برفع الصوت بها واجباً، فلما لم يجب على الإمام إبلاغها، لم يجب على المأمومين الإنصات لها، ولأنها عبادة لا يفسدها الكلام، فوجب أن لا يحرم فيها الكلام كالطواف والصيام.

فصل: وإذا تقرر توجيه القولين فأول زمان تحريم الكلام إذا ابتدأ الإمام بالخطبة، بخلاف الركوع الذي يحرم عند ظهور الإمام.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣/٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٣٠ وابن أبي شيبة ٢/ ١٢٥ والدولابي في الكنى ١/ ٩ والسيوطي في الدر ٦/ ٢٦٦ وذكره الهيثمي في المجمع ١/ ١٨٤ والمنذري في الترغيب ١/٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ٢٢٢/٣ وعُبد الرزاق في المصنف ٤٠٧/٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي ٢٢١/٣ وهمو عند البخاري ٤٨/٨ طبعة دار الفكر ومسلم ٢٠٣٢/٤ في كتاب البر والصلة ١٦١/ ٢٦٣٩ (١٦٢) والحميدي ١١٩٠ وعبد السرزاق (٢٠٣١٧) وابن أبي شيبة ١٦٩/١٥ والطبراني في الكبير ٢٠٤/٣ والدارقطني ١٣٢/١ وأحمد ١٠٤/٣ وابن خزيمة ١٤٩/٣.

وقال أبو حنيفة: يحرم الكلام عند ظهور الإمام كالركوع.

قال: لأن الصلاة قربة وطاعة، والكلام ليس بقربة ولا طاعة، فإذا حرم الركوع عند ظهور الإمام على المنبر كان تحريم الكلام عند ظهوره أولى.

ودليلنا: إجماع الصحابة رضي الله عنهم المنقول من وجهين: قول وفعل أما الفعل: فما روي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يركعون حتى يصعد عمر رضي الله عنه المنبر، فإذا صعد قطعوا الركوع، ويتكلمون حتى يبتدأ بالخطبة فإذا ابتدأ بها قطعوا الكلام(١).

وأما القول: فما روي عنهم رضي الله عنهم أنهم قالوا: إِذَا أَخَذَ الإِمَامُ فِي الْكَلَامِ حَرُمَ الْكَلَامُ، ولأن الركوع لا يمكن قطعه مع الخطبة إلَّا بعد تمامه، فقدم تحريم السركوع ليكون ما بين ظهور الإمام وخطبته زمان تمام الركوع، والكلام يمكن قطعه مع الخطبة، فلم يفتقر تحريمه إلى زمان يتقدم الخطبة.

ولا فرق في تحريم الكلام بين القريب والبعيد، والأصم والسميع، كلهم في الأنصات سواء، وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه خطب فقال: انصتوا فإن حظ المنصت الذي لم يسمع كحظ المنصت السامع (٢) والله أعلم.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيَخْطُبُ الإِمَامُ قَائِماً خُطْبَتَيْنِ، يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جَلْسَةً خَفِيفَةً، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً فَيَخْطُبُ جَالِساً وَلاَ بَأْسَ بِالْكَلاَم مَا لَمْ يَخْطُبْ».

قال الماوردي: وهذا كما قال. خطبة الجمعة واجبة، وهي من شرط صحتها، لا يصح أداء الجمعة إلا بها، فهو مذهب الفقهاء كافة إلا الحسن البصري فإنه شذ عن الإجماع وقال: إنها ليست واجبة، لأن الجمعة قد تصح لمن لم يحضر الخطبة، ولو كانت واجبة لم يصح إدراك الجمعة إلا بها. وهذا خطأ، ويوضحه إجماع من قبل الحسن وبعده، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلْصَلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ الجمعة: ٩] فكان في هذه الآية دلالة من وجهين:

أحدهما: أن أمره بالسعي إلى ذكر الله يتضمن الخطبة والصلاة، فاقتضى أن يكون الأمر بها واجباً.

والثاني: أن الذكر مجمل يفتقر إلى بيان، وقد بين رسول الله ﷺ ذلك: بأن خطب خطبتين، وصلى ركعتين وأكده بقوله ﷺ: «صَلُّوا كَمَا رَأْيْتُمُونِي أُصَلِّي».

وأما قوله: إنها لو كانت واجبة لتعلق إدراك الجمعة بحضورها فغير صحيح، لأن

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ ١٠٣/١ (٧).

الركعتين واجبتان بإجماع، ثم لا يتعلق إدراك الجمعة بها، لو أدرك ركعة صحت له الجمعة، فكذلك الخطمة.

> فصل: فإذا ثبت وجوب الخطبة فوجوبها يتضمن شيئينٍ: أحدهما: قول يأتي ذكره وتفصيله.

والثاني: فعل وهو ثلاثة أشياء: قيام في الأولى، وجلسة بعد فراغه منها، وقيام في الثانية إلى انقضائها، فإن ترك القيام في الأولى أو في الثانية، أو ترك الجلسة بينهما، لم يجز أن يصلي جمعة قال الشافعي رحمه الله: فلو أتى بالقيامين ولم يجلس وسكت لم تجزهم الجمعة.

وقال أبو حنيفة: لا تفتقر الخطبة إلى ما ذكرنا من القيامين والجلوس، وكيف ما خطب قائماً أو قاعداً أجزأه، واستدل على أن القيام ليس بواجب: بأنه ذكر للصلاة يتقدمها، فوجب أن لا يكون من شرطه القيام كالآذان، واستدل على أن الجلسة ليست بواجبة بأن قال: الخطبة تشتمل على جلستين:

إحداهما: متقدمة والثانية متوسطة، فلما لم تجب الأولي منهما لم تجب الثانية. وهذا خطأ. ودليلنا: قبوله تعالى: ﴿وَ إِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُواً انْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً﴾ [الجمعة: ٢٩٥].

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «ولم أعلم مخالفاً بين أهل العلم أنهم انفضوا عنه عَلَيْ في حال قيامه في الخطبة. فاقتضى أن يكون القيام واجباً فيهما، ليستحقوا الذي بتركه فيه، وروى نافع عن ابن عمر قال: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ قَائِماً يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجَلْسَةِ (۱).

وروى جابر بن سمرة قال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِماً، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِماً، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِماً، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَطَبَ قَاعِداً فَقَدْ كَذِبَ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلاَةٍ (٢) ولأن الخطبتين أقيمتا مقام ركعتين، والقيام من شرط الصلاة، فوجب أن يكون من شرط الخطبة.

فأما الجواب عن قياسه على الآذان: فالمعنى: أنه لما لم يكن واجباً لم يكن القيام فيه واجباً، ولما وجبت الخطبة وجب القيام فيها.

وأما جمعه بين الجلسة الأولى والثانية فقد كـان ذلك يـوجب الأولى دون الثانيـة، وأبو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٢/ ٤٧١ في كتاب الجمعة باب القعدة بين الخطبتين ٩٢٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ٢/٥٨٩ في كتاب الجمعة باب ذكر الخطبتين قبل الصّلاة وما فيهما ٨٦٢/٣٥.

حنيفة يسقط وجوبهما معاً، والصحيح وجوب الثانية دون الأولى، لأن الأولى ليست من الخطبة، وإنما هي جلسة استراحة، والثانية من الخطبة وأزيدت للفصل بين القيام، فكانت واجبة كالجلسة بين السجدتين.

وقد حكى ابن المنذر أنه لم يقل بمذهب أبي حنيفة وغيره وحكى الطحاوي أنه لم يقل بمذهب الشافعي رحمه الله غيره.

فصل: فإن كان مريضاً عاجزاً عن القيام خطب جالساً، وفصل بينهما بسكتة بـدلاً من الجلسة، فإن لم يسكت ووصل الثانية جالساً فعلى وجهين:

أحدهما: لا يجزئه، لأن هذه السكتة واجبة، لكونها بدلًا من جلسة واجبة، ومن أخل بواجب في خطبته لم تجز الجمعة.

والوجه الثاني: تجزئه، لأنه قد تخلل كلامه سكتات غير مقصودة، فلو كان قادراً على القيام فخطب قاعداً لم تجزه وإياهم إذا علموا بحاله. فإن لم يعلموا بحاله أجزأتهم دونه. فلو خطب جالساً وذكر مرضاً يعجزه عن القيام فقوله مقبول، وهو على نفسه مأمون، ولهم أن يصلوا معه الجمعة إلا أن يعلموه قادراً، ويعتقدوا خلاف قوله، فلا يجوز لهم اتباعه.

مسألة: قَالَ الشَّسافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيُحَوِّلُ النَّاسُ وُجُوهَهُمْ إِلَى الإِمَامِ، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».

وهذا صحيح. وإنما اخترنا ذلك لمن قرب منه أو بعد عنه اتباعاً للسلف، ولأنه مقبل عليهم، فكان من الأدب إقبالهم عليه، ولأن مقصود الخطبة الموعظة والوصية، وفي إعراضهم عنه فوات هذا المعنى. ويختار للمستمع أن يجلس محتبياً.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «فَإِذَا فَرَغَ أَقِيمَت الصَّلَاةُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ يَبْتَدِئُهَا بِ«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» وَبِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَيَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَ«إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ» ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ وَلاَ يَقْرَأُ مَنْ خَلْفَهُ».

قال الماوردي: وهذا كما قال.

لا اختلاف بين العلماء أن صلاة الجمعة ركعتان مفروضتان لا يجوز الـزيادة عليهمـا، ولا النقصان منهما ، للخبر المروي، والفعل المحكي، والإجماع العام.

ويستحب أن يقرأ في الأولى بعـد الفـاتحـة بسـورة الجمعـة، وفي الثـانيـة إذا جـاءك

المنافقون، لرواية أبي هريرة لـذلك، ولأخـذ الصحابـة به ولأن في الأولى تـرغيباً للمؤمنين، وفي الثانية تحذيراً للمنافقين.

فإذا قرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالغاشية جاز، وقد روى النعمان بن بشير أن رسول الله على كان يقرأ بهما في الجمعة والعيدين(١٠). والأولى أولى، وبما قرأ جاز.

قَالَ الشَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «ولا أحب أن يخالف ترتيب المصحف فيما يقرأه من السورتين.

ويجهر الإمام بالقراءة، لما روي عنه على أنه قال: «صَلاَةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ إِلَّا الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْن، وقد روي هذا الحديث موقوفاً(٢).

فأماالمأمومون فأحد قوليه فيهم: أنهم ينصتون ولا يقرأون والقول الثاني: وهو الجديد أنهم يقرأون الفاتحة لا غير وقد مضى توجيه القولين.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «مَتَى دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الإِمَامُ مِنَ الجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّهَا ظُهْراً».

قال الماوردي: وهو كما قال. إذا أجرم الإمام بصلاة الجمعة في وقتها، ثم دخل عليه وقت العصر قبل سلامه منها، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة مذاهب:

أحدها: وهو مذهب الشافعي لا يجوز أن يتمها جمعة ، لكن يتمها ظهراً أربعاً بتحريم الجمعة .

والمذهب الثاني: وهو مذهب عطاء وأحمد بن حنبل يجوز أن يتمها جمعة إذا دخل وقت العصر، ولا يجوز أن يستأنفها فيه.

والمذهب الثالث: وهو مذهب مالك وابن القاسم يجوز أن يتمها جمعة، ويجوز أن يستأنفها فيه.

والمذهب الرابع: وهو مذهب أبي حنيفة قد بطلت الصلاة بدخول وقت العصر، فلا يجوز أن يتمها ظهراً ولا جمعة.

فصل: فأما أحمد بن حنبل فاستدل بقوله ﷺ: «ما أدركتم فصلوا ومافاتكم فاقضوا».

قال: ولأن العدد شرط كما أن الوقت شرط، فلما جاز أن يأتي ببعض الجمعة مع العدد وباقيها بلا عدد جاز أن يأتي ببعضها في الوقت وبباقيها في خارج الوقت. والدلالة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ٢/٩٥٥ (٢٢/٨٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤٩٣/٢ وقد تقدم.

عليه: هو أنه وقت يحل فيه آداء العصر بكل حال فلم يجز أداء الجمعة فيه، أصله: إذا أراد استئناف الجمعة فيه، ولأن كل وقت لم يصح فيه كل الجمعة لم يصح فيه جزء منها، قياساً على النزوال. فأما الجواب عن الخبر: فهو محمول على غير الجمعة، وأما مادكره من العدد: فإن قاسه على المأموم إذا أدرك ركعة فإنما جاز له البناء على الجمعة لآداء الجمعة بالعدد الكامل، فكان بالغا لهما، وفي مسألتنا لم يؤد الجمعة في وقتها، فلم يجز البناء عليها، وإن قاسه على الإمام قلنا فيه قولان:

أحدهما: يبني على الظهر، فعلى هذا قد استويا.

والثاني: يبني على الجمعة فعلى هذا الفرق بينهما: أن الاحتراز من انفضاض العدد غير ممكن فلم يكن مفرطاً في فواته، فجاز أن يتمها جمعة، والاحتراز من خروج الموقت ممكن، فكان مفرطاً في فواته فلم يجز أن يتمها جمعة.

فصل: فأما مالك فإنه يبني ذلك على أصله في أن وقت الـظهر ممـاذج لوقت العصـر، فلذلك جوز استئناف الجمعة فيه، وقد مضى الكـلام معه في أول كتـاب الصلاة، فـلا معنى لإعادته.

فصل: فأما أبو حنيفة فاستدل من نص قوله بأن قال: بأنها تحريمة أوجبت الجمعة، فلم يجز بناء الطهر عليها، أصله إذا كان الوقت باقيا، قال: ولأنهما صلاتان مختلفتان، ليست إحداهما هي الأخرى ولا بعضها، بدلالة أن الجمعة يجهر بالقراءة فيها، وتختص بشرائط لا يختص الظهر بها، وإذا صح أنهما صلاتان مختلفتان لم يجز بناء أحدهما على تحريمة الأخرى، كالصبح والظهر.

وهذا خطأ. والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه: أنهما صلاتان يسقط فرض أحدهما بفعل الأخرى، فجازأن يبنى التمام منهما على المقصور، أصله إذا أحرم بالصلاة مسافراً ثم صلى مقيماً، ولأن الجمعة ظهر مقصورة بشرائط فوجب إذا انخرم بعض شرائطها أن لا تبطل، وتعود إلى حكم أصلها أربعاً، كما أن صلاة السفر إذا انخرم بعض شرائطها لم تبطل، وعادت إلى حكم أصلها أربعاً، ولأن العدد شرط كما أن الوقت شرط، فلما لم تبطل الجمعة بفقد أحدهما، وهو العدد إذا نقص، لم تبطل بفقد الآخر، وهو الوقت إذا خرج وإذا لم تبطل لم يصح له البناء على الجمعة لأن فعل الصلاة بعد الوقت قضاء، والجمعة لا تقضى.

وأما الجواب عن قياسهم إذا كان الوقت باقيا: فالمعنى فيه أنه يجوز استئناف الجمعة فيه فلذلك لم يجز أن يبني على الظهر، ولما لم يجز استئناف الجمعة بعد الوقت جاز البناء على الظهر.

وأما قولهم إنهما صلاتان مختلفتان: فليس ذلك بمانع من بناء أحدهما على الأخرى كصلاة السفر.

فصل: إذا شك وهو في الصلاة هل دخل عليه وقت العصر أم لا؟ بني على الجمعة اعتباراً بحكم اليقين.

ولو طرأ الشك بعد فراغه منها لم تلزمه الإعادة، كمن تيقن الطهر ثم شك في الحدث والله أعلم.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْنِ أَتَمَهَا جُمُعَةً وَإِنْ تَرَكَ سَجْدَةً فَلَمْ يَدْرِ أَمِنَ الَّتِي أَدْرَكَ أَمْ الأُخْرَى حَسِبَهَا رَكْعَةً وَأَتَمَّهَا ظُهْراً لأَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» وَمَعْنَى قَوْلِهِ إِنْ لَمْ تَفُتْهُ وَمَنْ لَمْ تَقُتْهُ صَلَّى رَكْعَتَيْن وَأَقَلُها رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْها».

قال الماوردي: وهذا كما قال. قال إذا أدرك مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك بها الجمعة فيأتي بركعة أخرى وقد تمت صلاته، وإن أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركاً للجمعة، وأتمها ظهراً أربعاً، هذا مذهبنا وبه قال من الصحابة ابن مسعود وابن عمر، وأنس بن مالك، ومن الفقهاء الزهري والثوري ومالك وأحمد، وزفر، ومحمد بن الحسن.

وذكر عن عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول أنه لا يكون مدركاً للجمعة إلا بإدراك الخطبة والصلاة، وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

وقال أبو حنيفة: يكون مدركاً للجمعة بدون الركعة، حتى لو أدرك معه الإحرام قبل سلامه بنى على الجمعة، وبه قال حماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي استدلالاً بقوله على الدمعة، وبه قال حماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي استدلالاً بقوله على «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا». فوجب أن يقضي ما فاته لحصول ما أدركه.

قالوا: ولأنه أدرك الإمام في حال هو فيها باق على الجمعة، فوجب أن يكون مدركاً لها كالركعة، قالوا: ولأن كل من تعين فرضه بالإتمام فإن إدراك آخر الصلاة مع الإمام كإدراك أولها، أصله المسافر خلف المقيم يلزمه الإتمام بإدراك آخر الصلاة، كما يلزمه الإتمام بإدراك أولها.

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه: ما رواه ياسين بن معاذ(١) عن أبي سلمة عن أبي

<sup>(</sup>١) ياسين بن معاذ الزيات عن الزهري وحماد بن أبي سليمان وعنه علي بن غُراب ومروان بن معاوية وعبد الرزاق وكان من كبار فقهاء الكوفة ومفتيها يكنى أبا خلف قال ابن معين: ليس حديثه بشيء وقال البخاري: منكر الحديث وقال النسائي وابن الجُنيد: متروك وقال ابن حبان: يروي الموضوعات ميزان الإعتدال ٣٥٨/٤.

هريرة قال قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَـةَ وَمَنْ أَدْرَكَ أَقَلً مِنْهَا صَلَّاهَا ظُهْرَاً»(١).

، وروى ابن شهاب الزهري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «إذا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إلَيْهَا أَدْرَكَ الصَّلاةَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إلَيْهَا أَدْرَكَ الصَّلاةَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَلْيُضِلُ أَرْبَعاً (٢٠). ولأنه لم يدرك من الجمعة ما يعتد به، فوجب أن لا يكون مدركاً للجمعة، أصله الإمام إذا انفضوا عنه قبل أن يصلي ركعة. وقال أبو حنيفة وهو أحد أقوالنا -: يبني على الظهر. وأما الجواب عن قوله على «وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا» فهو أن يقال وقد روي «وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا» فإن كان القضاء حجة علينا فالتمام حجة عليكم، في في الفهو أن يكون معنى قوله على إذا أدركوا ركعة، في في المناه والركعة.

وأما قياسهم على الركعة: فالمعنى في إدراك الركعة: أنهامما يعتدبه وأما قياسهم على صلاة المسافر خلف المقيم ففيه جوابان:

أحدهما: أن التمام خلف للمقيم لا يفتقر إلى الجماعة، فلم يعتبر فيه إدراك ما يعتد به في به الجماعة، والجمعة من شرطها الجماعة، فاعتبر في إدراكها إدراك ما يعتد به في جماعة.

والشاني: أن المسافر خلف المقيم ينتقل من إسقاط إلى إيجاب، ومن نقصان إلى كمال، فكان القليل والكثير في الإدراك سواء، كإدراك آخر الوقت، وفي الجمعة ينتقل من إيجاب إلى إسقاط، ومن كمال إلى نقصان، فلم ينتقل إلا بشيء كامل فسقط ما قالوه.

فصل: فإذا تقرر أن إدراك الجمعة يكون بركعة فلا فرق بين أن يدرك قارئاً في قيام الثانية أو راكعاً فيها، في أنه يكون مدركاً لركعة يدرك بها الجمعة.

فأما إن أدركه رافعاً من ركوع الثانية فهو غير مدرك للجمعة، ولا يعتد له بهذه الركعة، فإذا سلم الإمام صلى ظهراً أربعاً.

فلو أدرك ركعة مع الإمام، وقام فأتى بركعة بعد سلام الإمام، ثم تيقن أنه ترك سجدة من إحدى الركعتين، فإن علم أنه تركها من الثانية أتى بها، وسجد للسهو، وسلم من جمعة، وإن علم أنه تركها من الأولى، كانت الأولى مجبورة بسجدة من الثانية، وتبطل الثانية، وعليه أن يأتي بثلاث ركعات تمام أربع، ويسجد للسهو ويسلم من ظهر.

وإن شك هل تركها من الأولى أو الثانية؟ عمل على أسوأ أحواله، وأسوأ أحوالـه أن يكون قد تركها من الأولى، فيجبرها بالثانية، ويبني على الظهر. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ضعيف أخرجه الدارقطني ١٠/٢.

مسألة: قَـالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَـهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَحَكَى فِي أَدَاءِ الْخُطْبَةِ اسْتِـوَاءَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الدَّرَجَةِ الَّتِي تَلِي الْمُسْتَرَاحَ قَائِماً ثُمَّ سَلَّمَ وَجَلَسَ عَلَى المُسْتَراَحِ حَتَّى فَرَغَ الْمُؤَذُّنُونَ ثُمَّ عَلَى المُسْتَراَحِ حَتَّى فَرَغَ الْمُؤَذُّنُونَ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ الثَّانِيةَ».

قال الماوردي: وهذا صحيح.

يختار للإمام أن يأتي الجمعة في الوقت الذي تقام فيه الصلاة، ولا يبكر، اتباعاً لرسول الله على ، واقتداء بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ويدخل المسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر، فإذا دخل توجه نحو منبره من غير ركوع ولا تنفل، ويختار أن يكون المنبر من القبلة على يمين مستقبلها ويسار مستدبرها فإذا انتهى إليه رقا خاشعاً مستكيناً، غير عجل ولا مبادر، فإن كان المنبر صغيراً وقف منه على الدر التي تلي المستراح وإن كان كبيراً وقف على الدرجة السابقة، وقد كان منبر رسول الله على ثلاث درج فكان يقف منه على الدرجة الثالثة التي تلي المستراح، ثم أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقف على الثانية، دون موقف رسول الله بدرجة، ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوقف على الأولى، دون موقف أبي بكر رضي الله عنه فصعد إلى الثانية ووقف عليها، وهي موقف رسول الله عنه، ثم جاء على بن أبي طالب رضي الله عنه فرجع إلى وهو موقف عليها، وهي موقف رسول الله على بن أبي طالب رضي الله عنه فرجع إلى الثالثة فوقف عليها، وهي موقف رسول الله يله .

ثم إن مروان بن الحكم قلع المنبر في زمن معاوية وزاد فيه ست درج، فصار عدد درجه تسعاً، وكان الخلفاء يرتقون إلى الدرجة السابعة، الستة التي زادها مروان، والسابعة هي أول مراتب الخلفاء الراشدين.

وأين وقف من المنبر جاز، فإذا انتهى الإمام إلى موقف استدبر القبلة، واستقبل الناس، وسلم قائماً، ثم جلس.

وقال مالك وأبو حنيفة: السلام على المنبر غير مسنون. وهذا خطأ؛ لرواية نافيع عن ابن عمر قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَنَا مِنَ الْمَنْبَرِ سَلَّمَ، ثُمَّ صَعَدَ وَأَقْبَلَ بِوجْهِهِ عَلَى النَّاسِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَلَسَ(١)، فَإِذَا جَلَسَ أَخَذَ الْمُؤَذِّنُونَ فِي الآذَانِ، قال الشافعي رحمه الله: وأحب أن يؤذن واحد، فإذا أذن جماعة جاز.

وهذه الجلسة مستحبة وليست واجبة.

وحكي عن مالك: أنه أوجبها.

<sup>(</sup>۱) ضعيف أخرجه البيهقي ٢٠٥/٣ وابن عدي ١٨٩٣/٥ وله شاهد عند ابن ماجة ١١٠٩ والمصنف ١١٠٣ وابن أبي شيبة ١١٤٢.

وعن أبي حنيفة: أنه منع منها، وما ذكرناه أصح.

فإذا فرغ المؤذن من الأذان قام فخطب قائماً خطبتين، يجلس بينهما جلسة خفيفة.

فإن خطب على غير منبر جاز، لكن يقف من القبلة على يسار مستقبلها ويمين مستدبرها، بخلاف خطبته على المنبر، وأين وقف جاز.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَرُوِيَ أَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا خَطَبَ اعْتَمَدَ عَلَى عَنْزَتِهِ اعْتِمَادًا (() وَقِيلَ عَلَى قَوْس (() (قَالَ) وَأَحِبَّ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى ذَلِكَ أَوْمَا أَشْبَهَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَحْبَبْتُ أَنْ يُسْكَنَ جَسَدَهُ وَيَدَيْهِ إِمَّا بِأَنْ يَجْعَلَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى أَوْ يُقِرُّهُمَا فِي مَوْضِعِهِمَا».

قال الماوردي: وهذا صحيح.

وإنما اخترنا له الاعتماد على شيء لرواية البراء بن عازب قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ الْعِيدَ اعْتَمَدَ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصا (٣). لأن ذلك أمكن لـروعه، وأهـدأ لجوارحه، وأمد لصوته، فإن لم يفعل وأسدل يديه أو حطهما تحت صدره جاز.

فأما لبس السواد والبياض فكلاهماجائز، قد كان رسول الله على يلبس البياض، وكذلك خلفاؤه الأربعة رضي الله عنهم، وروي أن النبي على كان يعتم بعمامة سوداء، ويرتدي برداً أسحمي (٤)، وأول من أحدث السواد بنو العباس في خلافتهم شعاراً لهم، ولأن الراية التي عقدت للعباس رضي الله عنه يوم فتح مكة ويوم حنين كانت سوداء، وكانت رايات الأنصار صفراء فينبغي للإمام أن يلبس السواد إذا كان السلطان له مؤثراً لما في تركه من مخالفته وتغير شعاره.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَيُقْبِلُ بِوَجْهِهِ قَصْدَ وَجْهِهِ، وَلاَ يَلْتَفِتُ يَمِيناً وَلاَ شَمَالاً».

قال الماوردي: وهذا كما قال. من سنة الخطيب أن يستدبر بها القبلة، ويستقبل بها الناس؛ لرواية البراء بن عازب قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ يَسْتَقْبِلُنَا بِـوَجْهِهِ وَنَسْتَقْبِلُهُ بِوجُوهِنَا (٥)، ولأنه يعظهم بخطبته، ويوصيهم بتقـوى الله سبحانه، ومراقبته، وكان إقباله

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في المسند ١/٥٤٥ (٤٢٢) والبيهقي ٢٠٦/٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود من حديث الحكم بن حزن ٢/٧٨٧ (١٠٩٦) والطبراني في الكبير كما في المجمع ١٩٠/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٨٢/٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ٢/٩٩٠ في الحج باب جواز دخول مكة بغير إحرام ١٣٥٩/٤٥٢.

<sup>(</sup>٥) ضعيف أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٩٨/٣.

عليهم أبلغ في الانتفاع بها واستقبالهم بوجهه أبلغ في الاستماع لها، وينبغي أن يقصد بوجهه قصد وجهه، ولا يلتفت يميناً ولا شمالاً ولا يفعل ما يفعله أثمة هذا الوقت، من الالتفات يميناً وشمالاً في الصلاة على النبي على ليكون متبعاً للسنة، آخذاً بحسن الأدب؛ لأن في إعراضه عمن أقبل إليه، وقصد بوجهه إليه، قبح عشرة، وسوء أدب، ولأنه إذا أقبل بوجهه قصد وجهه عم الحاضرين سماعه، وإذا التفت يميناً قصر عن سماع يسرته، وإذا التفت شمالاً قصر عن سماع يسرته،

فإن خالف السنة فأعرض عنهم، واستقبل القبلة، أجزاهم وإياه بحصول تبليغها، والغرض المقصود منها كالأذان الذي من سنته استقبال القبلة به، ويجزي وإن استدبر القبلة به.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَأُحِبُّ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ حَتَّى يُسْمَعَ وَأَنْ يَكُونَ كَلَامُهُ مُتَرَسِّلًا مُبِيناً مُعْرِباً بِغَيْرِ مَا يُشْبِهُ الْعِيَّ وَغَيْرِ التَّمْطِيطِ وَتَقْطِيعِ الْكَلَامِ وَمَدِّهِ وَلاَ مَا يُسْتَنْكُرُ مَا يُسْتَنْكُرُ مِنْهُ وَلاَ مَا يُسْتَنْكُرُ مِنْهُ وَلاَ مَا يُسْتَنْكُرُ مِنْهُ وَلاَ الْعَجَلَةِ فِيهِ عَلَى الأَفْهَامِ وَلاَ تَرْكِ الإِفْصَاحِ بِالْقَصْدِ وَلْيَكُنْ كَلاَمُهُ قَصِيراً بَلِيغاً جَامِعاً».

قال الماوردي: وهذا كما قال. المقصود بالخطبة شيئان: الموعظة، والإبلاغ، فينبغي للإمام أن يرفع صوته بالخطبة ليحصل الإبلاغ، ويقصد بموعظته ثلاثة أشياء: إيراد المعنى الصحيح، واختيار اللفظ الفصيح واجتناب ما يقدح في فهم السامع، من تمطيط الكلام ومده، أو العجلة فيه عن إبانة لفظه، أو ركب ما يستنكر من غريب الكلام وإعرابه. ولا يطيل إطالة تضجر، ولا يقصر تقصيراً يبتر، ويعتمد في كل زمان على ذكر ما يليق بالحال بعد أن يحمد الله تعالي، ويصلي على نبيه وينه في خطبته، فقد روى الشافعي أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَلَبُ وَنَسْتَهْدِيه، وَنَسْتَهْدِيه، وَنَسْتَهْدِيه، وَنَسْتَهْدِيه، وَنَسْتَهُ وَبَاللَّهِ وَمَنْ يُضُولُ أَنَّ مَعْوَدُ بِاللَّهِ وَمَنْ يُضُلِلْ فَلاَ هَارِي لَهُ، وَمَنْ يُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ مَنْ يُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْمِلُ لَهُ، وَمَنْ يُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَن يَعْم اللَّهَ وَرَسُولُهُ مَنْ يُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَن يَعْم اللَّهَ وَرَسُولُهُ مَنْ يُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَن يَعْم اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ عَوَى حَتَّى يَفِيءَ إِلَى أَمْ اللَّهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَنْ يُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ وَجَى حَتَّى يَفِيءَ إِلَى أَمْ اللَّهُ وَإِنَّ الاَخْرَى عنه وَلَيْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ عَوَى حَتَّى يَفِيءَ إِلَى أَمْ اللَّهُ وَإِنَّ الاَخْرَ وَلَهُ فِي خطبة أخرى عنه وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ و

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَأَقَلُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ خُطْبَةٍ مِنْهما أَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في المسند ١/٦٤٦ (٢٤٧) والبيهقي ٣/٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في المسند ١٤٨/١ (٤٢٩) والبيهقي ٢١٦/٣.

يَحْمِدَ اللَّهَ ويُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ ويُوصِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ وَيَقْرَأُ آيَةً في الأُولى ويَحْمِدُ اللَّهُ ويُصلِّي عَلَى النَّبِيِّ ويُوصِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَيَدْعُو في الآخِرَةِ لأَنَّ مَعْقُولاً أَنَّ الخُطْبَةَ جَمْعُ بَعْضِ مِنْ وُجُوهٍ إِلَى بَعْضٍ وَهَذَا مِنْ أَوْجَزِهْ».

قال الماوردي: وهذا كما قال. أقل ما يجزي من الخطبة، ولا يجوز الاقتصار على ما دونه أربعة أشياء: حمد الله تعالى، والصلاة على نبيه ﷺ، والوصية بتقوى الله سبحانه، وقراءة آية.

وقال أبو حنيفة: إذا ذكر الله سبحانه فقال الحمد لله، أو سبحان الله، أو الله أكبر، فقد أجزأه استدلالاً بقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: 9].

فكان المراد بقوله «ذِكْرِ اللَّه» سبحانه الخطبة، فاقتضى العموم جواز أي ذكر كان. وروي أن النبي على سمع رجلًا يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله على: «بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ»(١) فسماه خطيباً بهذا القدر. قال: وقد روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صعد المنبر ليخطب فقال: الحمد لله، ثم ارتج عليه. فنزل درجة وقال إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يعدان لهذا المقام مقالة، وإني ما أعددت له مقالًا، وإنكم إلى إمام فعال، أحوج منكم إلى إمام قوال، وسأعد ما أقول، وأستغفر الله لي ولكم، ثم صلى على النبي على، وصلى الجمعة (٢)، فما أنكر عليه أحد من الصحابة. ولأن أي ما ذكرناه غير مجز ولأنه ذكر من شرط صحة الصلاة، فوجب أن يجزي منه ما يقع عليه اسم الذكر كتكبيرة الإحرام.

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه: فعل رسول الله على الموارد على وجه البيان لقوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ سبحانه، وفعله المنقول خطبة بجميع ما ذكرناه وصلاة ركعتين، فلم يجز الاقتصار على ما دونه، ولأن الخطبة عند العرب والمتعارف في الشرع إنما هي جمع كلام اختلفت ألفاظه ومعانيه، وهو بمجرد الذكر لا يكون خطيباً عرفاً ولا شرعاً، ولأن الجمعة ظهر مقصور بشرائط، فوجب أن يكون الرجوع في شرائطها إلى أحد أمرين: أما فعله على أو ما يجمع على كونه شرطاً، وما ذكرناه ثابت بهما جميعاً، ولأنه ذكر لصلاة مفروضة مقدم عليها، فوجب أن لا يجزي منها ما يقع عليه اسم الذكر كالأذان.

الجواب: أما الآية فقد ثبت أن الذكر فيها مجمل. أما قوله ﷺ ﴿ بِئْسَ الْخَطِيبُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ٢/٤٥ في كتاب الجمعة ٨٧٠/٤٨.

<sup>(</sup>٢) غريب انظر نصب الراية ٢/١٩٧.

أَنْتَ»، فحجة لنا؛ لأنه نفى أن يكون خطيباً، وإنما سماه ليصح اقتران الاسم به، كما نهى عن نكاح الشغار(١) فسماه نكاحاً ليلحق الفساد به.

وأما حديث عثمان رضى الله عنه ففيه جوابان:

أحدهما: أنه ارتج عليه بعد إتيانه بالواجب..

والثاني: أن ذلك كان في خطبة البيعة، وليست واجبة.

وأما قياسهم على تكبيرة الإحرام: فلا يصح الجمع بينهما لاختلاف المقصود بهما، فالمقصود من الإحرام: انعقاد الصلاة. والمقصود من الخطبة: الموعظة، وبمجرد الذكر لا يكون واعظاً والله أعلم.

فصل: فإذا ثبت أن الذكرلا يجزى، فلا بد في الخطبة الأولى من أربعة أشياء وهي: حمد الله سبحانه، والصلاة على نبيه على أبيه الوصية بتقوى الله سبحانه، وقراءة آية. وقال في القديم أقل الخطبة كأقصر سورة في القرآن؛ وقال في الإملاء: إن حمد الله تعالى، وصلى على نبيه على نبيه على أجزأه. وليس ذلك بأقاويل مختلفة، وأكثر ما ذكره في القديم والإملاء مجمل، وما ذكره في الأم مفسر. وأما الخطبة الثانية فتجمع أربعة أشياء أيضاً: حمد الله سبحانه، والصلاة على نبيه على نبيه على المؤمنين والمؤمنات بدلا من القراءة في الأولى.

وإنما لم يجز أقل من ذلك؛ لأن خطبة رسول الله على كانت تجمع الحمد، والصلاة على النبي على النبي على النبي الله والقراءة في احديهما والدعاء في الأخرى، فاقتصرنا من كل نوع من ذلك على أقل ما يقع عليه الاسم. ويستحب أن يقرأ في الأخيرة بآية؛ لتكون مماثلة للأولى، ويقول استغفر الله لي ولكم، فإن قرأ في الأولى وترك القراءة في الأخيرة جاز، ولو قرأ في الأخيرة وترك القراءة في الأجزئه، وقد نص الشافعي في المبسوط على جوازه فقال: ولو قرأ في الأولى أو قرأ في الثانية دون الأولى أو قرأ بين ظهراني ذلك مرة واحدة أجزأه وكذلك لو قرأ قبل الخطبة أو بعد فراغه منها أجزأه.

وكذلك لـو قـدم بعض الفصـول الأربعـة على بعض أجـزأه؛ لأن التـرتيب فيهـا غيـر واجب. نص عليه الشافعي.

فصل: فأما الطهارة للخطبة فمأمور بها، فإن خطب على غير طهارة فقد أساء وفي إجزائه قولان:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخـاري ١٦٢/٩ في النكـاح بـاب الشغـار ١١٢٥ ومسلم ١٠٣٤/٢ في النكـاح ١٤١٥/٥٧ والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.

أحدهما: وهو قوله في القديم يجزئه؛ لأنه قال في القديم: «وإذا أحدث الإمام على المنبر أحببت أن ينزل، ويتطهر، ويعود ليبني على خطبته، وإن لم ينزل ومضى على خطبته فقد أساء وأجزأه». ووجه ذلك أن يقال: لأنه ذكر يتقدم عليها، فوجب أن لا تكون الطهارة من شرطه كالآذان.

والقول الثاني: وهو ظاهر قوله في الجديد لا تجزئه إلا بطهارة؛ لأن الخطبتين أقيما مقام ركعتين، ثم كانت الطهارة من شرط الركعتين، فوجب أن تكون من شرط الخطبتين.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَإِذَا حُصِرَ الإِمَامُ لُقِّنَ».

قال الماوردي: وهذا صحيح. والإمام إذا حصر في خطبته وارتج عليه فله حالان:

أحدهما: أن يكون ممن إذا فتح عليه زال حصره ومضى في خطبته أو في قراءته فهذا يلقن، ويفتح عليه، ؛ لما روي أن النبي على كَانَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ فَارْتَجَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ أَفِيكُمْ أَبِيً \* قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ هَلَّ ذَكَّرْتَنِي، فَقَالَ مَا كَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ يَرَى أُبَيًّا يُلَقِّنُ رسول الله عليه (۱).

وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال «إِذَا اسْتَطْعَمَكُمُ الإِمَامُ فَأَطْعِمُوه» (٢). قيل معناه: إذا ارتج على الأمام فلقنوة.

والحال الثانية: أن يكون الإمام ممن إذا فتح عليه ازداد حصره، وإذا ترك استدرك غلطه، فهذا يترك ولا يلقن، وهو معنى ما روي عن النبي على أنه قال لعلي بن أبي طالب عليه السلام «إذًا حَصَرَ الإمَامُ فَلاَ تُلَقَّنُهُ» (٣).

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَإِذَا قَرَأَ سَجْدَةً فَنَزَلَ فَسَجَدَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسُ كَمَا لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ (قَالَ) وَأُحِبُّ أَنْ يَقْرَأ فِي الآخِرَةِ بِآيَةٍ ثُمَّ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُم».

قال الماوردي: وهذا صحيح. والأولى بالإمام أن لا يقرأ في خطبته آية سجدة، فإن قرأ وأمكنه السجود على منبره فعل، وإن لم يمكنه السجود على منبره فإن نزل وسجد جاز، وإن ترك السجود ومضى في خطبته فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب وسجد، ثم قرأ بعد ذلك سجدة فتأهب الناس للسجود فلم يسجد، وقال: على رسلكم، إن الله تعالى لم يكتبها علينا إلا أن نشاء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود ٢/٣٨١ـ ٢٣٩ في كتاب الصلاة باب الفتح على الإمام في الصلاة ٩٠٧ والطبـراني في الكبير ٣١٢/٣ والبغوي في الشرح ٣/ ١٦٠ والحاكم ٢٥٣/٤ والبيهقي ٣١٣/١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ١١٣/٣ وابن أبي شيبة ٧٢/٠.

<sup>(</sup>٣) ضعيف جداً أخرجه أبو داود ٨٠٨.

فإذا ثبت جواز الأمرين فالأولى أن لا ينزل للسجود؛ لأن السجود سنة والخطبة واجبة، فلا ينبغي أن يترك الواجب اشتغالًا بالسنة.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَإِنْ سَلَّمَ رَجُلٌ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ كَرِهْتُهُ وَرَأَيْتُ أَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ لأَنَّ الرَّدَّ فَرْضٌ وَيَنْبَغِي تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ لأَنَّهَا سُنَّةٌ وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ لاَ يُشْمِتُهُ وَلاَ يَرُدُّ السَّلاَمَ إلاَّ إِشَارةً (قال المزني) رَحِمَهُ اللَّهُ قُلْتُ: أَنَا الْجَدِيدُ أَوْلَى بِهِ الْقَدِيمِ لاَ يُشْمِتُهُ وَلاَ يَرُدُّ السَّلاَمَ إلاَّ إِشَارةً (قال المزني) رَحِمَهُ اللَّهُ قُلْتُ: أَنَا الْجَدِيدُ أَوْلَى بِهِ لأَنَّ الرَّدَّ فَرْضٌ وَالصَّمْتَ سُنَةٌ وَالْفَرْضُ أَوْلَى مِنَ السَّنَةِ وَهُو يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَلَّمَ قَتْلَةَ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ فِي الْخُطْبَةِ وَكَلَّمَ سُلَيْكاً الْغَطَفَانِيَّ وَهُو يَقُولُ يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ فِيما يَعْنِيهِ وَيَقُولُ لَوْ أَبِي الْحُقَيْقِ فِي الْخُطْبَةِ وَكَلَّمَ شَيْكاً الْغَطَفَانِيَّ وَهُو يَقُولُ يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ فِيما يَعْنِيهِ وَيَقُولُ لَوْ كَانَتِ الْخُطْبَةُ صَلاَةً مَا تَكَلَّمَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ (قال المزني) وَفِي هَذَا دَلِيلً عَلَى مَا وَضَفْتُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ».

قال الماوردي: وهذا صحيح. قد ذكرنا حكم الإنصات في حال الخطبة وأنه على قولين:

أحدهما: وهو قوله في القديم واجب.

والثاني: وهو قوله في الجديد أنه استحباب وليس بواجب واختاره المزني، وهو الصحيح، وحكم الإمام والمأموم في وجوب الإنصات أو استحبابه سواء. نص عليه الشافعي.

فإذا تقررت هذه الجملة فالكلام كله على ثلاثة أضرب:

أحدها: ما يلزمه في غيره.

والثاني: ما يعنيه في نفسه.

والثالث: ما لا يلزمه في غيره ولا يعنيه في نفسه.

فأما ما يلزمه في غيره: كإنـذار ضريـر قد كـاد أن يتردى في بئـر أو الإنذار من سبـع أو حريق.

وأما ما يعنيه في نفسه: كالرجل الذي قام إلى رسول الله ﷺ وهو يخطب فقـال هلكت المواشي، وانقطعت السبل، فادع الله سبحانه لنا.

فهذان الضربان غير محرمين في حال الخطبة لا يختلف.

فأما ما لا يلزمه في غيره ولا يعنيه في نفسه: كالمحادثة والاستخبار فهذا الضرب من الكلام وما جرى مجراه هو المقصود بالنهي وهو قول الشافعي.

فأما رد السلام وتشميت العاطس ففيه ثلاثة أقاويل:

أحدها: أن الرد والتشميت غير محرم وهو قوله في الجديد.

والثاني: أن الرد والتشميت حرام وهو قوله في القديم لكن يرد عليه إشارة بيده.

فـإن قيل: الكـلام كان محـرماً ورد السـلام واجب، قيل: لأن الإنصـات واجب على الأعيان، والرد فرض على الكفاية، وفروض الأعيان أوكد من فروض الكفاية.

والثالث: أن رد السلام محرم وتشميت العاطس غير محرم، لأن السلام وضعه في غير موضعه باختياره فلم يستحق الرد عليه، والعاطس عطس بغيــر اختياره فلم يكن منســوباً إلى وضعه في غير موضعه فاستحق التشميت.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَالْجُمُعَةُ خَلْفَ كُلِّ إِمَامٍ صَلَّاهَا مِنْ أُمِيرٍ وَمَامُورٍ وَمُتَغَلِّبٍ عَلَى بَلَدٍ وَغَيْرِ أُمِيرٍ جَائِزَةٌ وَخَلْفَ عَبْدٍ وَمُسَافِرٍ كَمَا تُجْزِىءُ الصَّلَاةُ فِي غَيْرِهَا».

قال الماوردي: وهذا كما قال.

صلاة الجمعة لا تفتقر إلى حضور السلطان، ومن أداها من المسلمين بشرائطها انعقدت به، وذهب أبو حنيفة إلى أن الجمعة لا تنعقد إلا بحضور السلطان أو من ينوب عنه من قاض أو شرطي، وبه قال الحسن، والأوزاعي، استدلالًا بأن رسول الله ﷺ كان يقيمها بنفسه أو بمن يوليه إقامتها من قبله، وبه جرى العمل في عهده ﷺ، وعهد خلفائه رضي الله عنهم، فكان ذلك بياناً لقوله تعالى: ﴿ فاسعوا إلى ذكر الله ﴾ قالوا: ولأنه فرض يلزم الكافة لا يقيمه إلا واحد، فوجب أن لا يقيمه إلا السلطان كالحدود، قالوا: ولأنه لو استوى السلطان وغيره في جواز إقامتها لاستويا في الاختيار، وفي إجماعهم على إمامة السلطان أولى دليـل على عدم تساويهما في جواز الإمامة.

ودليلنا: قوله ﷺ «صلوا خلف كل بر وفاجر» وقيل إن علياً بن أبي طالب رضي الله عنه صلى بالناس الجمعة والعيد وعثمان رضي الله عنه محصور، ولم يكن حين صلاها إماماً ولا أميراً (١)، وقد أخرج الناس سعيد بن العاص عن المدينة وكان أميراً عليها، وقدموا أبا مـوسى الأشعري، فصلى بهم الجمعة وأخرجوا الوليد بن عقبة عن الكوفة، وكان أميراً عليها، وقدموا ابن مسعود، فصلى بهم الجمعة(٢) فكان ذلك إجماعاً منهم على جوازها بغير سلطان، ولأنها عبادة على البدن، فوجب أن لا تفتقر إقامتها إلى سلطان، كسائر العبادات من الحج والصلاة.

وأما الجواب عن إقامته ﷺ بنفسه: فذلك بيان لأفعالها، لأن البيان إذا وقع بـالفعل لم تعتبر فيه صفات الفاعل، ولو اعتبر كونه سلطاناً لاعتبر كونه نبياً.

وقياسهم على الحدود لا يصح، لما يتخوف من التحامل في الحدود لـطلب التشفي،

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ٢٢٤/٣.

وذلك مأمون في الجمعة، على أن الجمعة قد استوى في وجوبها الإمام والمأموم وليس كذلك في الحدود.

وأما قولهم إنه لما كانت جمعته أولى دل على أنها لا تصح إلا به: فغلط؛ لأننا قدمنا جمعته ترجيحاً من طريق الأولى، فلم يدل ذلك على نفي الجواز من غيره. فإذا تقرر أن إتيانها يصبح من غير سلطان فقول الشافعي «خلف كل أمير» أراد به: الإمام، وقوله «أو متغلب على بلد» أراد به: الخارجي ومن مأمور» أراد به من يقيمها بإذن الإمام، وقوله «أو متغلب على بلد» أراد به: الخارجي ومن تغلب على الإمام العادل، وقوله «وغير أمير» أراد به: العامي الذي ليس بإمام ولا نائب عن إمام ولا متغلب عليه.

فصل: فأما الجمعة خلف العبد فجائز عندنا، وبه قال أبو حنيفة، وقال مالك: لا تصح الجمعة خلف العبد لعدم كماله. ودليلنا: ما روي أن عبداً كان يصلي بالناس الجمعة والصلوات بالربذة (١) في زمن عثمان رضي الله عنه، ولم ينكر إمامته أحد من الصحابة، ولأن كل من جاز أن يكون إماماً للرجال في غير الجمعة جاز أن يكون إماماً لهم في الجمعة كالحر.

فصل: فأما الصبي المراهق ففي جواز الائتمام به في الجمعة قولان منصوصان:

أحدهما: وهو قوله في الإملاء يجوز الائتمام به، لقوله ﷺ «يَؤُمُّكُمْ أَقْرَأُكُمْ».

والشاني: نص عليه في الأم لا يجوز الائتمام به في الجمعة وإن جازت في غير الجمعة؛ لوجوب الجماعة لها، فلم تصح إقامتها إلا بكامل يلزمه الفرض. فإذا جازت إمامة العبد وإمامة الصبي في أحد القولين لم تنعقد الجمعة إلا بأربعين أحرار بالغين سوى العبد والصبي، ولو كان الإمام حراً بالغاً انعقدت بأربعين رجلًا مع الإمام.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا تصح الجمعة إلا أن يكون الإمام زائداً على الأربعين، ومذهب الشافعي رضي الله عنه ومنصوصه في جميع كتبه خلاف هذا.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَلاَ يَجْمَعُ فِي مِصْرَ وَإِنْ عَظُمَ وَكَثُرَتْ مَسَاجِدُهُ إِلَّا فِي مَسْجِدِ وَاحِدِ مِنْهَا».

قال الماوردي: وهذا كما قال. لا تنعقد جمعتان في مصر، ولا يجوز إقامتها إلا في مسجد واحد، وهو قول مالك وأبي حنيفة.

وقال أبو يوسف: إذا كان البلد حارتين انعقدت فيه جمعتان. وقال محمد بن الحسن: تنعقد جمعتان في كل بلد ولا تنعقد ثلاث جمع. وأجروا ذلك مجرى صلاة العيد. وهذا غلط.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ٢٢٤/٣.

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه: أن الجمعة وشرائطها مرتبط بفعل النبي على ومحدود فيه، فلا يتجاوز حكمها عن شرطه وفعله، فكان مما وصف به الجمعة وجعله شرطاً لها أن عطل لها الجماعات وأقامها في مسجد واحد في أول الأمر وعند انتشار المسلمين وكثرتهم ثم جرى عليه الخلفاء رضي الله عنهم بعده، ولو جازت في موضعين لأبان ذلك ولو مرة واحدة إما بقوله أو بفعله، ولأنها لا تخلو من أحد أمرين: إما أن يصح انعقادها في كل مسجد إلحاقاً بصلاة الجماعة، أولا يصح انعقادها إلا في مسجد واحد اختصاصاً لها بتعطيل الجماعة إذ ليس أصل ثابت ترد إليه، فلما لم يصح انعقادها في كل مسجد ثبت أنه لا يصح انعقادها إلا في مسجد واحد.

ولأنه مصر انعقدت فيه الجمعة فوجب أن لا ينعقد فيه غيرها كالجمعة الثالثة. ولأن الله تعالى أمر بالسعي عند إقامتها، فلو جاز إقامتها في موضعين لوجب عليه السعي إليهما، إذ ليس أحدهما أولى بالسعي إليه من الآخر، وسعيه إليهما مستحيل، وإلى أحدهما غير جائز، فدل على فساده.

ولأن الجمعة من الأمور العامة التي شرط فيها العدد والجماعة، فوجب أن لا تنعقد في موضعين، كما لا تنعقد البيعة لإمامين.

فصل: إذا ثبت ما ذكرنا فالبلاد على ثلاثة أضرب:

أحدها: ما كان مدناً متقاربة وقرى متدانية اتصلت بنيانها واجتمعت مساكنها كبغداد فيجوز أن تقام فيه الجمعة في موضعين وأكثر اعتباراً بحكم أهلها، وقد دخل الشافعي بغداد فلم ينكر ذلك عليهم.

والضرب الشاني من البلاد: ما كان مصراً لم يضم إليه غيره، ويمكن جميعهم إقامة الجمعة في موضع منه كالكوفة فهذا الذي لا يجوز أن تقام الجمعة في موضعين منه.

والضرب الثالث من البلاد: ما كان مصراً لم يضم إليه غيره ولكن لا يمكن جميعهم إقامة الجمعة في موضع واحد منه لسعته وكثرة أهله كالبصرة فقد اختلف أصحابنا في إقامة الجمعة في موضعين منه على وجهين:

أحدهما: لا يجوز لما سبق من الـدلالة، ويصلي النـاس إذا ضاق بهم في الشـوارع و الأفنية.

والوجه الثاني: قالم أبو إسحاق المروزي وأفتى به أبو إبراهيم المزني تجوز إقامة الجمعة في مواضع بحسب الحاجة الداعية إليه؛ لأنه لو لم يجز لأهل هذا المصر العظيم أن

يصلوا إلا في موضع واحد لطال اتصال الصفوف، ولخرج عن حد المتعارف، وخفي عليه اتباع الإمام؛ لأن الإمام إن كبر على العادة لم يصل التكبير إلى آخرهم إلا بعد تكبيره لركن ثان، فيلتبس عليهم التكبير، وتختلط عليهم الصلاة، وإن كبر وانتظر بلوغ التكبير إلى آخرهم طال الزمان، وتفاحش الانتظار، فدعت الضرورة إلى إقامتها في مواضع. فزعم بعض البصريين أن الجوين غير البصرة وأنها كانت في الأصل دسكرة وأضيفت إلى البصرة وإن كان ذلك جاز إقامة الجمعة بها وجهاً واحداً والله أعلم.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وأَيَهَا جَمَعَ فِيهِ فَبَدَأَ بِهَا بَعْدَ الزَّوَالِ فَهِيَ الْجُمُّعَةُ وَمَا بَعْدَها فَإِنَّما هِي ظُهْرٌ يُصَلُّونَها أَرْبَعَاً لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُ صَلُّوا فِي مَسْجِدِهِ وَحَوْلَ الْمَدِينَةِ مَسَاجِدُ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْهُمْ جَمَعَ إلاَّ فِيهِ وَلَوْ جَازَ فِي مَسْجِدَيْنِ لَجَازَ فِي مَسَاجِدِ الْعَشَائِرِ».

قال الماوردي: وهذا كما قال.

إذا أقيمت جمعتان في مصر واحد قد منع أهله من إقامة جمعتين فيه فلهما حالان: أحدهما: أن تتفق أوصافهما. والثاني: أن تختلف.

فإن اتفقت أوصافهما فكانا سواء في الكثرة، واذن السلطان، أو حضور نـائب عنه، أو لم يـأذن لهم السلطان، ولا حضر من ينـوب عنه، فهمـا حينئذ في الأوصـاف سـواء، فيعتبـر السبق، ولا يخلو حالهما في السبق من أربعة أقسام:

أحدها: أن يكونا فيه سواء.

والثاني: أن يسبق أحدهما الآخر فيتعين.

والثالث: أن يعلم أن أحدهم قد سبق وقد أشكل.

والرابع: أن لا يعلم هل صليا معاً أو كان أحدهم أسبق.

فالقسم الأول: أن يستويا فلا يسبق أحدهما الآخر: فقد بطلت الجمعتان معاً، وعليهم إقامة الجمعة قولاً واحداً لا يختلف، وإنما بطلتا معاً لأنه لما صح إقامتها ولم يكن أحدهما أولى من الآخر أبطلناهما معاً، كمن تزوج أختين في حاله.

والقسم الثاني: أن يسبق أحدهما ويتعين فالجمعة للسابق، ويعيد الآخر ظهراً أربعاً؛ لأن انعقاد الجمعة للسابق يمنع من انعقادها للثاني، كالوليين إذا انكحا وسبق بالعقد أحدهما.

والقسم الثالث: أن يسبق أحدهما ويشكل السابق منهما فعليهما جميعاً إعادة الصلاة، ٢٩ م٢٩ الحاوي في الفقه/ ج٢/ م٢٩

فإذا ثبت أن الإعادة واجبة عليهما فهل يعيدان جمعة أو ظهراً؟ على قولين نص عليهما في كتاب الأم:

أحدهما: عليهم إعادة الجمعة؛ لأن فرضها لم يسقط.

والقول الثاني: عليهم إعادة الظهر؛ لأن الجمعة قد أقيمت مرة، وليس جهلنا بأيهمنا الجمعة جهلًا بأن فيهما جمعة، وإذا أقيمت الجمعة مرة واحدة لم يجز إقامتها ثانية.

والقسم الرابع: أن يشكل الأمر فيهما، فلا يعلم هل صليا معاً أو سبق أحدهما الأخر، فعليهما جميعاً إعادة الجمعة قولاً واحداً، لجواز أن يكونا قد صليا معاً، فلا تنعقد الجمعة لواحد منهما.

فصل: وإذا اختلفت أوصافهما فكان أحدهما أعظم لحضور السلطان أو من يستنيبه فلا يخلو حالهما في السبق من أربعة أقسام:

أحدها: أن يسبق الأعظم ثم يتلوه الأصغر: فالجمعة للأعظم السابق، ويعيد الأصغر ظهراً أربعاً.

والقسم الثاني: أن يسبق الأصغر ثم يتلوه الأعظم ففيه قولان:

أحدهما: أن الجمعة للأصغر السابق؛ لأن السلطان ليس بشرط في انعقادها، فلم يكن حضوره مؤثراً، ووجب اعتداد الجمعة للأسبق منهما، فعلى هذا يعيد أهل الأعظم.

والقول الثاني: أن الجمعة للأعظم وإن كان مسبوقاً؛ لأن في تصحيح جمعة الأصغر إذا كان سابقاً افتياتاً على السلطان، وتعطيلًا لجمعته، وإشكالًا على الناس في قصد ما تصح به الجمعة، ولأدى ذلك إلى إفساد الصلاة بالمبادرة إلى السبق طمعاً في حصول الجمعة، ولكان ذلك مؤدياً إلى أنه لو اجتمع أربعون فأقاموا الجمعة في مسجد لا تظهر إقامتها ظهوراً عاماً أن يمتنع السلطان وباقي الناس من إقامتها، فلهذه الأصور المفضية إلى الفساد وجب تصحيح جمعة الأعظم وإن كان مسبوقاً.

والقسم الثالث: أن يصلياها معاً ولا يسبق أحدهما الآخر فعلى القولين:

أحدهما: أن الجمعة للأعظم وعلى أهل الأصغر أن يعيدوا ظهراً أربعاً.

والقول الثاني: أن لا جمعة لواحد منهما، وعليهم أن يستأنفوا إقامتها فيه ثانية.

القسم الرابع: أن يسبق أحدهما ويشكل: فأحد القولين الجمعة للأعظم إذا اعتبرنا حضور السلطان دون السبق. والقول الثاني: لا جمعة لواحد منهما إذا اعتبرنا السبق، فعلى هذا تلزمهم الإعادة، قولًا واحداً لجواز أن يكونا قد صليا معاً.

فصل: فأما ما يعتبر في السبق ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق وذكره المزني في «جامعه» أن اعتبار السبق: بالإحرام، فأيهما أحرم أولاً كان سابقاً وإن كان الآخر أسبق سلاماً؛ لأن الجمعة تنعقد بالإحرام، وإذا انعقدت به منعت من انعقاد غيرها.

والوجه الثاني: أن الاعتبار بالسلام، فأيهما سلم أولاً كان سابقاً وإن كان الأخير أسبق إحراماً؛ لأن سقوط الفروض يكون بصحة الأداء، وذلك يكون بالفراغ دون الإحرام. والأول أصح.

## باب التبكير إلى الجمعة

قال الماوردي: وهذا صحيح. والبكور إلى الجمعة مستحب بدليل هذا الحديث مع قوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦١]. وروي عن النبي على أنه قال: «مَنْ بَكَرَ وَابْتَكَرَ وَغَسَلَ واغْتَسَلَ وَغَدَا وَانْتَظَرَ وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَتْ كَفَّارَةٌ لَهُ مِنَ الْجُمُعةِ ، وقوله على «بكر» يعني في الزمان. و«ابتكر» يعني في المكان. وروي عن النبي على أنه قال: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعةِ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَكْتُبُونَ الأُولَ فَالأُولَ، حَتى النبي على أنه قال: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعةِ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَكْتُبُونَ الأُولَ فَالأُولَ، حَتى النبي على الإمَامُ طُوِيَتِ الصَّحف» (٢) يعني الصحف التي يكتب فيها، ولأنه إذا بكر منتظراً للصلاة كان في حكم المصلين، لقوله على الجمعة، واختلف أصحابنا في أول زمان البكور على وجهين:

أحدهما: من طلوع الفجر، وهو أول اليوم الثاني.

والثاني: وهو أصح من طلوع الشمس؛ ليكون ما قبل ذلك من طلوع الفجر زمان غسل وتأهب.

فإذا بكر في الزمان فيختار أن يبكر في المكان، فيجلس في الصف الأول، قال

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ٤٧٢/٢ في كتاب الجمعة باب الاستماع إلى الخطبة (٩٢٩) (٣٢١١) ومسلم (١٥٠/ ٥ في الجمعة ٤٧٠/٥ والشافعي في المسند ١٥٥/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ٢/٥٨٧ (٢٤/ ٨٥٠) وبنحوه عبد الرزاق في المصنف ٥٦٣ ٥٥ وأحمد ٢/٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ٢٢١/٢ في المساجد ٢٠٢/١٥٢ وأُحمد في المسند ٢٠٢/٢ ومالك في الموطأ (٦٨) وابن خزيمة (١٠٦٥) والبيهقي ٢٢٨/٣.

الشافعي: ولا فضل للمقصورة على غيرها؛ لأنه شيء محدث، قيل إن أول من أحدثه معاوية وإنما اخترنا الصف الأول لقوله على : «لِيَلِنِي مِنْكُم أُولُو الأَحْلَام والنَّهَي». وروى أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي على أنه قال : «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا».

وروي عنه ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الرَّحْمَـةَ تَنْزِلُ عَلَى الإِمَـامِ ثُمَّ عَلَى الصَّفِّ الَّذِي يَلِيـهِ ثُمَّ عَلَى الَّذِينَ يَلُونَهُم ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم»(١).

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَأُحِبُّ التَّبْكِيرَ إِلَيْهَا وَأَنْ لَا تُؤْتَى إِلَّا مَشْياً لَا يَزِيدُ عَلَى سَجِيَّةِ مَشْيَتِهِ وَرُكُوبِهِ وَلَا يُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ لِقُوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاةِ».

قال الماوردي: وهذا كما قال. يكره الركوب إلى الجمعة، ويختار إتيانها مشياً، لما روى الزهري أنه قال: «مَا رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي عِيدٍ وَلاَ جَنَازَةٍ قَطِّرً")». ولما فيه من أذى الناس ومزاحمتهم، ويختار إذا مشى أن لا يزيد عل سجيته في مشيته، وقد حكى عن ابن عمر أنه كان يسعى إلى الجمعة سعياً؛ لقوله تعالى ﴿فَاسْعُوا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ وهذا عند جميع الصحابة غير مستحب، وهو عندنا مكروه لما روي عن النبي على أنه قال: «إنَّكُمْ لَتَأْتُونَ إلَى الجُمُعةِ وَتَسْعُونَ سَعْياً فَأْتُوهَا وَعَلَيْكُم السَّكِينَةَ وَالْوِقَارَ فَمَا أَدْرَكُتُم فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا». وروي عنه على أنه قال لجابر بن عتيك: «ائتِ الْجُمُعة عَلَي هِينَتِكَ»(٣) فأما الآية فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرؤها: فَامْضُوا إلَى ذِكْرِ اللهِ (٤)، ومن قرأها «فاسعوا» قال أراد به القصد كقوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إلا مَا سَعَى ﴾ [النجم: ٣٩] وقال قيس بن الأسلت:

أَسْعَى عَلَى جُلِّ بَنِي مَالِك كُلُّ امْرِيءٍ فِي شَأْنِهِ سَاعِي(٥)

وقال عبدالله بن عباس: لو كان معناه السعي لسعيت حتى يسقط ردائي. ويختار لمن توجه إلى الجمعة أن لا يشتغل بغير قصده، ولا يعبث بيده، ولا يشبك بين أصابعه لما روي عن النبي على أنه قال: «إذا انتظر أحدكم الصلاة فلا يشبك بين أصابعه فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إليها».

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو الشيخ كما في كشف الخفاء ١/١٥٥ (١٣٧٥) وانظر كنز العمال ٢٠٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزَّاق في المصنف ٦٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في المسند ١٣٥/١ (٣٩٨) على هينتك أي : على رسلك أي متمهلاً غير مسرع لأن سرعة المشي في هذه الحالة قد تشعر بالرياء المنهي عنه وفضلاً عن ذلك فإنها تذهب ببهاء المؤمن ووقاره.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق في المصنف ٢٠٧/٣ والمحتسب ٢٣١/٢.

<sup>(</sup>٥) البيت في ديوانه (٧٨) واللسان م (سعا).

## باب الهيئة إلى الجمعة

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ السَّبَاقِ(١) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي جُمُعَة مِنَ الجُمَعِ «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ هَـذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِيدًا لِلْمُسْلِمِينَ فَاغْتَسِلُوا وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طيبٌ فَلاَ يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَاكِ» (٢). (قَالَ الشَّافِعِيُّ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأُحِبُّ أَنْ يَتَنَظَّفَ بِغُسْلِ وَأَحْدِ شَعْرٍ وَظُفْرٍ وَعِلَاجٍ لِمَا يَقْطَعُ تَغْيِيرَ الرِّيحِ مِنْ جَمِيعِ جَسَدِهِ وَسِوَاكِ وَيُسْتَحْسَنُ ثِيَابُهُ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَيُطَيِّبُهَا البَّاعًا لِلسَّنَةِ وَلِئلًا يُؤْذِي أَحَدًا قَارَبَهُ».

قال الماوردي: وهذا كما قال. قد ذكرنا استحباب غسل الجمعة والبكور إليها لكن يختار ذلك بعد حلق الشعر، وتقليم الأظافر وتنظيف الجسد من الوسخ، وعلاج ما يقطع الرائحة المؤذية من الجسد، والسواك، ومس الطيب، ولبس أنظف الثياب ليكون على أحسن هيئة وأجمل زي، لما روى الشافعي من الحديث المتقدم، ولرواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن النبي على قال «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاسْتَاكَ، وَلَبِسَ أَحَسَنَ ثِيَابِهِ، وَمَسَ طِيبًا إِنْ وَجَدَهُ، وَأَتَى الْجُمُعَةَ، وَلَمْ يَتَخطَّ رِقَابَ النَّاسِ، وَأَنْصَتَ حَتَّى يَخرُجَ الإَمَامُ، كَانَتْ كَفًارَتُهُ مِنَ الْجُمعَةِ إِلَى الَّتِي تَلِيها».

قال أبو هُرَيْرَة: وَزِيَادَة ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، لأَنَّ الله سبحانه يقول: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا﴾ (٣) [الأنعام: ١٦].

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَأَحَبُّ مَا يُلْبَسُ إِلَيَّ الْبَيَاضُ فَإِنْ جَاوَزَهُ بِعَصَبِ الْيَمَنِ وَالْقَطَرِيِّ وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا يُصْنَعُ غَزْلُهُ وَلاَ يُصْبَعُ بَعْدَ مَا يُنْسَجُ فَحَسَنُ وَأَكْرَهُ لِلنِّسَاءِ الطَّيبَ وَمَا يَشْتَهُونَ بِهِ وَأَحِبُ للإمَام مِنْ حُسْنِ الْهَيْقَةِ أَكْثَرَ وَأَنْ يَعْتَمَّ وَيْرَتَدِي بِبُرْدٍ فَإِنَّهُ يُقَالُ كَانَ النَّبِيُّ عَيْدٌ يَعْتَمُّ وَيْرْتَدِي بِبُرْدٍ».

<sup>(</sup>١) عبيد بن السباق المدنى الثقفي يبو سعيد ثقة. تقريب التهذيب ١/٥٤٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطَّأ ١/٥/١ والشافعي في المسند ١/٣٩١ (٣٩١) والسّباق بتشديد المهملة والباء بعدها قاف هو حماد بن سلمة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ١١/٣ والحاكم ٢٨٣/١.

قال الماوردي: بعدما ينسج، فحسن. الباب إلى آخره. وهذا كما قال. يستحب للرجل أن تكون ثياب جمعته وعيده أجمل من ثيابه في سائر أيامه؛ لأنه يوم زينة، وقد روي عن النبي على أَنه قال: مَا عَلَى أَحَدَكُم لَوِ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ لِيَوْم ِ جُمُعَتِهِ سَوَى ثَوْبَي مِهْنَتِهِ (١).

ويختار من الثياب البياض، فيلبسه أحياءكم وكفنوا بها موت اكم (٢) فإن استحسن لبس غير البياض فالمختار منه ما صبغ غزله قبل نسجه كالحلل، والأبراد والقطري، وعصب اليمن، فقد كان النبي على يرتدي برداء اسحمي، ويستحب له أن يعتم، ويرتدي؛ اقتداء برسول الله على ولقوله على «الْعَمَائِمُ تِيجَانُ الْعَرَب» (٣).

ويستحب أن يستعمل من الطيب ما كان ذكي الرائحة خفي اللون؛ لقوله عَيْه: «طِيبُ الرَّجُل مَا ظَهَرَ رِيحُه»(٤).

ويستحب للإمام من حسن الهيئة وجمال الزي أكثر مما يستحب للمأموم لأنه متبع.

فأما النساء فمن كانت ذات هيئة وجمال منعت من الخروج إلى الجمعة؛ صيانة لها، وخوفاً من الافتتان بها، فأما غير ذوات الهيئات فلا يمنعن، ويخرجن غير متزينات، ولا متطيبات؛ لقوله على الله تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاَتِ»(٥).

فصل: يكره للرجل أن يتخطى رقاب الناس، إلا أن يكون إماماً لا يصل إلى مصلاه إلا بالتخطي، أو يكون مأموماً لا يجد موضعاً ويرى أمامه فرجة، فلا بأس أن يتخطى للضرورة صفاً أو صفين.

وإنما كرهنا التخطي لما فيه من الأذى، وسوء الأدب، ولما روي عن النبي على أنه أبصر رجلًا يتخطى الناس وهو على المنبر فقال له: آنيت وآذيت(٢). يعنى أنه أبطأ بالمجيء

<sup>(</sup>١) أخرِجه مالك في الموطأ ١١٠ وابن ماجة ١٠٩٥ وأبو داود ٢٨٢/١ و٣٥/٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر سنن أبي داود ٣٣٢/٤ في اللباس ٤٠٦١ والترمذي ٣/٩١٣ في الجنائز ٩٩٤.

<sup>(</sup>٣) قال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص (١٨٧) ضعيف وأخرج البيهقي معناه من قول النزهري وذكره السخاوي في المقاصد وضعفه (٢٩١) (٧١٧) وعزاه للديلمي من جهة أبي نعيم ثم من جهة ابن عباس به مرفوعاً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي ٢٧٨٧ والنسائي ٥١/٨ وأبو داود في اللباس باب (١١) وأحمد في المسند ٤٤٢/٤ والطبراني ١١٠) والبيهقي ٣٤٦/٣ والترمذي في الشمائل (١١) والبغوي في شرح السنة ١١/١٨ والحاكم ١٩١/٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ٧/٢ طبعة دار الفكر ومسلم في الصلاة ١٣٦ وأبـو داود ٥٦٥ (٥٦٦) وأحمد ١٦/٢ وابن خزيمة ١٦/٩ والمطبراني في الكبيـر ٣٦٣/١٢ وأبو عـوانة ٩/٨ والحميـدي ٩٧٨ وعبد الـرزاق ١٢١ وابن أبي شيبة ٢/٣٨ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ٣٢٦، ٣٢٧.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود ٢٩٢/١ في الصلاة ١١١٨ والنسائي ٣٠٣/٣ في الجمعة باب النهي عن تخطي رقـاب الناس والإمام على المنبر.

وآذى الناس بتخطي رقابهم، وقال أبو هريرة: «لأن أصلي بحرة رمضاء أهون عليّ من أن أتخطى رقابه بنعله.

فصل: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وأكره أن يقيم غيره من مجلسه ليجلس في موضعه؛ لما للأول من حق السبق، ولما فيه من سوء الأدب، ولما روي عن النبي على أنه قال: «لاّ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ حَتَّى يُخْلِفَهُ فِيه وَلْيَقُلْ تَوَسَّعُوا وَتَفَسَّحُوا» (٢). فإن قام الرجل له مختاراً عن مجلسه من غير أمره لم يكره له الجلوس فيه، وكرهنا ذلك للقائم إلا أن يعدل لمثل مجلسه أو خير منه لقربه من الإمام، فلو بعث رجلًا يأخذ له في الصف الأول موضعاً لم يكره له ذلك، فقد روي عن ابن سيرين أنه كان يبعث بغلامه ليأخذ له موضعاً، فإذا جاء جلس فيه، فلو أن رجلًا جلس في موضع ثم أراد الانتقال منه إلى غيره كرهنا له ذلك إلا أن ينتقل إلى موضع أفضل من موضعه، أو يكون قد غلبه النعاس فأراد الانتقال لطرد ذلك إلا أن ينتقل إلى موضع أفضل من موضعه، أو يكون قد غلبه النعاس فأراد الانتقال لطرد النوم عن نفسه في لا يكره له، فلو أن رجلًا جلس في موضع من المسجد، ثم خرج من المسجد لعارض، ثم عاد وقد سبقه غيره إلى موضعه فالسابق إلى الموضع أحق به من العائد المسجد لعارض، ثم عاد وقد سبقه غيره إلى موضعه فالسابق إلى الموضع أحق به من العائد اليه، لكن يستحب أن يتنحى له عن الموضع، فقد روي عنه على أنه قال: «إذا قامَ الرَّجُلُ مِنْ أيه، لكن يستحب أن يتنحى له عن الموضع، فقد روي عنه على أنه قال: «إذا قامَ الرَّجُلُ مِنْ مَخْلِسِهِ ثُمَّ عَادَ إِنْهِ فَهُو أَحَقُ به».

فصل: فأما البيع قبل أذان الجمعة فلا بأس به، فأما بعد الأذان فمكروه لنهي الله تعالى عن ذلك لمن لزمه الذهاب إلى الجمعة، أما من لم يلزمه الذهاب إليها فمباح له البيع. وإن باع لمن لزمه الذهاب إليها فمكروه، ويكره لا يلزمه من حيث أنه عاونه على محظور، إلا أنه يحرم عليه في نفسه والبيع لا يبطل بحال وإن كان محظوراً، لأن الحظر غير متعلق بنفس البيع، وإنما يتعلق باشتغاله عن الذهاب.

فصل: روى سمرة بن جندب أن رسول الله ﷺ قال: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِـدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارِ<sup>(٣)</sup>.

ويستحب لمن ترك الجمعة غير معذور أن يتصدق بهذا القدر، ولا يلزمه، لأن الحديث ليس بثابت، ولأن الصلاة لا تجب فيها الكفارة بحال.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق ٢٤٢/٣ وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ١٧١٥/٤ (٢١٧٨/٣٠) ابن أبي شيبة ٣٩٦/٨ والطبراني ٢١/٥٠١ والبيهقي ٣٣٣/٣ ورحمد ٢ /٢٥٠ والبيهقي ٣٣٣/٣

<sup>(</sup>٣) ضعيف أخرجه أحمـد ١٤/٥ وأبو داود ٢ /٦٣٨ في الصـلاة ١٠٥٣ والنسائي ٨٩/٣ في الجمعـة باب كفارة من ترك الجمعة من غير عذر وابن ماجة ٢ /٣٥٨ (١١٢٨) وابن حبان ذكـره الهيثمي ١٥٣ حديث ٥٨٢ والحاكم ٢/ ٢٨٠ .

فصل: وتختار الزيادة من عمل الخير، والإكثار من الصلاة على النبي على ليلة الجمعة ويومها لقوله على النبي على أقْرَبَكُم مِنِّي فِي الْجَنَّةِ أَكْثَرُكُم صَلَاةً عَلَيَّ أَلاَ فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيَّ الْعَرَّاءِ وَالْيَوْمِ الأَزْهَرِ»(١). قال الشافعي: يعني ليلة الجمعة ويوم الجمعة.

ويستحب قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: مَنْ قَرَأُهَا وَقِيَ فِتْنَةَ الدَّجَّالِ(٢).

والله المعين وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في الأم ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن الضريس وابن حبان والحاكم والبيهقي في سننه وابن مردوية عن أبي الدردراء عن النبي ﷺ بلفظ قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال.

## باب صلاة الخوف

قال الماوردي: وهذا كما قال: والأصل في صلاة الخوف: قـوله تعـالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ معَـكَ﴾ [النساء: ١٠٢] الآيـة، وروي عن رسول الله ﷺ أنـه صلى صـلاة الخـوف في مواضع ذكـرها أبو داود(١) في كتابه عشر صلوات.

والصحيح الثابت منها عند جماعة من الفقهاء منهم ثلاثة: وهي صلاته بـ «ذات الرقاع» وصلاته بـ «عسفان» وصلاته بـ «بطن النخل».

فأما صلاته بـ «ذات الرقاع» فرواها مالك وجماعة عن يزيد بن رومان(٢) عن صالح بن خوات(٣) عن أبيه أو قال عن سهل بن أبي حثمة(٤).

<sup>(</sup>١) انظر السنن ٣٩٣/١ باب صلاة الخوف.

 <sup>(</sup>۲) يزيد بن رومان مولى آل الـزبير ثقـة مات سنـة ثلاثين وروايتـه عن أبي هريـرة مرسلة. تقـريب التهذيب
 ٣٦٤/٢.

<sup>(</sup>٣) صالح بن خَوَّات بن جبير بن النعمان الأنصاري المدني ثقة وخَوَّات بفتح المعجمة وتشديد الواو وآخر، مثناة. تقريب التهذيب ٣٥٩/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ٤٢١/٧ في المغازي باب غزوة ذات الرقاع ٤١٢٩ ومسلم ١٥/١ في صلاة المسافرين باب صلاة الخوف ٨٤٢/٣١٠.

وأما صلاته بعسفان: فرواها جابر بن عبد الله(١) وأما صلاته ببطن النخل فرواها الحسن بن أبي بكرة (٢).

فإذا ثبت هذا فصلاة الخوف جائزة للنبي على ولمن بعده من أمته وقال أبويوسف ومحمد والمزني صلاة الخوف مخصوصة بالنبي على دون أمته، وهي اليوم منسوخة لا يجوز فعلها لأن الله تعالى خاطب رسوله على فقال: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ﴾ [النساء: ١٠٢] فدل على تخصيصه بفعلها.

والدلالة على جواز فعلها إلى اليوم، فعل رسول الله على وقوله على: «صَلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلًى».

ولأن ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم .

روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه «صَلَّى الخَوْفَ بِأَصْحَابِهِ لَيْلَةَ الْهَرِيرِ فِي قِتَالِ أَهْل الْشَام » (٣).

وروي عن أبي موسى الأشعري أنه صلاها بأصحابه (٤) وروي عن حذيفة بن اليمان أنه صلاها بالناس بطبرستان (٥) وليس لهم في الصحابة مخالف.

فأما قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ ﴾ [النساء: ٢٠١] فهذا وإن كان النبي ﷺ مواجهاً بها، فهو وسائر آمته شركاء في حكمه إلا أن يرد النص بتخصيصه كقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النّسَاءَ ﴾ [الطلاق: ١] وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلُ اللّهُ لَكَ تَبْتَغِي ﴾ [التحريم: ١] وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النّبِيُّ اتَّقِ اللّهَ ﴾ [الأحزاب: ١] فكان هو لكَ تَبْتغي ﴾ [التحريم: ١] وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النّبِيُّ اتَّقِ اللّهَ ﴾ [الأحزاب: ١] فكان هو وأمته في ذلك سواء، وإن كان هو المواجه به، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمُ ﴾ ولو ساغ لهذا القائل تأويله في الصلاة لساغ لأهل الردة في الزكاة وقد أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على رد قولهم وإبطال تأويلهم .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ٨٤٣ وأبو داود ٢ / ١١ في الصلاة باب صلاة الخوف ١٢٣٦ والنسائي ٣/٧٧ ـ ١٧٨ في صلاة الخوف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٥٩/٥ والنسائي ١٧٨/٣ وأبو داود في الصلاة ١٢٤٨ وصحح إسناده الزيلعي في نصب الراية ٢/٦٦ وأخرجه جابر أيضاً عند النسائي ١٧٨/٣ والدارقطني ٢/٦٦ (١٠) والبيهقي ٣/٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٥٢/٣ وليلة الهرير واقعة بين سيدنا علي وأهل الشام في صفين وسميت بذلك لعجزهم عن القتال حتى صار بعضهم يهر على بعض. انظر التلخيص ٧٨/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبري ٢٥٢/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق.

فصل: فإذا تقرر جواز فعلها إلى اليوم فلا تأثير للخوف في إسقاط عدد الركعات بل يصليها أربعا إن كان مقيماً أو ركعتين إن كان مسافراً، وإنما يؤثر في صيانتها وتغير صفة أدائها وحكي عن جابر بن عبد الله أن صلاة الخوف في السفر ركعة وبه قال الحسن وطاوس استدلال بظاهر الآية وبرواية مجاهد عن ابن عباس أنه قال: «فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيّكُمْ عَنَّ فِي الْحَوْفِ رَكْعَةً». قالوا ولأنه لما سقط شطر الصلاة لأجل المشقة، وجب أن يسقط بالخوف شطر آخر لتزايد المشقة.

ودليلنا ما نقل من فعله بلاماكن التي صلى فيها صلاة الخوف على ما سيأتي شرحه. فلم ينقل عنه بلاماكن التي صلى معه أنه اقتصر على ركعة من فرضه وسلم منها فلم يجز أن يسقط ما ثبت بالشرع إجماعاً بما لم يرد به الشرع ولا انعقد به الإجماع ولأن المأموم إذا ساوى الإمام في صفته وحاله ساواه في قدر الصلاة وكيفيتها كما لو كانا حاضرين أو مسافرين فلم يجز للإمام أن يقتصر على ركعة وإن كان خائفاً لم يجز للمأموم أن يقتصر على ركعة وإن كان خائفاً لم يجز للمأموم أن يقتصر على ركعة على ركعة إذا كان خائفاً.

الجواب: أما الآية فليس في ظاهرها دلالة على ما ذكروه وأما ابن عباس فلم ينقل ذلك عن النبي على وإنما روى ذلك عن نفسه وما نقلناه عن النبي على خلافه فلم يلزم، وأما ما ذكره من السفر أنه لما سقط به شطر الصلاة لأجل المشقة كذلك بالخوف: فيبطل بالإمام، على أن للخوف تأثيراً في الصلاة إذا اشتد لأنه يصلي راكباً ونازلاً إلى قبله أو إلى غير قبله حسب الإمكان.

فصل: فإذا ثبت أن الخوف لا يسقط من عدد ركعات الصلاة شيئاً، انتقل الكلام إلى كيفية الصلاة وصفة أدائها، فإذا كان العدو غير مأمون وقد استقبل القبلة بوجهه واستدبرها المسلمون ولم يأمن الإمام نكاية العدو إن ولاه ظهره واستقبل القبلة فينبغي أن يفرق أصحابه فريقين: فريق تجاه العدو ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة، فإذا قام إلى الثانية فارقوه وأموا لأنفسهم والإمام قائم في الثانية، فإذا فرغوا وقفوا تجاه العدو، وجاءت تلك الطائفة فصلى الإمام بها الركعة الثانية ثم قاموا فأتموا صلاتهم والإمام جالس في التشهد ينتظرهم، فإذا فرغوا من الركعة الثانية سلم بهم وهذه صلاة النبي على بذات الرقاع رواها الشافعي عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن جبير عن أبيه أن رسول الله على صلاة الخوف بذات الرقاع ووصف ما ذكرناه، ورواه صالح بن خوات عن سهل بن أبي خيثمة الخوف بذات الرقاع ووصف ما ذكرناه، ورواه صالح بن خوات عن سهل بن أبي خيثمة أيضاً.

وقال أبو حنيفة: يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم تمضي فتقف بإزاء العـدو ثم يصلي بالطائفة الأخرى ركعة ويسلم، ثم تمضي هذه الطائفة وتقف بـإزاء العدو ثم تخـرج تلك فتتم صلاتها وتقف بإزاء العدو ثم تتم الطائفة الثانية صلاتها ونسبت هذه الصلاة إلى ذات السلاسل وذي قرد ورواها سالم عن ابن عمر أن رسول الله على صلى صلاة الخوف وساق ما حكاه.

وإذا تقابل الحديثان وجب الاستدلال بترجيح الأخبار وتقديم أحد المذهبين بشواهد الأصول، فأما أبو حنيفة فرجح مذهبه بشواهد الأصول من وجهين:

أحدهما: أن قال: وجدت الأصول مبنية على المأموم لا يخرج من الصلاة قبل إمامه ولا يحصل له من أفعالها ما لم يحصل له، ومذهبكم يؤدي إلى هذا في الطائفة الأولى.

والوجه الثاني: من الترجيح أن قال: والأصول مبنية على أن المأموم ينتظر الإمام ولا يجوز للإمام أن ينتظر المأموم، ومذهبكم يؤدي إلى هذا في الطائفة الثانية.

وما ذهبنا إليه أصح لأن الكتاب يقتضيه، والسنة تدل عليه، والأصول تشهد له، وأما الكتاب فيقتضيه من وجهين:

أحدهما: لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُم الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةً مِنْهُم مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢] فأضاف الفعل إليه، ثم قال تعالى: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾ [النساء: ١٠٢] فأضاف فعل السجود عليهم، فاقتضى الظاهر انفرادهم به، ثم أباحهم الانصراف بعد فعله فصار تقدير قوله تعالى: ﴿فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ، صَلَيْتَ بِهِمُ رَكْعَةً﴾، فعبر عنه بالقيام الذي هو ركن فيها وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُم﴾ النساء: ١٠٢] أي: صلوا الركعة الثانية فلينصرفوا. فعبر عنه بالسجود الذي هو ركن فيها، فسقط به مذهب أبي حنيفة في الطائفة الأولى.

والثاني: قوله تعالى: ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢] فظاهر قوله تعالى: ﴿لَمْ يُصَلُّوا﴾ أي لم يصلوا شيئاً منها، وظاهر قوله تعالى: ﴿فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ أي جميع الصلاة بكمالها، فسقط به مذهب أبي حنيفة في الطائفة الثانية.

وأما السنة فما رويناه أولى من وجهين:

أحدهما: أنه أشهر.

والثاني: أن رواته أكثر.

وأما الاستشهاد بالأصول: فهي تشهد على فساد مذهبه من وجهين، وعلى ترجيح مذهبنا من وجهين.

فأما الوجهان في إفساد مذهبه.

فأحدهما: أن المشي والعمل إذا كثر في الصلاة في حال الاجتياز أبطلها ومذهبه لتضيه.

والثاني: أن استدبار القبلة في حال الاجتياز يبطلها ومذهبه يقتضيه.

وأما الوجهان في ترجيح مذهبنا:

فأحدهما: أن تسوية الإمام بين الفريقين أولى ومذهبنا يقتضيه لأنه يجعل لـ لأولى ركعة وإحرام والثانية ركعة وسلام فتساوت الركعتان وكان الإحرام مقابلًا للسلام.

والثاني: أن ما كان أبلغ في الاحتراز من العدو كان أولى ومذهبنا يقتضيه من وجهين: أحدهما: لسرعة الفراغ.

والثاني: أن من يحرس غير مصل يقدر على خوف العدو وقتال فأما ترجيحه الأول: فيفسد بالإمام إذا كان راكعاً فيفسد بالإمام إذا كان راكعاً فانتظر داخلًا في الصلاة.

فصل: فإذا صح أن ما وصفناه من صلاة الخوف أولى وأصح فينبغي للإمام إذا صلى بالطائفة الأولى ركعة أن يقوم إلى الركعة الثانية منتظراً لفراغ الطائفة الأولى ودخول الطائفة الثانية، فإن اعتدل قائماً في الركعة الثانية أخرجت حينئذ الطائفة الأولى نفسها من صلاته وأتموا لأنفسهم ولابد أن ينووا الخروج من صلاته عند مفارقته فإن فارقوه بغير نية بطلت صلاتهم لأنه لا يجوز للمصلي أن يسبق أمامه في أفعال الصلاة وهو مؤتم به، فإذا نووا إخراج أنفسهم عند قيامهم أتموا الصلاة وأجزأتهم.

فلو خالف الإمام فانتظرهم جالساً بطلت صلاته لأن فرضه القيام ومن استدام الجلوس في موضع القيام بطلت صلاته، فأما الطائفة الأولى فصلاتهم جائزة لأنهم أخرجوا أنفسهم من إمامته قبل بطلان صلاته، لأن صلاته بطلت باستدامه الجلوس لا بابتدائه وهم أخرجوا أنفسهم مع ابتداء جلوسه فأما الطائفة الثانية فصلاتهم باطلة إن علموا بحاله وجائزة إن لم يعلموا بحاله.

فإذا صح أن الإمام ينتظرهم قائماً في الثانية، فهل يقرأ في انتـظاره قائمـاً أم لا؟: على قولين:

أحدهما: وهو قوله في الأم: يذكر الله سبحانه ويسبحه ولا يقرأ إلا بعد دخـول الطائفـة معه ليسوي بين الطائفتين في القراءة ولا يفضل.

والقول الثاني: قوله في الإملاء بأنه يقرأ، لأن القيام محل للقراءة لا للإنصات والذكر وكان أبو إسحاق المروزي يمتنع من تخريج ذلك على قولين ويقول المسألة على اختلاف حالين فقول الشافعي في الأم لا يقرأ: إذا علم أنه إن قرأ لم تدرك الطائفة الثانية معه القراءة وقوله في الإملاء يقرأ: إذا علم أنهم يدركون معه القراءة وعلى كلا الحالين لا ينبغي أن يركع قبل دخول الثانية ومعه فإن ركع وأدركوه راكعاً أجزأتهم الركعة.

وإن كان الإمام مخالفاً صلاة الخوف، مفضلًا للطائفة الأولى على الثانية فإذا رفع رأسه من السجود وجلس للتشهد، فهل يفارقونه قبل تشهده أو بعده على قولين:

أحدهما: بعد تشهده لأن عليهم اتباعه إلى آخر صلاتهم كغيرهم من المأمومين.

والقول الثاني: وهو أصح يفارقونه قبل تشهده لأن ذلك أسرع في الفراغ، فعلى هذا إذا فارقوه قبل التشهد فهل يتشهد قبل فراغهم أم لا، على وجهين من القولين في القراءة.

أحدهما: يتشهد في انتظاره، فإذا أتموا تشهد بهم وسلم وهو الصحيح.

والوجه الثاني: أن يجلس منتظراً يذكر الله تعالى ويسبحه فإذا أتموا تشهد بهم وسلم ولا يجوز لهم إذا فارقوه لإتمام صلاتهم أن ينووا الخروج من إمامته بخلاف ما قلنا في الطائفة الأولى.

فالفرق بينهما: أن الأولى تريـد سبق الإمام ولا يمكنهم سبقـه مع الإتمـام به، والثـانية تريد لحوق الإمام فلم يجز لهم الخروج عن إمامته.

فصل: إذا صلى الإمام بأصحابه صلاة الخوف كقول أبي حنيفة فصلاة الإمام جائزة، وفي بطلان صلاتهم قولان: نص عليهما في كتاب الأم.:

أحدهما: باطلة لما وقع فيه من العمل المنافي لها.

والقول الثاني: جائزة وقد نص عليه في كتاب الرسالة لأن ذلك من الاختلاف المباح.

مسألة: قَالَ النشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَالطَّائِفَةُ ثَلَاثَةٌ وَأَكْثَرُ وَأَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّي بِأَقَلَ مِنْ طَائِفَةٍ وَأَنْ تَحْرُسَهُ أَقَلُ مِنْ طَائِفَةٍ».

قـال الماوردي: أمـا الطائفـة فقد ورد القـرآن بها في مـواضع يختلف المـراد بهـا من الأعداد لاختلاف ما اقترن بها من الأحكام.

والمراد بقوله تعالى: ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ﴾ [النساء: ١٠٢].

وقوله تعالى: ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ﴾ [النساء: ١٠٢] أقلها ثلاثة: لأن المأمور فيها أن يصلي بجماعه وأن تحرسه جماعة فكانت الطائفة عبارة عن الاثنة وأقل الجمع في الإطلاق ثلاثاً وإنما يعبر عن الاثنين بلفظ الجمع بدليل لا بمطلق العبارة وظاهرها.

وقال تعالى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحجرات: ٩] فحمل على الفريقين والقبيلتين من الناس، وقال تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢] فحمل على الأربعة في الآيات لتعلقه بالزنا ولا يثبت بأقل من أربعة.

وقال تعالى: ﴿ فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمُ ﴾ [التوبة: ١٢٢] فحمل على الواحد لأن الإنذاريقع به فكان ذكر الطائفة في هذا الموضع يختلف حملًا على ما يليق بها ويقارنها في موضعها، فإذا صح أن المراد في صلاة الخوف طائفة أقلها ثلاثة فيكره أن يصلي بأقل من طائفة وتحرسه أقل من طائفة لقوله تعالى: ﴿ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ﴾ فإن صلى بأقل من ثلاثة فقد أساء وصلاتهم مجزئة.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ كَانَتْ صَلاَةُ الْمَغْرِبِ فَإِنْ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأَوْلَى رَكْعَتَيْنِ وَثَبَتَ قَائِماً وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ فَحَسَنٌ وَإِنْ ثَبَتَ جَالِسَا وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ فَجَائِزُ ثُمَّ الْأَوْلَى رَكْعَتَيْنِ وَثَبَتَ قَائِماً وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ فَجَائِزُ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَثْبُتُ جَالِساً حَتَّى تَقْضِيَ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا ثُمَّ يُسُلِّمُ بِهِمْ ».

قال الماوردي: وهذا صحيح فأما صلاة المغرب فثلاث ركعات في الحضر والسفر، فإذا أراد الإمام أن يصلي في الخوف بأصحابه صلاة المغرب: فالأولى والمسنون أن يصلي بالطائفة الأولى ويتموا لأنفسهم ركعة، ويصلي بالطائفة الثانية ركعة وتتم لأنفسها ركعتين.

وإنما كان هذا أولى لأمرين:

أحدهما: أنه أخف انتظاراً وأسرع فراغاً.

والثاني: أن الحال كانت تقتضي التسوية بين الطائفتين فلما تعذرت التسوية بينهما لأن الركعة لا تتبعض كان تكميل ذلك للطائفة الأولى أخف من وجهين:

أحدهما: لما لها من حق السبق.

والثاني: أن أول الصلاة أكمل من آخرها لما يتضمنها من قراءة السورة بعد الفاتحة، فلما اختصت الطائفة الأولى بأكمل الطرفين وجب أن تختص بأكمل البعضين، فلو خالف

الإمام الأولى في المستحب: وصلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين لـوكـان مسيئًا وصلاة جميعهم جائزة لأن مخالفة الأولى في الصلاة لا يبطلها ولا سجود عليها.

فصل: فإذا فعل الإمام ما أمر به وصلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة، انتقل الكلام إلى محل الانتظار، فلا يختلف أنه إن انتظرهم جالساً في تشهد الثانية جاز، وإن انتظرهم قائماً في الثانية جاز وفي المستحب قولان:

أحدهما: أن ينتظرهم جالساً في تشهد الثنانية لأنه أقرب إلى المساواة بين الطائفتين وهذا قوله في الإملاء.

والقول الثاني: قاله في الأم ينتظرهم قائماً في الثالثة وهذا أصح لأمرين:

أحدهما: أن قيامه في الصلاة أفضل من قعوده.

والثاني: أن تخفيف التشهد الأول أولى من إطالته، فإن انتظرهم قائماً فعلى الطائفة الأولى أن تتشهد معه، فإذا اعتدل قائماً فارقوه وأتموا ثم دخلت الطائفة الثانية معه، وإن انتظرهم جالساً تشهدت الأولى معه ثم فارقوه جالساً بعد تشهده، فإذا أتموا أحرمت الطائفة الثانية خلفه وهو جالس قبل قيامه فإذا كبر لقيامه كبروا معه بعد إحرامهم تبعاً له.

مسألة: قَـالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ: «وَإِنْ كَانَتْ صَـلاَةَ حَضَرٍ فَلْيَنْتَظِرْ جَالِساً فِي الثَّانِيَةِ أَوْ قَائِماً فِي الثَّانِيَةِ أَوْ قَائِماً فِي الثَّالِثَةِ حَتَّى تُتِمَّ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ ثُمَّ تَأْتِي الطَّائِفَةُ الْأَخْـرَى فَيُصَلِّي بِهَا كَمَـا وَصَفْتُ فِي الْأُخْرَى».

قال الماوردى: وهذا كما قال:

يجوز للإمام أن يصلي صلاة الخوف في الحضر كما يجوز له أن يصليها في السفر لعموم الآية وإن كانت صبحاً صلى ركعتين كصلاة الحضر. وإن كانت مغرباً صلى ثلاثاً على ما مضى وإن كانت أربعاً كالظهر والعصر والعشاء فرق أصحابه فرقتين وصلى لكل فريق ركعتين، ثم هل يستحب له الانتظار جالساً في الثانية أو قائماً في الثالثة على قولين: فإن صلى بالأولى ركعة وبالثانية ثلاثاً أو بالأولى ثلاثاً وبالثانية ركعة كان مسيئاً وصلاة جميعهم جائزة وعلى الإمام وعلى الطائفة الثانية سجود السهو، ولو فعل في المغرب لم يلزمه سجود السهو.

والفرق بينهما أن المغرب في العدد تنصيفها إلى تفضيل إحدى الطائفتين اجتهاداً فسقط سجود السهو لمخالفته ولما استويا في الظهر شرعاً لا اجتهاد ألزم سجود السهو لمخالفته.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ فَرَّقَهُمْ أَرْبَعَ فِرَقٍ فَصَلَّى بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً وَثَبَتَ عَائِماً وَأَتَمُّوا ثُمَّ بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً وَثَبَتَ قَائِماً وَأَتَمُّوا ثُمَّ بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً وَثَبَتَ قَائِماً وَأَتَمُّوا ثُمَّ بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً وَثَبَتَ قَائِماً وَأَتَمُّوا ثُمَّ بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً وَثَبَتَ جَالِساً وَأَتَمُّوا كَانَ فِيهَا قَوْلاَنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَسَاءَ وَلاَ إِعَادَة عَلَيْهِ. وَالتَّانِي أَنَّ بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً وَثَبَتَ جَالِساً وَأَتَمُّوا كَانَ فِيهَا قَوْلاَنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَسَاءَ وَلاَ إِعَادَة عَلَيْهِ. وَالتَّانِي أَنَّ صَلاَة الإَمْامِ فَاسِدَةً وَتَتِمُّ صَلاَةً الأَوْلَى وَالتَّانِيَةُ لأَنَّهُمَا خَرَجَتَا مِنْ صَلاَتِهِ قَبْلَ فَسَادِهَا لأَنَّ لَهُ صَلاَةً الإَمْامِ فَاسِدَةً وَتَتِمُّ صَلاَةً مَنْ عَلِمَ مِنَ الْبَاقِيَتَيْنِ بِمَا صَنَعَ وَاثْتَمَّ بِهِ دُوْنَ مَنْ لَمْ الْبَاقِيَتُيْنِ بِمَا صَنَعَ وَاثْتَمَّ بِهِ دُوْنَ مَنْ لَمْ الْبَاقِيَتِيْنِ بِمَا صَنَعَ وَاثْتَمَّ بِهِ دُوْنَ مَنْ لَمْ الْبَاقِيَتِيْنِ بِمَا صَنَعَ وَاثْتَمَّ بِهِ دُوْنَ مَنْ لَمْ الْمَامِ يَعْلَمْ ».

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا أراد الإمام في الحضر أن يفرق أصحابه أربع فرق فيصلي بكل فرقة ركعة. فمنع من ذلك، فإذا فعل فقد أساء وفي بطلان صلاتهم قولان:

أحدهما: باطلة، لأنه قد أوقع في صلاته أربع انتظارات ورد الشرع باثنين منها فصار كمن زاد في الصلاة ما ليس منها.

والقول الثاني: وهو أصح أن صلاته جائزة لأمرين:

أحدهما: أنه قد ثبت أنه لو انتظر في ركوعه داخلًا في صلاته في غير صلاة الخوف لم تبطل صلاته وإن لم يرد الشرع به، فلأن لا تبطل بانتظار قد ورد الشرع بمثله أولى.

والثاني: أنه ليس في انتظاره أكثر من تطويل الصلاة لأنه إن انتظر جالساً يسبح، وإن انتظر قائماً قرأ وتطويل الصلاة لا يبطل ألا ترى أنه ﷺ سئل عن أفضل الصلاة فقال: «أَطْوَلُهَا قُنُوتاً».

فصل: فإذا قيل ببطلان صلاة الإمام فمذهب الشافعي أن صلاته تبطل بانتظار الثالثة والرابعة لأنه القدر الزائد على ما ورد به الشرع، فعلى هذا صلاة الطائفة الأولى والثانية جائزة لخروجها من صلاته قبل فسادها، وصلاة الطائفة الثالثة والرابعة باطلة إن علموا بحاله لأنهم دخلوا في صلاته بعد فسادها، فإن لم يعلموا بحاله فصلاتهم جائزة كما صلى خلف جنب لا يعلم بجنابته.

وقال أبو العباس بن سريج: تبطل صلاة الإمام بانتظار الطائفة الرابعة، لأن الانتظار الزائد هو الثالث والرابع وبه بطلت صلاته والطائفة الثالثة خرجت من الصلاة قبل الانتظار الثالث لأن الانتظار الأول للطائفة الثانية والانتظار الثاني للطائفة الثالثة والانتظار الثالث والرابع للطائفة الرابعة وحدها عند دخولها والآخر عند خروجها، فوجب أن تكون صلاة الطائفة الثالثة جائزة لخروجها من الصلاة قبل فسادها وهذا وإن كان قوياً في الاجتهاد فما ذكره الشافعي أصح لأنه لم تبطل صلاته بالانتظار الثالث وإنما أبطلها بانتظار الطائفة الثالثة لمخالفته فعل رسول الله على قويق أصحابه وانتظارهم.

وإذا قيل بجواز صلاة الإمام فصلاة الطائفة الرابعة جائزة لخروجهم من الصلاة بخروجه، فأما الأولى والثانية والثالثة فقد اختلف أصحابنا فيهم، هل هم معذورون بذلك أم لا: على وجهين:

أحدهما: أنهم غير معذورين لأن لكل طائفة أن تخرج نفسها بعد ركعتين، فلم يعذروا بإخراج أنفسهم بعد ركعه، فعلى هذا في بطلان صلاتهم قولان مبنيان على اختلاف قوله فمن أخرج نفسه من صلاة الإمام غير معذور.

أحدهما: باطلة.

والثاني: جائزة فهذا أحد الوجهين وهو أشهر.

والوجه الثاني: وهو أظهر أنهم معذورون لأن إخراج أنفسهم لم يكن إلى اختيارهم، ولو أرادوا المقام على الإتمام لم يمكنهم وكان ذلك عذراً لهم، فعلى هذا صلاتهم جائزة قولاً واحداً والله تعالى أعلم.

وإذا أراد الإمام أن يصلي الجمعة بأصحابه صلاة الخوف، فإن كان مقيماً لكن أراد أن يصليها خارج المصر وفي ظاهره لم يجز لأن الجمعة لا يصح إقامتها إلا في مصر، وإن كان مقيماً متوطناً في مصر فله أن يصلي فيه الجمعة صلاة الخوف، وإذا أفرد أصحابه فريقين فلا بد أن يكون كل واحد من الفريقين أربعين رجلاً أهل الجمعة فإن كانت الطائفة الأولى، أقل من أربعين لم يجز، فإذا أكملت كل طائفة من أربعين لم يجز، فإذا أكملت كل طائفة منهما أربعين، خطب على الطائفة الأولى فصلى بهم ركعة وأتموا لأنفسهم جمعة، فإن خطب على الأولى وصلى بالثانية لم يجز أن يبن على الجمعة لأنه صار مبتدئاً بالجمعة جماعة لم يحضروا الجمعة، فإن أراد أن يصلي في الخوف صلاة العيد والكسوف صلى بالأولى ركعة وأتموا وبالثانية ركعة وأتموا وخطب بهم والله أعلم.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَأُحِبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَأْخُذَ سِلَاحَهُ فِي الصَّلَاةِ مَا لَمْ يَكُنْ نَجِساً أَوْ يَمْنَعُهُ مِنَ الصَّلَاةِ أَوْ يُؤَذِّي بِهِ أَحَدَا وَلَا يَأْخُذُ الرَّمْحَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي حَاشِيَةِ النَّاسِ».

قال الماوردي: وهذا صحيح ليس يختلف مذهبه في استحباب أخذه والأمر به وإنما قوله في إيجابه فقال في القديم: أخذه في الصلاة واجب، وقال في الجديد: أخذه في الصلاة استحباب.

وذكر أكثر أصحابنا أن المسألة على قولين:

أحدهما: أن أخذه واجب لقوله تعالى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ﴾ [النساء: ٢٠١] فكان الأمر بأخذه دالاً على وجوبه ثم أعاد الأمر تأكيداً وحذر من العدو به فقال تعالى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا حِدْرَ مَن العدو به فقال تعالى: ﴿وَلاَ جُنَاحَ حِدْرَهُم وَأَسْلِحَتَهُمْ ﴾ [النساء: ٢٠٢] ثم رفع الجناح عن تاركه فقال تعالى: ﴿وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٠٢] فدل على أن الجناح لاحق بتاركه من غير عذر.

والقول الثاني: أن أخذه استحباب لأن الله تعالى أمر بأخذه لعذر فقدم حظرة لأنه عمل في الصلاة والأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ في الصلاة والأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، ولأن الطائفة المصلية مع الإمام محروسة بغيرها والقتال غير متعين عليها وحمل السلاح يعراد إما لحراسة أو قتال وإذا لم يجب ذلك عليهم لم يجب حمل السلاح عليهم، ولأنه لوكان واجباً في الصلاة لوجب أن يكون تركه قادحاً في الصلاة وفي إجماعهم على صحة الصلاة بتركه دليل على أنه غير واجب.

ومن أصحابنا من قال: ليست المسألة على قولين: وإنما هي على اختلاف حالين. والموضع الذي أوجبت فيه حمل السلاح هو ما يدفع به عن نفسه كالسكين والخنجر، والموضع الذي استحب فيه حمل السلاح: هو الموضع الذي يدفع به عن غيره كالقوس والنشاب.

فصل: فإذا تقرر هذا فالكلام في كيفية السلاح يترتب على طريقين: فمن قال المسألة على اختلاف حالين جعل السلاح على خمسة أضرب ضرب حرم حمله فيها وضرب كره حمله فيها وضرب يحتلف باختلاف حال المصلي.

فأما الذي يحرم حمله فيها فضربان: نجس ومانع.

فالنجس ما غش جلد ميتة لم يدبغ أو نجس بدم جريح أو طلي بسم حيوان والمانع البيضة السابقة على جبهته، والنور المانع من ركوعه وسجوده، وأما الذي يكره حمله فيها: فهو السلاح الثقيل الذي يتأذى بحمله فيها، وأما الذي يجب حمله فهو السكين والخنجر وما يمنع به عن نفسه، وأما الذي يستحب حمله فيها: فهو القوس والنشاب وما يمنع به عن غيره، وأما الذي يختلف باختلاف حال المصلي فكالرمع إن كان في وسط الناس كان مكروها لأنه يؤذي به من جواره. وإن كان في حاشية الناس كان مستحباً لأنه يدفع به عن غيره.

ومن قال المسألة على قولين جعل السلاح على أربعة أضرب:

محرم وهو ما ذكرناه، ومكروه وما وصفناه، وعلى اختـلاف حالين وهـو ما بينـاه، وما اختلف قوله فيه وهو ما دفع به عن نفسه أو دفع به عن غيره.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿ وَلَوْسَهَا فِي الْأُولَى أَشَارَ إِلَى مَنْ خَلْفِهِ بِمَا يَفْهَمُونَ أَنَّهُ سَهَا فَإِذَا قَضَوْا هُمْ بَعْدَ الإِمَامِ يَفْهَمُونَ أَنَّهُ سَهَا فَإِذَا قَضَوْا هُمْ بَعْدَ الإِمَامِ سَجَدُوا لِسَهْوِهِ فِي الْأُولَى ».

سَجَدُوا لِسَهْوِهِمْ وَتَسْجُدُ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مَعَهُ لِسَهْوِهِ فِي الْأُولَى».

قال الماوردي: وهذا كما قال السهو في صلاة الخوف كحكمه في صلاة الأمن فإذا حدث في صلاة الخوف سهو لم يخل حاله من أحد أمرين: أما أن يكون من قبل الإمام أو من قبل المأموم، فإن كان من قبل الإمام فلا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يكون في البركعة الأولى أوفى الركعة الثانية، فإن كان سهوه في الركعة الأولى فعلى جماعتهم سجود السهو أما الطائفة الأولى فلائتمامهم به في حال سهوه، وأما الطائفة الثانية فلدخولهم في صلاته بعد سهوه، ولكن ينبغي للإمام أن يشير إلى الطائفة الأولى بما يعلمهم أنه قد سها أن كان سهوه خفياً حتى يسجدوا للسهو عند فراغهم لأنهم يخرجون من الصلاة قبل خروجه فربما لم يعلموا بسهوه، فإن كان سهوه ظاهراً لم يحتج إلى الإشارة، فأما الطائفة الأولى فلا تحتاج معهم بحال إلى الإشارة: قال: سواء كان سهوه ظاهراً أو خفياً لأنهم يخرجون من الصلاة بخروجه فهذا حكم سهوه إذا كان في الركعة الأولى.

فأما إذا كان سهوه في الركعة الثانية فلا سجود على الطائفة الأولى لخروجهم من صلاته قبل سهوه، وعليه وعلى الطائفة الثانية سجود السهو، فإن قلنا: أنهم يفارقوه قبل تشهده قاموا فأتموا ما عليهم ثم سجدوا للسهو، وإن قلنا: إنهم يفارقونه بعد تشهده فالأولى أن لا يسجد الإمام إلا بعد فراغهم ليسجدوا ومعه فإن سجد قبل فراغهم وفراقهم جاز وعليهم اتباعه في سجود السهو فإذا أتموا ما عليهم فهل عليهم إعادة سجود السهو عند فراغهم أم لا؟ على قولين مضيا فيمن أحرم مع الإمام بعد سهوه.

فأما إن كان السهو من قبل المأمومين فذلك ضربان:

أحدهما: أن يكون من قبل الطائفة الأولى.

والثاني: أن يكون من قبل الطائفة الثانية، فإن سهت الطائفة الأولى، نظر فإن كان في الركعة الأولى قبل فراق الإمام فلا سجود عليهم لأنهم مؤتمون بمن يتحمل السهو عنهم، وإن كان سهوهم في الركعة الثانية بعد فراق الإمام فعليهم سجود السهو لأنهم سهوا ولا إمام لهم فعلى هذا إذا كان الإمام قد سها في الركعة الأولى قبل فراقه وسهوا هم في الركعة الثانية بعد

فراغه، فهل يتداخل السهوان أم يلزم لكل سهو منهما سجدتان، على وجهين مضيا أصحهما قد تداخلا وعليه لهما سجدتان لا غير.

والثاني: يسجد لكل سهو منهما سجدتين لاختلاف موجبهما، فهذا حكم سهو الطائفة الأولى، وأما سهو الطائفة الثانية فإن كان في الركعة الأولى قبل فراق الإمام فلا سجود عليهم لأنهم خلف إمام، وإن كان في الركعة الثانية بعد فراق الإمام فمذهب الشافعي وما عليه عامة أصحابه أنه لا سجود عليهم. وإن سها الإمام لنزمهم لأنهم مقيمون على الائتمام وقال أبو على بن خيران: «عليهم السجود لسهوهم».

وهذا خطأ لما ذكرنا من إقامتهم على الاتهام به.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ كَانَ خَوْفَا أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ الْمُسَايَفَةُ وَالْتِحَامُ القِتَالِ وَمُطَارَدَةُ العَدُوِّ حَتَّى يَخَافُوا إِنْ وَلُوْا أَنْ يَرْكَبُوا أَكْتَافَهُمْ فَتَكُونُ هَزِيمَتُهُمْ فَيُصَلُّوا كَيْفَ أَمْكَنَهُمْ مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةَ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيها وَقُعُوداً عَلَى دَوَابَهِمْ وَقِيَاما فِي الأَرْضِ عَلَى كَيْفَ أَمْكَنَهُمْ مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةَ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيها وَقُعُوداً عَلَى دَوَابَهِمْ وَقِيَاما فِي الأَرْضِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ يُومِئُونَ بِرُّ وسِهِمْ وَاحْتَجً بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فِرِجَالًا أَوْ رُكْبَانا ﴾ أَقْدَامِهِمْ وَاحْتَجً بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلًا ﴿ فَاإِنْ خِفْتُمْ فِرِجَالًا أَوْ رُكْبَانا ﴾ [البقرة: ٢٣٩] وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَة وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا قَالَ نَافِعُ لاَ أَرَى ابْنَ عُمَرَ دُكَرَ وَلِكَ إِلاَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم».

قال الماوردي: وهو كما قال: والخوف ضربان:

أحدهما: ما يمكن معه الصلاة جماعة على ما وصفنا.

والضرب الثاني: ما لا يمكن معه الصلاة جماعة لشدة الخوف ومطاردة العدو والتحام القتال والمسايفة والتقاء الصفين واختلاط العسكرين فلهم أن يصلوا كيف أمكنهم قياماً وقعوداً أو ركباناً ونزولاً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ولا إعادة عليهم وبه قال كافة الفقهاء.

وقال أبو حنيفة: إن لم يقدروا على استقبال القبلة أخروا الصلاة إلى وقت قدرتهم على استقبالها لأن رسول الله ﷺ أخر الصلاة يوم الخندق حتى أمن ثم قضى.

ودليلنا قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَاناً ﴾ [البقرة: ٢٣٩] قال ابن عمر معناه «مُسْتَقْبِلُو الْقِبْلَةَ وَغَيْرُ مُسْتَقْبِلِيهَا» قال نافع: لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن رسول الله على وقد رواه الشافعي عن محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر عن رسول الله على فَكَانَ ذَلِكَ قَضَاءً مَرْوياً (١)، ولأن شدة الخوف عذر يغير

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في المسند ١/١٧٩ (٥١٠).

صفة الأداء وذلك لا يوجب تأخير الصلاة كالمرض، وأما تأخيـر الصلاة يـوم الخندق. فـروى أبو سعيد الخدري أنه منسوخ بآية الخوف فلو قدر على استقبالها راكباً وعلى استدبارهـا نازلاً لاستقبلها راكباً لأن فرض الاستقبال أوكد من فرض القيام.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ صَلَّى عَلَى فَرَسِهِ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ رَكْعَةً ثُمَّ أَمَّنَ نَزَلَ فَصَلَّى أُخْرَى مُواجَهة الْقِبْلَةِ وَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً آمِنا ثُمَّ سَارَ إِلَى شِدَّةِ الْخَوْفِ فَرَكِبَ أَمَّنَ نَزَلَ فَصَلَّى أَخْرَى مُواجَهة الْقِبْلَةِ وَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً آمِنا ثُمَّ سَارَ إِلَى شِدَّةِ الْخَوْفِ فَرَكِبَ ابْتَدأً لأَنَّ عَمَلَ النَّذُولِ خَفِيفٌ وَالرُّكُوبَ أَكْثُرُ مِنَ النَّذُولِ (قال المزني) قُلْتُ أَنَا قَدْ يَكُونُ الْفَارِسُ أَخَفَّ رُكُوباً وَأَقَلَّ شُغْلًا لِفُرُوسِيَّتِهِ مِنْ نُزُولِ ثَقِيلٍ غَيْرِ فَارِسٍ».

قال الماوردي: وإذا ابتدأ الصلاة خائفاً على فـرسه فصلى بعضاً إلى القبلة وإلى غير قبلة ثم أمن فعليـه أن ينزل ويبني على ما مضى من صلاتـه كالمـريض الذي يصلي جـالسـاً لعجزه ثم يصح فأما إذا افتتح الصلاة آمنا مستقبلاً للقبلة وأظله العدو فخاف فركب فرسه.

قال الشافعي: ها هنا استئناف الصلاة، وعلل بأن قال الركوب عمل كثير، وقال في كتاب الأم: بني على صلاته.

وكان أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي وأكثر أصحابنا يحملون ذلك على اختلاف حالين فالموضع الذي أبطل صلاته واجب عليه استئنافها إذا ركب مختاراً من غير ضرورة داعية، والموضع الذي لم يبطلها وأجاز له البناء عليها إذا دعته الضرورة إلى الركوب وشدة الخوف وهجوم العدو. فهذا قول أكثر أصحابنا، فأما المزني فإنه اعترض على تعليل الشافعي ليفسده، فقال: «قد يكون ركوب الفارس السريع النهضة أخف من نزول غيره».

وهذا الاعتراض يفسد من وجهين:

أحدهما: أن الشافعي لم يعتبر ركوب واحد ونزول غيره وإنما اعتبر ركـوبه بنـزوله ومن حق ركوبه كان نزوله أخف.

والثاني: أن الشافعي قصد بتعليله غالب أحوال الناس دون من شـذ منهم وندر وغـالب أحوالهم ثقل ركوبهم وخفة نزولهم فصح تعليل الشافعي وبطل اعتراض المزني.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَضْرِبَ فِي الصَّلاَةِ الضَّرْبَةَ وَيَطْعَنَ الطَّعْنَةَ فَي المَطْعُونِ أَوْ عَمِلَ مَا يَطُولُ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ».

قال الماوردي: أما إذا ضرب ضربة أو ضربتين أو طعنة أو طعنتين دافعاً عن نفسه وناكياً في عدوه فصلاته جائزة لأنه يسير يجوز مثله في غير صلاة الخوف فكان جوازه في صلاة الخوف أولى فأما إن تابع الضرب وكرر الطعن حتى طال وكثر فعلى قول أبى عباس

وأبي إسحاق أن فعله لغير ضرورة بطلت صلاته وإن فعله لضرورة لم تبطل على معنى قولهما في مسألة الركوب، وحملا جواب الشافعي على فعله لغير ضرورة، لأن صلاة الخوف مفارقة لـ «صلاة الأمن» من الضرورة ألا تـرى إلى جواز استـدبار القبلة فيهـا عند الضرورة، وإن لم يجز استدبارها في صلاة الأمن مع الضرورة.

وقال غيرهما من أصحابنا: قد بطلت صلاته مع الضرورة والاختيار اعتباراً بظاهر نصه وأخذ بموجب تعليله على معنى قولهم في مسألة الركوب وأما إذا تكلم في صلاته مهيباً أو مستنجداً أو محذراً أو مختاراً أو مضطراً فصلاته باطلة على المذهبين معاً لأن يسير العمل مباح ويسير الكلام غير مباح.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿ وَلَوْ رَأَوْا سَوَاداً أَوْ جَمَاعَةً أَوْ إِبِلاً فَظَنُّوهُمْ عَدُوًا فَصَلُّوا صَلاَةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ يُومِئُونَ إِيمَاءً ثُمَّ بَانَ لَهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَدُوًّ أَوْ شَكُّوا أَعَادُوا وَقَالَ فِي الْإِصْلاَءِ لَا يُعِيْدُونَ لأَنَّهُمْ صَلُّوا وَالْعِلَّةُ مَوْجُودَةٌ (قال المزني) قُلْتُ أَنَا أَشْبُهُ بِقَوْلِهِ عِنْدِي أَنْ يُعِيدُوا».

قال الماوردي: وأصل هذا أن صلاة شدة الخوف بالإيماء رخصة للضرورة والعجز، فإذا كانوا في أرض العدو فرأوا سوادا مقبلاً أو إبلاً سائرة فظنوا أن العدو قد أظلهم فصلوا صلاة شدة الخوف إيماء إلى قبلة وإلى غيرها ثم بان لهم خلاف ما ظنوا ففي وجوب الإعادة عليهم قولان:

أحدهما: وهـو قولـه في الإملاء لا إعـادة عليهم لأن الله تعالى أبـاح هذه الصـلاة عند وجود الخوف لا عند وجود العدو وقد كان الخوف المبيح موجوداً وإن كان العدو معدوماً.

والقول الثاني: قاله في الأم: عليهم الإعادة وهو الصحيح، لأن ما كان من أفعال الصلاة وشرائطها فتركه على وجه السهو والخطأ كتركه عمداً في الإيجاب وقد ترك استقبال القبلة واستيفاء الركوع والسجود خاطئاً فوجب أن يكون للصلاة قاضياً.

قال أصحابنا ولو كان ببلاد الإسلام فرأوا سواداً فظنوا عدواً فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان لهم أنه غير عدو فعليهم الإعادة قولاً واحداً لأن ظنهم في أرض العدو أقوى من ظنهم في بلاد الإسلام فهذا قولهم ولم أر من أصحابنا من خالف ولا وجه للشافعي يعضده أو يعارضه إلا الحجاج وأنه يقتضي تسوية الحكم في الحالين.

فلو غشيهم العدو فظنوا أنه لا مانع منه فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان لهم أن بينهم وبين العدو نهرا أو جيشاً حائلًا من المسلمين مانعاً ففي وجوب الإعادة عليهم قولان، ولكن

لو صلوا كصلاة ذات الرقاع أو عسفان أو بطن النخل في هذه المسألة ومسألة الكتاب فلا إعادة عليهم قولًا واحداً لأنهم لم يسقطوا فرضاً ولا غيروا ركناً.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ كَانَ الْعَدُوَّ قَلِيلاً مِنْ نَاحِيةِ الْقِبْلَةِ وَالمُسْلِمُونَ كَثِيراً يَأْمَنُونَهُمْ فِي مُسْتَوَى لاَ يَسْتُرُهُمْ شَيْءٌ إِنْ حَمَلُوا عَلَيْهِمْ رَأَوْهُمْ صَلَّى الإِمَامُ وَالمُسْلِمُونَ كَثِيراً يَأْمَنُونَهُمْ فِي مُسْتَوَى لاَ يَسْتُرُهُمْ شَيْءٌ إِنْ حَمَلُوا عَلَيْهِمْ رَأَوْهُمْ صَلَّى الإِمَامُ بِهِمْ جَمِيعاً وَلاَ عَلَيْهِ أَوْ بَعْضَ صَفِّ يَنْظُرُونَ الْعَدُوّ فَإِذَا قَامُوا بَعْدَ السَّجْدَتَيْنِ سَجَدَ الَّذِينَ حَرَسُوهُمْ أُولًا إِلاَّ صَفَّا أَوْ بَعْضَ صَفِّ يَحْرُسُهُ مِنْهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا سَجْدُوا سَجْدَتَيْنِ وَجَلَسُوا سَجَدَ الَّذِينَ حَرَسُوهُمْ ثُمَّ يَتَشَهَّدُونَ ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعاً مَعَا وَهَذَا نَحْوَ صَلَاةِ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمَ عَسَفَانَ وَلَوْ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الَّذِي حَرَسَهُ إِلَى الصَّفُّ الثَّانِي فَحَرَسَهُ فَلا بَأْسَ».

قال الماوردي: وهذه صلاة رسول الله على بعسفان» رواها أبو النوبير عن جابر وعكرمة عن ابن عباس (١) أنَّ رسول الله على كَانَ بِعَسَفَانَ وَكَانَ الْعَدُو فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَالْمُسْلِمُونَ أَكْثَرَ مِنْهُم عَلَى مُسْتَوى مِنَ الأَرْضِ ، فَصَلَّى النَّبِيُ على بهم الظُّهْرَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ قَدْ أَصَبْنَا مِنْهُم غَرَّةً قَدْ أَصَبْنَا مِنْهُم غَقْلَةً نَهْجِمُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ تَأْتِيهِمْ صَلَاةً هِي أَعَزَّ عَلَيْهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأُولادِهِمْ يُرِيدُونَ الْعَصْرَ فَنَزَلَ الوَحِيُ عَلَى النَّبِي على فَلَمَّا صَلَّى الْعَصْرَ صَفَّ النَّاسُ كُلُهُم وَأُولادِهِمْ ، وَرَكَعَ فَرَكَعُوا وَرَفَعَ فَرَعُعُوا وَسَجَدَ فَسَجَدُوا إِلَّا صَلَّى الصَّفَّ الَّذِي يَلِيهِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَسْجُدُوا لِحِرَاسَتِهِمْ فَلَمَّا رَفَعَ سَجَدُوا وَتَفَدَّمُ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَسْجُدُوا لِحِرَاسَتِهِمْ فَلَمَّا رَفَعَ سَجَدُوا وَتَفَدَّمَ الصَّفُّ اللَّذِي يَلِيهِ ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَسْجُدُوا لِحِرَاسَةِ إِلَّا الصَّفَّ الَّذِي يَلِيهِ ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَسْجُدُوا لِحِرَاسَةِ مِنْ النَّاسِ ، فَلَمَّا رَفَعَ سَجَدُوا وَلَحِمُوا الله عَيْ بعسفان.

فأما إن أراد الإمام أن يصلي في الحرب بأصحابه مثلها احتاج إلى ثلاثة شرائط:

أحدهما: أن يكون المسلمون أكثر من المشركين.

والثاني: أن يكون العدو من جهة القبلة.

والثالث: أن يكون العدو على مستوى الأرض ليس بينهما ما يمنع من المشاهدة، فإن كانت هذه الشروط موجودة صلى حينئذ على وصفنا فإن حرس الصف الأول في الركعتين جميعاً ولم يتأخروا قال الشافعي كان حسناً، وإن حرس الصف الثاني في الركعتين معاً جاز وحراسة الصف الأول أولى لأمرين:

 <sup>(</sup>١) حديث ابن عباس أخرجه البخاري ٤٢٢/٧ في المغازي ٤١٣١ ومسلم ٥٧٥/١ (٣١٠) ومالك في
 الموطأ ١٨٣/٣ .

أحدهما: أنه أقرب إلى العدو.

والثاني: أنهم أقدر على حراسة الجميع.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْصَلَّى فِي الْخَوْفِ بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَهَكَذَا صَلاَةُ النَّبِيِّ ﷺ بِبَطْنِ نَحْلٍ (قال المزني) ثُمَّ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأَخْرَى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَهَكَذَا صَلاَةُ النَّبِيِّ ﷺ بِبَطْنِ نَحْلٍ (قال المزني) وَهَذَا عِنْدِي يَدُلُّ عَلَى جَوَاذِ فَرِيضَةٍ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي نَافِلَةً لأَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الشَّانِيَةِ فَرِيضَةً لَهُمْ وَنَافِلَةً لَهُ ﷺ.

قال الماوردي: وهو صحيح روى الحسن عن أبي بكرة أن النبي ﷺ خَرَجَ لِيُصْلِحَ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ فَخَافَ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ العَصْرَ فَقَسَّمَهُمْ فِرْقَتَيْنِ، فَصَلَّى بِفِرْقَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ وَبِفِرْقَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَهُ أَرْبَعُ رَكْعَاتٍ وَلَهُمْ رَكْعَتَانِ وَصَلَّى بِهِمْ الْمَغْرِبِ كَذَلِكَ لَهُ وَسَلَّمَ وَبِفِرْقَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَهُ أَرْبَعُ رَكْعَاتٍ وَلَهُمْ رَكْعَتَانِ وَصَلَّى بِهِمْ الْمَغْرِبِ كَذَلِكَ لَهُ سِتُ وَلَهُم ثَلَاثُ فَإِذَا أَرَادَ الإِمَامُ أَنْ يُصَلِّي فِي الْخَوْفِ كَصَلاةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِبَطْنِ النَّخْلِ وَكَانَ الْعَدُولِ عَلَى السَّائِفَتَيْنِ جَمِيعَ الصَّلاقِ وَكَانَ الْعَدُولِ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ فَعَلَ كَفِعْلِهِ فَصَلَّى بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ جَمِيعَ الصَّلاقِ وَسَلَّمَ.

فصل: فإن صلى الإمام بأصحابه في الأمن كصلاة رسول الله على في الخوف فإن كانت كصلاة بطن النخل، فصلاة الإمام ومن لم كصلاة بطن النخل، فصلاة جميعهم جائزة وإن كانت كصلاة، عسفان، فصلاة الإمام ومن لم يحرس من المأمومين جائزة وفي صلاة من انتظر منهم رفع الإمام وجهان:

أصحهما: وهو قول أبي إسحاق وأكثر أصحابنا: صلاتهم جائزة، لأنهم تأخروا عن الإمام بركن وذلك لا يمنع صحة الصلاة، وإن كانت كصلاة ذات الرقاع ففي صلاة الإمام قولان:

أحدهما: باطلة لطول انتظارهم.

والثاني: جائزة؛ لأن انتظاره، قد تضمن ذكراً فلم يقدح في صلاة.

فإذا قيل ببطلان صلاة الإمام، فصلاة الطائفة الشانية باطلة إن علموا بحاله؛ لأنهم ائتموا به بعد بطلان صلاته، وإن لم يعلموا بحاله فصلاتهم جائزة.

فأما الطائفة الأولى ففي صلاتهم قولان مبنيان على اختلاف قوليه فيمن أخرج نفسه من صلاة أمامه غير معذور أحدهما: باطلة. والثاني: جائزة.

وإذا قيل بجواز صلاة الإمام ففي صلاة الطائفة الأولى قـولان:

أحدهما: باطلة.

# بابُمن له أن يصلي صلاة شدة الخوف

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «كُلُّ قِتَالٍ كَانَ فَرْضاً أَوْ مُبَاحاً لأَهْلِ الْكُفْرِ وَالْبَغْيِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَمَنْ أَرَادَ دَمَ مُسْلِمٍ أَوْ مَالَهُ أَوْ حَرِيمَهُ فَإِنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (١) فَلِمَنْ قَاتَلَهُمْ أَنْ يُصَلِيِّ صَلاَةَ الْخَوْفِ وَمَنْ قَاتَلَ عَلَى مَا لاَ يَحِلُّ لَهُ فَلَيْسَ لَـهُ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ أَعَادَ».

قال الماوردي: وهذا كما قال.

القتال على أربعة أضرب: واجب، وطاعة، ومباح، ومعصية.

فأما الواجب فقتال المشركين والبغاء. فللمقاتل أن يصلي فيهما صلاة الخوف وأما المباح: فقتال الرجل عن ماله وحريمه. وله أن يصلي فيه صلاة الخوف، وأما الطاعة: فقتال الإمام اللصوص وقطاع الطريق. وتجوز فيه صلاة الخوف، وإنما جازت صلاة الخوف في هذين الموضعين: لأن صلاة الخوف رخصة، والرخص تستباح في المباح كاستباحها في الواجب قياساً على القصر في السفر فأما المعصية كاللصوص وقطاع الطريق إذا طلبوا فخافوا فليس لهم أن يصلوا صلاة الخوف، لأن المعصية تمنع من الرخص، فإذا صلوا صلاة الخوف كانوا كالومنين إذا صلوا صلاة شدة الخوف أعادوا، وإن صلوا غيرها من صلوات الخوف كان على ما ذكرنا من الأمن.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كَانُوا مُوَلِّينَ لِلْمُشْرِكِينَ أَدْبَـارَهُمْ غَيْرَ مُتَحَـرِّ فِينَ لِقِتَالٍ وَلَا مُتَحَيِّزِينَ إِلَى فِئةٍ وكَانُوا يُومِئُونَ أَعَادُوا لَأَنَّهُمْ حِينَئِذٍ عَاصُونَ والرُّخْصَةُ لَا تَكُونَ لِعَاصِ.

قال الماوردي: وهذا صحيح، وأصل هذه المسألة أن الله تعالى كان قد أوجب في أول الإسلام على كل رجل من المسلمين أن يقاتـل عشرة من المشـركين فقال تعـالى: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ كلما كثر المسلمون نسخ الله تعالى ذلك وخففه عنهم وأوجب على كل واحد منهم أن يقـاتل اثنين

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١٢٣/٥ في المظالم ٢٤٨٠ ومسلم ١٢٤٣\_ ١٢٥ في الإيمان ٢٢٦. ٦٤١/ ٢٢.

والثاني: جائزة.

فأما الطائفة الثانية فصلاتهم باطلة؛ لأنهم أقاموا على الائتمام بمن خالفوه في أفعاله، وفيها وجه أخر أن صلاتهم جائزة على قياس قول أبي علي بن خيران قال: لا تلزم الطائفة الثانية سهو إمامهم.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فِي طَلَبِ الْعَدُوِّ لَأَنَّهُ آمَنَ وَطَلَبُهُمُ تَطَوُّعُ وَالْصَّلَاةُ فَرْضٌ وَلاَ يُصَلِّيهَا كَذَلِكَ إِلاَّ خَائِفاً».

قال الماوردي: وهذا كما قال صلاة الخوف مباحة مع وجود الخوف والطالب أمن فلم يكن له أن يصلي صلاة الخوف إلا أن يكون بقرب العدو، أو في أرضه يخافون هجوم العدو عليهم إن اشتغلوا بالصلاة قال الشافعي فلهم أن يصلوا صلاة الخوف.

من المشركين فقال تعالى: ﴿ الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُم ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةُ صَابِرَةً يَغْلِبُوا مِاتَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفَ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ﴾ [الأنفال: ٦٦]

وإن كان المسلمون في وجه العدو فانهزموا من أكثر من مثليهم جاز لهم أن يصلوا صلاة الخوف، وإن انهزموا من مثلهم فما دون نظر في حالهم، فإن انهزموا ليتحرفوا لقتال أو يتحيزوا إلى فئة جاز لهم أن يصلوا صلاة شدة الخوف، وإن انهزموا غير متحرفين لقتال ولا متحيزين إلى فئة لم يكن لهم أن يصلوا صلاة الخوف لأنهم عاصون قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُولِّهُمْ يَوْمَثِ ذِبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحِيزاً إلى فِشَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ الأنفال: ١٤] ولا فرق في الفئة التي تنحاز إليها بين أن تكون بعيدة أو قريبة فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لأصحابه حين انهزموا من العراق أنا فئة كل مسلم(١).

واختلف أصحابنا في حكمهم إذا لم يطيقوا قتال مثليهم، هل يجوز أن يولوا من غير أن يتحرفوا لقتال أو يتحيزوا إلى فئة على وجهين:

أحدهما: يجوز لقوله تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وَسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

والثاني: لا يجوز لأن لهم طريقاً إلى ما لا يجوز، إذ لا يعدم الانحياز إلى فئة قربت أم بعدت واعتمد الشافعي على نص القرآن في ذلك وقال أبو حنيفة: كان هذان الحكمان في ابتداء الأمر ثم نسخا معا وعليهم أن يقاتلوا ما أمكن.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ غَشِيَهُمْ سَيْلُ وَلَا يَجِدُونَ نَجْوَةً صَلُّوا يُومِثُونَ عَدُواً عَلَى أَقْدَامِهمْ وَرِكابِهمْ».

قال الماوردي: وهذا صحيح، إذا غشيهم سيل أو ظلهم سبع أو ضال عليهم فحل أو أظلهم حريق ولم يجدوا نجوة عالية ولا جبلاً منيعاً وخافوا على أنفسهم وأموالهم أو على أموالهم دون أنفسهم فسعوا لصلاحها فلهم أن يصلوا صلاة شدة الخوف فإن غشيهم غرق إذا تنحوا عن سننه أو هدم أن تنحوا عن مسقطه أو حريق في صحراء إذا تنحوا عن سنن الريح سلموا لم تجزهم إلا صلاة لو كانت في غير الخوف أجزأتهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٧٧/٩ وروي مرفوعاً أيضاً في نفس المصدر.

### باب في كراهية اللباس والمبارزة

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَأَكْرَهُ لِبْسَ الدِّيْبَاجِ وَالدِّرْعِ المَنْسُوجَةِ بِالدَّهَبِ وَالْقِبَاءِ بأَذْرَارِ الذَّهَبِ فَإِنْ فَاجَأْتُهُ الْحَرَبُ فَلَا بَأْسَ».

قال الماوردي: وهذا كما قال: ليس الحرير محرم على الرجال مباح على النساء لما روي عن النبي على إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب فقال: «هَــذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ أُمَّتِي حَلَالٌ لإنَاثِهَا»(١)

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رأى حلة تباع في السوق فقال يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها للجمعة والوفود، فقال: «هَـذَا لِبَاسُ مَنْ لاَ خَـلاَقَ لَهُ»(٢) وروي عن النبي على أنه قال «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي اللَّذُنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الاَخِرَةِ»(٣) فإذا ثبت تحريمه فلا فرق بين لبسه وافتراشه.

وحكي عن أبي حنيفة جواز افتراشه لورود النهي عن لبسه.

وهذا غلط لعموم قوله ﷺ «هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حَلاَلٌ لإِنَاثِهَا» ولأن في افتراشه من الإسراف في الخيلاء أكثر مما في لبسه، فاقتضى أن يكون بالنهى أولى.

فصل: فأما الثوب المنسوج من أبريسم وقطن فله ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يكون الابريسم أكثر وأغلب فلا يجوز لبسه.

والثانى: أن يكون القطن أكثر فيجوز لبسه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ٢١٧/٤ في اللباس ١٧٢٠ وقال حسن صحيح والنسائي ١٦١/٨ والبيهقي ٣/٥٧٣ وابيهقي ٢/٥٧٣. وابن ماجة ٢/١٨٩ ( ١٩٩٣٠) وأحمد في المسند ٢٩٢/٤.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ۲۸/ ۲۸۰ في اللباس باب ليس الحريس للرجال ٥٨٣٢ ومسلم ١٦٤٥/٣ في اللباس ٢٠ إدار ٢٠ ٢٠ ومن رواية عبد الله بن الزبيس البخاري ٥٨٣٤ ومن رواية أبى أمامة مسلم ١٦٤٠/٣ (٢٠٧٤/٢١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه من رواية أنس البخاري ٢٨٤/١٠ باب لبس الحرير للرجال ٥٨٣٢ ومسلم ١٦٤٥/٣ وفي اللباس ٢٠٦٩/١١ ومن رواية عمر البخاري ٥٨٣٤ ومسلم ٢٠٦٩/١١ ومن رواية عبدالله بن النزبير البخاري ٥٨٣٣ (٢٠٧٤/٢١).

والثالث: أن يكون سواء فمذهب البغداديين من أصحابنا جواز لبسه مغلياً لحكم الإباحة ومذهب البصريين منهم تحريم لبسه تعليقاً لحكم الحظر وهذا الأصح لأن الإباحة والخطر إذا استويا غلب حكم الخطر فأما الجبة المحشوة بالخز والأبريسم فلا بأس يلبسها ولكن لو كان أحد جانبيها حريراً والآخر قطناً لم يجز لبسه سواء كان الحرير ظاهره أو باطنه لأن لابس له.

فصل: فأما لبس الحرير والديباج عند الضرورة لمفاجأة الحرب أو لعلة داعية إلى لبسه فلا بأس، لما روي أن النبي على أرخص للزبيرا بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس ذلك لعلة كانت بهما(١).

فصل: فأما الذهب فمحرم على الرجال قليله وكثيره خالصاً منفرداً أو مشوباً مختلطاً بخلاف الحرير الذي يجوز استعمال يسيره إذا كان مستهلكاً.

والفرق بينهما: أن الذهب يظهر قليله كظهور كثيره يغلب لونه على لون ما اختلط به والا بريسم بخلافه فإن طلى الذهب بغيره حتى لم يظهر أو صدى حتى خفي لونه جاز لبسه كالقز إذا كان حشو الجبة.

فإن استعمل الـذهب لضرورة داعية جاز ولم يحرم عليه، لـرواية عبـد الـرحمن بن طرفة (٢) أن عرفجة بن أسعد (٣) أصيبت أنفه يـوم الكلاب في الجـاهلية فـاتخذ أنفـاً من ورق فأنتن عليه فَأَمَرَهُ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفاً مِنْ ذَهَبٍ (٤) وروي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه شد أسنانه بالذهب (٥) قال الشافعي: ولا أكره اللؤلؤ إلا لما فيه من ترك الأدب وأنه من زي النساء ولا أكره الياقوت والزبرجد.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلاَ أَكْرَهُ لِمَنْ كَانَ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ فِي الْحَرْبِ بَلاَءً أَنْ يُعَلَّمَ وَلاَ أَنْ يَرْكَبَ الْأَبْلَقَ قَدْ أَعْلَمَ حَمْزَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ بَدْرٍ».

قال الماوردي: وهذا صحيح ولا بأس بمن علم من نفسه بأساً وإقداماً أن يشهـ نفسه

<sup>. (</sup>١) أخرجه البخاري ٢٩٥/١٠ في اللباس باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة (٥٨٣٩) ومسلم ١٦٤٦/٣

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمٰنُ بن طَرَفة بن عَرْفجَة بن أسعد التميمي وثقه العجلي. تقريب التهذيب ١ / ٤٨٥.

<sup>(</sup>٣) عرفجة بن أسعد بن كريب التميمي صحابي نزل البصرة. تقريب التهذيب ١٨/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ٥/٣٧ وأبو داود ٤٣٤/٤ في الخاتم ٤٣٣٢ والترمذي ٤/٢٥ في اللباس ١٤٠٠ والنسائي ١٦٣/٨ في الزينة باب من أصيب أنفه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند ٧٣/١.

بالأعلام وركوب الأبلق ، لما روينا أن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أعلم بريش نعامة يوم بدر غرزها في صدره، وروي أن أبا دجانة(١) كان يعلم بعصابة حمراء.

وروي أن أبا محجن كان يركب الأبلق، وروي أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان يعلم بذاؤبة ملونة، فأما من علم من نفسه الاحجام عن لقاء عدوه فيكره له الأعلام خوفاً من هزيمة المسلمين.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَا أَكْرَهُ البِرَازَ قَدْ بَارَزَ عُبَيْدَةُ وَحَمْزَةُ وَعَلِيٌّ بِأَمْرِ النَّبِيِّ عَلِيًّ بِأَمْرِ النَّبِيِّ عَلِيْ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَا أَكْرَهُ البِرَازَ قَدْ بَارَزَ عُبَيْدَةُ وَحَمْزَةُ وَعَلِيٍّ بِأَمْرِ النَّبِيِّ عَلِيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ: «وَلَا أَكْرَهُ البِرَازَ قَدْ بَارَزَ عُبَيْدَةُ وَحَمْزَةُ وَعَلِيٍّ بِأَمْرِ

قال الماوردي: وهذا صحيح أما إذا استدعى المشرك البراز فلا بأس أن يبارزه من المسلمين من يعلم من نفسه قوة عليه قد برز أبي بن خلف الجمحي يوم أحد وقال: ليبرز إلي محمد فأني قد حلفت أن أقتله، فقال النبي على «بَلْ أَنَا أَقْتَلُكَ» وَبَرَزَ النّبِي على فَرَمَاهُ بِحَرْبَةٍ فِي صَدْرِهِ فَخَدَشَهُ بِهَا فَمَاتَ مِنْهَا، فَقِيلَ لَهُ وَهُو يَجُودُ بِنَفْسِهِ أَيَقْتُلُكَ بِمِثْلِ هَذَا الخَدْشُ فَقَالَ \_ وَاللّهِ لَوْ تَفَلَ عَلَيَّ لَقَتَلَنِي ٣٠).

فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ [الأنفال: ١٧] وروي أن عتبة بن أبي ربيعة وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة استدعيا البرازيوم بدر، فبرز إليهم ثلاثة من الأنصار، فقالوا: من أنتم، فقالوا: الأنصار قالوا: ما نعديكم، ليقم إلينا أكفاؤنا، فبرز حمزة بن عبد المطلب إلى عتبة بن ربيعة فقتله، وبرز علي رضي الله عنه إلى الوليد بن عتبة فقتله.

وبرز عبيدة بن الحارث إلى شيبة بن ربيعة فقتله، وقطع شيبة رجل عبيدة وخلص حياً فمات بالصفراء بين بدر والمدينة وروي أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بارز عمرو بن ود العامري بيوم الأحزاب فقتله وقد كان أكثر قتال الأنصار فرساناً ورجالة وأما إذا بدا الـرجل

<sup>(</sup>۱) أبو دجانة الأنصاري اسمه سماك بن خرشة وقيل ابن أوس بن خرشة متفق على شهوده بدراً وعلى أنه استشهد باليمامة وأسند ابن إسحاق من طريق يزيد بن السكن أن رسول الله على لمّا التحم القتال ذبّ عنه مصعب بن عمير يعني يوم أحد حتى قتل وأبو دجانة سماك بن خرشة حتى كثرت فيه الجراحة وقيل إنه ممن شارك في قتل مسيلمة وثبت ذكره في الصحيح لمسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي على أخذ سيفاً يوم أحد فقال من يأخذ هذا السيف بحقه فأخذه أبو دجانة ففلق به هام المشركين الإصابة ٧/٧٥.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسئد ١١٧/١ وأبو داود ١١٩/٣ في الجهاد ٢٦٦٥ والحاكم في المستدرك ٣٨٦/٢
 والبيهقي في دلائل النبوة ٦٣/٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٥/ ٣٥٥ وابن كثير في البداية ٤/ ٣٥ وابن سعد في الطبقات ٢/ ١/٣٣ والسيوطي في الدر ٥/ ٦٥ والطبري في التفسير ١٣٧/٩ .

المسلم فاستدعى البراز فمن أصحابنا من كره ذلك لما روي أن علي بن أبي طالب قال لا تبرزن محمداً ولا تدعون إلى البراز، فإن دعيت فأجب فإن الداعى باغ والباغي بمصروع.

ومنهم من لم يكرهه لأن أكثر ما فيه أن يكون معرضاً نفسه للشهادة، وذلك مباح، قد روي أن النبي على حث على القتال يوماً وشوق إلى الجنة فقام رجل فقال: يا رسول الله إن أنا خرجت فقاتلت حتى أقتل صابراً محتسباً أيحجزني عن الجنة شيء فقال على العدو فقاتل حتى قتل (١)

وحكى عن أبي حنيفة: أنه كره البراز داعياً ومجيباً.

مسألة: قَـالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «ويلْسِسُ فَرَسَهُ وَأَدَاتَهُ جِلْدَ مَـا سِـوَى الْكَلْبِ وَالْخَنْزِيرِ مِنْ جِلْدِ قِرْدٍ وَفِيلٍ وَأَسَدٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ لأَنَّهُ جُنَّةً لِلْفَرَسِ وَلاَ تَعَبُّدَ عَلَى الْفَرَسِ».

قال الماوردي: أما الجلود الطاهرة الذكية والمدبوغة فلا بأس بلبسها، والصلاة فيها وعليها، وإن كان لبس غير الجلود أولى، لأن رسول الله على قد أمر بنزع الخفاف والفراء عن شهداء أحد<sup>(۲)</sup> فأما الجلود النجسة من الحيوانات الطاهرة فلا بأس أن يجعلها جنة لفرسه، وآلة لسلاحه، لأنه لا تعبد على فرس، ويجوز أن يلبسها، لكن لا يصلي فيها. لأن توقي النجاسة إنما يجب للصلاة، فأما جلد ما كان نجساً في حياته كالكلب والخنزير وما تولد بينهما فلا يجوز استعماله بحال لا في آله السلاح ولا في جنة فرس، لأن الكلب والخنزير لا يجوز الانتفاع بهما بحال، إلا ما خص به الكلب من جواز الانتفاع حياً في الصيد، والماشية، فكان باقي الانتفاع به على جملة التحريم».

<sup>(</sup>١) صحيح أخرجه أحمد في المسند ٥/٥٠٠ طبعة الشيخ شاكر، والترمذي ١٨٤/٤ (٢٧١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجة ١/٤٨٥ والبيهقي ١٤/٤ (١٥١٥).

## باب صلاة العيدين

قَـالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ خُضُـورُ الْجُمُعَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجُمُعَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجُمُعَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ حُضُورُ الْعِيْدَيْن».

قال الماوردي: الأصل في صلاة العيدين قوله تعالى: ﴿ فَصَلَّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: ٢٥] قيل في التفسير: إنها صلاة العيد، روى حماد عن حميد عن أنس بن مالك أنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَدِمَ المَدِينَةَ وَلِلْأَنْصَارِ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هَذَانِ اليَوْمَانِ فَقَالُوا يَوْمَانِ كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا خَيْرا مِنْهُمَا الْعِيْدَيْنِ الْفِطْرَ كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِما خَيْرا مِنْهُمَا الْعِيْدَيْنِ الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى »(١) وروي أن أول عيد صلاة رسول الله على مسلة العيد يوم الفطر في السنة الثانية من الهجرة (٢) وفيها فرضت زكاة الفطر، وسمي عيداً لأنه يعود في كل سنة، وقيل بل سمي عيداً لأن السرور يعود فيه إليهم.

فصل: لا يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه أن صلاة العيـد ليست من فروض الأعيان، ولكن اختلفوا هل هي سنة أو من فروض الكفايات.

فذهب أبو سعيد الأصطخري إلى أنها من فروض الكفايات، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، فاقتضى أن تكون فرضاً على الكفاية كـ «الجهاد» فعلى هذا لو اجتمع أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام حتى يقيمها من يسقط الفرض بإقامته.

وقال أبو إسحاق المروزي وهو أشبه بمذهب الشافعي، إنها سنة لقوله ﷺ «لاَ فَرْضَ إلاَّ الْخَمْسَ» فعلى هـذا لو اجتمع أهل بلد على تركها، لم يجـز قتالهم وعنفوا على تركها تعنيفاً بليغاً، وقيل بل يقاتلهم، لاستخفافهم بالدين.

فأما قول الشافعي «ومن وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين» هذا نقل المزني في القديم في كتاب الصيد والذبائح، وفيه لأصحابنا تأويلان على اختلافهم في الصلاة:

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ١٠٣/٣ وأبو داود ١/٦٧٥ في الصلاة باب صلاة العيدين ١١٣٤ والنسائي ٣/١٧ في الصلاة العيدين .

<sup>(</sup>٢) قاله أهل السير انظر خلاصة البدر المنير ١/٢٢٩.

أحدهما: وهـو قول أبي إسحـاق، من وجب عليه حضـور الجمعة فـرضاً وجب عليـه حضور العيدين ندباً.

والشاني: وهو قول أبي سعيد ومن وجب عليه حضور الجمعة في عينه وجب عليه حضور العيدين في جملة غيره.

فصل: لا يختلف مذهب الشافعي أن كل من لزمته الجمعة فهو مأمور بصلاة العيدين، إما ندباً أو على الكفاية، فأما من لا تلزمه الجمعة من العبيد والنساء والمسافرين والمعذورين فهل هم مأمورون بصلاة العيدين أم لا؟ على قولين:

أحدهما: نص عليه في القديم في كتاب الصيد والذبائح، أنهم غير مأمورين بها، وكل موضع تصلي فيه الجمعة يصلى فيه العيدان، وما لا تصلى فيه الجمعة لا يصلى فيه العيدان، لأن النبي على - ثم الأئمة - رضي الله عنهم - بعده حضروا منى فلم يُرو أن أحداً منهم صلى العيد، فدل على أن حكمها حكم الجمعة في سقوطها عن المسافر والعبد والمرأة والمنفرد، وإن من أحب منهم أن يتطوع منفرداً صلاها كسائر النوافل بلا تكبير زائد.

والقول الثاني: انص عليه في صلاة العيدين من الجديد وهو الصحيح، أنهم مأمورون بها، لعموم أمره على ولذلك ما ارتاد لها مكاناً واسعاً، لأنها يحضرها من لا يحضر الجمعة، فمن صلى منهم منفرداً صلى كصلاة الإمام بتكبير زائد، فأما تركه على ذلك بمنى فلانعكافه على الحج واشتغاله به لا لكونه مسافراً.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَأُحِبُّ الْغُسْلَ بَعْدَ الْفَجْرِ لِلْغُدُّوِّ إِلَى المُصَلَّى فَإِنْ تَرَكَ الْغُسْلَ تَارِكُ أَجْزَأُهُ».

قال الماوردي: أما غسل العيدين فسنة مختارة، لقوله على غير جمعة من الجمع «إنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى عِيداً فَاغْتَسِلُوا» (١) فنبه على غسل العيد لتشبيهه به ويختار أن يغتسل بعد الفجر الثاني، فإن اغتسل قبل الفجر ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق لا يجزئه كالجمعة.

والثاني: وهو قول ابن أبي هريرة يجزئه بخلاف الجمعة. لأنه مأمور بالبكور بعد الغسل، ولا يمكن البكور غالباً على هذه الحال إلا بتقدم الغسل قبل الفجر، ولأن وقت العيد يضيق على المتأهب للصلاة بعد الفجر، فجاز تقدمه قبله.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/٦٦ وابن ماجة ١٠٩٨ وذكره الحافظ في المطالب العالية ١٦٧/١ والبيهقي ٢٤٣/٣ وقال البوصيري: رواه مسدد والبيهقي بسند رجاله ثقات...

## باب القول في تكبير العيدين و إظهاره

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَأُحِبُ إِظْهَارَ التَّكْبِيرِ جَمَاعَةً وَفُرَادَى فِي لَيْلَةِ الْفِطْرِ وَلَيْلَةِ النَّحْرِ مُقِيمِينَ وَسُفْرا فِي مَنَازِلِهِمْ وَمَسَاجِدِهِمْ وَأَسْوَاقِهِمْ وَيَغْدُونَ إِذَا صَلُوا الصَّبْحَ لِيَأْخُذُوا مَجَالِسَهُمْ وَيَنْتَظِرُونَ الصَّلاةَ وَيُكَبِّرُونَ بَعْدَ الغُدُوِّ حَتَّى يَخْرُجَ الإِمَامُ إِلَى الصَّلاةِ وَقَالَ لِيَأْخُذُوا مَجَالِسَهُمْ وَيَنْتَظِرُونَ الصَّلاةَ وَيُكَبِّرُونَ بَعْدَ الغُدُوِّ حَتَّى يَخْرُجَ الإِمَامُ إِلَى الصَّلاةِ وَقَالَ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ حَتَّى يَفْتَتِحَ الإِمَامُ الصَّلاةَ (قال المزني) هَذَا أَقْيَسُ لأَنْ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي صَلاَةٍ وَلَمْ يَخْطُبْ فَجَائِزُ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَلِيَّكُمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ » وَعَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي بَكْرِ وَشِبْهُ لَيْلَةِ النَّحْرِ بِهَا إِلَّا مَنْ كَانَ حَاجًا فَذِكْرُهُ التَّلْبِيَةُ الْفَطْرِ فِي الْمَسْجِدِ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيْرِ وَشِبْهُ لَيْلَةِ النَّحْرِ بِهَا إِلَّا مَنْ كَانَ حَاجًا فَذِكْرُهُ التَّلْبَيَةُ ».

قال الماوردي: وهذا كما قال أما التكبير في ليلة النحر فسنة إجماعاً، فأما في ليلة الفطر، ويوم الفطر، فمذهبنا أنه سنة أيضاً، وحكي عن أبي أنه سئل عن رجل كبريوم الفطر، فقال كبر إمامه قيل لا، قال ذاك رجل أحمق وحكي عن إبراهيم النخعي أنه قال التكبير يوم العيد من عمل الحوكة.

والـدلالة على ذلـك رواية عليّ وابن عمـر رضي الله عنهمـا، أنَّ رَسُـولَ اللَّهِ ﷺ كَـانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِـطْرِ وَالْأَضْحَى دَافِعاً صَـوْتَهُ بِـالتَّكْبِيـرِ(١)، فـإذا صح أن التكبيـر يوم الفـطر سنة فابتداؤه من غروب الشمس من ليلة شوال.

وقال مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق يبتدي بالتكبير يوم العيد.

والدلالة على صحة ما ذكرناه، قبوله تعبالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَذَاكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٥] فأمر بالتكبير بعد إكمال الصوم، وذلك لغروب الشمس من ليلة شوال، فاقتضى أن يكون ذلك أول زمان التكبير، فإذا ثبت أنه سنة في العيدين من غروب

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في المسند ١/١٥٣ (٤٤٤) وأخرجه البيهقي ٢٧٨/٣ ٢٧٩ وانظر خلاصة البدر المنير ١/٢٣٠ (٧٩٨).

الشمس من ليلتهما فقد اختلف قول الشافعي أي العيدين أوكد في التكبير، فقال في القديم: ليلة النحر أوكد، لإجماع السلف عليها، وقال في الجديد: ليلة الفطر أوكد لورود النص فيها، قال الله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتَكَبِّرُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ﴾ [البقرة ١٨٥].

فصل: فأما هذا التكبير، فقد قال الشافعي هاهنا في الأم إلى أن يخرج الإمام، وقال في القديم إلى انصراف الإمام، وقال في موضع آخر إلى أن يفتتح الإمام الصلاة فاختلف أصحابنا فكان بعضهم يخرج ذلك على ثلاثة أقاويل:

أحدها: إلى أن يخرج الإمام، لأنه زمان التأهب للصلاة.

والثاني: إلى إحرام الإمام، لأن الكلام لا يحرم قبل إحرامه، فكان الاشتغال بالتكبير أولى .

والثالث: إلى انصراف الإمام، لأن حكم العيد ينقضي بفراغه من الصلاة وقال آخرون من أصحابنا: إن كل ذلك يرجع إلى قول واحد وليس باختلاف أقاويل، وإنما المراد في جميع ذلك أنهم يكبرون ما لم يتعلقوا بالصلاة، فتارة عبر عنه بالإحرام، وتارة عبر عنه بخروج الإمام لأن خروجه يوجب الإحرام وتارة عبر عنه بانصراف الإمام، لأن انصرافه يتعقب الإحرام.

فصل: التكبير على ضربين: مطلق ومقيد.

فالمقيد: ما انتظر به أدبار الصلوات.

والمطلق: ما لم ينتظر به حال دون حال، فالتكبير المقيد بالصلوات مسنون في عيد الأضحى وأيام التشريق على ما سيأتي، وتكبير ليلة الفطر والأضحى مطلق غير مقيد، فيكبر في الأحوال قائماً وقاعداً أو ماشياً والفرق بينهما أن تكبير ليلتي العيدين متعلق بالزمان، فلم يختص به بعضه دون بعض، وتكبير أيام التشريق متعلق بالصلوات، فلم يعتبر لغيرها، فإن كبر في أيام التشريق تكبيراً مطلقاً جاز، وإن كبر في ليلتي العيدين تكبيراً مقيداً، ففيه وجهان:

أحدهما: أن يكون مضياً للسنة قياساً على يوم النحر، وأيام التشريق.

والوجه الثاني: أن لا يكون ممتثلًا لما أمر به من سنة التكبير.

#### فصل: القول في رفع الصوت بالتكبير

ويختار أن يرفع صوته بالتكبير كما يرفع الحاج صوته بالتلبية، ويختار لـه الإكثار من القرب وأعمال البر ليلتي العيدين، فقد روي عن أبي الدرداء إما مسندا أو موقوفاً، أنه قـال:

«مَنْ قَامَ لَيْلَتِي الْعِيدَيْنِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ حِينَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ»(١) وروي عنه ﷺ أنه قال: «مَنْ عَصَى اللَّهُ فِي لَيْلَةِ عِيدٍ فَكَأَنَّمَا عَصَاهُ فِي لَيْلَةِ الْوَعِيدِ وَمَنْ عَصَاهُ وَهُوَ يَضْحَكُ دَخَلَ النَّارَ وَهُوَ يَبْكِي» ويختار له البكور إلى المصلى ليحوز فضيلة السبق، وليرتاد أشرف البقاع، وأقربها إلى الإمام.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَأُحِبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ حَيْثُ هُوَ أَرْفَقُ بِهِمْ».

قال الماوردي: وهذا صحيح لأن الإمام راع عليهم فينبغي له أن يصلي العيـد بهم في أرفق المواضع بهم، وإذا كان كذلك فلا يخلو حال البلد من أحد أمرين.

إما أن يكون واسع المسجد يسع جميع أهله والصلاة فيه، مثل مكة وبيت المقدس فالأولى أن يصلي الإمام بهم في المسجد، لأن أهل مكة على عهد رسول الله على وإلى اليوم يصلون العيد في مسجدهم، ولأن المسجد أفضل من الصحراء ولذلك أمر بتحيته، ولأنه أصون من الأنجاس.

والضرب الثاني من البلاد ما اتسعت وضاق سجاها عن سعة جميعهم، فهذا الأولى بالإمام أن يصلي بهم العيد في جنابه ومصلاه، ويستخلف في المسجد من يصلي بضعفة الناس، وقد روى أبو سعيد الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعِيُّ كَانَ يُصَلِّي الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى فِي الناس، وقد روى أبو سعيد الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعِثُ كَانَ يُصلِّي الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى فِي الصَّحْرَاءِ طَلَباً لِلسَّعَةِ (٢) وقد صار مصلى المدينة اليوم داخل البلد؛ لأن العمارة زادت واتصلت حتى غيرت الجبال فصار مصلاهم اليوم في وسطه عند رحبة دار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه - فإن لم يقدر الإمام على الخروج إلى المصلى لعذر من مطر أو ريح صلى بالناس في المسجد، روي أن أبان بن عثمان رضي الله عنه صلى الفطر في مسجد في يوم مطير، فلما فرغ من الصلاة قال لعبد الله بن عامر حدث الناس بما حدثتني به عن عمر رضي الله عنه الفطر في المسجد في يوم مطير."

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَأَنْ يَمْشِيَ إِلَى المُصَلَّى وَيَلْبَسَ عِمَامَةَ وَيَمْشِي

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني في العلل من رواية مكحول عن أبي أمامة وقـال ورواه ثور عن مكحـول وأخرجـه ابن ماجة ١٧٨٢ وأورده ابن الجوزي في العلل ٥٦/٢ وانظر التلخيص ١٨٠/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٤٤٨/٢ في العيدين باب الخروج إلى المصلى (٩٥٦) ومسلم ٢٠٥/٢ في صلاة العيدين ٩٨٩/٩.

<sup>(</sup>٣) ويروى مثله بإسناد ضعيف مرفوعاً من حديث أبي هريرة عن أبي داود ٣٠١/١ في الصلاة (١١٦٠) وابن ماجة ٤١٦/١ في إقامة الصلاة ١٣١٣.

النَّاسُ وَيَلْبَسُونَ الْعَمَائِمَ وَيَمَسُّونَ مِنْ طِيبِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَغُدُوا وَرَوَى الزُّهْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا رَكِبَ فِي عِيدٍ وَلاَ جَنَازَةٍ قَطُّ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) وَأُحِبُّ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَضْعُفَ فَيَرْكَبَ».

قال الماوردي: وهذا كما قال يستحب لمن قصد المصلى لصلاة العيد، أن يكون ماشياً لا راكباً، لرواية الزهري قال ما ركب رسول الله على في عيد ولا جنازة قط، ولأنه إذا مشى قصرت خطاه فكثر ثوابه، ولأن لا يؤذي بركوبه من جاوره أو خالطه، إلا أن يضعف عن المشي لمرضه أو لطول طريقه فلا بأس أن يركب، وكذلك لو كان البلد ثغراً لأهل الجهاد يقرب من بلد العدو فركوبهم وإظهار زيهم وسلاحهم أولى، لما فيه من إعزاز الدين وتحصين المسلمين، فأما الراجع إلى منزله بعد فراغه من الصلاة فإن شاء ركب وإن شاء مشى.

فصل: المختار للناس في هذا اليوم من الزينة، وحسن الهيئة ولبس العمائم، واستعمال الطيب وتنظيف الجسد، وأخذ الشعر واستحسان الثياب، ولبس البياض ما يختاره في يوم الجمعة وأفضل، لأنه يوم زينة، ولأن رسول الله على قال في جمعة من الجمع «إنَّ هَذَا يَومٌ جَعَلَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عِيداً لَكُمْ فَاغْتَسِلُوا» فلما أمر بذلك في الجمعة تشبيها بالعيد كان فعله في العيد أولى.

## مسألة: القول في وقت العيد

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَأُحِبُّ أَنْ يَكُونَ خُرُوجُ الإِمَامِ فِي الوَقْتِ الَّذِي يُوَافِي فِيهِ الصَّلَاةَ وَذَلِكَ حِينَ تَبْرُزُ الشَّمْسُ وَيُوجَّرُ الخُرُوجُ فِي الْفِطْرِ عَنْ ذَلِكَ قَلِيلاً وَرُويَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «أَنْ عَجِّلِ الأَضْحَى وَأَخِّرِ الْفِطْرَ وَذَكِّرِ النَّاسَ» وَرُويَ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَلْبِسُ بُرْدَ حِبَرَةٍ وَيَعْتَمُّ فِي كُلِّ عِيدٍ».

<sup>(</sup>١) انظر الأم للشافعي ٢٣٢/١.

<sup>(</sup>٢) قال الزيلعي ٢١١/٢ غريب يعني لا أصل لـه وقد روى البيهقي ٢٨٢/٣ من طريق الشافعي وهـذا في الأم ٢٣٢/١ أخبرني الثقة أن الحسن قـال: إن النبي ﷺ كان يغـدو إلى العيدين الأضحى والفـطر حين تطلع الشمس فيتتام طلوعها وهذا مرسل.

<sup>(</sup>٣) انظر نصب الراية ٢١١/٢.

البكور إلى المصلى فمن بعد صلاة الصبح إلى أن يكون إماماً، فيأتي المصلى في الوقت الذي تقام فيه الصلاة.

فصل: يختار للإمام أن يعجل صلاة الأضحى ويؤخر صلاة الفطر عنها قليلًا، لما روي أن النبي على كتب إلى عَمْرو بْنِ حَزْم «أَنْ عَجِّلِ الأَضْحَى وَأَخِّرِ الْفِطْرَ (١) وذكِّر الناس»، ولأن الناس في الفطر قد أمروا بتفريق زكاتهم قبل صلاتهم فوسع لهم في زمانها لاشتغالهم وأمروا في الأضحى بالمبادرة إلى نحر أضاحيهم فقدم فعلها لإعجالهم.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيَطْعَمُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الغُدُوِّ وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ يَطْعَمُ قَبْلَ الخُرُوجِ إِلَى الجَبَّان يَوْمَ الفِطْرِ وَيَأْمُرُ بِهِ وَعَنْ ابْنِ المُسَيِّبِ قَالَ كَانَ المُسْلِمُونَ يَأْكُلُونَ يَوْمَ الفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلاَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ يَوْمَ النَّحْرِ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَعْدُو إِلَى المُصَلَّى فِي يَوْمِ الْفِطْرِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ المُصَلَّى فَيُكَبِّرُ أَنْ كَانَ يَعْدُو إِلَى المُصَلَّى فِي يَوْمِ الْفِطْرِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ المُصَلَّى فَيُكَبِّرُ المُصَلَّى عَلَى المِنْبَرِ تَرَكَ التَّكْبِيرَ وَعَنْ عُرُوةَ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُمَا كَانَا يَجْهَرَانِ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَعْدُوانِ إِلَى المُصَلَّى (قال) وَأُحِبُ أَنْ يَلْبَسَ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ».

قال الماوردي: وهذا كما قال من السنة أن يطعم الناس يـوم الفطر قبـل صلاتهم، ولا يطعمون في الأضحى إلا بعد فراغهم، لرواية عبـد الله بن بُريـدَة عن أبيه أنَّ رَسُـولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَطْعَمُ فِي الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّـلاَةِ، وَفِي الْأَضْحَى إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّـلاَةِ (٢) وروى أنسَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَـأْكُلُ فِي الْفِطْرِ قَبْلَ خُـرُوجِهِ إِلَى الصَّـلاَةِ تَمَرَاتٍ ثَـلَاثاً خَمْساً مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَـأْكُلُ فِي الْفِطْرِ قَبْلَ خُـرُوجِهِ إِلَى الصَّـلاَةِ تَمَرَاتٍ ثَـلَاثاً خَمْساً سَعَة (٣).

والفرق بين الفطر والأضحى من وجهين:

أحدهما: أن الأكل قبل يوم الفطر كان محرماً فاستحب الأكل فيه قبل الصلاة ليعلم زوال التحريم، وليس كذلك في الأضحى.

والثاني: أنه لما كانت تفرقة الأضحى بعد الصلاة كانت السنة في الأكل بعد الصلاة، ولما كانت تفرقة الفطر قبل الصلاة كانت السنة في الأكل قبـل الصلاة ليسـاوي الفقراء في أكلهم مما وصل إليهم في يومهم.

<sup>(</sup>١) ضعيف أخرجـه الشـافعي في المسنـد ١٥٢/١ في صــلاة العيـدين ٤٤٢ وفي الأم ٢٣٢/١ والبيهقي ٢٨٢/٣ وقال: هو مرسل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطيالسي في المسند ص ١٠٩ (٨١١) وأحمد في المسند ٣٥٢/٥ والدارمي ٣٧٥/١ في الصلاة والترمذي ٢/٢٦٤ في أبواب الصلاة ٥٤٢ وابن ماجمة ٥٨٨/١ في الصيام ١٧٥٦ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ٥٩٣ وابن خزيمة ٢/٢٣ والدارقطني ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ٤٤٦/٢ في العيدين ٩٥٣ والترمذي ٤٢٦/٢ في أبواب الصلاة ٥٤٣.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِذَا بَلَغَ الإِمَامُ المُصَلَّى نُودِيَ الصَّلَاةُ جَامِعُهُ بلا أَذَانِ وَلاَ إِقَامَةِ».

قال الماوردي: وهذا كما قال ليس من السنة أن يؤذن لصلاة العيد، ولا أن يقام لها وإنما ينادى لها الصلاة جامعة أو الصلاة رحمكم الله، لرواية ابن عباس أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ يُصلِّي صَلاة الْعِيدِ بِلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ (١) وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما (٢) وروى الزهري أن رسول الله على كَانَ يَأْمُرُ أَنْ يُنادَى لِلْعِيدِ وَالاسْتِسْقَاءِ الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ (٣) وقد كان بعض الولاة أحدث الأذان لصلاة العيد، فروى أبو قلابة أن أول من أذن لها عبد الله بن الزبير، وروى سعيد بن المسيب أن أول من أذن لها معاوية، وخطب لها قبل الصلاة (٤) وكان مروان من قبله على المدينة فقام بعض الصحابة إلى مروان وقال لقد أدركت رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلياً رضي الله عنهم يصلون العيد بها أذان ولا إقامة ويخطبون بعد الصلاة، قال تلك سنة متروكة، فقام أبو سعيد الخدري فقال: أما هذا فقد أدى ما عليه، الصلاة، قال تلك سنة متروكة، فقام أبو سعيد الخدري فقال: أما هذا فقد أدى ما عليه، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: أَنْكِرُ الْمُنْكَرَ بِيَدِكَ فَإِنَّ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِلسَانِكَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِلسَانِكَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِلسَانِكَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ وَرِكَال اللهِ بعن العباس، وردوا الأمر إلى حاله، وهو اليوم سيرة الأندلس وبلاد المغرب من أعمال بني أمية.

قال الشافعي فإن قال هلموا إلى الصلاة، أو حي على الصلاة، أو قد قامت الصلاة كرهنا ذلك وأجزأه.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «ثُمَّ يُحْرِمُ بِالتَكْبِيرِ، فَيَرْفَعُ يَـدَيْهِ حَـذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكْرِمُ بِالتَكْبِيرِ، فَيَرْفَعُ يَـدَيْهِ حَـذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكْبِرُ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، سِوَى تَكْبِيرَةِ الإحْرَام ».

قال الماوردي: أما صلاة العيد فركعتان إجماعاً، ويتضمن تكبيراً زائداً قد اختلف الناس في عدده فعند الشافعي أن التكبير الزائد فيها اثنتا عشرة تكبيرة، سبع في الأولى سوى الإحرام وخمس في الثانية سوى الإحرام وكل التكبير من قبل القراءة وبه قال أكثر الصحابة والتابعين.

وقال مالك: التكبير الزائد إحدى عشرة ست في الأولى وخمس في الثانية.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود بإسناد على شرط الصحيح في الصلاة ١١٤٧ وأخرجه من رواية جابر مسلم ٢٠٤/ في صلاة العيدين ٧/٨٨٧ وأبو داود ٢٩٨/١ في الصلاة ١١٤٨ والترمذي ٤١٢/ في الصلاة ٥٣٢.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود ۱۱٤۷ وأحمد رقم ۲۱۷۱ . (۳) أخرجه البخاري ۵۶۹/۲ (۲۰۲۱) ومسلم ۲۰۲/۲ (۹۰۱/۶).

<sup>(</sup>٤) انظر شرح السنة للبغوي بتحقيقنا ٢٠١/٢ ومسند الشافعي ١٥٦/١ (٤٥٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٩٥٦) ومسلم ٩/٨٨، ١/٦٦ في الإيمان ٧٨/٨٤.

وقال أبو حنيفة: يزاد في الأولى ثلاث تكبيرات قبل القراءة ويـزاد في الثانيـة ثلاثـاً بعد القراءة استدلالاً بخبرين:

أحدهما: ما روي أن سعيد بن العاص سأل حذيفة بن اليمان وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما عن تكبير العيدين، فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْعِيْدِ أَرْبَعَا، كَتَكْبِيرِ الْجَنَازَةِ، وَوَالَى بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ، وَكَبَّرَ أَرْبَعَا بِالْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ بِهَا، فَقَالَ حُذَيْفَةً صَدَقًا).

والخبر الثاني: ما رواه ابن مسعود أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّـرَ فِي الْعِيْدِ أَرْبَعـاً وَالْتَفَتَ وَقَالَ أَبْلِغْ كَتَكْبِيرِ الْجَنَازَةِ(٢).

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه ما قاله الشافعي (٣) سمعت سفيان بن عيينة يقول سمعت عطاء بن أبي رباح يقول سمعت عبد الله بن عباس يقول أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهُ كَبَّرَ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، فِي الْأُولَى سَبْعاً سِوَى تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ، وَفِي الشَّانِيَةِ خَمْساً سِوَى تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ، وَهذا أصح إسناداً وأوثق رجالاً، وأثبت لفظاً لأنه جاء بقوله سمعت، وروى تكْبِيرَةِ الْقِيَامِ، عَن عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَىٰ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى فِي الْوَلَى سَبْعاً وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْساً (٤) وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مسنداً أنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَىٰ قَالَ: التَّكْبِيرُ فِي الْأُولَى فِي الْفِطْرِ سَبْعاً وَفِي الاَحِرَةِ خَمْساً كِلْتَاهُما قَبْلِ الْقِرَاءَةِ (٥) وروى نافع عن ابن عمر أنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَىٰ كَبَّرَ فِي الْأُولَى سَبْعاً وَفِي النَّانِيَةِ خَمْساً (٢)، وروى نافع عن ابن عمر أنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَىٰ كَبَّرَ فِي الْأُولَى سَبْعاً وَفِي النَّانِيَةِ خَمْساً (٢)، وروى أبو سعيد الخدري وأنس وأبو هريرة (٧) أنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَىٰ وَمُهِينَ الْعَلَىٰ مَا رويناه أولى من وجهين:

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ١/٣٦٩ في الصلاة باب التكبير في العيدين (١١٥٣) وأحمد في المسند ٤١٦/٤ والبيهقي ٣/٩٨٣.

<sup>(</sup>٢) انظر البيهقي ٢٩١/٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في الأم ١/٢٣٦ باب التكبير في صلاة العيدين.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود ١ /٣٦٨ في الصلاة (١١٤٩) وأبن ماجة ٧/١ ق في إقامة الصلاة ١٢٨٠ والدارقطني ١٨١١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود ١/٣٦٨ـ ٣٦٩ في الصلاة ١١٥١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مالك ١/٠٨٠ والبيهقي ٣٨٨/٣.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد من رواية أبي هريرة قولاً وعائشة فعلاً وفيها ابن لهيعة قال البيهقي في خلافياته: ولا شك في صحته موقوفاً على أبي هريرة خلاصة البدر ٢/٦٦١ والتلخيص ٤/٢ وانظر مسند أبي داود والحاكم ١/١٥ والبيهقي ٣/٨٦٢ أخرجه مسلم ٢/٧٠٦ في صلاة العيد باب ما يقرأ به في صلاة العيدين ١٤ ما / ٢٩٨ وأبو داود ٢/٠١٦ في الصلاة والترمذي ٢/٥١٤ في أبواب الصلاة والنسائي ٣/٨٦٨ وابن ماجة ١/١٠٨ ومالك في الموطأ ١٨٠/١ وأحمد في المسند ٢١٧/٥.

باب القول في تكبير العيدين وإظهاره ـ

أحدهما: زيادة تكبير..

والثاني: كثرة رواته.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيَرْفَعُ كُلَّمَا كَبَّرَ يَدَيْهِ حَذُو مَنْكِبَيْهِ وَيَقِفُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ بِقَدْرِ قِرَاءَةِ آيَةٍ لَا طَوِيلَةٍ وَلاَ قَصِيرَةٍ يُهَلِّلُ اللَّهَ وَيُكَبِّرُهُ وَيَحْمَدُهُ وَيُمَجِّدُهُ».

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا أحرم لصلاة العيد نواها مع إحرامه، ورفع يديه حذو منكبيه، ثم قال قبل التكبيرات الزوائد، وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ثم يكبر بعد ذلك سبعاً ثم يتعوذ ثم يقرأ، وقال محمد بن الحسن يأتي بالتوجه بعد التكبيرات الزوائد مع الاستعاذة، وقال أبو يوسف يتعوذ قبل التكبيرات الزوائد مع التوجه، وما ذكرناه من تقديم التوجه وتأخير الاستعاذة أولى، لأن التوجه يتعقب تكبيرة الإحرام والتعوذ يتعقبه القراءة.

فصل: ويرفع يديه في التكبيرات الـزوائد حــذو منكبيه، وقــال مالــك يرفـع يديـه مع الإحرام ولا يرفع يديه مع الزوائد وهذا غير صحيح.

ودليلنا هو أنها تتبع تكبيرة الإحرام ويستوفى في حال القيام، فوجب أن يكون من سننها رفع اليدين كتكبيرة الإحرام.

فصل: ويقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة آية وسطاً، يهلل الله تعالى ويكبره ويمجده ولينتهي تكبيره إلى آخر الصفوف، وقال أبو حنيفة، يكبر تسعاً متواليات، وقال مالك يقف بين كل تكبيرتين ساكناً، وما ذهبنا إليه أولى، لأنها تكبيرات في حال القيام فوجب أن يتخللها الذكر كتكبيرات الجنازة، ويضع يمني يديه على اليسرى بين كل تكبيرتين.

مسألة: قال الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «فَإِذَا فَرَغَ مِنْ سَبْعِ تَكْبِسِرَاتٍ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ يَقْرَأُ بِ ﴿قَ \* وَالْقُرآنِ الْمَجِيدِ ﴾ وَيَجْهَرُ بِقِرَاءَتِهِ ثُمَّ يَرْكُعُ وَيَسْجُدُ فَإِذَا قَامَ في النَّانِيَةِ كَبَّر خَمْسَ يَكْبِيرَاتٍ سِوَى تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ مِنَ الجُلُوسِ وَيَقِفُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَيْنِ كَفَدْرِ قِرَاءَةِ آيَةٍ لاَ طَوِيلَةٍ تَكْبِيرَاتٍ سِوَى تَكْبِيرَةٍ الْقِيَامِ مِنَ الجُلُوسِ وَيَقِفُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَيْنِ كَفَدْرِ قِرَاءَةِ آيَةٍ لاَ طَوِيلَةٍ وَلاَ قَصِيرَةٍ كَمَا وَصَفْتُ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ خَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ قَرَأً بِأُمِّ القُرْآنِ وَبِهِ ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمْرُ ﴾ ثُمَّ يَرْكُمُ وَيَسْجُدُ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَلاَ يُقْرَأُ مَنْ خَلْفَهُ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَى وَأَبَا وَانْشَقَ الْقَمْرُ ﴾ ثُمَّ يَرْكُمُ وَيَسْجُدُ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَلاَ يُقْرَأُ مَنْ خَلْفَهُ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِي عَلَى وَالْفَوْرِ وَعَمْرَ كَبَّرُوا فِي الْعِيْدَيْنِ سَبْعاً وَخَمْساً وَصَلُوا قَبْلَ الخُطْبَةِ وَجَهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ وَرُويَ أَنْ النَّبِي عَلَى كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأَصْحَى وَالْفِطْرِ بِ ﴿ وَقَ \* وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴾ وَ ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمْرُ ﴾ ثَمَّ يَوْتُو فِي الْأَصْحَى وَالْفِطْرِ بِ ﴿ وَقَ \* وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴾ وَ ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمْرُ ﴾ ".

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا فرغ من التكبيرات السبع استعاذ وقرأ الفاتحة مبتدئاً «بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ بعدها سورة «قاف والقرآن المجيد» فإذا ركع وسجد قام

إلى الثانية فكبر خمساً، وقرأ الفاتحة ﴿وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ [القمر: ١] وإنما اخترنا له القراءة بهاتين السورتين بعد الفاتحة لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سَأَلَ أَبَا وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ بِمَاذَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِي صَلَاةِ الْعِيدِ؟ فَقَالَ فِي الْأُولَى به «قَافٍ» وَفِي النَّانِيةِ بِه «اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ» فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: صَدَقْتَ فلو قرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، أو اقتصر فيهما على الفاتحة أجزأه، ولا سجود للسهو عليه، ويجهر الإمام بالقراءة، لما روي عنه على أنه قالَ صَلاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ إلاَّ الْجُمُعَةَ وَالْعِيدَيْنِ، فإن أسر فقد خالف السنة وأجزاه، وأما المأموم فعلى قولين:

أحدهما: ينصت مستمعاً...

والقول الثاني: يقرأ الفاتحة.

فصل: فإن نسي الإمام تكبيرات العيدين حتى أخذ في القراءة فهل يعود إلى التكبير أم لا؟ على قولين:

أحدهما: وهو القديم وبه قال مالك يعود فيكبر، لأن القيام محل للتكبير، فإذا ذكره في محله فعليه الإتيان به فعلى هذا إن ذكر ذلك قبل فراغه من الفاتحة فعاد إلى التكبير فعليه أن يستأنف الفاتحة بعد التكبير وليس له البناء على ما مضى، لقطعه ذلك بأخذه في التكبير، وإن ذكر بعد القراءة فالمستحب له أن يعيد القراءة بعد التكبير، فإن لم يفعل أجزأه.

والقول الثاني: وهو الجديد وبه قال أبو حنيفة يمضي في القراءة ولا يعود إلى التكبير، لأنه هيئة والهيئات لا تقضى بعد فواتها ولا سجود للسهو فيها.

فصل: قال الشافعي رضي الله عنه وإذا أدرك الإمام وقد فاته بعض التكبير كبر معه ما بقي، ولم يأت بما فات؛ لأن اتباع الإمام فرض والتكبير هيئة مسنونة، والفرض لا يترك بالسنة، فإن أدرك الإمام في الركعة الثانية كبر معه خمساً، وإن كانت أولية لأنه تابع الإمام كبر خمساً، فإذا قام ليقضي الركعة الفائتة كبر خمساً، لأنها ثانية والركعة الثانية من صلاة العيد مضمنة خمس تكبيرات.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «ثُمَّ يَخْطُبُ فَإِذَا ظَهَرَ عَلَى المِنْبَرِ يُسَلِّمُ وَيَرُدُّ النَّاسُ عَلَيْهِ لَأَنَّ هَذَا يُرْوَى غَالِباً وَيُنْصِتُونَ وَيَسْتَمِعُونَ مِنْهُ وَيَخْطُبُ قَاثِماَ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا النَّاسُ عَلَيْهِ لَأَنَّ هَذَا يُرْوَى غَالِباً وَيُنْصِتُونَ وَيَسْتَمِعُونَ مِنْهُ وَيَخْطُبُ قَاثِماَ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جَلْسَةً خَفِيفَةً وَأُحِبُ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى شَيْءٍ وَأَنْ يُثَبِّتَ يَدَيْهِ وَجَمِيعَ بَدَنِهِ فَإِنْ كَانَ انْفِطُرُ أَمرَهُمْ جَلْسَةً خَفِيفَةً وَأَحِبُ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى شَيْءٍ وَأَنْ يُثَبِّتَ يَدَيْهِ وَجَمِيعَ بَدَنِهِ فَإِنْ كَانَ انْفِطْرُ أَمرَهُمْ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَحَضَّهُمْ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَالكَفَّ عَنْ مَعْصِيَتِهِ ثُمَّ يَنْزِلُ وَيَضَرِفُ».

قال الماوردي: وهذا كما قال الخطب المشروعة عشر خطب: خطبة الجمعة، والعيدين، والخسوف، والكسوف، والاستسقاء، وأربع خطب في الحج يوم السابع، ويوم العاشر، والثاني عشر، وهو النفر الأول، ثم هي نوعان نوع منها يتقدم الصلاة، ونوع يتعقب الصلاة، فأما الذي يتقدم الصلاة، فخطبتان الجمعة وعرفة، وأما التي تتعقب الصلاة فالثماني الباقية، وما يتقدم الصلاة واجب، وما يتعقبها سنة، فإذا تقررت هذه الجملة فخطب العيدين سنة تفعل بعد الصلاة، لرواية ابن عباس أن رسول الله على خطب للعيد بعد الصلاة (۱) فإذا أراد الإمام أن يخطب بعد فراغه من الصلاة توجه إلى منبره فرقاً عليه بالسكينة والوقار، فإذا انتهى إلى موقفه استقبل الناس بوجهه وسلم قائماً، قال الشافعي لأن هذا يروى غالباً يعنى السلام وفيه تأويلان:

أحدهما: أنه أراد غالباً في الصحابة منتشراً فيهم . .

والثاني: يريد فعل السلام يروى غالباً على المنبر، فإذا سلم فهل يجلس جلسة خفيفة للاستراحة أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: وهو منصوص الشافعي يجلس بعد سلامه ثم يقوم إلى خطبته.

والشاني: وهو قول أبي إسحاق ليس من السنة أن يجلس، لأنه في الجمعة يجلس انتظاراً للآذان، وليس للعيد آذان، والصحيح أنه يجلس للاستراحة، ليكون ذلك أسكن لجسده وأمضى لخاطره ثم يقوم فيخطب قائماً خطبتين، لأن رسول الله على خطب قائماً، فإن خطب جالساً مع القدرة على القيام أجزاه بخلاف الجمعة لأن خطبة الجمعة فرض كالصلاة، فلم يجز أن يفعلها جالساً، وخطبة العيدين سنة كالصلاة فجاز أن يفعلها جالساً، فإذا أراد أن يخطب ابتدأ الخطبة الأولى فكبر تسعاً تسعاً، فإذا فرغ منها جلس جلسة خفيفة، ثم قام إلى يخطب ابتدأ الخطبة الأولى فكبر تسعاً تسعاً، فإذا فرغ منها جلس جلسة خفيفة، ثم قام إلى الثانية فكبر سبعاً لرواية عبيد الله بن عبد الله بن عبة بن مسعود قال «من السنة أن يكبر في الأولى تسعاً وفي الثانية سبعاً»(٢) وقوله من السنة يحتمل أن يكون أراد به سنة رسول الله واسنة الصحابة رضي الله عنهم، وأيهما كان فالاقتداء به حسن، ولأن الخطبتين أقيمتا مقام ركعتين، فالأولى تتضمن تسع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام والركوع، والثانية سبع تكبيرات مع تكبيرة القيام والركوع، والثانية سبع تكبيرات مع تكبيرة القيام والركوع، والثانية سبع تكبيرات مع تكبيرة القيام والركوع، والثانية بين ظهراني تكبيرة القيام والركوع، فكذلك في الخطبتين، قال الشافعي ولا أحب أن يدخل بين ظهراني

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ۹۸، ۹۲۳، ۹۲۳، ۹۲۳، ۹۷۰، ۹۷۷، ۹۷۹، ۱۲۳۱، ۱۶۹۹، ۹۲۹، ۹۲۹، ۹۲۹، ۹۲۹، ۹۲۹، ۹۲۸، ۵۸۸۰، ۵۸۸۳ ومسلم (۸۸۶).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي (٥٠٢) والبيهقي ٣/٩٦٩- ٣٠٠ وفي إسناد الشافعي إبراهيم بن أبي يحيى فيه مقال قال ابن الملقن: وعبد الله تابعي وهو إذا قال من السنة كذا كان موقوفاً على الأصح وقيل مرفوعاً مرسلاً فإن قلنا بالأول فهو قول صحابي لم يثبت انتشاره فلا حجة فيه على الصحيح وإن قلنا بالثاني فهو مرسل لا يحتج به خلاصة البدر ٢/٣٩٠.

التكبير التحميد والثناء، فإن فعل فهو حسن، وتركه أولى، ويختار أن يعتمد في خطبته على شيء، ليكون أسكن لجسده، فإن أسدل يديه أو تركهما تحت صدره جاز، وينبغي أن يقرأ في خطبته الأولى بعد واجباتها بأمانة ما يليق بزمانه، فإن كان العيد فطرآ بين حكم زكاة الفطر، وأنها واجبة، على من وجدها فاضلة عن قوته، ويبين لهم زمان وجوبها، والحبوب التي يجوز إخراج الزكاة منها، وقدر الصاع المؤدى، ومن يستحق أخذه ومن يجب عليه أداؤه، وإن كان العيد أضحى بين لهم حكم الضحايا، وأنها سنة من الإبل والبقر والغنم، وبين لهم أول زمان النحر وآخره، والعيوب المانعة والأسنان المعتبرة، وقدر ما يأكل ويتصدق، وحكم التكبير في يوم النحر وأيام التشريق، وإن كان فقيها ذكر خلاف الفقهاء فيما يتعلق بالضحايا وزكاة الفطر، ليعلم ببيانه العالم والجاهل فيعلم الجاهل ويتذكر العالم.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَنَفَّلَ المَأْمُومُ قَبْلَ صَلاَةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا فِي بَيْتِهِ وَالمَسْجِدِ وَطَرِيقِهِ، وَحَيْثُ أَمْكَنَهُ كَمَا يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا وَرُوِيَ أَنْ سَهْل بن السَّاعِدِيُّ وَرَافِعَ بْنَ خُدَيْجٍ كَانَا يُصَلِّيَانِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهُ».

قال الماوردي: أما الإمام فلا يختار له أن يتنفل بعد خروجه، لا قبل صلاة العيد، ولا بعدها؛ لأنه قبل الصلاة منتظر وبعدها خاطب، فأما المأموم فيجوز له أن يتنفل قبل الصلاة وبعدها إذا فرغ من استماع الخطبة، وبه قال من الصحابة سهل بن سعد ورافع بن خديج رضي الله عنهما، وقال علي بن أبي طالب ليس له أن يتنفل قبل الصلاة وبعدها كالإمام.

وقال أبو حنيفة يكره له التنفل قبل الصلاة ولا يكره له بعدها.

ودليلنا عموم قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥] وقوله ﷺ «الصَّلاَةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ » والفرق بين الإمام والمأموم أن الإمام متبع في أفعاله، فلو جوزنا له التنفل لتبعه الناس فيه وصار ذلك مسنوناً، وليس كذلك المأموم

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيُصَلِّي الْعِيدَيْنِ المُنْفَرِدُ فِي بَيْتِهِ، وَالْمَسَافِرُ وَالْمَسْلَاقُ وَالْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ وَالْمَلْقُ وَالْمَلْوَالَّهُ وَالْمَرْقِي وَالْمَلْقَالُ وَالْمَلْقُ وَالْمَلْوَالَّ وَالْمَرْوَالِيَّ وَالْمَلْوَالُولُولُ وَالْمَلْوَالُولُولُولُولُولُ وَالْمَلْولِ وَالْمَلْولِ وَالْمَلْولِ وَالْمَلْولُولُولُولُ وَالْمَلْولُولُ وَالْمَلْولِ وَالْمَلْولُولُ وَالْمَلْولُولُ وَالْمَلْولُ وَالْمَلْولِ وَالْمِلْولِ وَالْمَلْولِ وَالْمَلْولِ وَالْمَلْولُولُولُ وَالْمُلْولِ وَالْمُلْولِ وَالْمَلْولُولُولُ وَالْمُلْولِ وَالْمُلْعُلِيلِ وَالْمُلْولُولُ وَالْمُلْعُلُولُ وَالْمُلْعِلِيلُولُ وَالْمُلْعُ وَالْمُلْعُلُولُ وَالْمُلْعُلُولُ وَالْمُلْولُولُولُولُ وَالْمُلْعُلُولُ وَالْمُسْتِعُ وَلَيْعِلْمُ وَالْمُلْعُلُولُ وَلِي الْمُلْعُلُولُ وَالْمُلْولِ وَالْمُسْلِقُ وَلَالْمُولُ وَالْمُسْلِقُ وَالْمُسْلِقُ وَالْمُلْعُلُولُ وَالْمُسْلِقُ وَالْمُلْعُلُولُ ولِلْمُلْمُ وَالْمُلْمُولُ وَالْمُلْعُلُولُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْعُلُولُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُولُولُ وَالْمُلْمُولُ وَالْمُلْمُولُ وَالْمُلْمُ وَلِي لَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِلْمُلْ

قال الماوردي: قد ذكرنا حكم الصلاة، وحكم من يؤمر بها ومن لا تلزمه الجمعة هل يؤمر بصلاة العيد أم لا؟ على قولين:

قال في القديم: لا يؤمر بها.

وقال في الجديد وهو أصح: يؤمر بها وذكرنا توجيه القولين فأغنى عن إعادته.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَأُحِبُّ حُضُورَ الْعَجَائِزِ غَيْرَ ذَاتِ الْهَيْئَةِ العِيدَيْنِ

وَأُحِبُّ إِذَا حَضَرَ النِّسَاءُ الْعِيدَيْنِ أَنْ يَتَنَظَّفْنَ بِالْمَاءِ وَلَا يَلْبَسْنَ شُهْرَةً مِنَ الثِّيَابِ وَتُعزَيَّنُ الصَّبْيَانُ بِالصَّبْغِ وَالْحُلِيِّ».

قال الماوردي: هذا صحيح يستحب للعجائز المسنات غير ذوات الهيئات أن يحضرن صلاة العيد، لقوله ﷺ «لا تَحْرمُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلتَخْرُجْنَ تَفِلاَتٍ».

وروى جابر أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا فَرِغَ مِنْ خُطْبَتِهِ جَاءَ إِلَى النِّسَاءِ مَاشِياً مُتَّكِتًا عَلَى قَوْس فَوقَفَ عَلَيْهِنَّ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ اللَّه تَعَالى، وَحَثَّهُنَّ عَلَى الصَّدَقَةِ، قَالَ جَابِرُ فَتَصَدَّقَتْ هَذِهِ بِنَعْض حُلِيَّهَا وَهَذِهِ بِبَعْض مَا سَنَحَ لَهَا(١) فَأَمَا حضور النساء الشباب فقد استحبه بعض أصحابنا البغداديين تعلقاً بحديث أم عطية أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَر بِإِخْرَاجِ الْمُحَدَّرَاتِ إِلَى الْمُصَلَّى فَقِيلَ إِنَّهُنَّ يَحِضْنَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَشْهَدْنَ الدُّعَاءَ وَالْخَيْر (٢)، المُحَدَّرَاتِ إِلَى الْمُصَلَّى فَقِيلَ إِنَّهُنَّ يَحِضْنَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَشْهَدْنَ الدُّعَاءَ وَالْخَيْر (٢)، وهذا غلط، بل خروجهن مكروه، لما يخاف من افتتانهن بالرجال، وافتتان الرجال بهن، وحديث أم عطية فيجوز أن يكون متقدماً لقوله ﷺ في حِجَّةِ الْوَدَاعِ لِنِسَائِهِ هِي هَذِهِ ثُمَّ عَلَى طُهْرٍ، قالت عائشة لَوْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنعَهُنَّ أَشَدَ الْمُنعِ وَمَن اخْترنا حضوره من النساء فيكره لهن الطيب والزينة، ولبس الشهوة من الثياب، لقوله ﷺ وَيُنجُرُجُنَ تَفِلاَتٍ.

فصل: وأما الصبيان فيستحب إخراجهم ذكراناً وإناثاً، ويختار زينتهم بالثياب والحلي، وهل يحرم على ذكورهم لبس الحرير والحلي من الذهب؟ على وجهين:

أحدهما: يحرم لإطلاق النهي بتحريمها على ذكور الأمة من غير تخصيص صغير من كبير.

والوجه الثاني: يجوز؛ لأن النهي ورد فيمن يصح تكليفه وتتوجه العبادة نحوه.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَغْدُو مِنْ طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ مِنْ أُخْرَى (٣) وَأُحِبَّ ذَلِكَ لِلإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ٤٦٦/٢ في العيدين باب موعظة الإمام النساء يوم العيد ٩٧٨ ومسلم ٢٠٣/٢ في العيدين ٨٥٨٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٢/٤٠١ في الحيض باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ٣٢٤ (٣٥١، ٥٠١) أخرجه البخاري ٩٨١، ٢٦٥) ومسلم ٢/٥٠٦ في صلاة العيدين ١٠/٩٥، ٥٩٠، ١٩٨١)

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري من حديث جابر ٤٧٢/٢ (٩٨٦) ومن حديث أبي هريرة أخرجه الترمـذي ٢٤٢/٢ (٣٥) وأبو داود ١١٥٦ وابن مـاجـة ١٢٩٩ والحـاكم ٢٩٦/١ والبيهقي ٣٠٩/٣ وأحمـد في المسند ٢٨٣ والهيشمي في الموارد ص ١٥٦ (٥٩٢).

قال الماوردي: وهذا كما قال وقد روى نافع عن ابن عمر أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ كَـانَ يَخْرُجُ إِلَى العِيْدِ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ، وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ المُعَرَّسِ (١).

قال أصحابنا: فيحتمل فعل النبي على وجوها منها أنه كان يفعل ذلك، ليساوي في محرفه وممره بين القبيلتين الأوس والخزرج، لأنهم كانوا يتفاخرون بذلك في محالهم، فيقولون مر بنا رسول الله على في أصحابه، فكان إذا مضى إلى المصلى في أحد الحيين رجع في الحي الآخر ليساوي بينهما، ومنها أنه على كَانَ يَتَصَدَّقُ عَلَى مَساكِينِ الطَّرِيقِ، فأحب أن يرجع من غيره ليتصدق على مساكينه، ومنها أنه على كَانَ يَقْصِدُهُ الْفُقَرَاءُ بِالسُّوال ولا يحضره ما يغنيهم، فكان يرجع في طريق آخر توقياً لمسئلتهم، ومنها أنه على كان سئل في طريقة عن معالم الدين وأحكام الشرع فأحب أن يعود في آخر ليعلم أهل الطريقين، ومنها أنه على كان يفعل ذلك لينتشر المسلمون في الطريق ليزداد غيظاً يفعل ذلك للسعة وقلة الزحام، وقيل بل فعل ذلك لينتشر المسلمون في الطريق ليزداد غيظاً لليهود، وقيل بل فعل عليه السلام ذلك تجنباً لمكر المنافقين، وإبطالاً لكيدهم، لأنهم ربما ترصدوا له بالمكر في الطريق الذي ذهب فيه، وقيل بل لتشهد البقاع، فقد جاء في الخبر من مشى في خير وبر شهدت له البقاع يوم القيامة، وقيل في شهادة البقاع تأويلان:

أحدهما: أن الله عـز وجل ينـطقها فتشهـد بذلـك، كما روي أنـه قَالَ ﷺ فِي الْحَجَـرِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ يَشْهَدُ لَهُ مَلاَئِكَةُ الْمَوْضِع .

والثاني: أنه يشهد له سكان الموضع من الجن والإنس كما قال تعالى: ﴿فَمَا بَكُتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ ﴾ [الدخان: ٢٩] يعني سكان السماء والأرض، وقد قيل فيه ما يكثر تعداده ويطول ذكره، فإذا ثبت ذلك عن النبي على لما ذكرنا من المعاني، فقد قال أبو إسحاق المروزي يحتمل أن يكون رسول الله على فعله لمعنى يختص به ويحتمل أن يكون لمعنى يشاركه فيه غيره، فإن علمنا أنه لمعنى يختص به لم يستحب ذلك لمن بعده من الأثمة والمامومين، وإن علمنا أنه لمعنى يشاركه فيه غيره استحببناه لمن بعده من الأثمة والمأمومين، وإن شككنا هل فعله لمعنى يختص به أو يشاركه فيه غيره كان المستحب أن يفعل مثل فعله على اقتداء به، وقال أبو علي ابن أبي هريرة سواء فعله لمعنى يختص به أو يشاركه فيه غيره، فالشيء لمعنى يختص به أو يشاركه فيه غيره، فالمستحب للناس أن يفعلوا ذلك لأن النبي على قد يفعل الشيء لمعنى يختص به ثم يصير ذلك سنة لمن بعده، كالاضطباع والرمل، إلا أن أبا إسحاق وأبا علي قد يختص به ثم يصير ذلك يستحب في وقتنا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٤٥٨/٣ في كتاب الحج باب خروج النبي ﷺ على طريق الشجرة ١٥٣٣ ومسلم ١٨٣٢ (١٢٥٧/٢٢٣) والشجرة هي: التي عند مسجد ذي الحليفة، والمعرس: موضع معروف بقرب المدينة على ستة أميال منها.

وإنما اختلفا إذا علم أن ذلك لمعنى يختص به هل يكون مستحباً في وقتنا أم لا؟ فعنـ د أبي إسحاق لا يستحب، وعند أبي على يستحب لقول الله تعالى .

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا كَانَ الْعُذْرُ مِن مَطَرٍ أَوْ غَيْرِهِ أَمَرْتُهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ (قَالَ) فِي الْمَسْجِدِ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ (قَالَ) وَلَا أَرَى بَأْسَاً أَنْ يَأْمُرَ الإِمَامُ مَنْ يُصَلِّي بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِي مَوْضِع مِنَ المِصْرِ».

قال الماوردي: قد ذكرنا حال البلاد، وأن ما كان واسع الجامع لا يضيق بأهله أقيمت فيه الصلاة للعيد، وما كان منها ضيق المسجد لا يكفي جميع أهله أقيمت صلاة العيد في مصلاه، فإن بعدت أقطار البلد وأطرافه وشق على ضعفة أهله الخروج إلى مصلاه استخلف في جامعه من يصلي بالعجزة ومن لا نهضة فيه ولا حركة، فإن لم يقدر الإمام على الخروج إلى المصلى لعذر من مطر أو خوف صلى بالناس في الجامع، فإن ضاق بالناس استخلف في بعض المساجد من يصلي بباقيهم والله سبحانه أعلم.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَمَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ جَلَسَ حَتَّى يَفَرُغَ فَإِذَا فَلَ أَضَى مَكَانَهُ أَوْ فِي بَيْتِهِ (قال) وَإِذَا كَانَ الْعِيدُ أَضْحَى عَلَّمَهُمْ الإِمَامُ كَيْفَ يَنْحَرُونَ وَأَنَّ عَلَى مَنْ نَحَرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجِبَ وَقْتُ نَحْرِ الإِمَامِ أَنْ يُعِيدَ وَيُخْبِرُهُمْ بِمَا يَجُوزُ مِنَ الأَضَاحِي عَلَى مَنْ نَحَرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجِبَ وَقْتُ نَحْرِ الإِمَامِ أَنْ يُعِيدَ وَيُخْبِرُهُمْ بِمَا يَجُوزُ مِنَ الأَضَاحِي وَمَا لاَ يَجُوزُ وَيُسَنُّ مَا يَجُوزُ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَأَنَّهُمْ يُضَحُّونَ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّسْرِيقِ كُلُهَا (قال) وَكَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ وَعَطَاءً».

قال الماوردي: وصورة هذه المسألة في رجل توجه لصلاة العيد فأدرك الإمام في الخطبة بعد فراغه من الصلاة، فلا تخلو حال الإمام من أحد أمرين، إما أن يكون في المسجد أو في المصلى، فإن كان في المسجد فينبغي له أن يستمع الخطبة، ولا يصلي حتى إذا فرغ الإمام من خطبته صلى حينئذ إن شاء في موضعه بالمصلى، وإن شاء في منزله، لأن وقتها باق إلى زوال الشمس، وليس بعض المواضع أحق بها في الانفراد من بعض، فإن خاف فوات الوقت صلى وإن كان الإمام في الخطبة، لأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها مع إمكان أدائها وتعذر قضائها بعد الوقت في أحد القولين، وإن كان الإمام في المسجد فينبغي له أن يشتغل بالصلاة، حتى إذا فرغ منها استمع باقي الخطبة.

والفرق بينهما أن الداخل إلى المسجد مأمور بالصلاة فيه تحية له وكذلك أمر الداخل يوم الجمعة، والإمام يخطب بالركوع قبل الاستماع تحية له، وليس كذلك المصلي، فإذا ثبت أنه يصلي وإن كان الإمام يخطب فقد اختلف أصحابنا هل يصلي صلاة العيد أو تحية المحادي في الفقه/ ج٢/ م٣٣

المسجد؟ فقال أبو إسحاق المروزي: يصلي صلاة العيد بتكبير زائد وينوب عن تحية المسجد، كمن دخل المسجد فأدرك الإمام في صلاة فريضة، فإنه يصلي معه، وينوب عن تحية المسجد.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: يصلي تحية المسجد ثم يجلس لسماع الخطبة، حتى إذا فرغ الإمام صلى العيد، لأن المأموم تبع لإمامه في الصلاة، فلم يجز أن يقضي ما فاته من الصلاة إلا بعد اتباعه فيما بقى من الخطبة، كما لو أدركه في صلاة فريضة. والأول أصح.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «ثُمَّ لاَ يَزَالُ يُكَبِّرُ خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ فَرِيضَةً مِنَ الْظُهْرِ مِنَ النَّحْرِ إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ الصَّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَيُكَبِّرُ بَعْدَ الصَّبْعِ ثُمَّ يُقْطَعُ وَبَلَغَنَا نَحْوُ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَالصَّبْحُ آخِرُ صَلاَةٍ بِمُنَى وَالنَّاسُ لَهُمْ تَبَعُ».

قال الماوردي: قد ذكرنا أن تكبير العيدين على ضربين مطلق ومقيد، فالمطلق ما تعلق بالزمان وتشريفه وعظيم حرمته، وهذا يشترك فيه الأضحى والفطر، ولا يختص به صلاة من غيرها، وقد مضى تفصيله، وإن أول زمانه من غروب الشمس، وآخره إلى عند ظهور الإمام، فأما المقيد فهو ما تعلق بالصلوات وأتى به في أعقابها، فهذا يختص به الأضحى دون الفطر، لما يتعلق به من حرمة الحج، ويتصل به من أحكام النحر، فإذا تقرر أنه مختص بالأضحى، فقد نص الشافعي في القديم والجديد أنه يبتدىء بالتكبير من بعد صلاة الظهر من يوم النحر، يقطعه بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، فيكبر عقيب خمس عشر صلاة وبه قال من الصحابة ابن عمر، وابن عباس، ومن التابعين عمر بن عبد العزيز والزهري، ومن الفقهاء مالك وعليه العمل بمكة والمدينة.

وقال الشافعي في موضع آخر إنه يبتدىء بالتكبير من بعد المغرب من يوم عرفة إلى بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، فتكون ثماني عشرة صلاة، وقال في موضع آخر حكاه عن بعض السلف أنه كان يبتدىء بالتكبير من بعد الصبح يوم عرفة إلى بعد العصر من آخر أيام التشريق، فتكون ثلاثاً وعشرين صلاة ثم قال واستخير الله سبحانه في ذلك.

واختلف أصحابنا في ذلك فكان بعضهم يخرج ذلك على ثلاثة أقاويل:

أحدها: أنه يكبر من بعد صلاة الظهر من يوم النحر إلى بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، ووجهه أن الناس في التكبير تبع للحاج لقوله تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَدُكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ [الحج: ٢٨] فخاطب الحاج بذلك، وقيل أراد بالمنافع شهود عرفة، وقيل أراد به النحر، والحاج يبتدؤن بالتكبير عند قطع التلبية، وذلك في يوم النحر.

والقول الثاني: يبتدؤن بالتكبير من بعد المغرب من ليلة النحر إلى بعد الصبح من آخر أيام التشريق، ووجهه أن يقال لأنها ليلة عيد فوجب أن يكون التكبير فيها مسنونا كالتكبير المطلق.

والقول الثالث: إنه يبتدىء بالتكبير من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من آخر التشريق، ووجهه أن يقال: لأن يوم عرفة يختص بركن من أركان الحج فوجب أن يكون التكبير فيه مسنوناً كيوم النحر.

وقال أبو إسحاق المروزي، وأبوعلي بن أبي هريرة: ليست المسألة على أقاويل، وإنما هو مذهبه أنه يبتدىء بالتكبير من بعد الظهر من يوم النحر إلى بعد صلاة الصبح من أخر<sup>(۱)</sup> أيام التشريق قولاً واحداً، وقوله في موضع آخر إنه يبتدىء من بعد المغرب من ليلة النحر، فإنما أراد التكبير المطلق وقوله في موضع آخر من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة، فإنما قاله حكاية عن مذهب غيره، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) سقط في جـ.

## باب التكبير

قَسَالَ الشَّنَافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «التَّكْبِيرُ كَمَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلَوَاتِ (قال) فَأُحِبُّ أَنْ يَبْدَأُ الإِمَامُ فَيَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلاثًا نَسَقاً وَمَا زَادَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَحَسَنٌ».

قال الماوردي: وهذا كما قال السنة المأثورة عن النبي على في هذه الأيام أنه يكبر ثلاثاً نسقاً فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا يفصل بينهن بشيء، فإن زاد على ذلك فقال الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر مخلصين له الدين ولوكره الكافرون(١) كان حسناً، وما زاد من ذكر الله سبحانه فحسن.

وقال أبو حنيفة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إلّه إلا الله، والله أكبر ولله الحمد، وبه قال عمر وعلي رضي الله عنهما وعليه عمل الناس في وقتنا، وما ذكرناه من الشلاث النسق أولى، لأننا روينا عن النبي على أنه قَالَ عَلَى الصَّفَا مَعَ مَا ذَكَرْنَا من الزيادة، ولأنها تكبيرات زيدت شعاراً للعيد فكانت وترا كتكبيرات الصلاة، وكيف كبر جاز.

مسألة: قَسَلَ الشَّعَافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَمَنْ فَاتَهُ شِيْءٌ مِنْ صَلاَةِ الإِمَامِ قَضَى ثُمَّ كَبَّرَ».

قال الماوردي: وهذا صحيح، وقال ابن أبي ليلى: يكبر مع الإمام ثم يقضي ما فاته اتباعاً لإمامه، وهو قول مجاهد ومكحول وما ذكرناه أصح لأمرين.:

أحدهما: أنه يلزمه اتباع إمامه في أفعال صلاته وليس التكبير منها.

والثاني: أنه بسلام الإمام قد خرج من إمامته فلم يلزمه الاقتداء به، فإن كبر مع الإمام بعد قضاء ما فاته فصلاته جائزة ما لم يقصد منافاة الصلاة باتباع الإمام، لأن التكبير مزاده كارها.

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في الأم ٢٤١/١ ص ١٢٣٨ باب كيف التكبير ورواه مسلم من حديث جابر الطويل.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيُكَبِّرُ خَلْفَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ، قَالَ المرزي الَّذِي قَبْلَ هَذَا عِنْدِي أُوْلَي بِهِ لاَ يُكَبِّرُ إِلَّا خَلْفَ الفَرَائِضِ».

قال الماوردي: وهذا صحيح أما التكبير فسن للمقيم والمسافر، والرجل والمرأة.

وقال أبو حنيفة التكبير سنة للرجل المقيم دون المرأة، والمسافر وما ذكرنا أولى، لعموم قوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمُ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وإذا صح أن ذلك سنة للكافة فقد قال الشافعي في هذا الموضع يكبر خلف الفرائض والنوافل، وقال في موضع آخر خلف الفرائض، فاختلف أصحابنا فكان المزني مع بعض أصحابنا يخرجون المسألة على قولين:

أحدهما: يكبر خلف الفرائض والنوافل.

والقول الثاني: يكبر خلف الفرائض دون النوافل، وقال آخرون من أصحابنا: مذهب الشافعي يكبر خلف الفرائض دون النوافل قولاً واحداً، وبه جرى العمل توارثاً في الأمصار بين الأئمة، فمن قال تمهيداً لهم عما نقله المزني من تكبيره خلف الفرائض والنوافل جوابان:

أحدهما: أنه غلط في النقل من التنبيه إلى التكبير.

والثاني: أنه غلط في المعنى دون الرواية، وإنما أراد بالتكبير خلف الفرائض والنوافل ما تعلق بالزمان في ليلتي العيدين، دون ما تعلق بالصلوات في أيام النحر، وقال آخرون، بل النوافل على ضربين:

أحدهما: ما سن منفرداً فلا يكبر خلفه.

والثاني: ما سن في جماعة كالاستسقاء والخسوفين فهذا يكبر خلفه، وله أراد الشافعي تشبيها بالفرائض، فمن قال بهذا اختلفوا هل يكبر خلف صلاة الجنازة؟ على وجهين:

أحدهما: يكبر لفعله في جماعة.

والثاني: لا يكبر، لأنها ليست صلاة شرعية ذات ركوع وسجود، وإنما هي دعاء وترحم فلو نسي صلاة من أيام التشريق فقضاها بعد أيام التشريق لم يكبر خلفها، ولو ذكر في أيام التشريق صلاها فائتة قضاها، وكبر خلفها، لأن التكبير من سنة الوقت.

مسألة: قَـالَ الشَّعافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ شَهِـدَ عَدْلَانِ فِي الْفِطْرِ بِأَنَّ الْهِـلَالَ كَانَ بِالْأَمْسِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الزَّوَالِ صَلَّى بِالنَّاسِ الْعِيدَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ لَمْ يُصَلُّوا لأَنَّهُ عَمَلٌ فِي وَقْتٍ إِذَا جَاوَزَهُ لَمْ يُعْمَلْ فِي غَيْرِهِ كَعَرَفَةَ وَقَالَ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ وَأُحِبُ إِنْ ذَكَرَ فِيهِ شَيْئًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا أَنْ يُعْمَلَ مِنَ الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ (قال المزني) قَوْلُهُ الْأَوَّلُ أَوْلَى بِهِ لأَنَّهُ الْحَتَجَّ فَقَالَ لَوْ جَازَ أَنْ يَقْضِيَ كَانَ بَعْدَ الظَّهْرِ أَجْوَزُ وَإِلَى وَقْتِهِ أَقْرَبُ (قال المنزني) وَهَذَا مِنْ قَوْلِهِ عَلَى صَوَابٍ أَحِدِ قَوْلَيْهِ عِنْدِي دَلِيلٌ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ».

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا شهد شاهدان عند الإمام يوم الثلاثين من رمضان وقد أصبحوا صياماً على الشك في رؤية الهلال بأنهما رأيا الهلال من الليل، فإن صحت عدالتهما قبل الزوال أفطر وصلى بالناس، لأن ذلك وقت للصلاة، ما لم تزول الشمس، فأما إذا لم تصح عدالتهما إلا بعد الزوال، فإنه يفطر ويأمر الناس به، وفي إعادة الصلاة من الغد قولان:

أحدهما: وهـو قول أبي حنيفة واختاره المـزني لا تعاد، لأنهـا صـلاة نـافلة سن لهـا الجماعة فوجب أن تسقط بالفوات كصلاة الخسوف.

والقول الثاني: أنها تعاد من الغد لأنها صلاة دائبة فوجب أن لا تسقط بفوات وقتها كالفرائض، وقد روى أنس بن مالك أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَضَائِهَا مِنَ الْغَدِ، إلا أن في الحديث اضطراب ولولا اضطرابه لأعيدت الصلاة من الغد قولاً واحداً.

فعلى هذا اختلف أصحابنا في علة تأخيرها إلى الغد على وجهين. :

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق أن العلة في تأخيرها تعذر اجتماع الناس لتفرقهم وعدم علمهم، فعلى هذا إذا كان البلد لطيفاً يمكن اجتماع أهله بعد الزوال من يومهم صليت في اليوم، لأنه أقرب إلى وقتها الغالب.

والوجه الثاني: وهو ظاهر مذهب الشافعي أن العلة في تأخيرها إلى الغد، أن يؤتى بها في وقتها المسنونة فيه، وذلك بعد طلوع الشمس وقبل الزوال، فعلى هذا لا يجوز قضاؤها في اليوم بحال.

فصل: إذا كان العيد في يوم الجمعة فعلى أهل المصر أن يصلوا الجمعة، ولا يجوز لهم تركها، كما قال به أكثر أصحابنا والفقهاء كافة، وقال ابن عباس وابن الزبير قد سقط عنهم فرض الجمعة، وهذا غير صحيح، لعموم قوله على «الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِم» ولأن العيد سنة والجمعة فرض، ولا يجوز ترك الفرض بالسنة، فأما أهل السواد ففي سقوط الجمعة عنهم وجهان:

أحدهما: أنها واجبة عليهم كأهل المصر.

والوجه الثاني: وهو نص الشافعي أنها سقطت عنهم، لما روي عَنِ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ لَا هُلَ الْعُوَالِي: «فِي مِثْلِ هَذَا الْيُوْمِ قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هٰذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفْ فَإِنَّا مُجَمَّعُونَ» (١) والفرق بين أهل المصر والسواد: أن أهل السواد إذا انصرفوا بعد صلاة العيد شق عليهم العود، لبعد دارهم ولا يشق على أهل المصر لقرب دارهم.

(١) أخرجه أبو داود ١٠٧٣ والحاكم (٢٢٨٨) وابن الجارود في المنتقى ٣٠٢ والبغوي في الشرح ٢٢٢/٤ والبيهقي ٣٠٨/٣.

## باب صلاة خسوف الشمس والقمر

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فِي أَيِّ وَقْتِ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ فَسَوَاءٌ وَيَتَوَجَّهُ الإِمَامُ إلى حَيْثُ يُصَلِّي الْجُمُعَةِ فَيَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً».

قال الماوردي: وهذا صحيح أما الأصل في صلاة الخسوف فقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَـاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ تَسْجُدُوا للسَّمس وَلاَ لِلْقَمَرَ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّـذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: ٣٧] فاحتمل ذلك أمرين:

أحدهما: أن يكون ورد في المنع من السجود لغير الله سبحانه وتعالى.

والشاني: أن يكون أمراً ورد بالسجود عند حدوث معنى هاتين الآيتين، فاحتيج إلى بيان، فبين ذلك رسول الله على بصلاته عند خسوفها دون سائر الآيات. وروى ابن مسعود الأنصاري قال: خسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول الله على فقال المنافقون خسفت بموته، فصلى رسول الله على ثم خطب وَقَالَ «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَتِ اللَّهِ لاَ يَحْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأْيتُمْ ذَلِكَ فَافْرُعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَالصَّلاَة »(۱) فإذا تقرر هذا فأي وقت خسفت فيه الشمس من نصف النهار أو بعد العصر صلى وَالصَّلاة بها سبب تصلى في المسجد حيث تصلى الجمعة، لا حيث تصلى الأعياد، ولأن رسول الله على صلى في المسجد حيث تصلى الجمعة، لا حيث تصلى الخسوف إذا خرج، فإذا أراد الصلاة نادى «الصلاة جامعة» بلا أذان ولا إقامة والله تعالى أعلم.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «ثُمَّ يَكْبِرُ وَيَقْرَأُ فِي الْقِيَامِ الْأَوَّلِ بَعْدَ أُمَّ الْقُرْآنِ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ إِنَّ كَانَ يَحْفَظُهَا ثُمَّ يَرْكَعُ فَيُطِيلُ وَيَجْعَلُ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ إِنَّ كَانَ لَا يَحْفَظَهَا ثُمَّ يَرْكَعُ فَيُطِيلُ وَيَجْعَلُ رُكُوعَهُ قَدْرَ قِرَاءَةِ مِائَةِ آيَةٍ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يَوْفَعُ فَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يَوْفَعُ فَيَسُجُدُ ثُمَّ يَوْفَعُ فَيَسُجُدُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ۱۱/۲د في الكسوف باب الصلاة في كسوف الشمس (۱۰٤۱، ۷۰٬۱۰۷) ومسلم ٢/٨٢ في الكسوف ٩١١/٢٣.

سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ بِأُمَّ الْقُرْآنِ وَقَدُرِ مِائَةٍ وَخَمْسِينَ آيَةً مِنَ الْبَقَرَةِ ثُمَّ يَرْكَعُ بِقَدْرِ مِائَةٍ وَخَمْسِينَ آيَةً مِنَ الْبَقَرَةِ ثُمَّ يَرْكَعُ بِقَدْرِ مِائَةِ آيَةٍ مِنْ الْبَقَرَةِ ثُمَّ يَرْكَعُ بِقَدْرِ خَمْسِينَ آيَةً مِنَ الْبَقَرَةِ ثُمَّ يَرْفَعُ ثُمَّ يَسْجُدُ وَإِنْ جَاوَزَ هَذَا أَوْ قَصَّرَ عَنْهُ فَإِذٌ قَرَأً بِأُمَّ الْقُرْآنُ أَجْزَأُهُ».

قال الماوردي: وهذا كما قال صلاة الخسوف ركعتان، في كل ركعة منهما ركوعان، وبه قال مالك وإسحاق.

وقال أبو حنيفة: ركعتان كسائر الصلوات من غير ركوع زائد استدلالاً برواية الحسن عن أبي بكرة أنَّ النَّبِيَّ عَنْ صَلَّة الْخُسُوفِ رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاتِكُمْ هَذِهِ (١) وبما روي عن النبي عَنْ أَنَّهُ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاة كَأَحَدِ صَلاَةٍ صَلَيْتُمُوهَا قال (٢) ولأن هذه الصلاة إما أن تكون فرضاً أو نفلاً، وعلى كلا الحالين ليس لها نظير فيهما بركوع زائد قال: ولأن الصلوات تختلف في أعداد ركعاتها ولا تختلف في زيادة أركانها، فكان مذهبكم مخالفاً للأصول المقررة فيها.

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه رواية عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنَّ الشَّمْسَ خُسِفَتْ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً قَدْرَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً ثُمَّ رَفَعَ وَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً وَهُو دُوْنَ الأَوَّل ثُم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام (٣) الأول ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الأول ثم رَنَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الثَّانِيةِ، فَقَامَ قِيَاماً طويلاً دُونَ قِيَامِهِ الأَوَّل ثُمَّ سَاقَ الخَبر إلى آخره (٥) وروت عمرة عن عائشة أنَّ النَّبِي ﷺ صَلَّى الْخُسُوفَ رَكْعَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَيْنِ (١) وروي مثل ذلك عن جابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري رضي الله وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم وسمرة بن جندب، ولأنها صلاة نفل يسن فيها اجتماع الكافة فوجب أن تختص بمعنى تباين به غيرها من النوافل كالعيد والاستسقاء المختص بزيادة التكبيرات.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٤٠، ١٠٤٨، ١٠٦٢، ١٠٦٣، ٥٧٨٥) والنسائي ٣/١٢٤ والبيهقي ٣٣٧/٣.

<sup>(</sup>٢) سقطفي جـ

 <sup>(</sup>٣) في جـ ركوعه.
 (٤) مقط في جـ

<sup>(</sup>٤) سقط في ج. .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشافعي في المسند ١/١٦٥ (٤٧٧) والبخاري ٢/٥٤٠ في الكسوف (١٠٥٢) ومسلم ٢/٦٢٦ في الكسوف ٧٧/٧١ ومالك في الموطأ ١٨٦/١ في الكسوف.

<sup>(</sup>٦) أخَّرجه البخاري ٢/٦٢٥ في الكسوف باب التعوَّذ من عـذاب القبر (١٠٥٠) ومسلم ٢١١/٢ في الكسوف ٨/٣٠ ومالك في الموطأ ١٨٧/١ (٣) وحديث أبي موسى عن الشافعي في المسند ١٦٦/١ (٨٢) وحديث جابر عن أبي داود (١١٧٨).

فأما الجواب عن روايتهم فمن وجهين:

أحدهما: ترجيح.

والثاني: استعمال فأما الترجيح فمن ثلاثة أوجه.

أحدهما: أن إخبارنا أكثر رواة وأصح إسناداً.

والثاني: أنها أزيد وأكثر عملًا.

والثالث: أنه عمل الأثمة وفعل أهل الأمصار، قد عمل به عمر وعلي رضي الله عنهما بالمدينة وعبد الله بن عباس بالبصرة وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب بالمدينة، فكان العمل بأخبارنا أولى لما تضمنها من الترجيح، وأما الاستعمال فمن ثلاثة أوجه:

أحدهما: استعمال لفظ الراوي وقوله كصلاتكم هذه أي: يتضمنها ركوع وسجود بخلاف الجنازة، وقوله في الخبر الأخر «كأحد صلاة صليتموها» يعني: من صلاة الخسوف.

والشاني: تسليم الرواية على ظاهرها وحملها على الجواز، وحمل ما رويناه على الأفضل . الأفضل . الأفضل .

والشالث: حمل روايتهم على أن الخسوف تجلى سريعاً ولم يطل، فركع ركوعاً واحداً، وحمل روايتنا على أنه أطال فركع ركوعين، قال أبو إسحاق المروزي فإن قيل إنه ركع ركوعاً واحداً ليدل على الجواز، والسنة، فالأولى أن يركع ركوعين في تطويل الخسوف وتجليه فالسنة في طويل الخسوف ركوعان وفي قصيره ركوع واحد، وقال أبو العباس بن سريج كل ذلك من الاختلاف المباح، ليس بعضه بأولى من بعض.

وأما الجواب عن قولهم إن الخسوف إما أن تكون فرضاً أو نفلاً، وليس في أحدهما ركوع زائد، فيقال الصلوات قد تختلف في هيئاتها وأركانها، ولكل صلاة هيئة تختص بها، فلصلاة العيد هيئة، ولصلاة الخسوف هيئة، ولو جاز أن يكون هذا مبطلاً لما ذهبنا إليه في صلاة الخسوف تغيير هيئاتها، لوجب أن يكون مبطلاً لصلاة الجنازة لتغيير هيئاتها واختلاف أوصافها.

وأما الجواب عن قولهم إن الصلاة تختلف في أعداد ركعاتها، إلا في زيادة أركانها فواضح الفساد؛ لأن زيادة أعدادها توجب زيادة أركانها، وليس في ذلك زيادة معنى يقتضي الانفصال عنه.

فصل: وأما صفة الصلاة وكيفيتها، فهو أن يبتدىء بالإحرام ناوياً صلاة الخسوف، ثم يتوجه ويستعيذ، ويقرأ الفاتحة يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ بعدها بسورة البقرة إن كان يحسنها، أو بقدرها من غيرها على ما قرره ابن عباس رضي الله عنه في روايته، أن رسول الله عنه أطال القيام الأول بنحو من سورة البقرة، ثم يكبر ويرفع بقدر مائة آية، يسبح

في ركوعه ولا يقرأ، ثم يرفع فيقول الله أكبر، ثم يقرأ الفاتحة يتبدئها ببسم الله الرحمن الرحيم، وهل يستعيذ قبلها أم لا، على وجهين ثم يقرأ بقدر مائتي آية من البقرة، ثم يركع بقدر ثمانين آية دون الركوع الأول، ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده فيكون في رفع رأسه من الركوع الأول مكبراً، وفي الثاني قائلًا سمع الله لمن حمده، نص الشافعي عليه ثم يسجد سجدتين لا يطيل فيهما، ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيستعيذ، ثم يقرأ الفاتحة يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ بقدر مائة وخمسين آية من البقرة، ثم يركع بقدر سبعين آية، ثم يرفع مكبراً، وهل يستعيـذ أم لا على وجهين؟ ثم يقرأ مائة آيـة من البقرة، ثم يـركع بقـدر خمسين آية يسبح، ثم يرفع يقول سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين لا يطيل فيهما، ثم يتشهد ويسلم، هكذا روى ابن عباس عن رسول الله ﷺ، وقد حكى البويسطى عن الشافعي أن ابن عباس صلى بالبصرة لخسوف القمر(١)، وقرأ في القيام الأول بسورة البقرة، وفي الثاني بسورة آل عمران، وفي الثالث بسورة النساء، وفي الرابع بسورة المائدة، وهو قريب من الأول، وكيف قرأ أجزأه، ولو اقتصر على الفاتحة جاز، ولو نسى أن يقرأ في القيام الشاني من الركعة الأولى حتى سجد عاد فانتصب قائماً وقرأ وركع وسجد ثم قام إلى الثانية، وسجد للسهو، فلو أدركه مؤتمر في الركوع الثاني لم يعتد له بهذه الركعة، لأن ما فاته منها أكثرها، فصار بخلاف من أدركه راكعاً في فرض، فلو صلى ركعتين كسائـر النوافـل من غير ركـوع. زائد، فإن تأول مذهب أبي حنيفة فليس عليه سجود السهو، وإن سها وكان شافعياً فعليه سجود السهو.

> فصل: فإذا فرغ من الصلاة على ما وصفنا خطب خطبتين: وقال مالك، وأبو يوسف، ليس من السنة أن يخطب لها.

ودليلنا رواية عائشة رضي الله عنها وسمرة بن جندب أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْخُسُوفَ ثُمَّ خَطَبَ (٢) ولأنها صلاة نفل سن لها اجتماع الكافة فوجب أن يكون من شرطها الخطبة كالعيدين.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿ وَيَشُر فِي خُسُوفِ الشَّمْسَ بِالْقِرَاءَةِ لَأَنَّهَا مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً قَالَ نُحُواً مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّل ِثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَاماً طَوِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّل ِثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَاماً طَوِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّل ِثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَاماً طَوِيلاً

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في المسند ١٦٣/١-١٦٤ (٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ١/٩٧٩ (١١٨٤).

وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأُوّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأُوّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ مَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسَ فَقَالَ «إِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ آيَتانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لاَ يَخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ يَحْلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ «إِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَر آيَتانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لاَ يَخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ» وَوَصَفَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ إلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا سَمِعْتُ مِنْهُ حَرْفا لأَنَّهُ أَسَرُّ وَلَوْ سَمِعَهُ مَا قَدَّرَ قِرَاءَتَهُ وَرُويَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ مَلَى فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكِبُ فَخَطَبَنَا فَقَالَ إِنَّمَا صَلَّيْتُ كَمَا رَبُعَةٍ يُصَلِّي قَالَ وَبَلَغْنَا عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ صَلَّى فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ».

قال الماوردي: أما صلاة كسوف القمر فالجهر فيها مسنون إجماعاً لأنها من صلاة الليل، فأما صلاة خسوف الشمس فمذهب الشافعي وأكثر الفقهاء، أنه يسر فيها بالقراءة.

وقال أبو يوسف ومحمد وإسحاق: يجهر فيها بالقراءة. استدلالاً برواية عائشة أن رسول الله على الخسوف الشمس فجهر بالقراءة، ولأنها صلاة نفل كالعيدين.

ودليلنا ما روي عن ابن عباس أنَّه قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ صَلاةً خُسُوفِ الشَّمْسِ فَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ وَلاَ حَرْفاً (٢)، وروي نحوه عن سمرة بن جندب، ولأنها صلاة نهار يفعل مثلها في الليل فوجب أن يكون من صفتها الإسرار كالظهر والعصر، ولأنها صلاة لخسوف أحد النيرين فوجب أن تكون سنتها كسنة الصلوات الراتبة في وقتها.

أصله: خسوف القمر.

وأما حديث عائشة رضي الله عنها. فقد روينا عنها خلافه، على أننا نحمل قـولها جهـر على أحد وجهين:

إما على أنه جهر بالآية والآيتين، أو على أنه أسمع نفسه وذلك يسمى جهراً، قال ابن مسعود: ما أسر من أسمع نفسه، وأما قياسهم فمعارض بقياسنا وهو أولى لشهادة الأصول له.

مسألة: قَـالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنِ اجْتَمَعَ عِيْدُ وَخُسُوفَ وَاسْتِسْقَاءُ وَجَنَازَةٌ بُدِىءَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الجنازَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَضَرَ الإِمَامَ أَمَرَ مَنْ يَقُومُ بِهَا وَبُدِىءَ بِالْخُسُوفِ ثُمَّ يُصلِّي الْعِيدَ ثُمَّ أَخِرَ الاسْتِسْقَاءَ إِلَى يَوْمِ آخَرَ وَإِنْ خَافَ فَوْتُ الْعِيْدِ صَلَّاهَا وَخَفَّفَ ثُمَّ خَرَجَ يُضلِّي الْعِيدَ ثُمَّ أَخُرَ الاسْتِسْقَاءَ إِلَى يَوْمِ آخَرَ وَإِنْ خَافَ فَوْتُ الْعِيْدِ صَلَّاهَا وَخَفَّفَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا إِلَى صَلاَةِ الْخُسُوفِ ثُمَّ يَخْطُبُ لِلْعِيدِ وَلِلْخُسُوفِ وَلاَ يَضُرُّهُ أَنْ يَخْطُبَ بَعْدَ الزَّوَال لَهُمَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي ٣٣٥/٣ وفيه ابن لهيعة وبنحوه أخرجه أبو داود ١١٨٩/(١١٨٩)وأخرجه أحمد من طريق سمرة بن جنـدب في المسند ٦/٥ وأبـو داود ١/٢٠٧ (١١٨٤) والتـرمـذي ٢/٥١ في أبـواب الصلاة (٥٦٢) والنسائي ١٤٠/٣ وابن ماجة ٢/٢٠١ والحاكم ٢/٣٦٩.

وَإِنْ كَانَ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ بَدَأً بِصَلَاةِ الْخُسُوفِ وَخَفَّفَ فَقَرَأً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَمَا أَشْبَهَهَا ثُمَّ يَخْطُبَ لِلْجُمْعَةِ وَيَذْكِرُ فِيهَا الْخُسُوفَ ثُمَّ يُصَلِّي الجُمْعَةِ».

قال الماوردي: وصورة هذه المسألة: أن يجتمع عيد وخسوف، واستسقاء، وجنازة، فالأولى تأخير الاستسقاء؛ لإمكان فعله في كل زمان، ثم يبدأ بالصلاة على الجنازة إن حضرت، لتأكيدها، ولما أمر به من المبادرة بها، مع ما يخاف من تغيير الميت والتأذي به، ثم يصلي الخسوف، ثم العيد بعده، لأن بقاء وقت للعيد متيقن إلى زوال الشمس، وبقاء الخسوف غير متيقن، وربما أسرع تجليه، فإن ضاق وقت العيد وعلم أنه إن اشتغل بصلاة العيد متيقن وبقاء العيديك صلاة العيد بدأ بصلاة العيد أولاً، ثم صلى الخسوف بعدها؛ لأن فوات العيد متيقن وبقاء الخسوف مجوز، فكانت البداية بما يتيقن فواته أولى، فإذا صلى العيد لم يخطب، وصلى للخسوف، ثم خطب لهما بعد الزوال، لأن خطبة العيد سنة، فجاز فعلها في غير وقتها.

فإن قيل: تصور الشافعي اجتماع الخسوف والعيد محال، لأن العيد إما أن يكون في أول للشهر إن كان فطراً، أو في العاشر إن كان نحراً، والخسوف إما أن يكون في الشامن والعشرين إن كان للشمس، وفي الرابع عشر إن كان للقمر، فاستحال اجتماع الخسوف والعيد.

قيل عن هذا أجوبة.

أحدهما: أن الشافعي لم يكن غرضه في هذا تصحيح وقوعه، وإنما كان غرضه الكشف عن معاني الأحكام بإيقاع التفريع في المسائل ليتضح المعنى، ويتسع الفهم، وبذلك جرت عادة العلماء في تفريع المسائل، حتى قالوا في الفرائض مائة جدة وخمسون أختاً، وإن كان وجود ذلك مستحيلاً.

جواب ثان وهو أن الشافعي تكلم على ما يقتضيه قول أهل النجوم الذي لا يسوغ قبول قولهم، وقد نقل الواقدي وأهل السير أن الشمس خسفت في اليوم الذي مات فيه إبراهيم بن النبي على، وكان اليوم العاشر من الشهر، وروى ذلك علقمة عن ابن مسعود، وقيل كان اليوم العاشر من رمضان، وقيل العاشر من شهر ربيع الأول، وقيل الشمس خسفت يوم مات الحسن بن على عليه السلام، وكان يوم عاشوراء.

جواب ثالث: أنه وإن كانت العادة فيما ذكروا فقد ينتقص عند قيام الساعة ووجود أشراطها، فبين الحكم فيها قبل وجودها، فلو اجتمع عيد وخسوف وجمعة وضاق وقت الجميع بدأ بالعيد أولاً، لتعجيل فواته، ثم الجمعة؛ لأنها من فروض الأعيان، ثم الخسوف،

فلو تعجل وقت الخسوف بدأ بالصلاة له ولم يخطب، ثم صلى العيد، ثم خطب للجمعة وذكر فيها الخسوف والعيد، وذكر فيها الخسوف والعيد، ثم صلى العبد، ثم صلى الجمعة وذكر فيها الجمعة.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ خُسِفَ الْقَمَرُ صَلَّى كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ لَأَنَّهَا صَلَاةُ اللَّيْلِ فَإِنْ خَسَفَ بِهِ فِي وَقْتِ قُنُوتٍ بَدَأَ بِالْخُسُوفِ قَبْلَ الْوِتْرِ وَقَبْلَ رَكْعَتَي بِالْقِرَاءَةِ لِأَنَّهَا صَلَاةً اللَّيْلِ فَإِنْ خَسَفَ بِهِ فِي وَقْتِ قُنُوتٍ بَدَأَ بِالْخُسُوفِ قَبْلَ الْوِتْرِ وَقَبْلَ رَكْعَتَي الْفَجْرِ وَإِنْ فَاتَتَا لِأَنَّهُمَا صَلَاةُ انْفِرَادٍ وَيَخْطُبُ بَعْدَ صَلَاةِ الْخُسُوفِ لَيْلًا وَنَهَاراً وَيَحُضُّ النَّاسَ عَلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُهُمْ بِالتَّوْبَةِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَيُصَلِّي حَيْثُ يُصَلِّي الْجُمُعَةِ لاَ حَيْثُ يُصَلِّي الْجُمُعَةِ لاَ حَيْثُ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُهُمْ بِالتَّوْبَةِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَيُصَلِّي حَيْثُ يُصَلِّي الْجُمُعَةِ لاَ حَيْثُ يُصَلِّى اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّه

قال الماوردي: وهذا كما قال، السنة في كسوف القمر أن يصلي لها جماعة كخسوف الشمس.

وقال مالك وأبو حنيفة يصلى الناس أفراداً، لأنها من صلاة الليل.

ودليلنا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى لِخُسُوفِ الشَّمْسِ جَمَاعَةً، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ فرَاغه: «إِنَّ الشَّمْسِ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْرُغُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَإِلَى الصَّلَاةِ» وأشار إلى الصلاة التي فعلها في جماعة، وكانت بياناً لقوله تعالى: ﴿وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَ ﴾ [فصلت: ٣٧].

وروى الحسن البصري أن ابن عباس صلى بالبصرة لكسوف القمر في جماعة، ثم ركب بعيره وخطب، فقال: أيها الناس لم أبتدع هذه الصلاة بدعة، وإنما فعلت كما رأيت سول الله على يفعل، ولأنه خسوف سن له الصلاة فوجب أن يكون من سنتها الجماعة كخسوف الشمس، ولأنهما صلاتان يتجانسان، فإذا سن الإجماع لأحدهما سن للأخرى كالعيدين، ويجهر بالقراءة لأنها من صلاة الليل، ويخطب بعد الصلاة كما يخطب في خسوف الشمس.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِنْ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى تَغِيبَ كَاسِفَةً أَوْ مُنْجَلِيَةً أَوْ خُسِفَ الْقَمَرُ فَلَمْ يُصَلِّ لِلْخُسُوفِ فَإِنْ غَابَ خَاسِفاً خُسِفَ الْقَمَرُ فَلَمْ يُصَلِّ لِلْخُسُوفِ فَإِنْ غَابَ خَاسِفاً صَلَّى لِلْخُسُوفِ بَعْدَ الصَّبْحِ مَا لَمْ تَـطْلُع الشَّمْسُ وَيُخَفِّفُ لِلْفَرَاغِ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ فَإِنْ طَلَعَتْ أَوْ أَحْرَمَ فَتَجَلَّتْ أَتموها».

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا لم يصل لخسوف الشمس حتى غربت لم يصل لها لفقد السبب الموجب لها بذهاب زمان الشمس وسلطانها، فإن لم يذهب زمانها لكن لم يصل لها حتى تجلت سقطت الصلاة لها لفقد الصفة الموجبة لها، فإن تجلى عن بعضها وبقي بعضها وبقي بعضها صلى لما بقي، لوجود السبب الموجب لها، وأما كسوف القمر إذا لم يصل له حتى غاب كاسفاً فله ثلاثة أحوال:

أحدهما: أن يغيب كاسفا قبل طلوع الفجر، فهذا يصلي لبقاء سلطان الليل، لأن الاعتبار ببقاء الوقت لا ببقاء الطلوع، ألا ترى أنه لو بقي خاسفاً حتى طلعت الشمس لم يصل له لفوات وقته، وإن كان الخسوف موجوداً.

والثاني: إنه لا يصلي لـ حتى تطلع الشمس، فقـ سقـطت الصـ القـوات الـوقت بذهاب نور القمر، سواء كان القمر طالعاً أو غائباً.

والثالث: أن لا يصلي له حتى يغيب كاسفاً بعد الفجر وقبل طلوع الشمس ففيه قولان:

أحدهما: وبه قال في القديم لا يصلي له، لأن القمر آية الليل كما أن الشمس آية النهار، قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّهُلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مَيْضِرَةً ﴾ [الإسراء: ١٢] فلما لم يصل لخسوف الشمس إذا تقضي النهار، لم يصل لخسوف القمر إذا تقضى الليل.

والقول الثاني: وهو أصح أنه يصلي له ما لم تطلع الشمس، لبقاء سلطانه والانتفاع بضوئه، وخالف الشمس الذي يذهب ضوءها بدخول الليل، فلو لم يغب القمر حتى طلع الفجر وهو على كسوفه ففي الصلاة له قولان أيضاً، كما لو غاب خاسفاً، فلو أحرم بصلاة الخسوف فتجلى قبل إتمام الصلاة، أو طلعت الشمس فإنه يتمم الصلاة ولا تبطل بفوات الوقت.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِنَّ جَلَلْهَا سَحَابٌ أَوْ حَاثِلٌ فَهِيَ عَلَى الخُسُوفِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ تَجَلَّى جَمِيعُهَا وَإِذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ فَخَافَ فَوْتَ أَحْدَهِما بَدَأَ بِالَّذِي لَخُسُوفِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ تَجَلَّى جَمِيعُهَا وَإِذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ فَخَافَ فَوْتَهُ فَوْتَ أَحْدَهِما بَدَأَ بِاللَّذِي يَخَافُ فَوْتَهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الآخَرِ وَإِنْ لَمْ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ الخُسُوفِ إِلَّا بِأُمَّ الْقُرْآنِ أَجْزَأُهُ وَلاَ يَجُورُ عِنْدِي تَرْكُهَا لِمُسَافِرِ وَلاَ لِمُقِيمٍ بِإِمَامٍ وَمُنْفَرِدِينَ».

قال الماوردي: وهذا صحيح، إذا تيقن الخسوف ثم جلله سحاب أو حال دونه حائل يمنع من النظر إليه فلم يعلم هل تجلى أمر لا يصلي له، لأن الأصل بقاء الخسوف إلا بعد تيقن تجليه، فلو كان القمر طالعاً غير كاسف فغاب ضوءه فلم يعلم هل ذلك لكسوفه أو حاثل تجلله من سحاب أو غيره لم يصل له، لأن الأصل أنه غير كاسف.

قال الشافعي: «فإن اجتمع أمران فخاف فوات أحدهما، بدأ بالذي يخاف فوته ثم رجع إلى الآخر» وقد ذكرنا ذلك فيما مضى وقد ذكرنا أنه لو اقتصر في صلاة الخسوف على فاتحة الكتاب وحدها أجزأه.

وصلاة الخسوف سنة في الحضر والسفر للحر والعبد، والرجال دون النساء في جماعة وفرادى، لتعلقها بآية عامة يشترك فيها الكافة، فإن صلاها النساء فلا بأس، وإن صلاها الرجال فرادى لم يخطب بعدها؛ لأن الخطبة للغير».

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُّرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلاَ آمر بِصَلاَةٍ فِي سِوَاهِمَا وَآمر بِالصَّلاَةِ مُنْفَرِدِيْنَ».

قال الماوردي: وهذا كما قال، ليس من السنة أن يصلي لشيء من الآيات سوى خسوف الشمس وكسوف القمر، فإما الزلازل والرياح والصواعق وانقضاض الكواكب فلا يصلي لشيء منه، كصلاة الخسوف في جماعة ولا فرادي.

وقال ابن مسعود ويصلي جماعة في كل آية، وبه قال أحمد وإسحاق، وقال أهل العراق يصلي فرادى.

ومذهبنا أصح؛ لأنه قد كان على عهد رسول الله على آيات، منها انشقاق القمر، والزلازل والرياح والصواعق، فلم يصل لشيء منها، وصلى للخسوف. وروى ابن عباس أن رَسُولَ اللَّه على كَانَتْ إِذَا هَبَّتْ رِيحُ عَاصِفُ اصْفَرَّ لَوْنُهُ «وَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحاً وَلاَ تَجْعَلْهَا رِيحاً» (١) وإنما قال ذلك، لأن الله تعالى جعل الرياح رحمة والريح نقمة، وقال تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا وَوَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ ﴾ [الروم: ٤٦] فكانت رحمة، وقال تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا ﴾ [الأحزاب: ٩] فكانت نقمة، فإن تنفل الناس بالصلاة لهذه الآيات جاز، فإن الصلاة خير موضوع، وقد ذكر الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين أنه روي عن على عليه السلام أنه صلى جماعة في زلزلة.

فقال الشافعي فإن صح قلت به، فمن أصحابنا من قال إن صح عن النبي عَلَيْ قلنا به، وإلى وقتنا هذا لم يصح، ومنهم من قال إن صح عن علي رضي الله عنه قلنا به، فمن قال بهذا اختلفوا على مذهبين:

أحدهما: إن صح قلنا به في الزلزلة.

والثاني: إن صح قلنا به في سائر الآيات.

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في المسند ١٧٥/١ (٥٠٢) وأبو يعلى في المسند ٢٤٥٦/١٢٩ والطبراني في الكبير ١١٣/١١).

#### باب صلاة الاستسقاء

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَيَسْتَسْقِي الإِمَامُ حَيْثُ يُصَلِّي الْعِيد وَيَخْرُجُ مُتَنَظِفاً بِالْمَاءِ وَمَا يَقْطَعُ تَغَيُّر الرَّائِحَةِ مِنْ سِوَاكٍ وَغَيْرِهِ فِي ثِيَابِ تَوَاضُع وَفِي اسْتِكَانَةٍ وَمَا أَحَبَبْتُهُ لِلإِمَامِ مِنْ هَـذَا أَحْبَبْتُهُ لِللنَّاسِكَافَّةُ وَيُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ فِي الْجُمعَةِ وَالْعِيدَينَ مِنْ هَـذَا أَحْبَبْتُهُ لِلنَّاسِكَافَّةُ وَيُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ فِي الْجُمعَةِ وَالْعِيدَينَ بِإِخْسَنِ هَيْثَةٍ وَرُويَ أَنَّهُ ﷺ خَرَجَ فِي الاسْتِسْقاءِ مُتَوَاضِعاً وَقَالَ أَحْسَبُ الَّذِي رَوَاهُ مُتَبَدِّلًا».

قال الماوردي: الأصل في الاستستاء قوله تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِي يُنزُّ لُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُو الْوَلِيِّ الْحَمِيْدُ ﴾ [الشورى: ٤٢] وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْتُ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَر فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَنَا عَشْرةَ عَيْنَا ﴾ [البقرة: ٢٠] وقال مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْتُ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَر فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَنَا عَشْرةَ عَيْنَا ﴾ [البنجاس أضيق من موضع آخر ﴿ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ إِلَّا عِراف: ١٦٠] فقد قيل إن الانبجاس أضيق من الانفجار وقال تعالى: ﴿ اسْتَغْفِرُ إِلرَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً ﴾ الانفجار وقال تعالى: ﴿ اسْتَغْفِرُ إِلرَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً ﴾ السَّرَائِيلَ أجدبوا على عهد رسول الله ﷺ فقال رَجُلٌ مِنَ الْيُهُودِ: إِنَّ بَنِي الْسَرَائِيلَ أجدبوا اللَّهِ إِنَّكَ تَرَى الْجَدْبَ وَمَا نَزَلَ بِنَا، فَادُعُ اللَّهُ لَنَا، فَقَالَ ﷺ أَمَا إِنِّ بَنِي الْبَعْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِي الْجَدْبَ لَا أَسْتَسْقِي لَهُمْ فَلُو مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَا، فَقَالَ إِنَّ الْمَعْرَ اللَّهُ عَلَى رَبُولُ اللَّهُ عَلَى الْجَدْبَ الْمُوسَى أَنْ أَسْتَسْقِي لَهُمْ فَلُو اللَّهُ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ أَلَى الْمُوسَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُعَقِ إِلَى الْجُمُعَةِ ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ تَهَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَقِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعُمَّةِ ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ تَهَالَى الْمُعُمَّةِ ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ تَعَالَى لَنَا، فَقَالَ رَجُولُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى الْجُمُعَةِ ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ تَعَالَى الْمُعْمَةِ ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ الْمُعَلَى الْمُعْمَةِ ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ الْمُعَلِي الْمُعْمَةِ الللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُ

<sup>(</sup>١) سقط في جر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في المسند ١/٩١٦ـ ١٧٠ (٤٩١).

<sup>(</sup>٣) شَريك بن عبد الله بن أبي نَمِر القُرَشِيّ أبو عبد الله المدني عن أنس وابن المسيِّب وكُريب وعنه مالك والثوري ومحمد وإسماعيل ابنا جعفر بن كثير وسليمان بن بلال قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث وقال النسائي: ليس بالقوى قال ابن عدي: إذا حدّث عنه ثقة فلا بأس به قال الواقدي: مات سنة أربعين وماثة. الخلاصة ٢ / ٤٤٩ .

وَالْأَكَامِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَانْجَابَ كَانْجِبَابِ الثُّوْبِ(١) وروى أبو مسلم الملائي عن أنس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: َ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَتَيْنَاكَ وَمَـا لَنَا بَعِيرٌ يَثِبُ وَلاَ صَبِيٍّ يصيح ثم أنشد:

أَتَّيْنَاكَ وَالْعَذْرَ يَدْمَى لَبَانُها وَقَدْ شُغِلَتْ أُمُّ الصَّبِيِّ عَنِ الطَّفْلِ

وَلاَ شَيْءٍ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ عِنْدَنَا سِوَى الحَنْظَلِ العَامِيُّ وَالعِلْهِزِ الغَسْلِ وَلَيْسَ لنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا وَأَيُّ فِرَادِ النَّاسِ إِلَّا إِلَى السُّسلِ

فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى صَعَدَ الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا، سَحَا طَبقاً غَيْرَ رَائِث تُنْبِتُ بِهِ الزَّرْغَ، وَتَمْلًا بِهِ الضَّرْعَ، وَتُحْبِي بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ فَمَا اسْتَتَمَّ الدُّعَاءُ حَتَّى ٱلْقَتْ السَّمَاءُ بِأَبْرَاقِهَا فَجَاءً أَهْلُ الْبَادِيَة فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْغَرِقُ فَقَال ﷺ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا فَانْجَابَ السَّحَابُ عَن الْمَدِينَةِ كَالْإِكْلِيلِ ، وَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ وَقَالَ للَّهِ ذَرُّ أَبِي طَالِبِ لَوْ كَانَ حَيَّا لَقَرَّتْ عَيْنَاهُ، مِنِ الَّذِي يُنْشِدُنَا شِعْرَهُ فَقَامَ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ يَا رَسُـولُ اللَّهِ كَأَنُّـكَ أَرَدْتَ قَوْلَهُ:

> وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَي الْغَمَـامَ بِـوَجْهــهِ يَلُوذُ بِهِ الهُلَّالُ مِنْ آلِ هَاشِمِ كَــذَبْتُمْ وَبَيْتُ اللَّهِ يُبْــزى مُحمـــداً وَنُسْلِمُ لُهُ حَتَّى نُصْرّع حَوْلَهُ

ثِمالَ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِل فَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِعْمَسةٍ وَفُسوَاضِلَ وَلَمَّا نُقَاتِلْ دُوْنَهُ وَنُنَاضِلَ وَنَدُهُ مَلُ عَنْ أَبْنَا ثِنَا وَالْحَالَاثِلَ

فقام رجل من كنانة فأنشد رسول الله على في ذلك:

لِلَّهِ الْحَمْدُ وَالحَمْدُ مِنْ شُكْرٍ دَعَا اللَّهُ خَالِفَهُ دَعْوَةً فَلَمْ يَكُ إِلَّا كَإِلْهِ خَاه الرواء رقساق العَوَالِي جَدُّ الْعِنْسانِ وَكَانَ كَمَا قَالَهُ عَمُّهُ بِهِ اللَّهُ يَسْقِي صَوْبَ الْغَمَامِ

سُقِينَا بِوَجْهِ النَّبِيِّ الْمَطُرُ وأشخص معها إليه البصر وَأَسْرَعَ حَتَّى رَأَيْنَا السُّدُرَرُ أَغَاثَ بِهِ اللَّهُ عُلْيَا مُضَرُّ أُبُسُو طَسَالِسِ أَبْسَيَضُ ذُو غُرَرُ وَهَـذَا العيانُ لِذَاكَ الْحَيَانُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٢/٥٨٩ في الاستسقاء (١٠١٤) ومسلم ٢/٢٦ في الاستسقاء ٨٩٧/٨ والشافعي في المسند ١/١٦٩ (٤٩٠).

فقال النبي ع إنْ يَكُنْ شَاعِراً يُحْسِنُ فَقَدْ أَحْسَنْتَ (١).

وروي أنَّ عمر بن الخطاب(٢) رضي الله عنه خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالْعَبَّاسِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا فَتَلْ وَرِي أَنْ عَمر بن الخطاب(٢) رضي الله عنه خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالْعَبَّاسِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ نَتِيْكَ عَلَيْ فِي عَمِّهِ، فَقَدْ دَنَوْنَا إِلَيْكَ مُسْتَعْفِينَ إِلَيْكَ وَمُسْتَغْفِرِينَ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَيْنَاهُ تَنْضَجَانِ، اللَّهُمَّ ذَنْوَنَا إِلَيْكَ مُسْتَغْفِينَ إِلَيْكَ وَمُسْتَغْفِرِينَ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَيْنَاهُ تَنْضَجَانِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الرَّاعِي لاَ تُهْمِلِ الضَّالَة، فَقْدَ الضَّرْعَ الصَّغِيرِ وَدَقَّ الكَبِيرُ، وَارْتَفَعَتِ الشَّكُوى، وَأَنْتَ تَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى، اللَّهُمَّ فَأَعِثْهُمْ بِغِيَاثِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْنَطُوا فَيَهْلِكُوا فَإِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، قَالَ فَنَشَأَتِ السَّحَابُ وَهَ طَلَتِ السَّمَاءِ فَطَبْقَ النَّاسُ بِالْعَبَّاسِ يَعْبَاسُ بِالْعَبَّاسِ يَمْسَحُونَ أَرْكَانَهُ وَيَقُولُونَ هَنِيَّا لَكَ سَاقِي الْحَرَمَيْنِ فقال حسان بن ثابت:

سَأَلَ الإِمَامُ وَقَدَ تَتَابَعَ جَدْبُنَا فَسَقَى الإِمَامُ بِغُرَّةِ الْعَبَّاسِ عَمِّ النَّبِيِّ وِصَنْو وَالِدِهِ الَّذِي وَرَثَ النَّبِيِّ بِذَاكَ دُونَ النَّاسِ عَمِّ النَّبِيِّ بِذَاكَ دُونَ النَّاسِ أَحْيَى الإِلَهِ بِهِ الْبِلَادَ فَأَصْبَحَتْ مُخْضَرَّةَ الْأَجْنَابِ بَعْدَ الْيَاسِ

فصل: فإذا كان الجدب ومنع الناس القطر فينبغي للإمام أن يخرج للاستسقاء إلى الجبانة، وحيث يصلي للأعياد، اتباعاً لرسول الله على، واقتداء بخلفائه رضي الله عنهم، ولأن ذلك أوسع وأوفق بالناس، لكثرة جمعهم، ويختار أن يتنظف بالماء، ويستاك، ويقطع تغيير الرائحة عن بدنه، ويخرج مبتذلاً في ثياب تواضع واستكانة نظاف غير جدداً، اقتداء برسول الله على فقد روى ابن عباس أن رسول الله على كَانَ يَخْرُجُ لِلاسْتِسْقَاءِ مُبْتَذِلاً مُتَوَاضِعاً الله على للتعظيم في تحسين الهيئة، وخالف العيد لأنه يوم سرود وزينة، وما اخترناه للإمام من هذه اخترناه للناس كافة.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَأُحِبُّ أَنْ تَخْرُجَ الصَّبْيَانُ وَيَتَنظَّفُوا لِلاِسْتِسْقَاءِ وَكِبَارُ النِّسَاءِ وَمَنْ لاَ هَيْئَةَ لَهَا مِنْهُنَّ».

قال الماوردي: لما روي عن النبي ﷺ أنه قال لَـوْلاَ مَشَـايخُ رُكَّـعٌ وَأَطْفَالُ رُضَّعٌ، وَبَهَائِمُ رُتَّعٌ، لَصُبَّ عَلَيْكُمْ الْعَذَابُ صَبَّا»(٤) ولأن الصبيان أحق بالرحمة، وأقـرب إلى إجابـة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في دلائل النبوة ٦/٠٤٠ وما بعدها وذكره الحافظ في الفتح ٢/٥٧٥ وأخرجه ابن كثير في البداية والنهاية ٢/٤٠٦ والأبيات بتمامها في الدلائل وبعضها في لسان العرب م [عذر] وعلهز.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠١٠) (٣٧١٠) وابن سعد في الطبقات ٢٨/٤ والبيهقي ٣٥٢/٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ١/٣٥٥ وأبو داود ١ ممه (١١٦٥) والترمذي (٥٥٩) والنسائي ١٥٦/٣ وال وابن مساجة ١/٣٠٦ (١١) والهيثمي في المسوارد (٦٠٣) والسدارة طني ١٨/٢ (١١) والحساكم ٢/٨٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣٤٥/٣ وعزاه ابن الملقن لأبي يعلى. انظر خلاصة البدر ١/٢٥٠ والتلخيص ١/٧١.

الدعوة، وقلة ذنوبهم، وروي أن موسى عليه السلام خرج يستسقي لقومه فما أسقى، فقال من أذنب ذنباً فليرجع فانصرفوا كلهم، إلا رجلاً واحداً، فالتفت فرآه أعور، فقال أما سمعت قولي، قال قد سمعت وإنه لا ذنب لي إلا واحد، نظرت إلى امرأة فقلعت عيني هذه، فاستسقى به فسقى.

فصل: قال الشافعي \_ رضي الله عنه \_ «ولا آمر بإخراج البهائم إلى الصحراء للاستسقاء ولم يأمر به ولم ينه عنه، قال أبو إبراهيم: إخراجهم أولى من تركهم، وإن لم ترد السنة بإخراجهم، لأنهم ممن يتأذى بالجدب فكانوا كغيرهم، وقد روي أن سليمان بن داود عليه السلام خرج يستسقي، فرأى نملة قد وقعت على ظهرها، فرفعت يدها وهي تقول اللهم نحن من خلقك فارزقنا أو أهلكنا، فسقوا فقال للقوم ارجعوا فقد كفيتم بغيركم (١).

. وقال سائر أصحابنا الأولى ترك البهائم، وإخراجها مكروه، لما فيه من تعذيبهم، واشتغال الناس بأصواتهم، وأنهم من غير أهل التكليف.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَأَكْرَهُ إِخْرَاجَ مَنْ يُخَالِفُ الإِسْلَامَ لِلاِسْتِسْقَاءِ فِي مَوْضِعِ مُسْتَسْقَى المُسْلِمِينَ وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ خَرَجُوا مُتَمَيِّزِينَ لَمْ أَمْنَعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ».

قال الماوردي: وإنما كرهنا إخراج أهل الذمة معنا لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أُولِيَاءَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة: ٥١] وفي إخراجهم معنا رضى بهم وتولي لهم، ولأن الكفار عصاة لا يرجى لهم إجابة دعوتهم، وربما ردت دعوة المسلمين بمخالطتهم والسكون إليهم، فإن خرجوا إلى بيعهم وكنائسهم لم يمنعوا، لأن ذلك طلب رزق ورجاء فضل، وما عند الله واسع.

قال الشافعي لكن ينبغي للإمام أن يحرص على أن يكون خروجهم في يوم غير اليوم الذي يخرج فيه المسلمون، لأن لا تقع بينهم المساواة والمضاهاة في ذلك، فإن خرجوا فيه فمن أصحابنا من منعهم ومنهم من تركهم.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيَأْمُرُ الإِمَامُ النَّاسَ قَبْلَ ذَلِكَ أَنْ يَصُومُوا ثَلَاثًا وَيَخُرُجُوا مِنْ الْمَظَالِمِ وَيَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ بِمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ بِهِمْ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ إِلَى أَوْسَعِ مَا يَجِدُ».

قال الماوردي: وهـذا كما قـال يستحب للإمـام إذا أراد الاستسقاء أن يـأمر النـاس أن يصوموا ثلاثاً ويخرجوا في اليوم الرابع إما صياماً وهو أولى، وإما مفـطرين لأن الصوم أفضـل

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني ٢/٦٦ والحاكم في المستدرك ١/٣٢٥. ٣٢٦.

أعمال القرب، ولأن رسول الله على يقول: يقول الله تعالى «كل عمل ابن آدم هو له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجازي به»، لأن الصوم معونة على رياضة النفس وخشوع القلب والتذلل للطاعة، والدعاء فيه أقرب إلى الإجابة، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ «صَمْتُ الصَّائِمُ تَسْبِيحٌ وَنَوْمُهُ عِبَادَةٌ وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَالٌ، وَعَمَلُهُ مُضَاعَفٌ»(١).

فإن قيل: هلا منعتموه من صيام يوم الرابع ليكون أقوى له على الدعاء كما منعتم من صيام عرفة، قلنا: لأن دعاء يوم عرفة في آخره، فربما أضعف الصيام عن الدعاء فيه، ودعاء هذا اليوم في أوله فلم يكن للصوم تأثير في إضعافه، ويأمرهم الإمام بالخروج من المظالم والإصلاح بين المهاجر والمشاجر، والتقرب إلى الله سبحانه بأداء الحقوق الواجبة، والتطوع بالبر والصدقة، وقد روي عن النبي عيم أنه قال: «حَصَّنُوا أَمْوَالُكُمْ بِالرَّكَاةِ، وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَةَ» (٢).

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيُنَادِي «الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ» ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمُ الإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ سَوَاءٌ وَيَجْهَرُ فِيهِمَا وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعَلَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الاسْتِسْقَاءِ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ الخُطْبَةِ وَيُكَبِّرُونَ فِي الاسْتِسْقَاءِ صَبْعاً وَخَمْساً وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ كَبَّرَ سَبْعاً وَخَمْساً وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ يُكَبِّرُ مِثْلَ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ سَبْعاً وَخَمْساً».

قـال الماوردي: يكبر في الأولى سبعاً سـوى تكبيرة الإحـرام، ويقرأ بالفاتحة وسورة. قاف، ويكبر في الثانية خمساً سوى تكبيـرة القيام، ويقـرأ بالفـاتحة واقتـربت الساعـة وانشق القمر، ويجهر فيهما بالقراءة، وبه قال أكثر الفقهاء.

وقال أبو حنيفة: الصلاة للاستسقاء بدعة، فإن صلى كانت نافلة، يسرفيها بالقراءة من غير تكبير زائد.

واستدل أبو حنيفة برواية أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ أتــاه رجــل فقــال هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادع الله لنا، فدعا النبي ﷺ ولم يصل (٣).

<sup>(</sup>١) ضعيف جداً ذكره الحافظ في الفتح ١٥١/٧ والمتقي الهندي في الكنز (٢٣٦٠٢، ٢٣٦٣١) وذكره السيوطي في جامعه الكبير ص (٢٧٦٥) وعزاه للديلمي عن أبي عمر وفي الصغير ورمز له بالضعف.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣٨٢/٣ والطبراني في الكبير ١٠٨/١٠ وأبو نعيم في الحلية
 ٢/٤،١٠٤/١ وابن عدي في الكامل ٢/٢ ٢٣٤ وذكره ابن الجوزي في العلل ٣/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ١٠/٤ ومسلم ٨٩٧/٨.

والدلالة عليهما رواية ابن عباس أنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى لِلاَسْتِسْقَاءِ كَصَلاَةِ الْعِيدَيْنِ، وروى عبد الله بن زيد أن النبي على خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين، جهر فيهما بالقراءة، وحول رداءه، واستقبل ورفع يديه ودعا واستسقى (١)، وقد روى الشافعي عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم أنهم صلوا للاستسقاء كصلاة العيدين، وجهروا بالقراءة، وروى أصحابنا عن عثمان وابن عباس وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أنهم صلوا للاستسقاء، وليس لهذه الجماعة مخالف، فثبت أنه إجماع، ولأن ما سن له الإجماع والبراز سن له الصلاة كالعيدين والخسوف، فأما حديث أنس فيلا يعارض بما رويناه، لأننا نجوزه ونستعمل أحاديثنا على فعل الأفضل، والمسنون في الاستسقاء لزيادتها وكثرة رواتها، ومعاضدة فعل الصحابة رضي الله عنهم لها.

#### فصل: القول في وقت صلاة الاستسقاء

فإذا ثبت ما ذكرنا من صفة الصلاة فوقتها في الاختيار كوقت صلاة العيد، لاجتماعهما في الصفة، فإن صلاها في غير وقت صلاة العيد إما قبل طلوع الشمس أو بعد زوالها أجزأه، بخلاف العيد، لاستواء الوقتين في المعنى المقصود بالصلاة، فإذا أراد أن يصلي، نادى الصلاة جامعة بلا أذان ولا إقامة، ثم صلى على ما وصفت في صلاة العيد بتكبير زائد.

وقال مالك يصلي بغير تكبير زائد، والرواية عن ابن عباس عن النبي ﷺ تدفع قوله.

قال أصحابنا ولو قرأ في الثانية بسورة نوح كان حسناً، لما تضمنها من الاستغفار ونزول غيث، فلو قرأ بغير ما ذكرنا، أو اقتصر على الفاتحة، أو زاد في التكبير، أو نقص منه جاز، لا سجود للسهو عليه.

مسألة: قال الشَّعافِعِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «ثُمَّ يَخْطُبُ الْخُطْبَةَ الْأُوْلَى ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ يَقْصُرُ الْخُطْبَةَ الآخِرَةَ مُسْتَقْبِلَ النَّاسِ فِي الْخُطْبَتَيْنِ وَيُكْثِرُ فِيهِمَا الاسْتِغْفَارُ وَيَقُولُ كَثِيراً ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً \* يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِلْرَاراً ﴾ ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى كَثِيراً ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً \* يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِلْرَاراً ﴾ ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ فَيَجْعَلُ طَرْفَهُ الأَسْفَلَ الَّذِي عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْمَنِ وَطُوفَهُ الْأَسْفَلَ الَّذِي عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ عَلَى عَاتِقِهِ اللَّيْمَنِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ وَإِنْ حَوَّلَهُ وَلَمْ يُنَكِّسُهُ أَجْزَأُهُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ اللَّيْسَرِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ وَلَا حَوَلَهُ وَلَمْ يُنَكِّسُهُ أَجْزَأُهُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ سَلِّ جَعَلَ مَا عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْمَنِ وَمَا عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْمَنِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ وَمَا عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْمَنِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ عَلَى عَاتِهِ اللَّيْمَنِ عَلَى عَاتِهِ اللَّيْمَنِ عَلَى عَاتِهِ إِلَيْهُ اللْمُوسَلِ عَلَى عَاتِهِ اللْمُعْمَلِ اللْهُ عَلَى عَلَيْهِ الْمُرْسِلِ عَلَى عَاتِقِهِ الْمُعْمِلِ عَلَى عَلَمْ عَلَيْهِ الْمُهَالِي الْمُنْ عَلَى عَاتِهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُعْلَى عَاتِهِ الْمُعْمِلِ الْمُنْ عَلَى شَعْلَى عَلَيْهِ اللْمُ الْمُعْمِلُ الْمُنْ عَلَى عَلَيْهِ الْمُنْ عَلَى عَاتِهِ الْمُ الْمُ الْمُ عَلَى عَاتِهِ اللْمُعْمِلِ الْمُنْ عَلَى عَلَيْهِ الْمُ الْمُ عَلَى عَلَيْهِ الْمُنْ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُ عَلَى عَلَيْهِ اللْمُعْمِلُ الْمُعْلَى عَلَيْهِ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمِلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْمِلِ ا

<sup>(</sup>۱) البخاري ۲/۱۶ (۱۰۲۶) ومسلم ۲۱۱/۲ (۸۹۶/۲) وأخرجه أبو داود ۱۸۸۸ (۱۱۲۳) والبيهقي ۳۰۰/۳ والشافعي في المسند ۱۱۲۸۱ (٤٨٧).

وَيَفْعَلُ النَّاسُ مِثْلَ ذَلِكَ وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَتْ عَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلُهُ أَعْلَاهَا فَلَمَّا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ قَلْبَهَا (قَالَ) وَيَدْعُو سِرًّا وَيَدْعُو النَّاسُ مَعَهُ».

قال الماوردي: وهذا كما قال خطبة الاستسقاء مسنونة بعد الصلاة، وقال ابن الزبير قبل الصلاة، والحجة عليه رواية ابن عباس أن رسول الله على صلى للاستسقاء مثل صلاة العيد، فإذا فرغ من الصلاة وصعد المنبر لأجل الخطبة سلم قائماً ثم جلس للاستراحة، ومن أصحابنا من قال لا يجلس على معنى قولهم في خطبة العيد يبتدىء الخطبة الأولى بالاستغفار، ويقول استغفر الله تسعاً نسقا، بدلاً من التكبير في خطبة العيد، ثم يحمد الله ويثني عليه، ويصلي على نبيه على نبيه ويقول واستغفروا ربَّكُمْ إنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِل السَّمَاء عليكُمْ مِلْراراً ويُمُدِدُكُمْ بِأُمُوال وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً ﴾ عَلَيْكُمْ مِلْراراً ويُمُدِدُكُمْ إِلله في الزجر والوعظ، والتخويف، وذكر نعم الله عز وجل؛ وسالف أياديه، والاعتبار بالأمم السالفة، والقرون الخالية، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية، ويستغفر في ابتدائها سبعاً نسقاً، ويدعو جهراً، ثم يستدبر الناس ويستقبل القبلة، ويدعو الله عز وجل سراً، ويجهر في استقبال الناس، لأنه خاطب، ويسر في استدبارهم لأنه داع، وقد قال الله تعالى في قصة نوح على نبينا وعليه السلام وثمم إني أعلنت الهم والإسرار أولى.

فصل: ويستحب له إذا أراد استقبال القبلة أن يحول رداءه وينكسه، وتحويله أن يجعل ما على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسر وما على عاتقه الأيسر على عاتقه الأيمن وتنكيسه: أن يجعل أعلاه أسفله، وأسفله أعلاه.

وقال مالك: يحول ولا ينكس.

وقال أبو حنيفة: لا يحول ولا ينكس.

والدلالة عليهما ما رواه عبـد الله بـن زيد أنَّ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَسْقَى وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَـوَدَاءُ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ أَسْفَلَهَا أَعْلَاهَا فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ فَحَوَّلَهَا(١)، فَنَبَتَ عَنْهُ التحويل، ونبه على التنكيس لأنه تركه لعذر، ولأن في التحويل تفاؤل بالانتقـال من حال إلى حـال، لعل الله أن ينقلهم من حال القحط إلى حال السعة والخصب.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيَكُونُ مِنْ دُعَائِهِمْ «اللَّهُمَّ أَنْتَ أَمْرْتَنَا بِدُعَائِكَ وَوَعَـلْتَنَا إِجَابَتَكَ فَقَدْ دَعَوْنَاكَ كَمَا أَمَرْتَنَا فَأَجِبْنَا كَمَا وَعَدْتَنَا اللَّهُمَّ فَامْنِنْ عَلَيْنَا بِمَغْفِرَةِ مَا قَارَفْنَا وَإِجَابَتَـكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في المسند ١٦٨/١ (٤٨٨) وأحمد ٢/٤٤ وأبو داود ١١٦٤ والنسائي ١٥٦/٣ والبيهقي ٣٥١/٣.

إِيَّانَا فِي سُفْيَانَا وَسَعَةِ رِزْقِنَا» ثُمَّ يَدْعُو بِمَا يَشَاءُ مِنْ دِينٍ وَدُنْيَا وَيَبْدَءُونَ وَيَبْدَأُ الإِمَامُ بِالاسْتِغْفَارِ وَيَفْصِلُ بِهِ كَلَامَهُ وَيَخْتِمُ بِهِ ثُمَّ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَيَحُضَّهُمْ عَلَى طَاعَةِ رَبِّهِمْ وِيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَيَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ ثُمَّ عَلَى النَّبِيِّ وَيَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ ثُمَّ عَلَى النَّبِيِّ وَيَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ ثُمَّ يَنْزِلُ».

قال الماوردي: وقد روى ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى فكان أكثر دعائه الاستغفار، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إني لأعجب ممن يبطىء عليه الرزق ومعه مفاتيحه، فقيل له وما مفاتيحه فقال الاستغفار، وحكي عن بعض العرب الجفاة أنه استسقى فقال:

# رَبَّ الْعِبَادِ مَا لَنَا وَمَا لَكَا فَا لَكَا فَا لَكَا الْعَيْثَ لَا أَبَالَكَا أَبَالَكَا

قال أبو العباس المبرد معناه: أشهد أن لا أبا لك، فهذا وإن كان في لفظة جفاء فهو في معنى الدعاء صحيح، فإذا فرغ من الدعاء استقبل الناس وأتى بباقي الخطبة ثم قال استغفر الله لي ولكم، وهو على ما كان عليه من الرداء وتحويله، وكذلك الناس معه حتى نزعوها متى نزعها، ويختار أن يقرأ عقيب دعائه بقوله: ﴿قَدْ أُجِيْبَتْ دَعُوتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا﴾ [يونس: ٨٩] وقوله تعالى: ﴿فَاسْتَجْبُنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ﴾ [الأنبياء: ٨٨] وقوله تعالى: ﴿فَاسْتَجْبُنَا لَهُ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٨] وما أشبه ذلك من الآيات تفاؤلاً لإجابة الدعوة.

فصل: (قَالَ الشَّافِعِيُّ) فَإِنْ سَقَاهُمْ اللَّهُ وَإِلَّا عَادُوا مِنَ الْغَدِ لِلصَّلَاةِ وَالاسْتِسْقَاءِ حَتَّى يَسْقِيَهُمُ اللَّهُ (قال) وَإِذَا حَوَّلُوا أَرْدِيتَهُمْ أَقَرُّوهَا مُحَوِّلَةً كَمَا هِيَ حَتَّى يَنْزِعُوهَا مَتَى نَزْعُوهَا».

قال الماوردي: وذلك في الاختيار ثلاثة أيام متواليات والزيـادة عليها حسن، لمـا روي عن النبي ﷺ أن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء(١).

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ كَانَتْ نَاحِيَةً جَدْبَةً وَأُخْرَى خَصْبَةً فَحَسَنُ أَنْ يُسْتَسْقِيَ أَهْلُ الْجَصْبَةِ لأَهْلِ الْجَدْبَةِ وَلْلِمُسْلِمِينَ وَيَسْأَلُ اللَّهَ الزِّيَادَةَ لِلْمُخْصِبِينَ فَإِنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ وَاسِعٌ».

قال الماوردي: وهذا صحيح لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠] وقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢] ولقوله ﷺ «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ

<sup>(</sup>١) موضوع أخرجه العقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل ٢٦٢١/٧ وانظر التلخيص ٢/٩٥.

دِمَاوُهُمْ (١) وَيَسْعَى بِنِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمُ» وإن دعوتهم لتحفظ من وراءهم، فلذلك ما اخترنا لأهل النواحي الخصبة أن يستسقوا لأهل النواحي الجدبة، رجاء لإجابة دعوتهم، ورفع الضرر عن أحوالهم.

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيَسْتَسْقِي حَيْثُ لَا يَجْمَعُ مِنْ بَادِيَةٍ وَقَرْيَةٍ وَيَفْعَلُهُ الْمُسَافِرُونَ لَأَنَّهُ سُنَّةً وَلَيْسَ بِإِحَالَةِ فَرْضٍ وَيَفْعَلُونَ مَا يَفْعَلُ أَهْلُ الأَمْصَادِ مِنْ صَلاَةٍ وَخُطْبَةٍ وَيُجْزِيءُ أَنْ يَسْتَسْقَى الإمَامُ بِغَيْرِ صَلاَةٍ وَخَلْفَ صَلَوَاتِهِ».

قال الماوردي: وهذا كما قال صلاة الاستسقاء في الحضر والسفر، والمسافر والمقيم، والحاضر والبادي، لاشتراك جميعهم في الإضرار بامتناع القطر ونزول الغيث، فلم يختص بذلك فريق دون فريق، ولا مكان دون مكان، فكان الناس فيه شركاء والبقاع فيه سواء، ويختار للإمام إذا رأى من الناس كسلا وافتراقاً وقلة رغبة في الخروج أن يخرج بنفسه فيستسقي وحده، لأن الغرض فيه الدعاء والابتهال، فلو استسقى الإمام بغير صلاة ودعاء في أدبار الصلوات أجزأه، قد استسقى رسول الله على خطبة الجمعة ودعا فسقى.

فصل: وإذا كان جدب أو قلة ماء في نهر أو عين في حاضر أو باد لم أحب لـلإمام أن يتخلف عن أن يعمل عمل الاستسقاء، فإن لم يفعل فقد أساء وترك السنة، فجعل قلة ماء العين والنهر كامتناع القطر في الاستسقاء لهما، وكذلك لو ملح الماء فمنع شربه والانتفاع به استسقى لذلك كله، لأجل الضرر به وخوف الجدب منه.

فصل: قال الشافعي رضي الله عنه «وإذا تهيأ الإمام للخروج فمطروا مطرآ قليلاً كان أو كثيراً أحببت أن يمضي الناس حتى يشكروا الله عز وجل على سقياه، ويسألونه الزيادة من الغيث لسائر الخلق، ولا يتخلفوا ويصلوا كما يصلون للاستسقاء، وإن كانوا يمطرون في الوقت الذي يريد بهم الخروج اجتمعوا في المسجد للاستسقاء إن احتاجوا إلى الزيادة، وأخروا الخروج للشكر إلى أن يقلع المطر».

قال الشافعي: «وإن استسقى الإمام فسقوا لم يخرجوا بعد ذلك، لأن النبي ﷺ لما استسقى وأجيب لم يخرج ثانياً.

قال الشافعي: «وإذا خافوا الغرق من سيل أو نهر، أو خافوا انهدام الدور دعوا الله عز وجل أن يكف الضرر عنهم، وأن يصرف المطر عما يضر إلى ما ينفع من رؤوس الجبال،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ١٢٢/١ وأبو داود ٦٦٦/٤ في الديات ٤٥٣٠ والنسائي ٢٤/٨ في القسامة باب سقوط القود من المسلم للكافر.

ومنابت الشجر والأكام من غير صلاة، لأن النبي على لما سأله الرجل أن يدعو بكف المطر عنهم قال اللهم حوالينا ولا علينا، فدعا ولم يصل، وقال: حوالينا يعني: الجبال ومنابت الشجر، حيث ينفع فيه دوام المطر، وكذلك نازلة تنزل بالمسلمين أو بواحد منهم، مثل تعذر الأقوات وغلاء الأسعار وضيق المكاسب، فينبغي لهم أن يدعوا الله سبحانه بكشفها مجتمعين أو مفترقين، فقد روي أنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «أَلِظُوا فِي الدَّعَاءِ بِيَاذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ».

قال الشافعي: فإن نذر الإمام أن يستسقي وجب عليه ذلك بنفسه فإن نذر أن يستسقي بجماعة المسلمين استسقى وحده، وليس عليه أن يطالبهم بالخروج معه؛ لأنهم لا يمكنهم ولكن يستحب له لو خرج بمن أطاعه منهم أو من أهله وقرابته.

قال الشافعي: «فإن نذر أن يصلي الاستسقاء ويخطب صلى وخطب جالساً». لأنه ليس القيام للخطبة، ولا في ركوب المنبر به، إلا إذا كان هناك جماعة، فإن لم تكن جماعة ذكر الله سبحانه جالساً وسقط عنه ما سوى ذلك، وكيف خطب أجزاه.

قال الشافعي: «ولو نذر الإمام أن يستسقي فسقى قبل خروجهم، وجب على الإمام أن يوفي بنذره، وإن لم يفعل فعليه قضاؤه، ويخرج من أطاعه، وإذا نذر أن يستسقي أحببت أن يستسقي في المسجد، ويجزئه أن يستسقي في بيته، فلو خرج والناس معه لم يف بنذره إلا بالخطبة قائماً» لأن الطاعة إذا كان معه ناس أن يخطب قائماً، ولو خطب راكباً لبعير جاز.

#### باب الدعاء في الاستسقاء

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَخْبَرْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ رَبَاحٍ (') عَنِ المُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَىٰ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ «اللَّهُمَّ سُقْيًا رَحْمَةٍ وَلاَ سُقْيًا عَذَابٍ وَلاَ مَحْقَ وَلاَ بَلْاءَ وَلاَ هَدْمَ وَلاَ غَرَقَ اللَّهُمَّ عَلَى الظُّرَابِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ اللَّهُمَّ حَوالَيْنَا وَلاَ عَنْ اللَّهُمَّ إِنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلادِ وَالْبَهَائِمِ وَالْخَلْقِ مِنَ الْبُلاءِ وَالْجَهْدِ وَالضَّنْكِ وَلاَ يَشْكُو إِلاَ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ الْغَبْدِ وَالْبِلادِ وَالْبَهَائِمِ وَالْخَلْقِ مِنَ الْبُلاءِ وَالْجَهْدِ وَالضَّنْكِ مَا لاَ نَشْكُو إِلاَ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ الْفَيْثَ عَلَا النَّرْعَ وَأُدِرً لَنَا الضَّرْعَ وَالْعَرْى وَاكْشِفْ عَنَّا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَنْبِتُ لَنَا الْوَلْمِي وَالْعَرْى وَاكْشِفْ عَنَّا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَالْبَلْا مِنْ بَرَكَاتِ اللَّهُمَّ الْفَيْوِي وَالْمَهُمُ إِلَّا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ الْفَعْرَةِ وَالْجُوعَ وَالْعَرْى وَاكْشِفْ عَنَا مِنْ الْبَلاءِ مَا لاَ يَكْشَفُهُ وَلا وَقْتَ فِي اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغُفُرُكَ إِنَّ لَكَ كُنْتَ عَقَارا فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا ﴾ وَأُحِبُ أَنْ يَقْعَلَ هَذَا فَي اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغُورُكَ إِنَّ لَكَ عُنْ مَا لاَ يَكْشَفُهُ وَلا وَقْتَ فِي اللَّعَاءِ لاَ يُجَاوِزَ.

قال الماوردي: وهذا كما قال:

وذلك هو المختار، لأنه مروي عن النبي ﷺ ومنقول عن السلف الصالح رضي الله عنهم وليس في ذلك حد لا يجوز مجاوزته ولا التقصير عنه، وبما دعا جاز.

فصل: حكى عن بعض الفقهاء أنه كره أن يقول المستسقى في دعائه اللهم أمطرنا، وزعم أن الله تعالى: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً وَرَعَم أَن الله تعالى: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَسَاءَ مَطَرُ اللهُ تعالى: ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَسَاءَ مَطَرُ اللهُ تعالى: ﴿ وَهَ لَهُ عَلَيْهِمْ مَطَراً اللّهُ مَطَرُ الْمُنْ مَطَرُ المُنتِسْقَاءِ وَمَدًّ يَدَيْهِ بَسْطاً اللّهُمُّ أَمْطِرْنَا».

<sup>(</sup>۱) خالد بن رباح الحجازي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب وعنه أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة وإبراهيم بن محمد بن يحيى وغيرهما. تعجيل المنفعة (١١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في المسند ١/١٧٣ (٤٩٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في الأم تعليقاً ٢٢٢/١ وانظر التلخيص (٩٨/٢- ١٠٠).

قال الشافعي: وقد روي عن النبي الله أنه قال بِالْحُدَيْبِيَّة فِي أَثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ: «أَتَدْرُونَ مَا قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَل؟» قالوا الله ورسوله أعلم، قال: يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب، ومؤمن بالكواكب وكافر بي، فأما من قال: مطرنا بفضل الله عز وجل ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا في دركم مؤمن بالكواكب وكافر بي (۱).

قال الشافعي: معناه على ما كانت الجاهلية تعتقد أن النوء هو المطر فكانوا كفارآ بذلك، والنوء: هو النجم الذي يسقط في المغرب ويطلع مكانه في المشرق، فعلى هذا إذا قال: العبد مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك إيمان بالله تعالى، لأنه لا يمطر ولا يفعل إلا بالله سبحانه، وأما من قال مطرنا بنوء كذا على ما كان أهل الشرك يعتقدونه من إضافة المطر إليه وأنه هو الماطر فهذا كافر، كما قال رسول الله ولا أن النوء وقت أو نجم، وهو مخلوق لا يملك لنفسه ولا غيره شيئاً من ضرر أو نفع فأما من قال مطرنا بنوء كذا يعني: أنا مطرنا في وقت نوء كذا، فإن ذلك لا يكون كفرآ، كقوله مطرنا في شهر كذا، لأن الله تعالى قد جعل العادة أن يمطر في هذه الأوقات، كما روي عن النبي ولا أنه قال: إذا أنشأت نجدية ثم استحالت شاميه فذلك عين عذيقة ويعني فيما أجراه الله تعالى من العادة.

فصل: يختار للناس أن يستمطروا الغيث أول نـزوله فيبـرزون له حتى يصيب ثيـابهم وأبدانهم لرواية أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ كان ينزع ثيابه في أول مطرة، إلا الإزار يئتزر به.

وروي عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنه أمر جاريته بإخراج رحله إلى المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه عز وجل.

وروي عن النبي ﷺ أنه قال «تَـوَقَّعُوا الإِجَـابَةَ عِنْـدَ الْتِقَاءِ الْجُيُــوشِ، وَإِقَامَـةِ الصَّلَاةِ، وَنُزُولِ الْغَيْثِ، وكان السلف يكرهون الإشــارة إلى الرعــد، ويقولــون عند ذاك لا إلــه إلا الله وحده سبوح قدوس، فيختار الاقتداء بهم في ذلك، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخـاري ۲/۸۲۸ (۸۶٦، ۱۰۳۸، ۲۱۵۷، ۷۰۰۳) ومسلم ۸۳/۱ (۷۱/۱۲۰) ومـالـك في الموطأ ۱۹۲/۱ باب الاستمطار بالنجوم.

### باب الحكم في تارك الصلاة متعمداً

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «يُقَالُ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا بِلاَ عُذْرٍ لاَ يُصَلِّيهَا غَيْرُكَ فَإِنْ صَلَّيْتَ وَإِلاَّ اَسْتَبْنَاكَ فَإِنْ تُبْتَ وَإِلاَّ قَتَلْنَاكَ كَمَا يَكْفُرُ فَنَقُولُ إِنْ آمَنْتَ وَإِلاَّ قَتَلْنَاكَ كَمَا يَكْفُرُ فَنَقُولُ إِنْ آمَنْتَ وَإِلاَّ قَتَلْنَاكَ وَقَدْ قِيلَ يُسْتَتَابُ ثَلَاثًا فَإِنْ صَلَّى فِيهَا وَإِلاَّ قُتِلَ وَذَلِكَ حَسَنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (قال المنوني) قَدْ قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ إِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ وَلَمْ يُنْتَظُرْ بِهِ ثَلاثاً لِقَوْلِ النَّبِيِّ وَعَلَى مَنْ تَرَكَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنْقَهُ » وَقَدْ جُعِلَ تَارِكُ الصَّلاةِ بِلاَ عُذْرٍ كَتَارِكِ الإِيمَانِ فَلَهُ حُكُمُهُ فِي قِيَاسٍ قَوْلِهِ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ مِثْلُهُ وَلاَ يُنْتَظَرُ بِهِ ثَلَاثًا ».

قال الماوردي: وهذا كما قال تارك الصلاة على ضربين:

أحدهما: أن يتركها جاحداً لوجوبها.

والضرب الثاني: أن يتركها معتقداً لوجوبها، فإن تركها جاحداً كان كافراً، وأجري عليه حكم الردة إجماعاً، وإن تركها معتقداً لوجوبها، قيل له لم لا تصلي؟ فإن قال أنا مريض قيل له صل كيف أمكنك، قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً، فإن الصلاة لا تسقط عمن عقلها، وإن قال لست مريضاً ولكن نسيتها قيل له صلها في الحال فقد ذكرتها، وإن قال لست أصليها كسلاً ولا أفعلها توانياً فهذا هو التارك لها غير معذور، فالواجب أن يستتاب فإن تاب وأجاب إلى فعلها ترك، فلو قال أنا أفعلها في منزلي وكل إلى أمانته، ورد إلى ديانته، وإن لم يتب وأقام على امتناعه من فعلها فقد اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب:

أحدها: وهـو مذهب الشافعي ومالك أن دمه مبـاح وقتله واجب، ولا يكون بـذلـك كافراً.

والمذهب الثاني: هو مذهب أبي حنيفة والمزني أنه محقون الـدم لا يجوز قتله، لكن يضرب عند صلاة كل فريضة أدباً وتعزيراً.

والمذهب الثالث: وهو مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنه كان كافر كالجاحد، تجرى عليهم أحكام الردة.

فصل: وأما أبو حنيفة ومن تابعه فإنهم استدلوا على حقن دمه بقوله و المُورْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهَ وَحْدَهُ فَإِنْ قَالُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْ وَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» وهذا قد قال لا إله إلا الله فوجب أن يكون دمه محقونا، وأيضا وما رواه عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ أنه قال «لا يَحِلَّ دَمُّ امْرِيءٍ مُسْلِم إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ كُفُر بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنَا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتْلَ نَفْس بِغَيْرِ نَفْس »(١) وهذا لم يفعل أحد هذه فوجب أن يكون محقون الدم، قالوا: ولأنها عبادة تؤدى وتقضى، فوجب أن لا يقتل بتركها كالصوم، قالوا: ولأنها عبادة شرعية فوجب أن لا يستحق القتل بتركها كسائر العبادات.

والدلالة على إباحة دمه قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥] إلى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٥] فأمر بقتلهم ثم استثنى منهم من جمع شرطين: التوبة، وإقامة الصلاة، فعلم أن من أتى بأحدهما وهو التوبة دون الصلاة كان الأمر بقتله باقياً.

وروي عن النبي على أنه قال: «أَلاَ إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ» فَلَمَّا كَانَ فِعْلُهَا سَبَبًا لِإِرَاقَتِهِ»،ولأنها أحد أركان الإسلام الذي لا يدخله النيابة ببدل ولا مال، فوجب أن يقتل بتركها كالإيمان، ولأن الصلاة والإيمان يشتركان في الاسم والمعنى، فأما اشتراكهما في الاسم فهو أن الصلاة تسمى إيماناً قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣] يعني: صلاتكم، وأما اشتراكهما في المعنى فمن وجهين:

أحدهما: أن من لزمه الإيمان لزمه فعل الصلاة، وقد لا يلزمه الصيام إذا كان شيخاً هماً، و من لم يلزمه فعل الصلاة لم يلزمه الإيمان كالصبي والمجنون.

والثاني: أن من هيئات الصلاة ما لا يقع إلا طاعة لله سبحانه كالإيمان الذي لا يقع إلا لله عز وجل، فلما وجب اشتراكهما في الاسم والمعنى وجب اشتراكهما في الحكم، ولأن الشرع يشتمل على أوامر ونواهي، فلما قتل بفعل ما نهي عنه وإن كان معتقداً لتحريمه اقتضى أن يقتل بترك ما أمر به (٢) وإن كان معتقداً لوجوبه.

فأما الجواب عن الخبر الأول فقد قال ﷺ فيه «إلا بحقها»، والصلاة من حقها، كما قال أبو بكر رضى الله عنه في مانعي الزكاة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي ٤٠٠/٤ في الفتن (٢١٥٨) وقـال حسن وبنحوه أخـرجه أبــو داود (٤٣٥٣) والنسائي (١٠١/٧) في كتاب تحريم الدم.

<sup>(</sup>٢) سقط في جر .

وأما الجواب عن الخبر الثاني وقوله «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثـلاث: كفر بعد إيمان» فأباح دمه بالكفر مع الإسلام، ولا يكون ذلك إلا بترك الصلاة، لأنه يكون مسلماً وأحكام الكفر جارية عليه في إباحة الدم.

وأما الجواب عن قياسهم على الصوم والعبادات فالمعنى فيه: أن استيفاء ذلك ممكن منه، واستيفاء الصلاة غير ممكن كالإيمان.

فصل: فأما أحمد بن حنبل ومن تابعه فاستدلوا على إثبات كفره برواية جابر عن رسول الله على أنه قال: «بَيْنَ الْكُفْر وَالإِيْمَانِ تَرْكُ الصَّلَاةِ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ».

والدلالة على إسلامه أن الشرع يشتمل على أوامر ونواهي، فلما لم يكفر بفعل ما نهي عنه إذا كان معتقداً لتحريمه، لم يكفر بترك ما أمر به إذا كان معتقداً لوجوبه، ولأنه لوكان كافراً بتركها لكان مسلماً بفعلها، فلما لم يكن مسلماً بفعلها لم يكن كافراً بتركها.

فأما الجواب عن قوله على «فمن تركها فقد كفر» ففيه جوابان:

أحدهما: أنه قال ذلك على طريق الزجر، كما قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له».

والثاني: أنه أراد بذلك أن حكمه حكم الكفار في إباحة الدم.

فصل: فإذا ثبت إسلامه وتقرر وجوب قتله فقد اختلف أصحابنا بعد ذلك في فصلين:

أحدهما: في زمان وجوبه.

والثاني: في صفة قتله.

فأما اختلافهم في زمان وجوبه فعلى وجهين:

أحدهما: وهـو قول أبي إسحـاق المروزي وأصحـابنا: أن قتله يجب إذا تـرك صـلاة واحدة ودخل وقت الأخرى وضاق حتى لم يمكن إيقاع غيرها فيه.

والوجه الثاني: وهو قول أبي سعيد الأصطخري أن قتله يجب إذا تبرك ثلاث صلوات ودخل وقت الرابعة، وضاق حتى لم يمكن إيقاع غيرها فيه، فإذا ثبت هذان الوجهان فهل يقتل لما فات أم لصلاة الوقت إذا ضاق وقتها؟ على وجهين:

أحدهما: وهـو قول بعض أصحـابنا، يقتـل لما فـات، فعلى هذا إن نسي صلوات ثم ذكرها فامتنع من فعلها قتل.

والوجه الثاني: أنه يقتل لصلاة الوقت إذا ضاق ويعلم فواتها، استدلالاً بما ترك من الصلوات وعلى هذا إن نسى صلوات فوائت ثم ذكرها فامتنع من فعلها لم يقتل.

فصل: وأما اختلافهم في صفة قتله علىٰ وجهين:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق وأكثر أصحابنا أنه يقتل صبراً بضرب العنق.

والقول الثاني: وهو قول أبي العباس واختيار أبي حامد أنه يضرب بالخشب حتى يموت طمعاً في عوده، ثم إذا أريد قتله فهل يقتل في الحال أو ينتظر ثـلاثـاً؟ على قولين كالمرتد، فإذا قتل كان ذلك حداً لا يمنع من غسله والصلاة عليه والله تعالى أعلم.

فهرس الجزء الثاني من الحاوي في الفقه

| · |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

## فهرس الجزء الثاني من الحاوي

## كتاب الصلاة

| 7  | باب وقت الصلاة والاذان والعذر فيه                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| 11 |                                                                 |
| 17 | معرفة وقت الزوال                                                |
| 27 | هل يتقدر المغرب بالفعل أو بالعرف؟                               |
| ٤٠ | باب صفة الأذان وما يقام له من الصلوات ولا يؤذن                  |
| ٤٧ | فصل: لو نام في أذانه أو غلب على عقله بجنون أو مرض               |
|    | فصل : إذا حضر رجل مسجداً قد أقيمت فيه الصلاة جماعة بأذان وإقامة |
| ۰٥ | فأراد أن يصلي فيه منفرداً أسرّ الأذان لنفسه                     |
| ۱٥ | في قول الشافعي: العبد في الأذان كالحرّ                          |
| ٥٨ | فصَّل: الأذان بالفارسية                                         |
| 15 | فصل: في فضيلة الإقامة                                           |
| ٦٥ | تعجيل العصر أفضل في الحرّ وغيره                                 |
| ٦٧ | باب استقبال القبلة وأنَّ لا فرض إلا الخمس                       |
|    | فصل : في استقبال النبي ﷺ بيت المقدس بعد هجرته إلى المدينة       |
| ٨٢ | ستة عشر شهراً                                                   |
| ۷١ | دلائل القبلة التي يتوصل بها المجتهد إلى جهة القبلة              |
| ٧٢ | فصل: متى يسقط فرض القبلة                                        |
|    | فصل : المصلي سائراً إلى جهة غير القبلة يلزمه العدول             |
| ٧٦ | إلى القبلة في أربعة أحوال                                       |
|    | فصل : المقيم في المصر إذا أراد أن يتنفل سائراً على مركوبه       |
| ٧٧ | أو ماشياً عَلَى قدميه لم يجز                                    |
|    | فصل: إذا دخل البصير في صلاته باجتهاد ثم شكّ في القبلة           |
| ۸٥ | في تضاعيفها بني على صلاته                                       |

| ¥ .  |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
|      | فصل : إذا دخل الأعمى في صلاة باجتهاد بصير ثم أبصر الأعمى    |
| ۸٧ . | في تضاعيف صلاته إلخ                                         |
| 91   | باب صفةً الصلاة وما يجزىء منهاً وما يفسدها وعدد سجود القرآن |
| ۹١.  | فصل: محل النية هو القلب                                     |
| 97   | فصل: في كيفية النية                                         |
| 97   | فصلّ : في وقت النية                                         |
| 94   | فصلّ : إذا أحرم ونوى ثم شك                                  |
| ١    | فصل: من السنة وضع اليمني على اليسرى تحت صدره                |
| 1    | لفظ التوجه مسنون بإجماع، والاختلاف في صفته وفي محله         |
| 1.4  | فصُل: في وجوب القراءة وتعيينها بفاتحة الكتاب لا يُجزي غيرها |
| 117  | فصل: اللغات في قول: «آمين»فصل: اللغات في قول: «آمين»        |
| 119  | فصل: في صفة الطمأنينة                                       |
| 17.  | بياں أن التسبيح في الركوع والسجود سنّة مأثورة               |
| 177  | الرفع من الركوع والاعتدال قائماً ركن مفروض في الصلاة        |
| 179  | بيان صفة السجود وهيئته                                      |
|      | إذا فرغ من السجود والطمأنينة فيه رفع منه مكبراً، والرفع     |
| 14.  | منه واجب والتكبير مسنون                                     |
| 171  | إذا رفع من السجدتين فقد أكمل الركعة الأولى                  |
|      | حكم الركعة الثانية فيما يتضمنها من فرض وسنة وهيئة كحكم      |
| 121  | الركعة الأولى، إلا في خمسة أشياء مختصة بالركعة الأولى       |
| 140  | بيان وجوب التشهد                                            |
| 131  | الصلاة تشتمل على أفعال وأذكار                               |
| 184  | الخروج من الصلاة واجب لا تتم إلا به                         |
| 180  | بيان عدد السلام وهيئته وصفته وكيفيته ووجوب النية فيه        |
| 10.  | مسألة في القنوت                                             |
| 107  | فصل: في لفظ القنوت وهيئته ومحلّه                            |
| 177  | المرأة كالرجل في واجب الصلاة ومسنونها وهيئاتها إلا في شيئين |
| 170  | بيان وجوب ستر العورة في الصلاة                              |
| 171  | إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس أجزأها                           |
| ۱۸۷  | فصل: الالتفات في الصلاة يميناً وشمالاً ضربان                |
| ١٨٨  | فصان في النداهي                                             |

| _ ۳۳۰               | فهرس الجزء الثاني                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| 191                 | فصل: في الخشوع                                            |
| 717                 | باب سجود السهود وسجود الشكر                               |
| 747                 |                                                           |
| 747                 |                                                           |
| 744                 | أفعال الصلاة وفرائضها                                     |
| 747                 | باب طول القراءة وقصرها                                    |
| 747                 | باب الصلاة بالنجاسة وموانع الصلاة من مسجد وغيره           |
| 707                 | القول في وصل الشعر بشعر نجس                               |
| 770                 | فصل: القول في حمل المستقذر في الصلاة                      |
| 777                 | القول في دخول الحائض المسجد                               |
| 777                 | دخول المستحاضة المسجد                                     |
| 177                 | دخول المشرك المسجد                                        |
|                     | باب الأوقات التي يكره فيها صلاة التطوع ويجوز فيها الفريضة |
| 271                 | والقضاء والجنازة وغيرها                                   |
| 247                 | باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان                           |
| 7.4.7               | القول في صلاة الضحيا                                      |
| 444                 | القول في قضاء الوتر وركعتي الفجر                          |
| 44.                 | القول في فعل النافلة قاعداً                               |
| 197                 | القول في قنوط النصف الأخير من رمضان                       |
| 794                 | القول في عدد الركعات                                      |
| 440                 | القول في استحباب تأخير الوتر                              |
| 797                 | باب فضل الجماعة والعذر بتركها                             |
| <b>*</b> • <b>V</b> | باب صلاة الإمام قاعداً بقيام وقائماً بقعود                |
| 717                 | باب اختلاف نيةً الإمام والمأموم وغير ذلك                  |
| 447                 | القول في إمامة الرجل المرأة                               |
| 411                 | القول في إمامة الخنثي                                     |
| **.                 | القول في صلاة القارىء خلف الأمي                           |
| ***                 | القول في إمامة الكافر                                     |
| 444                 | •                                                         |
| 401                 | باب صلاة الإمام وصفة الأئمة                               |
| ***                 | r 11 7.1.1                                                |

| ء الثاني     | فهرس الجز     |                                                          |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| <b>TOA</b>   |               | باب صلاة المسافر والجمع في السفر                         |
| ۳۸۳          |               | فصل: مسألة الكتاب                                        |
|              |               | 711 175                                                  |
|              |               | كتاب الجمعة                                              |
| ٤٠٠          | • • • • • •   | الجمعة من فروض الأعيان بدلالة الكتاب والسنة والإجماع     |
| £ + Y        |               | فصل: وجوب الجمعة معتبر بسبع شرائط                        |
| ٤٠٤          | • • • • • •   | أهل البلد عليهم الجمعة ولا اعتبار بسماعهم النداء         |
| ٤٠٧          |               | المكان الذي تنعقد به الجمعة                              |
| 8 + 9        |               | العدد الذي تنعقد به الجمعة                               |
| 113          |               | الخطبتان واجبتان وشرائط الجمعة معتبرة فيهما              |
| 277          |               | المتأخرون عن حضور الجمعة ضربان                           |
| 373          |               | حضور الجمعة يسقط بالعذر                                  |
| 240          | • • • • • • • | من أراد إنشاء السفر يوم الجمعة فله أربعة أحوال           |
| 277          |               |                                                          |
| 233          |               | فصل: الطهارة للخطبة مأمور بها                            |
| 111          |               | الأولى بالإمام أن لا يقرأ في خطبته آية السجدة            |
| 13,3         |               | صلاة الجمعة لا تفتقر إلى حضور السلطان                    |
|              |               | الجمعة خلف العبد جائز عند الشافعية والحنفية              |
| ξ <b>ξ</b> ٧ |               | وغير جائز عند مالك                                       |
| ٤٤٧          |               | لا تنعقد جمعتان في مصر ولا يجوز إقامتها إلا في مسجد واحد |
| 804          |               | باب التبكير إلى الجمعة                                   |
| १०१          |               | باب الهيئة إلى الجمعة                                    |
|              |               | فصل: يكره للرجل أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماماً   |
| ٤٥٥          |               | لا يصل إلى مصلاًه إلا بالتخطّي                           |
| 207          |               | البيع قبل أذان الجمعة لا بأس به، فأمّا بعد الأذان فمكروه |
|              |               |                                                          |
|              |               | باب صلاة الخوف                                           |
|              |               | بيان الأصل في صلاة الخوف                                 |
| ٤٦٠          |               | لا تأثير للخوف في إسقاط عدد الركعات                      |
| ξ <b>Υ</b> • |               | بيان أن الخوف ضربان                                      |
| ٤٧٦          |               | باب من له أن يصلي صلاة شدة الخوف                         |
| ٤٧٨          |               | ماب في كراهية اللياس والمبارزة                           |

| 040 -               | فهرس الجزء الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
|                     | باب صلاة العيدين                                        |
| 243                 | من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين           |
|                     | فصل : لا يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه أن صلاة العيد  |
|                     | ليست من فروض الأعيان، ولكن اختلفوا هل هي سنة أو         |
| 242                 | من مفروض الكفايات                                       |
| <b>£</b> A <b>£</b> | باب القول في تكبير العيدين وإظهاره                      |
| 840                 | القول في رفع الصوت بالتكبير                             |
| 244                 | القول في وقت العيد                                      |
| 0 • •               | باب التكبير                                             |
|                     |                                                         |
|                     | باب صلاة خسوف الشمس والقمر                              |
| ٥.,                 | بيان الأصل في صلاة الخسوف                               |
| 0 . 1               | صلاة الخسوف ركعتان، في كل ركعة منهما ركوعان             |
| ٥٠٨                 | صلاة خسوف القمر الجهر فيها مسنون إجماعاً                |
|                     | باب صلاة الاستسقاء                                      |
| 014                 | بيان الأصل في صلاة الاستسقاء                            |
|                     | استحباب أن يخرج الصبيان ويتنظفوا للاستسقاء وكبار النساء |
| 010                 | ومن لا هيئة لها منهن                                    |
| 017                 | كيفية صلاة الاستسقاء                                    |
| ٥١٨                 | القول في وقت صلاة الاستسقاء                             |
| 019                 | يستحبُّ له إذا أراد استقبال القبلة أن يحول رداءه وينكسه |
| ٥٢٣                 | باب الدعاء في الاستسقاء                                 |
| 070                 | باب الحكم في تارك الصكلاة متعمداً                       |